# النَّيْنَا فَالنَّا اللَّهُ اللَّاللَّا الللّه

تأليف طارت كُيْري زارَه المتوف سَنَة ١٦٨ ه

وَيَكْنِهِ العقد المنظوم في ذِكرِأفاضِ لرالرّوم

> الناشر دارالكتاب العربي

جَيُع المَعْوَقَ مُحَفِوْلَة لِدار الحِكتَابِ العَرْبي بَيْرُوت بَيْرُوت

0 1940 - A 1790

# بالندارمن ارحيم

الحمد لله الذي رفع بفضله طبقات العلماء وجعل أصولهم ثابتة وفروعهم في السماء وزين سماء الشريعة والاسلام بأنوار أفكار الفضلاء وأحكم مباني الاحكام بقواعد وضعها باجتهاد الفقهاء والصلاة والسلام على نبيه سيد الرسل وخاتم الأنبياء من بعثه الله تعالى على فترة من الرسل ليقيم به الملة العوجاء وهو صاحب الملة الحنيفية السمحة اليضاء وصاحب ذبل العز والشرف على القبة الخضراء وعلى آله وأصحابه الذين هم نجوم الاهتداء وعلى من تبعهم من المسلمين الى يوم البعث والحزاء ( وبعد ) فإني منذ ما عرفت اليمين من الشمال والمستقيم من المحال كنت مشغوفا يتتبع مثاقب العلماء وأخبارهم ومتهالكا على حفظ مآثرهم وآثارهم حتى اجتمع من ذلك شيء كثير في الخاطر الفاتر بحيث بمتلىء به بطون الكتب والدفاتر . ولقد دوّن المؤرّخون مناقب العلماء والأعيان مما ثبت بالنقل أو أثبته العيان ولم يلتفت أحد الى جمع أخبار علماء هذه البلاد وكاد لا يبقى اسمهم ورسمهم على ألسن كل حاضر وباد ولما شاهد هذه الحال بعض من أرباب الفضل والكمال التمس مني أن أجمع مناقب علماء الروم فأجبت الىملتمسه مستعينا بالملك الحي القيوم وأردفت ذكر علماء الشريعة ببيان أحوال مشايخ الطريقة زاد الله أنوارهم وقد ّس أسرارهم ولقد ذكرت في هذا الكتاب من بلغ منهم إلى المناصب الحليلة وان كانوا متفاوتين في العلم والفضيلة ومن لم يبلغ إلى تلك

المناصب مع مالهم من الاستحقاق لتلك المراتب ومع ذلك فلعل ما تركت أكثر مما ذكرت ولما لم أطلع على تاريخ وفيات هؤلاء الأعيان وضعت الرسالة على ترتيب سلاطين آل عثمان ولهذا سميت الرسالة به :

# ( الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية )

وقد وقع هذا الجمع والتأليف في ظل دولة من خصه الله تعالى بالألطات السبحانية من سلاطين الدولة القاهرة العثمانية الذي تضعضع بسطوته مباني الأكاسرة وتطأطأ دون سرادقات عظمته سوامد القباصرة وفوضت اليه السعادة مقاليدها وأنجزت به الأيام للانام مواعيدها خلاصة أرباب الحلافة في العالمين شرف الاسلام ملاذ المسلمين أخص الحواقين العظام وقطب السلاطين الكرام مطاع الملوك والسلاطين مطبع أحكام الشريعة والدين السلطان ابن السلطان والحاقان ابن الخاقان أبو الفتح والنصر السلطان سليمان خان ابن السلطان سليم خان . أدام الله أيام سلطنته الزهراء الى آخر الزمان وخلد أعوام دولته الغراء إلى انقراض السرمدية مقرونة باللطائف الربانية وها أنا أشرع في المقصود متوكلا على الصمد المعبود وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه أنيب وهو السميع القريب .

### ه (الطبقة الأولى) .

قي علماء دولة السلطان عثمان الغازي روّح الله تعالى روحه العزيز ه بويع له بالسلطنة في سنة تسع وتسعين وستمائة ( ومن العلماء في زمانه ) المولى اده بالي ولد بالبلاد القرامانية وقرأ هناك بعضا من العلوم ثم ارتحل إلى البلاد الشامية وتفقه بها على مشايخ الشام وقرأ التفسير والحديث والأصول عليهم ثم ارتحل إلى بلاده واتصل بخدمة السلطان عثمان الغازي ونال عنده القبول التام وكانوا يرجعون اليه بالمسائل الشرعية ويتشاورون معه في أمور السلطنة وكان عالما عاملاً عابداً زاهداً يروى انه كان مقبول الدعوة وكانوا يتبركون بأنفاسه الشريفة وكان رحمه الله ذا ثروة عظيمة إلا أنه سلك مسلك الصوفية وبني في الدولة وكان رحمه الله ذا ثروة عظيمة إلا أنه سلك مسلك الصوفية وبني في الدولة

العثمانية زاوية ينزل فيها المسافرون وربما يبيت فيها السلطان عثمان الغازي وبات ليلة فيها فرأى في المنام قمراً خرج من حضن الشيخ اده بالي ودخل في جضنه وعند ذلك نبتت من سرته شجرة عظيمة سدت أغصانها الآفاق وتحتها جبال عظيمة تتفجر منها الآنهار والناس ينتفعون بتلك الأنهار لأنفسهم ودوابهم وبساتينهم فقص هذه الرؤيا على الشيخ فقال لك البشرى بها نلت مرتبة السلطنة وينتفع بك وبأولادك المسلمون واني زوجت لك بنتي هذه فولد لعثمان الغازي منها أولاد وكان الشيخ بلغ من السن مائة وعشرين سنة ومات في سنة ست وعشرين وسبعمائة ومات بعد شهر ابنته وهي زوجة السلطان عثمان الغازي وأم السلطان أورخان وبعد مضي ثلاثة أشهر من وفاتها مات السلطان عثمان الغازي ورقح الله أرواحهم .

( ومنهم المولى طورسون فقيه ختن المولى اده بالي ) .

وهو أيضا من بلاد قرامان قرأ على المولى المذكور التفسير والحديث والأصول وتفقه عنده وبعد وفاته قام مقامه في أمر الفتوى وتدبير أمور السلطنة وتدريس العلوم الشرعية وكان عالما عاملا مجاب الدعوة .

ومنهم المولى خطاب بن أبي القاسم القره حصاري رحمه الله) .
 قرأ ببلاده على علماء عصره ثم ارتحل إلى البلاد الشامية وقرأ على علمائها وأخذ منهم الفقه والحديث والتفسير ثم عاد إلى بلاده وتوفي بها رحمه الله وله شرح نافع على منظومة الشيخ العالم عمر التسفي في الحلافيات فرغ من تصنيفه في صفر سنة سبع عشرة وسبعمائة .

( ومنهم الشيخ العارف بالله مخلص بابا ) ه

توطن في بلاد قرامان وحضر مع السلطان عثمان الغازي في فتوحاته وكان رحمه الله مجاب الدعوة سالكا واصلا إلى الله تعالى وكان صاحب كرامات علية ومقامات سنية قد من الله تعالى سره العزيز .

(ومنهم الشيخ العارف بالله تعالى عاشق باشا ابن الشيخ مخلص بابا المذكور) م
 ثوطن رحمه الله في موضع بقال له قر شهري من بلاد قرامان وتوفي بها

وقبره مشهور هناك تستجاب عنده الدعوات والناس يتبركون به كان قد ّس سره عابدا زاهدا عارفا بالله وصفاته وعالماً بأطوار السلوك ومقامات السالكين وله كتاب منظوم بالتركية مشتمل على أحوال السلوك وأطواره .

( ومنهم الشيخ علوان جلبي ابن الشيخ عاشق باشا المذكور ) •

توطن رحمه الله في موضع قريب من بلدة اماسيه ومات هناك و دفن فيه وقد زرت مرقده المقدس في عنفوان الشباب وتبركت به . كان رحمه الله عابداً زاهدا عارفا بالله تعالى وكان صاحب جذبة عظيمة وله نظم أيضا في أطوار السلوك .

( ومنهم الشيخ العارف بالله الشيخ حسن ) ه

كان عابداً زاهدا مجاب الدعوة ومظهر الكرامات ، ومعدن البركات وكان له زاوية قريبة من دار السعادة ببلدة بروسه وكان بلقب بأخي حسن قدس تعالى سره العزيز .

#### . (الطبقة الثانية) .

في علماء دولة السلطان أورخان بن عثمان الغازي طيب الله ثراه • بويع له بالسلطنة بعد وفاة أبيه سنة ست وعشرين وسيعمائة . (ومن العلماء في زمانه) :

والعالم العامل والفاضل الكامل المولى داود القيصري القراماني) ه اشتغل في بلاده ثم ارتحل إلى مصر وقرأ على علمائه التفسير والحديث والأصول وبرع في العلوم العقلية وحصل علم التصوف وشرح فصوص ابن العربي ووضع لشرحه مقدّمة بين فيها أصول علم التصوف ويفهم من كلامه في تلك المقدّمة مهارته في العلوم النقلية أيضاً. وبني السلطان أورخان مدرسة في بلدة أزنيق وهي على ما سمعته من الثقات أوّل مدرسة بنيت في الدولة العثمانية وعين تدريسها للشيخ داود القيصري فلرس هناك وأفاد ، وصنف وأجاد وكان عابدا زاهدا متورعا صاحب أخلاق حميدة روّح الله روحه .

» ( ومنهم المولى الفاضل تاج الدين الكردري ) «

قرأ رحمه الله على علماء عصره منهم العالم الفاضل سراج الدبن الأرموي صاحب المطالع وبيان الحكمة وحصل من العلوم شيئاً كثيراً وبرع في جميعها وتمهر في الفقه واشتهرت فضائله في الآفاق ولما مات داود القيصري مدرسا بمدرسة ازنيق نصبه السلطان أورخان مقامه ودرس هناك مدة وأفاد طلبة زمانه وكان زوج احدى ابنتبه للشبخ اده بالي المذكور وزوج ابنتـــه الأخرى للمولى خير الدين القاضي ثم صار هو وزيرا ولقب بخير الدين باشا روي عن يعض الثقات أن السلطان أورخان الغازي لما حاصر بلدة ازنيق ظهر عسكر الكفار من بعض الجوانب يقصدون السلطان المذكور فتحير السلطان وشاور مع الأمير شاهين لالا من عبيد السلطان المذكور فأشار اليه أن لا يؤخر أمر الحصار وقال ان وهبت لي الغنيمة الحاصلة من هؤلاء الكفار ذهبت اليهم فقبله السلطان فهزم الأمير المذكور عسكر الكفار وحصل له منهم غنيمة عظيمة فندم السلطان على ما فعله فاستفتى من المولى المذكور وحكى له ما جرى بينه وبين الأمير شاهين من هبة الغنيمة المذكورة له فقالي المولى ان هذا عبد أو معتق؟ قال السلطان انه معتق . فقال المولى أن الغنيمة له ولا يجوز أخذها منه . وبني ذلك الأمير بذلك المالمدرسة بمدينة بروساً وجسرا ببلدة كرماسي وزاوية .

» (ومنهم العالم العامل الفاضل الكامل المولى علاء الدين الأسود) »

شارح المغني في الأصول وشارح الوقاية اشتهر عند أهل الروم بقره خواجه وارتحل إلى بلاد العجم وقرأ على علمائها ثم أتى بلاد الروم وأعطاه السلطان أورخان مدرسة ازنيق بعد وفاة تاج الدين الكردري. وصنف وقت تدريسه بتلك المدرسة شرح الوقاية وهو كتاب حافل كافل لحل مشكلات الوقاية رأيته في مجلدين فطالعته وانتفعت به شكر الله سعبه وسمعت من يعض الثقات ان المولى شمس الدين الفناري قرأ عليه لكن وقع بينهما مخالفة ومنافرة ولهذا تركه وذهب إلى خدمة المولى جمال الدين الاقسرائي روح الله أروحهم .

( ومنهم المولى العالم الفاضل مولانا خليل الجندري ) ء

المشتهر بين الناس بجندر لوقره خليل كان رحمه الله من طلبة المولى علاءالدين الأسود وكان هو أوّل قاض من قضاة العسكر وقصته ان السلطان أورخان ذهب بوما الى بيت المولى علاء الدين الأسود لأجل زيارته ولما دخل داره وجد المولى المذكور يصلي في منزله فتوقف ساعة وقال ليعض الطلبة الحاضرين هناك أريد أن أصلي أيضا فتقدم مولانا خليل المذكور وصلى هو والحاضرون خلفه ولما خرج المولى علاء الدين من بيته قال له السلطان الرعايا يتحاكمون إلى وأنا على السفر ولا علم لي بالأحكام الشرعية فعين لي واحدا من طلبتك ليسافر معي ويحكم بين الناس عند الحاجة فقال المولى خذ معك واحدا من الحاضرين فتضرع ويحكم بين الناس عند الحاجة فقال المولى خذ معك واحدا من الحاضرين فتضرع الكل اليه ليرد عنهم هذه المصلحة فقال له السلطان عبن واحدا منهم آخذه جبرا فعين مولانا خليل المذكور فذهب وهو يبكي ومن نسله خليل باشا وزير السلطان مراد خان والسلطان محمد خان ه

وفي رواية أخرى ان المولى المذكور كان قاضيا في أواخر سلطنة السلطان عثمان الغازي ببلدة بلاجوك ولما فتح السلطان أورخان بلدة ازنيق نصبه قاضيا بها ثم جعله قاضيا بمدينة بروسه ولما جلس السلطان مراد الغازي على سرير السلطنة جعله قاضيا بالعسكر ثم جعله وزيرا وأمير الأمراء ولقب نجم الدين باشا والله أعلم بحقيقة الحال وكان رجلا عاقلا مدبرا لأمور السلطنة وكان من أقرباء الشيخ أده بالي المذكور.

( ومنهم العالم الفاضل المولى محسن القبصري ) ه

قرأ العلوم على المولى مجد الدبن القيصري واطلع على فنون كثيرة من أقسام الفنون الأدبية وأنواع العلوم الشرعية ثم ارتحل إلى البلاد الشامية وقرأ على علمائها التفسير والحديث ثم عاد إلى بلاده وتوفي بها ونظم ترجمة كتاب في الفقه وأجاد فيه كل الإجادة ونظم أيضا علم الفرائض نظما حسنا بليغا جامعا للمسائل ثم شرحه شرحا بين فيه دقائقه وأسراره وله شرح على مختصر الشيخ الأندلسي في علم العروض أحسن في ترتبيه وضمنه فوائد كثيرة.

 ( ومن مشايخ رمانه الشيخ تعارف بالله الشيخ المعروف بالنسبة إلى الغرال) ، وهو المشهور في لسائهم بكيكلوبابا ولم يشتهر اسمه و تما نسب يلي العرال لأنه كان يركب العرال وكان العرال مسخرا له ومولده بسدة حوي من بلاد العجم ثم ارتحل بي بلاد الروم وحصر فتح فروسا مع السلطان اورخان راك الغرال وتوطن قريبا من مدينة بروسا ومات هباك ودفن بدلك الموضع ودبي السطان أورخان على قبره قبة وقبره مشهور برار ويتبرك به . كان قد أس سره صاحب جدُّنة عطيمة وكر مات سبية متحردًا عن العلائق لدنيوية منفطعا إلى الحصرة الإلهية ولقد رزت مرقده الشريف وحصل لي عند زيارته انس عظم ورأيت عنده قبراً آخر وسألت حافظ قبته عن صاحب هذا القبر قال لفد سمعت الله من أولاد الأمير كرميان ولقد ترك الإمارة واتصل تحدمة الشيح وبال عنده المراتب السبة وكان من جملة أحباء الشيخ المذكور رحل مسمى بطور عود ب من أمراء السطان العاري ولما أسن الأمير المذكور وضعف عن الحركة توط في موضع قريب من مقسام الشيخ كيكنوبابا وذلك المكسان مسمى الآن بطورغود لي. وكان لأمير المدكور مداوما لخدمةالشيخ المدكور إلى أنمات وقد أحب السلطان أورخان الشيخ المزمور وأعطى له موضعا قريبا من مقامه يقال له اينه كول مع ما حوله من القرى ولم يقبلها الشيخ وقال: الملك والمال ينبغي للأمراء والسلاطين ولا يُحتاج اليه التقراء. ولما أبرم عليه السلطان قال: عين لي من مقامي هذا إلى هذا التل للفقراء لأجل الاحتطاب وسئل الشيخ المربور عن شبحه فقال أنا من جملة مريدي بابا الياس ومن طريقة الشيخ أنيالوفاء البغدادي قد ّس سره وروي أن السلطان أورخان سأل منه الدعاء لنفسه فقال الشبيح أني لا أعمل علث وإذا وقعت حاجة أدعو لك . وبعد مدة قلع الشيح شجرة غريبة وحملها إلى مدينة بروسا ودخل دار السلطنة بذلك وغرسها في داخل الباب قريباً من أحـــــــ جانبيه ثم ذهب فأخبر السلطــــان بذلك ففرح فرحا شديدا ثم ربي تلك الشجرة فعطمت وهي باقية إلى الآن , ( ومنهم الشيح العارف بالله قره حه أحمال ) .

كان رحمه الله من بلاد العجم من أسماء بعض الملوك ولما حصلت له الحدية ترك بلاده وأتى بلاد الروم وتوطن في موضع قريب من قلحصار وقدره هاك مشهور يتبرك به ويرار ويستحاب علماه الماعاء ويستشني له المر بص و دلك مشهور في للادنا عبد حو ص والعوام قد ّل الله سره العراير

. ( ومنهم الشيخ العارف بالله أحي اوراب ) .

كال رحمه لله صاحب دعوات مشحاله وأنعاس مستطابة وطهرات منه كوامات سبية قد من الله سره عربر .

ه (ومنهم الشيخ شحدوب مرسي ابدات) .

حصر مع السلطان أورحان فتح دروسا وقدره مشهور هباك ومن كر مائه أنه أحد حدرة ولتها في قطة وأرسلها مع واحد من أحدثه إن الشيح لمزيور كيكنوبانا ولما رآها الشبح أرسل معه قصعة فيها لن . فلم أتى به إن الشبح موسى تعجب من دلك وقال الرحل المذكور اللس كثير فأي فائدة في ارساله ففال الشيخ مو مني الله على عني لأنه لن العرال وتسجر الحيوال أصعب من تسجير السات. ه (ومنهم لثيح طبجدوت ابدان مرد) ه

حصر مع السطال ورخال فتح دروسا وقبره مشهور هناك في موضع عال. ه ( ومنهم الشبح المجدوب لمشهور بدوعلو بانا ) .

حصر مع السعدل أورحال فتح دروسا وكال يهيىء للعراة لمنا ممروجا بالماء وبقسمه عبهم وقت عطشهم ودوع عبارة عن دلك في لسانهم وله موضع مسوب اليه عني حبل قريب من مدينة بروسا عليه الرحمة والرضوات

#### . (الطبقة الثالثة) .

في علماء دولة السلطان مواد م أورحان العاري المشهور عنا الدس عاري خداوند کر روخ الله روحه ونوّر صریحه .

بويع له بالسبطة بعد وقاة أبيه في سنة احدى وستين وسبعمائة .

ومن العدماء في رماله ٥(المولى محمود القاصي بمدينة بروسا) \* وأند رحمه

الله بموضع يقال له سلطان اوكي وقرأ عني علماء زمانه العلوم العربية والشرعية والتفسير ولحديث ودرع في كل منها ثم استقصاه السلطان مراد العاري عمدينة بروسا وكاب قاضيا مها مدة كبرة وكان رحلا عالما صالحا تقيا متورعا مرضى السيرة في قصائه وهدا كان الباس يحبونه محبة شديدة وكان شبخا هرما ولهذا صموه بقوحه أفندي روي أنه لما روح الساهان مراد بست الى الأمير كرميان لابته السلطان بابريد خان أرسل مولى المدكور مع جمع كثير من الأمراء الكرام والخواقين العطاء وجعل المولى المدكور رثيساً لهؤلاء الحماعة وأرسله معهم وكان للموني المذكور ولد اسمه محمد وكان عالما فاضلا الا أنه مات في سن الشباب وأعقب ولدا اسمه موسى باشا وهو حصل في بلاده بعصا من العدوم ولما سمع صيت العلم في بلاد العجم عرم أن يدهب اليها لتحصيل العلم لكمه كم العزم عن أقاربه وقطمت لدلك أخته فوضعت ببن كتبه شيئاً كثيراً من حليها ليستعين في ديار الغربة فارتحل إلى بلاد العجم وقرأ على مشايخ خراسان ثم أرتحل إلى ما ور ، النهر وقرأ على علمائها أيصا وحصل هناك علوما كثيرة وبلع من مراتب الفضل أعلاها واشتهرت فضائله وبعد صبته ودار عبى الألسنة دكره ولقبوه يقاصي راده رومي واتصل بحدمة ملك سمرقبد وهو الأمير الأعطم ألغ بك ابن شاه بن الأمير تيمور وأقبل الأمير المدكور عليه اقبالا عطيما وقرأ عليه بعض العلوم وكان الأمير المدكور محبا للعلوم الرياضية فقرأ عليهمن العلوم الرياضية كتبا كثيرة واعتنى هو بالرياصة أشد اعتناء حتى برع فيها وفاق على أقرانه بل على من تقدمه وشرح أشكال التأسيس في الهــــدسة في سنة خمس عشرة وبمانمائة وشرح كتاب الحغمني في الهيئة في سنة أربع عشرة وثمانمائة واعتذر في خطبته عن ترك وطنه وإقامته بسمرقند وقال :

ولا عبب فيهم غير أن ضيوفهم تلام بنسيان الأحبة ولوطن قرأت الشرحين المذكورين على المولى الوالد روّح الله روحه وقرأهما هو على خاله المولى محمد النكساري رحمه الله وقرأهما هو على مولانا فتح الله الشيرواني وقرأهما هو على المولى الشارح رحمه الله . يروى اله قرأ على السيد

الشريف ولم تحصل الموافقة بينهما فترك درسه وقال السيد الشريف في حقه علب على طعه ارباصيات وقال هو في حق السيد اشريف هو لا يقدر عن إمادة لي في العلوم الرياضية . ثم إنه صالع شرح المواقف للسبد الشر عب ورد كشر أ من مواصعه لكنه لم يكتب أن أشار في حاشية الكناب إن ناك مو صع علقة و سمها بالقلم والعلماء في بلاد العجم يمتحدون الصلاب بالوقاف على مـ قصاءه من أردّ ويحكي اله كان في للدة سمر قبد مدرسة مربعة ها حجر ت كثيره ووصعوا في كل ضلع منها موضع درس وعيدوا كن موضع منها مدرسا رئيسيهم عولى مدكور وكان مي عادتهم ل لمدرسين مع صبتهم حتمعون عبد المول مدكور فيقرؤن عليه عارس أتم يدهب المولى المدكور إلى منزله فيدرس كل مدرس في موضع عبن به وكان بحصر الأمير بع بث في تعص لأحيان درس المولى المدكور و تفق أن عرب الأمير المدكور واحدا من هؤلاء المدرسين فترك سولي المدكور أباما فص ألع ملك أنه وقعت له عارضة مراحبة فدهب إلى مبته لعبادته فإد هو صحيح فسأله عن سب تركه الدرس منذ أباء فقال في خدمت بعضا من مشابح الصوفية فأوصاي أل لا أتول الماصب لدبيوية الاستصالا يعرل صاحمه عبه عادة فكت طبت الآل ان الندريس كدمك فلما علمت أنه يعرب صاحبه عنه تركته فاعتذر الأمير ألم بن عن فعله وتصرع اليه في قنول التدريس وأعاد المدرس الذي عزله إن مقامه وحلف أن لا يعرب بعد دلك مدرسا أصلا فقال الموني لمدكور الندريس ثم أن الأمير ألع من قصد رصد الكواكب لما رأى من الخيل في ارضاد المتقدمين فرئب مكان الرصد بمسرقيد فتولاه أولا عياث الدبن حسشيد فلم يلمث الاقتبلاحتي مات ثم تولاه قاصي راده الرومي فتوفاه الله تعالى قبل اتمامه وأكمله لمولى عني س محمد القوسحي وستحيء ترحمته تعمدهم الله تعالى بعمرانه .

ومنهم المولى الأعظم الشيخ جمال الدين محمد بن محمد الاقسر في قد س
 الله سره العزير ) . .

كال عالما فاضلا كاملا تفيا نقيا عارفا بالعلوم العربية والشرعية والعقمية وقد

درمن فأفاد وصنف فأجاد والتقع به كثير من الفصلاء وتخرج عنده جمع من العلماء كتب حواشي على الكشاف وصنف شرح الإيصاح في المعاني وشرح الأنمودج في الطب روي ال المولى المدكور من بسل الإمام فخر الدين الرازي وهو رابه مرتبة منهم لأنه هو المولى حمال الدين محمد بن محمد بن محمد ال الإمام فحر لدين محمد الراري روّح الله أرواحهم وكان رحمه لله مدرسا ني بلاد قرامان بمدرسة مشهورة بمدرسة المدسلة وقد شرط بانيها أل لا يدرس فيها إلاّ من حفظ الصحاح للحرهري فتعين لدلك المولى جمال الدبي المذكور في رمانه وكانت طلبته ثلاث طفات الأدبي منهم من يستفيدون منه في ركابه عبد ذهابه إلى الدرس وسماهم بالمشائية والأوسطين منهم من يسكنون في رواق المدرسة وسماهم الرواقيين على عادة الحكماء الأقدمين والأعلى منهم مريسكمون في دخل المدرسة وكان بدر س أولا للمشائين في ركانه ثم يدزل عن فرسه ويدرس للساكبين في الرواق ثم يدحل المدرسة ويدرس للساكبين في داحلها ، وكان المولى العماري ساكنا في رواق المدرسة لحداثة سنه في دلك الوقت . روي انه لما بلغ السيد الشريف صيت المولى جمال الدين المدكور ارتحل إلى بلاد الروم ليقرأ عليه فلما قرب منه رأى شرحه للإيضاح فلم يعجه حتى روي انه قــال في حقه الله كالدباب على لحم النقر وانما قال دلك لأن الإيضاح كتاب مبسوط لا بحناح إن الشرح الا في بعض المواضع والمولى المدكور كتب في شرحه المتن بتمامه وضرب عليه بالمداد الأحمر فبقي الشرح فيما بينه كالدباب على لحم الفرولما قال السيد الشريف هذا الكلام في حقه قال له بعض الطالبين أن تقريره أحسن من تحريره فقصده السيد الشريف فأتى بلاد قرامان فصادف دحوله إلى البلد موت المولى المرحوم حمال الدين ولقي السيد الشريف هماك المولى التماري ودهب معه إلى مدينة مصر فقرأ ثمت على الشيخ أكمل الدين روَّح الله أرواحهم . ومنهم العالم الماضل المولى برهان الدين أحمد قاضي ارزحان) . كال رحمه الله عالما فاصلا ورعا تقيا نقيا وكال أميرا على ارانحال حين وترة من الأمراء صف حاشية على التلويح وسماها الترجيح وهي مشهورة بين العلماء ومقبولة عندهم قال الشيخ شهاب الدين بن حجر في الدرر الكامنة في ترجمته تفقه قلیلا و اشتعل محلب ثم رحع یلی بساه و صادق ثمیر د شم تمنی آنه و قع بیسها شمر فعمل علیه و قتل و تسلط مکانه و کان عارف فاحت د هانه به علمه و شبخه عة وقد نار به عسکر مصر فی سنة تسع و ثما س و سعمانة و ثم س تا سامه تسع و تما س و سعمانة و ثم س تا سامه تسع و تسعیل قامه التتار الدین بار رحال فاستنجه العم هر درقوقی فی ساس به حریدة فهر ما التتار شم و قع بینه و دین قر الموث س طور عن فقتل برها ساس فی المعرکة و دمان فی قواحر سنة نما نمانة فاتهای کلامه

ه ( ومسهم الشبح العارف لالله نعالى حاج ركت ش ) .

ه روسهم الله من حملة أصحب كراه، ت وأرب الولايات وقده بملاد تركمان وعلى قدره قدة وعلماه راوية يرار ويتبرك به وتستجاب علماه الدعوات وقد النسب أبه في رماسا هذا بعض من الملاحدة يسنة كادية وهو بريء منهم بلا شك قدس لله تعالى سره العريز

( ومنهم لشبح العارف بالله الشبح محمد لكشتري ) ٥

أتى مَن بلاد العجم إن الروم وتوص في مدينة مروس في موضع بعرف بالاشتاب ليه الآن وكان صاحب حدية عطيمة وكر مات نسية وكان مجاب بدعوة قدس سره .

. ( ومنهم الشيخ المحذوب المعروف بيوستين يوش ) .

تى من بلاد العجم إلى بلاد الروم وتوطن تمديمة دروسا وكان صاحب حدية وكرامات سنية وأحوال عطيمة وكان محاب لدعوة وبنى له السلطان مراد خان العاري راوية في قصة بكي شهروقتره مها ير رويتبرك بهقدس الله تعالى سرة العرير.

#### ( الطقة الرائمة ) ،

في علماء دولة السلطان بريد خال ابن السلطان مر د لعاري الملقب بيدرم دابريد) .

روّح الله روحه وعفر له نويع له بالسطية بعد وفاة أبيه في رابع شهر رمصات المدرك من شهور سنة احدى وتسعين وسعمائة .

ومن العلماء في زمانه . ( المولى العالم العامل أبو القصائل والكمالات مولانا

شمس الدين محمد من حدرة من محمد المدري قدم الله روحه العريز) له قال بسر مي سمعت مي شيحد علامة محي المدن التافيحي ال سام المباري ای صنعه غدر (قبت ) سمعت می و آمی رحد- بلد بحکی عی حدی ل سبته إلى قورة مسدة بندر و لله أحالم قال المدياتي الأرامة شايح " ١٠ امان محيى الناس الكامليني وكان م في شده عليه حد وقال الرحية راكان مدي عدري عارد والعلوم العراية واطلمي معافي ما إنها واغلم المراآك المتعادية المات الماتي السوال ما ويدر حمله بلك في صفر ملك حديق و محديد وسعد الله و أحد ع الد المدامات ال الأسود شارح المعنى و رقاء وأحساد الاذه عن حابان محديد أن محديد من يحسا الأقسرأي ولمارم الاشتعاب ورجل بين مصم أأحال الاشتعال وأحداعل الشيخ أكمل الدين وغيره ثم رحم إلى الروم في فصل مم أو رتام قداره علما ان عثمان حدا و حل عبده المحل لأحل و صل الله ملى الرار و اشتهار د كار ه وشاء قصيه وكال حير السبث كثير أحيال أأميال أأر دادي الدهاة أرابنا احيم حشمه به فقيلاء تعقير وداك وه وياحة و وشهاء به دادهم به تم رجع وكان قد أثري إلى لعالة حتى إلم ل لا ما ده من المال مناه عالية و حسين ألب در روحه سنة النتين ، عشر من قدم رحه صنه المؤيد فلنحل للدهرة و حشه سصلاً، تم رحم إن القدس فرار تم رحم إن داده تم حجَّ سنة ثلاث وثلاثين ال طريق الصاكية و رحم فمات لللاده في شهر رحب وكان قد أصاله رمل و تبرف عن العمي دل يقال به عدي تم رد بلد تعالى أيه بصره فحج في هاده . مه راحيرة شكر الشاتعال من ديك وله مصنف ال صول المصنه السماه ف الله في أصول لشرائع حدم وله لا را دروني ومحصول الأمام ا معتصر ال الحاجب وعبر دلك وأقام في عديه لاثن سبة واله تسبب المَا وَرَسَمَةُ ثَنَّى فَيْهَا تُمَسِّئُلُ مِنْ مَائَةً فِي وَوْرِدَ عَالِيهَا شَكَارًا وَمَا هَا المرد- مهم قال بر حجر كتب ق حققه بالأخارة لما فادم نفاه م ما الي وحب سنة أربه وه ١٠٠٠ م في سائة هذه ما ذكره الراجيجر والقاد سيدت من المسر أحدده با برمدره بني أبي فيها تمسائل من مئة في أنام هي لا يه محمد بثاه

ورأيت للمولى الفناري عشرين قطعة منظومة كل قطعة منها مسئلة من فن مستقل وغير أسماء تلك الفنون بطريق الالغار امتحانا لفصلاء دهره ولم يقدروا على تعيين مونها فضلا عن حل مسائلها على اله قال في حطمة تلك الرسالة و دلك عحالة يوم مما تنصرون وشرح هذه الرسالة ابنه محمد شاه مذكور وعين أسامي الصول وبين المناسبة فيما ذكره من الالعارات وحل مشكلات مسائلها و طم عقب كل قطعة منها قطعة أخرى قال في تعصها قلت مؤكدا وفي تعصها قلت محينا وأتى بأحسن الاحوبة وشرح المولى لصاري الرسالة الاثيرية في الميران شرحا لطيهــــا حــنا وقال في خطبته شرعت فيه غدوة يوم من أقصر الآياء وحتمت مع أدان معربه بعون الملك العلام وشرح النمرائض السراجية "بصا شرحا لطيف وهو من أحسن شروحها ولما رأى شرح المواقف للسيد الشريف عنى عنيه تعليقات متضمة لمؤاحدات لطبقة على السيد الشريف وله كثير من الرسائل والحواشي لكمها بقيت في المسودة ومنع الافتاء والتدريس والقضاء من تبييضها وسمعت من بعص الثقات أن مولانا حمرة والد المولى المنساري كان من ثلامذة الشيح صدرالدين الفونوي وقرأ عليه من تصانيفه مفتاح العبب وأقرأه على ولدهالمولى الصاري ثم ان المولى المدكور شرحه شرحا وافيا وضمنه من معارف الصوفية يحكي عن جدي أن المولى الصاري كان مدرساً بمدينة بروسافي مدرسة مناستر وكان قاضيا بها ومفتيا في المملكة العثمانية وكان صاحب ثروة عظيمة وجاه واسع وصاحب أبهة وشوكة وكان اذا خرح الى الجامع يوم الجمعة يزدحمم الناس على بابه بحيث يمتليء من الناس ما بين بيته وبين الجحامع الشريف وكان له عبيد لا يحصون كثرة حكى ان المولى خطيب زاده قال للسلطان محمد خال ان المولى الفناري من أحسن مصفاته فصول البدائع وأنا أزيفه بادني مطالعة وكان له مع دلك اثنا عشر من العبيد يلبسون الثياب الفاخرة والفراء النفيسة وكان له في بيته جوار لا يحصين كثرة أربعون منهن بلبسن الفلانس الذهبية وحكى أبصا انه مع هذه الابهة والجلالة كان يلبس نصه النفيسة ثيابا دنيثة وكان على رأسه

عمامة صغيرة على زي مشايخ الصوفية وكان يتعلل في ذلك ويقول ان ثيابي وطعامي من كسب بدي ولا يفي كسي بأحس من دلك وكان بعمل صنعة القرارية وكان نيته ببن المدرسة ونين قصر السلطان بالزيدخان المدكور ولسه مدرسة وحامع عدينة بروسا ومرقده الشريف قدام الحامع بحكي أنهجلف عشرة آلاف مجلد من انكتب يروى انه شهد السلطال المدكور عنده يوما بقضية فرد شهادته فسأله عن سبب رده فقال انك تارك للحماعة فبي الملطان قدام قصره جامعا وعين لشمه فيه موضعا ولم يترك الحماعة بعد دلك ثم انه وقع بينهما خلاف فترك المولى التداري مناصبه ورحل الى بلاد قرامان وعين له صــــاحب قرامان كل يوم ألف درهم ولطلبته كل يوم حسسمائة درهم وقرأ عديه هناك المولى يعقوب الاصفر والمولى يعقوب الاسود وكان المولى الساري يفتخر بذلك ويقول أن يعقونين قرآ على "ثم أن السلطان المذكور ددم عني ما فعله في حق المولى الفياري قارسل الى صاحب قرامان يستدعي المولى المذكور فأحاب اليه وعاد الى ما كان عليه من المناصب وحكى انه صحب الشيح العارف بالله الشيخ حميد شيخ الحاج بيرام واحذ منه النصوف ورأيت له نظمـــــا ارسله الى الشيخ عبد اللطيف بن غانم القدسي خليفة الشيخ زين الدين الحاقي قدس الله سره العزيز :

بخبر طريق جال عن كل نائم الى ملكه يهدي به كل عالم الى حضرة الغفار من كل عالم ويسمى اذا عبد اللطيف بن غانم ولكن تقصيري لماروم لازم لاقضي بقايا العمر هذي عزائمي بلحمع بجمع السر عن كل هائم وسلم له ما دمت حيا بقاماً ننل بغية تعلو على كل خادم

قدمت بلاد الروم يا خير قدادم فمد فتوح الروم لم يأت مثله على مسلك المختار من سائر الورى يلقب زين الدين قد صبح كاملا لعمرك ان ابن الهناري طالب وقد حني شوق شديد لأرضه وانتظر المخدوم في القدس راجيا فقم واستلم حبرا يعز بعصرنا ورضواغتنم واخدمسيلا لعارف ورسل المسلمين عيد المضيف عدمي المراسي المراسي المراسي المحالية المحالية

الأ مر روي حرائم وألك عرام سال لا عاسمه الم وألك عرام سال لا عاسمه الم الله محمد المرائد المرائد الله على المرائد المرائد المرائد الله على المرائد ال

وه حده خرد ال صدة م درا و مدان و مدان و مدان و المدان و

روی الله کال سب عدد در ساح در اگر علی لا تا کل حرد در د العاملین بدتی قد اُستاده نبول عالی بدین الاساند اینجش عدده در مد كورة وجده أما و الله على أما ها ما مدار الله عدد الله الله على الله عدد الله على الله عدد الله على الله عدد الله عدد

ه و و مايه ه و ب ه ه حافظ الدان ال محدد الله الداري المشهور المالي . \* ر راب ) •

به كتاب مشهور في ها وى شتهر بالهاوى ار ر له و به كتاب في مناقب الام م لأعضو أي حربه رضي بله عنه وهو كتاب باقع في بعربه مشتمل على العلم العالمية صدعه من أوله الى آخره و ستعدب منه ولما دحن بالاد الروم باحث مع المولى المناري و عنب هو بنيه في لفروح و بنيب دلك عليه في الأصول وسائر العوم مات رحمه الله عدم في أواسط رمضان استة سبع وعشرين و ثمانائة

و همه الموى العاصل صاحب الماموس و هو مجد لدي بو ط هر محمد بي معقوب بن محمد الشير ري الدي و ر بادي ) .

وك ينسب الى الشبح الى اسحق الشهرازي صاحب النبيه و تديره سمه ي أبي بكر الصديقي رصي الله عنه وكان يكتب خصه الصديقي دحل بلاد الروم واتصل خدمة السبطان المدكور وبال عنده مرتبة وجاها وأعماد السطان المدكور مالا جريلا وأعماه الأمير تيمور حان حمسة آلاف دينار ثم حال ساد شرق وغرنا وأحد من علما أما حتى برع في العنوم كلها سيما الحديث و نتسبر

واللغة وله تصانيف كثيرة تبغ على أرىعبن مصما وأجل مصماته اللامسع المعلم العجاب الجامع بين المحكم والعباب وكان تمامه في ستبن محلدة ثم نحصها في مجيدتين وسمى دلك الملخص بالقاموس المحيط وله تفسير القرآل العظيم وشرح البحاري والمشارق وكان رحمه الله لا يدخل للدة الا وأكرمه والبها وكان صريع الحفظ وكان يقول لا أدم لا وأحفظ مانتي سطر وكال كثير العلسم والاطلاع على المعارف العجبية والعجملة كان يَّة في لحفظ والاصلاع ولتصبيف. ه ولد صة تسع وعشرين وسبعمالة لكاررين وتوفي قاصيا دربيد من بلاد اليمن ليلة لعشرين من شوّان سنة ست أو سبع عشرة وثماتمائة وهو ممتسع بحواسه و دفل متر بة الشيخ السمعيل الجارتي وهو آخر من مات من الرؤساء الذين العرد كل منهم نص فاق فيسه أقرانه عسلى رأس القرن الثامن وهم الشيخ مراح الدين البلقبي في التقه على مذهب الشافعي رحمه الله والشيخ زين الدين العرافي في الحديث والشبح سراحالدين بن المنقل في كثرة التصانيف في فن الفقه والحديث والشبح شمس الدبر الفياري في الاطلاع على كل العلوم العقليـــة والمقلبة والعربية والشبح أنو عدالله س عرفة في فقه المالكية وفي سائر العلوم بالمعرب والشيح محد الدين الشير اري في اللغة رحمهم الله تعالى رحمة واسعة .

وصهم العالم لعامل والعاضل الكامل العارف بالله الشيخ شهاب الدين
 السيواسي ثم الأياشوعي) •

كان رحمه الله عدا لبعض من أهالي سيواس فتعلم في صغره مباني العلوم ثم قرأ على علماء عصره حتى فاق أقرانه وبرع في كل العلوم ثم اتصل بخدمة الشيخ محمد خليفة الشيخ ربن الدين الحافي وحصل عنده علوم الصوفية ثم ارتحل مع شيخه الى ملدة أباشوغ وأكرمه الأمبر ابن أيدين عاية الاكرام فتوطن هاك ومات في حدود الثمانين من المائة الثامة ودفن بها وقبره مشهور بزار ويتبرك به ولمه تفسير القرآل العطيم سماه معبون التفاسير وهو المشهور بين الماس بتفسير شبخ ورأيت له رمالة في طريقة الصوفية سماها رسالة النجاة في شرف الصفات من تصفحها يشهد له بأن له قدما راسخا في التصوف ورأيت له رسالة أخرى في

التصوف أيضا ولكن لم يحضرني اسمها الآن طيب الله مرقده وفي أعلى غرف الجنان أرقده .

و ومنهم العالم الفاضل المولى حسن باشا ابن المولى علاء الدين الأسود ) . قرأ على والده أولا ثم قرأ على المولى جمال الدين الاقسرائي واجتمع عنده مع المولى شمسالدين الهناري روي ان المولى جمال الدين نظر يوما في حجرات الطلبة خفية فرأى المولى حسن باشا متكئا يبطر في الكتاب وبطر الى المولى الهناري فرآه جائبا على ركبتيه يطالع الكنب ويكتب الحواشي عليها فقال في حق الأول انه لا يبلع درجة الفضل وقال في حق الناني انه سيحصل الفضل ويكون له شأن في العدم وكان كما قال و المولى حسن باشا شرح المراح في الصرف وشرح المصباح في النحو وسماه بالافتتاح .

( ومنهم العالم الهاضل المولى صفر شاه ) .

كان عالما تحميع العلوم وله يد طولى في البلاغة وقد جمع بين المعقول والممقول والعروع والأصول أرسل اليه المولى العلامة شمس الدين الفاري بعض المشكلات من العلوم العقلية وأمره بالجواب عنها فكتب أجوبتها وأرسلها اليه واعتذر عن التعرض للجواب اظهارا للتأدب معه وذكر انه شرع في الجواب بحكم ما قبل المأمور معذور ورأيت له خطبا بليغة حسنة الترتيب مقبولة النظام روح الله روحه .

ومنهم العالم الفاضل المولى المرحوم محمد شاه ابن المولى شمس الدين الفناري) .

كان رحمه الله عالما فاضلا ذكيا وكان مطلعا على ما اطلع عليه والده من العلوم وكان زائدا عليه في الذكاء وفوض اليه في حياة أبيه تدريس المدرسة السلطانية بمدينة بروسا وسنه عماني عشرة سنة واجتمع عنده في أول بوم من درسه علماء تلك البلدة وفضلاء طلبتها وسألوه عن مسائل من الفنون المتفرقة فأجساب عن كل منها بساحسن الأجوبة وشهدوا له بالفضيلة واعترفوا باطلاعه على جميع العلوم وكان معبد درسه وقتئذ المولى فخر الدين العجمسي باطلاعه على جميع العلوم وكان معبد درسه وقتئذ المولى فخر الدين العجمسي وصنعيء ترجمته حكي انه ما عجز في ذلك اليوم عن جواب أحد الاعن جواب

واحد می اعد نه و کال دی عد مد عدر حدل روی ای حی از مه مسلم رور سرمن رؤ کے سات کے سات کے دسے کر اور دی وہ سے افراد الهوم لأسؤر والرويدوسي فالأحوال ما الما الرياعي وسيم الكال فصده فوق م السام و در الراسه ما و و الراس م

or the compact of the compact of the compact of

مستمل أول عاربي و جو نعه وحوسا ا كه عد وص دور ما الرسال المداد و عد و فراد ما و فراد ع م حلي فرخوه تم سنفي ١٠ يه ١٠ يه و د د و دي ديد في سنة ست ورمان وديانا

ر رومهم ۱۰ روه د ص العسدي شبح اصل أمين لا ويقي ) ٥ تارجه بالا عداول در سورا ودن به حيا عمره مي تصوف و سار بي وقر عي عدماء ره له و تمهر في کل جاو د لاسيم. العام م الشرعية وتوفي ما وصلب في كمات الصارة مصدة حامعا مسائبا وي الهالم حدر تسور حدد دام أرومية حدم مع اشرح مدكور الدال لتربح عدد ب ترائ صرفت هذه مي فتن عباد مند وسدت الماء للحرمة فقال يا شيح إلى أو ب في مير يا و راب حسين إن يدر في وأحد . من في أحد بي المعرب فادا ركبت برک ، می حو حدسان رحاد لا بر هم عبري و إني أقدو أذر هم و امتش أمر هم فقال له الشابع كان سمعناك رحوا عاقالا و لأن علياب ألك حاهل فقال من أل قلت هذا قال لألك لفتحر لوصف الشاهاب وهو كوله مصهرة لفهر الله سلحاله وتعلى ثم فترق ، مت رحمه لله في أيلوم للذمن من دي لفعاءة للسلة حملي وعشرين وتماتدته رحمه بله تعال

ه ( ومنهم حم عامل و لواصل لكمل المولى مهاء الدين عسر أبي مه الأ قطب الدين خيسي ) ه

كان رحمه الله عام فاضلا فنبها منشرعا يرجع اليه في أمر الفتوى في م

تغمده لله يعمر له .

ومنهم العلم العامل والعاصل الكامل للولى الرهيم بن محمد لحديمي ) •
 كال رحمه بله عالما عاملاً فقيها فاصلاً برجع بيه أيصاً في أمر الفتوى في رمايه أسكه بله عبوحة حياله .

ه (ومنهم العالم العامل والداصل الكامل لمولى عنم الدين الحامي) . . كان رحمه الله عاما عامالا فاصلا كاملا جامعا ال الرواية والدراية يراجع اليه أيضافي أمر المنتوى في مانه أكرامه الله دراصوانه

, ( ومنهم لشبح يار علي الشير ري ) ه

روي أنه كان رحلا عاما فاصالا عارفا بالأصول والمروح والمعقول والمشروع وكان يمني في رم به ويرجع الناس اليه في المشكلات رحمه الله تعالى .

 ومنهم لشيخ محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف جرري)

يكى رابي الحبر و د فيما حققه عده من لفط والده في ابلة الست الخامس واعشر بن من شهر رمصان سنة احدى وحدسين وسعمائة بدمشق وحده القرآن مة ربع وستين وصبى به سنة حمس وستين وسمع الحديث من جماعة و أور د القرآت على بعض الشيوح وحده السبعة في سنة تمان وستين وحج في هذه السنة ثم رحل بلى الدار لمصرية في سنة نسع وحده انفر آت العشر والاثنتي عشرة ثم الثلاث عشرة ثم رحل بلى دمشق وسمع الحديث من اصحاب الدمياطي و الأبر قو هي وأحد التفة عن الاسبوي وعبره ثم رحل إلى الديار المصرية وقرأ بها الأصول و المعالي و البيان ورحل بلى اسكندرية وسمع من أصحاب ابن عبد لسلاه وعبرهم وأدب له بالافتاء شيخ الاسلام أبو المداء سمعين بن كثير سنة أربع وسبعين وسبعسئة وكذلك الشيح ضياء الدين سنة ثمان وسبعين وكملك شيح الاسلام البلقيني سنة خمس و ثمانين ثم جدس للاقراء وقرأ عليه الفر آآت جماعة كثير و ن و و ب قصاء عمس و شعبن و سبعين و سبعين الله من العلم من أحد أمو له وعيره بالديار المصرية في سنة ثمان و تسعين و سبعيائة هو ل عدرة عروب العراء وعيره بالديار المصرية في سنة ثمان و تسعين و سبعيائة هو ل عدرة عروب العداء وعيره بالديار المصرية في سنة ثمان و تسعين و سبعيائة هو ل عدرة عروب العدرة و عيره بالديار المصرية في سنة ثمان و تسعين و سبعيائة هو من العلم من أحد أمو له وعيره بالديار المصرية في سنة ثمان و تسعين و سبعيائة هو من العلم من أحد أمو له وعيره بالديار المصرية في سنة ثمان و تسعين و سبعيائة هو ل عدرة عروب الديارة عروب المدينة المدرة المدينة المدرة المد

دار المنك الكامل المحاهد بايزيد بن عثمان فاكمل عديه القر آت العشر بها حماعة كثيرون من أهل تلك الديار وعيرهم ولما كالت الهنمة الطيمة المشهورة من قبل تيمور خان في أوَّل سـ نم خمس و ثم ممائة فأحذه الأمر تيمور همه إلى ما وراء الهر وأنرله عديمة كش ثم إلى سمر تهد وقرأعليه في كل منهالحماعة كثيرون ولما توفي الأمير تيمور خان في شعبال سنة سبع وثما بمائة حرح من للاد ما وراء البهر فوصل إلى خراسان و دخل إنى هر ة ثم إلى مدينة ير دئم إن أصبهان ثم إلى شير از فقرأ عليه في كل منها جماعة بعصهم السبعة وتعضهم العشرة و أزمه صاحب شير از بير محمد قصاء شبرار و نواحبها فبقي فبهاكرها حتى فتح الله عليه فحر ح ملها إلى البصرة ثم فتح الله له المجاورة ممكة والمدينة سنة ثلاث وعشرين وحبي اقامته بالمدينة قرأ عليه شيح الحرم وألف في القرآآت كتاب البشر في القراآت العشر في مجيدين ومختصره التقريب وتحبير التيسير في القرآآت العشرة وطبقسات القراء وتاريخهم كبرى وصعرى التي نقلت هذه الترجمة من صغراها ولما أحذه الامير ثيمور خان إلى مسا وراء النهر ألف هناك شرح المصابح في ثلاثة اسفسار والف في التفسير والحديث والعقسه ونظم قديمًا غابسة المهرة في الزيادة على العشرة ونظم طية النشر في القرآآت العشر والجوهرة في البحو والمقدمة فيما على قارىء الڤرآل أن بعلمه وغبر ذلك في فنولشتى هذا ماحكاه الجزري عن نُفْسُهُ فِي طَنْفَاتُهُ الصَّغْرِي نَفَلْتُهُ عَلَى خَطَّهُ . وقال بعض تلامذته بخطَّهُ قال الفقير المعترف من بحاره توفي شيحنا رحمه الله ضحوة الجمعة لخمس خلون من أول الربيعين سنة ثلاث وثلاثين وثماتمائة بمدينة شيراز ودفن بدار القراء التي انشأها وكانت جازته مشهورة تبادر الاشراف والحواص إلى حملها وتقبيلها ومسها تبركا ہا ومن لم يمكنه الوصول إلى دلك كان يتبرك بمن يتبرك بها وقد اندر س بموته كثير من مهام الاسلام رصي الله عنه وعن اسلافه وأخلافه ومن حملسة تصانيف الشيح المذكور كتاب الحصن الحصين في الدعوات المأثورة عن النهي صلى الله عليه وملم وهو كتاب نفيس جدا ثم اختصره اختصاراغير مخل وكان للشيخ المذكور ابنان فاضلان . أحدهما وهو الأكبر محمد بن محمد بن

محمد بن محمد بن الجزري أبو الفتح الشافعي قال الشيخ رحمه الله ولله هو في يوم الاربعاء ثاني شهر رديع الأول سنة سنع وسنعين وسبعمائة تدمشق حفظ القرآن وله ثمان سنبن واستطهر الشاطبية والرائية ومنطومتي الهداية وشرع في الحمع بالعشر عي ثم رحلت به إلى الديار المصرية وقرأ القراآت على شبوخها ثم اشتعل بالفقه وغيره فحفط عدة كتب في علوم محتلفة كالتسبه للامام أي اسحق وألفية اب مالك ومنهاج البيضاوي وتلحيص الممتاح والمهج في أصول لدين لشيخه شبخ الإسلام البلقيني وألنمية شيحه العراقي في علوم الحديث وعير ذلك وقرأ محفوظاته مرات على شيوخ عصره وأحازوه وأدن له بالإفتاء والتدريس شبخه الإمام برهان الدين الاساشي قال الشيخ لما دحلت الروم باشر وصائمي بدمشسق ودرس وأقرأ حتى اخترمته يد المنون فانا لله وانااليه راحعون ومات بمرض الطاعون سنة أربع عشرة وثمانمائة وأنا بشيراز ولا حول ولا قوَّة الا بالله . وثابيهما وهو الاصغر محمد بن محمد بن محمدبنا لجزري أنو الخير قال الشيخ ولد هو في حمادي الأولى سنة تسع وتمانين وسبعمائة بعد عودنا من مصر واتمام أخيه القراآت واجارهمشايخ العصر وحضر على أكثرهم ثم رحلت بسم وباخوته إلى مصر فسمع الشاطبية وسائر كتب القراآت منءشايخ مصر بقراءة أخيه أني بكر أحمد ولما عدنا إلى دمشق سمع البخاري ولما دخلت الروم حصر إلي ّ في سنة احدى وثمائمائة فصلى بالقرآن وحفظ المقدمة والجوهرة وأكمل على جميع القرآآت العشر في ذي الفعدة سنة ثلاث ثم أعادها في ختمة أخرى فختمها يوم الاثنين وهو يوم الوقمة تاسع ذي الحجة سنة أربع وثمانمائة ثم لحقني إلى مدينة كش في أيام الأمير تيمور في أوائل سنة سنع وثمانمائة ثم كان في صحبتي إلى شيرار وأكمل بها أيضا القراآت العشر سنة تسع وثمانمائة وللشيخ ولد آخر اسمه أحمدبن محمدن محمد ابن محمدبن الجزريقال الشيحولد هوفي ليلة الحمعة سابع عشر من شهر رمضان سنة تمانين وسبعمائة بدمشق ختم القرآن سنة تسعين وصلى به سنة إحدى وتسعين وحفظ الشاطبية والرائية وقصيدتي في العشرة ثم قرأ بالفراآت

لاش عشر نفر ۵۰ خیه فی ماح ته قرائد به افراند مشر و حال مشرح وفر ای تدی مار و عدمه و سره و و و محمد تد و با سر مر و و خالف در تا وجير دوست به الله در دخات ده خار الله در در محدد و مع مصندی و در این می و می می و می می و می و می تر به روس و شفه د و و در ف سعده مده الله و در عام و فعل د الله و در الله ورسه المارات رسولارن بدهان العبراف مان رأاق له افي عوظاران and the first of the second of ومشران والدمائه كالساء المحجم المالي والحيمة المطارا لعواسته عشرا والا ه و جائی کی جاید و خروارات و آو ماهو اقتصر می شوآ کی بر شوا کی میده وید یا می سه کان و جه جوره ای دار نظار کا و توجه ای از ده رهاند اید رای دمش و حدري بآخر فاسه شاه و یا کال مصر ای عربتی و ایا می اینکه شرخ فسلم سنر وأحس فالممسلم أنه لديكن عسلماد السحة الحواشي الأي كلث كتلبث عليها و ما أو أو و دول شراب منه منه المحمد الله و مقدمه عليه الحداث من فليسي الى عربة الحسر وولاه أشاطان لأشرف برسدي وطائف أحيه أي المنتج إلحمه المداد مشيحه والأفراء ما من وترجه لأحصار أهمه من روه وتوجهت بالممث إن عجم و لله ته ل يحمم شمس في حير و دنك سنة شه و عشر بي و تما تُدافة و مشيح عبر هؤراء بال ألم الماء مستبل وألوا هصل منحق والبات فاصلمو عائشه واستمى حميه عازاء من غراء محودان و مراتين ومن احتناط علجداين رضي الله علهد وأرصاعه أنم أن مون حصر بث ان خلان أرسل إن الشيخ الحرري علما وهو

و تار ق بالله بنصه مفجرة البنت في منحه ألم من الكتب لكنه للحر في كن سوله فضا المستداء در إن خرامن لادب فرامان لادب فرامان ليظمه وهو هدا

ني در نصمت نعر مصن دو جب 💎 و در نظمت عقد في ظبي لأدب

اللبراً في البحر معهود تكوُّنه و حر أ ١٠ ١ عـ ١ عـ ١٠ عـ ١ ثم ن شرح با خير من ادباء شدج حد ٠٠٠٠٠٠ م ده الله سلفان محمد من مر مرحل و كران مر و في الأن أو مر و مرود و الأن المراد الم لاشاء سنى وق رادرمان و عبيله ساهدان محالات دار ما ده الله الله وأكرمه عربة باكرام وفوا فقياء وحاس علاقه بالداء أراب الماسي the said of the said of the said of the continue ی جند یو دیکی معد هد در در در سازند به در در در در سال به سا له الصاد الرام المن دريار والمام الموال من الرابوستان الرابول من المام المام المام المام المام المام المام الم the state of the same of the state of the st the contract of the same of the same of ويد و المراجع المراجع الداروع والمراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجعة الم and a commence of the same of a contract of the أمره الراء و الماليم أنحد الأمور اليدوار هناك واليالة عصيمة وأكال الماسية منا العرام الأمام المالك وقت عليد فيد ومن الأمرة تيسه الحاسب الأمالة الم وحرب فسيمسد وقاءه في دمل المحاسل السالح حراري على السالة المنز على فيا والم في سا بدار أنسا لا أفلام رجلا عارف بالكتاب و لسلة ورشاور ما أنذ كل ما م ٠٠ ال الله الله ١٠٠ من الله الله والطير هذه الملك بده وقوا ي المائمة المراه المراها المراها حيث احتمع عدد الأمير أردو الما فأمر شده من مدين عن العلامة الثعثر إلى وقال لو الرصم أكمد صرال ال المتناني والمراق التناسب فالمؤلم للمناف المتعترين وحران حرار الدرارات والمحل ما قارحمه مده قدوقه ديك بعد ماحثتهما عدده دكان عام واليا ستر یا فرجح هو کلام سید شریف خی الما المار المار العليه الشريف من شير را ما ما و را الما الم

الأمير تيمور لما قدم شيراز أمر بنهمها واغار مها فسأل بعص من وزرائه الامان للسيد الشريف فاعطى الامان له وعنفواعلى نابه سهما من سهام الأمير تيمور عنان وكان من عادتهم عند الامان ذلك فنحت نبات أهالي شيرار ونساؤهم في بيت السيد الشريف ثم ان الوزير المذكور لما أثبت حقا على السيد الشريف أتنصس منه أن يذهب معه الى ما وراء الهر فأحابه لذلك وهذا قوله في خطة شرح المعتاج على ابتليت في آخر العمر با لارتحال على ما وراء البهر فراء البهر .

ومنهم العالم العامل والناصل الكامل المولى عبد الواجد بر محمد .
 بن محمد ) •

اتى رحمه الله من بلاد العجم وصار مدرّسا في مدرسة كوتاهيسة وتنك المدرسة تسب اليه في عصر ما أيضا وكان عالما فاضلا عالما بالعلوم الأدبية بارعا في الفنون الشرعية والعقابة عالما بالتفسير والحديث شرح كتاب النقابة شرحا حسا وثنى فيه عمائل كثيرة مهمة فرغ من تأليعه في جمادى الأولى سنة ست وثمانمائة ورأيت له كتابا منظوما في عدم الاسطرلاب صفه لاجل حفظ مولانا محمد شده من المولى الفياري وكان بظمه نصما بليعا في غابة الحسن رأيته محطه المليح .

. ( ومنهم العالم العامل والترصل الكامل المولى عز الدين عبد اللطيف بن الملك ) .

كان رحمه الله تعالى معلما للامير محمد بن آيدين وكان مدرسا بمدينة تيره وثلك المدرسة مضافة اليه إلى لآن وكان عالما فاضلا ماهرا في جميع العلوم خصوصا العلوم الشرعية شرح محمع البحرين شرحا حسا جامعا للتوائد وهو مقبول في بلادنا وشرح أيضا مشارق الأنوار للامام الصاغاني شرحا لطبعا أتى فيه من الكت للطبعة ما لا يحصى وشرح أيضا كتاب المنار في الأصول ورأيت له رسالة لطبعة من عام التصوف تدل ثلك الرسالة على ان له حطا عطيما من معارف الصوفية المتشرعة وكان للمولى المذكور أخ من أصحاب فضل الله التبريزي رئيس الطائفة الضالة الحروفية ويا سبحان الله هذا ملح أجاح وذاك عذب فرات .

ومنهم المولى الفا ضل المرحوم محمد بن عبد اللطيف بن الملك روّح الله
 روحه ) •

شرح الوقاية شرحاً لطيفاً وله كناب مسمى بروضة المتقين .

ومنهم الشيخ العارف دالله عبد الرحمن بن علي بن أحمد البسطامي مشربا
 والحمي مذهبا و الأنطاكي مولدا )

كان رحمه الله عالما بالحديث والتفسير والمعقه عارفا نخواص الحروف وعلم الوفق و التكسير وله يسد طولى في معرفة الجدر والحامعة والوقوف على التواريخ ولما رعب في الاطلاع على العلوم العربية طاف البلاد ورحل إلى البلاد الشامية و دحر القاهرة وطاف البلاد العربية حتى نال بغيته وكان له تصرف عطيم بخواص الحروف وتأثير عظيم بالاشتعال بأسماء الله تعاتى وكان له في دلك حكايات غربية لا يمي بذكرها هذا المحتصر ثم ابه دحل مدينة بروسا واحتمع معه لمولى انفاري واستماد منه كثيرا من العنوم العربية وله تصانيف في عدم الجمر وعلم الوفق وخواص أسماء لله تعالى وفي علم التواريح لا يمكن تعدادها ورأيت أكثرها بخطه وكان خطه في غاية الإحكام والاتقان وجميع مصماته محررة متقبة يعتمد عليها وأجل مصفاته كتاب التوائح المسكية في التواتح المكية أدرح فيه ما يموق مائة عدم وكتاب شمس الآفاق في علم الحروف والاوفاق ولما دخل مدينة بروسا استأنس بها و توطن فيها و قدره هاك قال رحمه الله في بعض أبياته :

فقیر غربب قد أتی روم زائرا . .

دعي عبد الرحمن المقيم ببروسا روّح الله روحه ونور ضربحه .

( ومنهم المولى علاء الدين الرومي )

كان رحمه الله عالما فاضلا حديد الطبع قوي الذكاء والبحث حصر دروس العلامة التفتاز اني والسيد الشريف الجرجاني وحضر مباحثتهما وحفظ منهما أسئلة كثيرة مع أحوبتها وكان يلقي تلك الاسئلة ويعجز الحاضرين عن الماحثة ثم دخل القاهرة واعجز علماءها وله رسالة جمع فيها الاسئلة من فنون شتى وهي عندي بخط جدي رحمه الله .

• (وميهم لشيخ العارف بالله المقطع إلى الله الشيخ فيحر الدين أوومي ) • كان متوفعه بليدة ممر في وكان عالما عارفا راهم وراع منحمه عمل حائل ومشتعلا سده وكان من التقري على حالب عقيم كذن لا يقسى حالما أداه بؤه باحرة حداط ساء على أن السلف قد كرهو الأحرة في حادث وأدا ما معرف من عاوم الشرعية وقد ألف كند، في المنطوات ماتو ق في حال اليوم و أيلية وصماء ماحث دقيقة و هائف أريقة من كن عام ياس دال على حداقه في أع وم رواح شروحه و الراح و مرافعه

- (ومنهم بده العامل و عاصل بكاه لي شبيح رامضا - ) .

فراً على علماء عصره وانفقه تم حقله السلطان بالإربياطان شريعا المسلم تم سعله قاطان بالعسكر رواح الله روحه .

. (ومنهم عام الد صل لكان عولي أحمدي).

كان صديه من ولاية كرمان وقرأ بالاده على عند ، عصبره ثم دخل غادرة بدخر دو و موی شاری و الله صلی حاجی دشا علی شایح می مشایح الصوف، فلمبر شاید يوم وادل بالمرى حديدي و شمي ستصنع عمرك في شعر وفال بشاصل حاجي بالله من ستصام عمران في لطب وقال بله صل المول المدري من ستصابر عال رباب وكان كل منهم كما قال وصاحب لمولى أحد اي عد قدم م إن الأده الأم س كرميان وفيدر معيدا له وكان ديك الأمير ارا عنا في شعر أنم صاحب ما الأممر منيدن في ليافيان بار يمحان والقراب عبده واحصل له جاه عصير و حسا و فرد و عدم لاحمه كتابه لمسمى باسكندر قامه وانضم كثيرًا من تقصيبًا. • ما معار ومن يو دره ب لامير تيمورخان لما دخل تلك البلاد وصب ١٠٠٠ . أحما ب وصاحب معه ومال إلى مصاحبته و دحل معه لحماء بوما فقال به قدم 🛒 🔻 من حصر في الحمام لم قال له الأمير تيمور حال قوّمني فقال أنت الساوى أما إل فرهما وقال الأمير تيمور ما حكمت بالعدل و ر ري وحده إساوي أند الله دام فقال لمولى أحمدي تما قوّمت الارار وأما أنت فلا تساوي درهما فاستحسر

الأمير تيمور هذا الكلاء وضحك منه ضحكا كثيرًا حتى وهب له ما في الحمام من كات الذهب والفصة وكان شيأ كثيرًا حدًا .

ومنهم الشيخ بدر الدين محمد م اسرائيل م عبد العرير الشهير بابن
 قصي سماونة )

ولما في قلعة صماونة من بلاد الروم حبن كان أبره قاصيا بها وكان أبصا أمير على عسكر المسلمين مها وكان فتح ثلث القلعة على يده أيصا يقال ان أحد أحدده كان وزيرا لآل سنحوق وكان هو الله أحي سنطان علاء الدين السلحوقي وكان فتح القنعة المذكورة وولادة لشبخ بدر الدين في رمن السلطان عازي خداو بدكار من سلاطين آل عنمان ثم إن الشبح أحد العلم في صناه عن والده المدكور وحفظ القرآن العظيم وقرأ عني المولى المشتهر بالشاهدي وتعلم لصرف والبحو من مولانا يوسف ثم ارتحل إن الديار المصرية مع أن عم آنيه وهو مؤيد ان عبد المؤمن وقرأ تقويية من تلاد الروم تعصا من العلوم وعدم البحوم على مولانا فيض الله من ثلامدة فصل الله ومكث عبده أربعة أشهر ولما توفي مولانا فيص الله ارتجل إلى الديار المصرية وقرأ هـك مع الشريف الجرحاني عني مولانا المسارك شاه المنطقي المدرس بالقاهرة ثم حج مع مبارك شاه وقرأ تمكة على الشيح الريامي ثم قدم القاهرة وقرأ مع الشريف الحرحاني على الشيح أكمل الدين وحصل عنده حميع العلوم وقرأ عني الشيخ بدر الدين المذكور السلصان فرح اس لسلطان برقوق ملك مصر ثم أدركته اجدبة الإلهية والنجأ إلى كنف الشيخ سيد حسين الأحلاطي الساكل بمصر وقتئذ وحصل عبده ما حصل وأرسله الشيخ الاحلاطي إي بلدة تبريز للإرشاد وحكى الله لما جاء الأمبر تيمور حال إلى تبرير وقع عنده مبارعة بين العلماء ولم ينفصل البحث عناه فذكر الشيح الحرري الشيح بدر الدبن المدكور للمحاكمة بين المتحاصمين فدعاه الأمير تيمور حال فحكم الشيح بينهما ورضي الكل بحكمه وأعترف العلماء عضله وتسال من الأمير المذكور ما لاحزيلاو اكراما بالغا لا إن نهاية ثم ترك الشيح الكل ولحق ببدليس تم سافر إلى مصر ووصل إن الشيخ الاخلاطي المدكور أم مات الشيخ الاحلاطي وأجلس الشبح مكانه فحلس فيه ستة أشهر ثم حاء إلى حب ثم إلى قولية ثم إلى

نيره من بلاد الروم ثم دعاه رئيس جزيرة ساقز فأسلم على بدي الشبخ وصار من جملة مريديه ثم جاء الشيخ إلى أدرنه ووجد ولديه هماك حبين ثم لمتسلطن مومى جلبي من أولاد عثمان لعازي نصب لشيح قاصيا بعسكره ثم ان أخا موسى جلبي السلطان محمد قتله وحبس الشيح مع أهله وعياله بملدة ثر نين وعين له كل جلبي السلطان محمد قتله وحبس الشيح مع أهله وعياله بملدة ثر نين وعين له كل شهر العب درهم ثم هرب من الحبس الى الامير اسفدبار وكن قصده لوصول الى بلاد تانار فلم بأذن له اسعدبار خوفا من ان عثمان ثم ارسعه الى زغرة من ولاية روم أيلي واجتمع عنده احباؤه و ضافوه مرارا متعددة ووشى به معض المسدين الى السلطان انه بريد السلطة فاخذ وقتل بافتاء مولانا حبدر المحمي وله تصانيف كثيرة منها لطائف الاشارات في الفقه وشرحه التسهيل صنفهما محبوسا ألصرف ومنها جامع العصولين ومنها عقود الحواهر شرح كتاب المقصود في أرنيق ومنها جامع العصولين ومنها عقود الحواهر شرح كتاب المقصود في الصرف ومنها مسرة لقلوب في التصوف والواردات فيه أيضا و كان وفاته في محمهما الله تعانى .

## (ومهم المولى العالم الفاضل الحاح باشا) .

كان رحمه الله من ولاية آيدين ابلي وارتحل الى الفاهرة وقرأ هناك على الشيخ اكل الدين ومن شركاء درسه الشيخ بدر الدين المذكور وكان له قبول تام عند الشيخ أكل الدين وقرأ العلوم العقبة على المولى مبارك شاه المنطقي وكان مقبولا عنده أيضا ثم نه عرض له مرض شديد اضطره الى الاشتعال بالطب حتى مهر فيه وفوض له بيمارستان مصر ودبره أحسن التدبير وصنف كتاب الشفاء في الطب باسم الامير محمد بن أبدين وصنف مختصرا فيه أيضا بالتركية وسماه التسهيل وصنف قبل اشتغاله بالطب حواشي على شرح المطالع للعلامة الرازي على تصوراته وتصديقاته وصنف ثلك الحواشي قبل تحشية السيد الشريف حتى انه يرد عليه في بعض المواضع وله شرح على الطوالع للبيضاوي وكان السيد الشريف يشهد له أيصا بالفضيلة التامة

(ومن مشايخ الطريق في زمانه الشيخ العارف بالله الشيخ حامد بن موسى
 القيصري) •

كان قدس سره من بندة قبصرية وكان من كبار المشايخ المتأخرين وكان جامعا للعلوم الطاهرية والباطبية وكان صاحب الكرامات العلية والمقامات السنية توطن في أوائل أحواله تمديمة بروسا وكان يبيع الخبز ويحمله عبى ظهره وكان الباس يسارعون الى اشراء الحنز منه تبركا به وكان الشيخ شمس الدين الصاري يصاحبه ويستفيد منه ويعثرف بفصله ولما نني السلطان بايريد حال لمذكور الجامع الكبير بمدينة بروسا التمس من الشيح أن يكون واعطا فيه ولما عقد عقد مجالس للوعط ورأى اقبال الناس عليه ارتحل الى مدينة اقسراي وأحذ الطريقة ظاهرا عن الشيخ حوجه على الاردبيلي الا انه كان أويسيا أخذها باطنا من روح العارف بالله نايزيد السطامي قدس سره ويروى اله صحب مع الخضر عليه السلام ونقل عن المولى اباس اله قال قد التهب كثير من المشايخ و لم ينتهب الشيخ حميد الدين أصلا ونقل انه أحد الطريقة أولا من يعض المشايح الساكن بزاوية البايزيدية بدمشق ثم انتقل مه الى خوجه على الاردبيلي وتقل أن بعضا من مريديه زرع قطعة أرض لنفسه وزرع قطعة أحرى للشيخ وأنبتت أرض المريدولم تنبت أرض الشيخ أصلا فاجتاز بها يوما فقال للمريد أيتهما لي فقال المريد مثيرًا الى زرعه هذا لكم استيحاء من الشيح فاغتم الشبخ لذلك فسأل المريد عن سبب الغم فقال أنبتت أرضي زرعا كثيرًا وما داك الالذنب عظيم صدر مني مات قدس سره بمدينة اقسراي وقبره مشهور هماك يزار ويتبرك به قدس سره العزيز

ومنهم الشيخ شمس الدين محمد بن علي الحسيني البخاري قدس الله
 مره العزيز )

كان عالما بالكتاب والسنة عارفا بالله تعالى وصفاته وكان زاهدا متورعـــا صاحب جذبة عطيمة وله قدم راسخ في التصوف ولد ببلدة بخارى وطهرت له كرامات في حال صباه وعاشر المشايخ العظام ونال منهم ما نال من المقامات والاحوال ثم دخل بلاد الروم وتوطن بمدينة بروسا وقرأ على المولى شمس الدين

المناري ور "بت عصه كتاب مفتاح العبيب تصدر عدين القولوي قدس سره قراء على المون المسري وكت عليه حارة لخطه الشريف ثم ن أهاني بروس أحيوه عمة عصيمة و شتهر عدهم بأمير مبعد، وصارت من حسة حدثه ست السعدي تاريد مذكور هتي تروح به وحصل له سها أولاد ثمران لملاطين عثمانية في رمانه لم شاهدو منه الكرامات كالوا يعطمونه وأد فصدو استوا رشاهدوب إله ويتبركون بدعاله ويتذببون منه سيفيا ره ي آنه بنا دخل لأمير تيدور مباينة بروسا وأفسد التدرافي سايلة استعاث الداس بالشبح المدكور والصبرعور أيه في دوم هؤلاء اصمة فد ما دخو معسكره و طنوا فيه رخلا على هيئة رئة يصده نعلي لدو ب ووصف هم شکنه و هيئته فادا و حدثموه سندو عمي عليه وقو نوا له مي يسال ملكم الارتفال بعد عد فقلوه ووحدوه كما وصف و أو صدوا حر ليه فقار صفعاً وطاعة برنعل عدا ان شاء لله تعالى فتنى عدد دلك أبوم ارتحسان الأمير تيمور مع عسكره حيث لم ينتصر مقلمهم مؤجرهم ، مات قدس سر د ممدينة مروسا في سنة تلاث واثلاثين وقيل سنة النتين واثلاثين وأتما تناثة والدفن مهر وقبره مشهور هماك بعرفه كل أحد رورونه ويتمر كون به .

. (ومهم نشبح لعرف بالله الحاج بيراء الأنفروي) ه

ولدرصي الله عنه بقربة قرية من أغره مسماة بصول مسلي على حسر معروف نحق صولى ثم شتعلى بالعلوم لشرعية والعقبية وتمهر فيهما وصار مدرسا عدية أنقره ثم ترك لتدريس وتشرف بصحة الشيخ حامد المدكور وسع العاية لقصوى من الكمالات وكان عارف باطور السنوك ومنازله ومقاماته وكان صاحب كرامت عبائية ومعوية وكانت صحته مؤثرة في الغاية ووصل ببركه صحته كثير من الانام لى المرتب العائبة ، مات رحمه الله ببلدة أنقره و دف مها وقيره مشهور هناك يراد ويتدك به وتستحاب عده الدعوات وتستنزل به اليركات قدس مره .

(ومنهم الشيخ العارف بالله لشيخ عند الرحم الاررانجاني قدس سره)
 كان رحمه الله من خيماء الشيخ صفي الدين الارديبي أم أتي بلاد الروم

وتوطن قريبا من اماسيه وكان منقطعا عن الناس ساكنا في الحيال قال بومسا لبعض مريديه بحيء ليه بوما حدعة من الاحناء فهيئو لهم الطعام قالوا ليس عندنا شيء فخرج أشيح من صومعته فنصر فادا قصع من علماء حش اليه فعان الشيخ أيتكن تفدي بعسها غرى الأصياف فتقدمت واحدة منهن فلحوها فعند ذلك قدم لأصياف فطنحوه لحم (حكي) ب اشبح المدكور أصبح يوما حزيما كثيبا فسأنوه عن سبب حريه فقان ال الطاقه الارديبية كاو عنى تقوى وحس عقيدة واليوم تداحلهم الشيطان فأصبهم عن طريقه الملافهم فلم يمض الا أيام قلائل حتى حاء سلوك الشيح حياس طريقة العمال، وتعيم آداب السلاقة وتديل أحواهم وعقائدهم قنحه الذيحالي

. ( ومنهم الشيخ لعارف بالله صالمة أمره ) ه

كان رحمه الله متوطم نقرية قريبة من نهر صفريه وكان صاحب عرلة والغطاع عن الناس وكان صاحب رشاد وكرامات عالية قد س سره .

. (ومنهم لشيح العارف بالله يونس امره) ه

كان رحمه لله من أصحاب الشبح طابدق امره وقد لقل لحلف ال راوية شيحه مدة كثيرة ولم يوجد فيها حطب معوج أصلا فسأله الشبح عن دلك فقال لا يليق بهذ الباب شيء معوج وله كرامات طاهرة وكان صاحب وحد وحال وله نظم كثير بالتركية بمهم منه ال له مقاما عالبا في التوحيد ومعرفة عطيمة بالاسرار الالهبة قداس سره.

#### ه ( الطبقة الخامسة ) ه

في علماء دولة السلطان محمد م نايريد خان، نويع له نالسطنة في سنة ست عشرة وثمانمائة ، ومن العنساء في زمانه:

و المولى العالم الفاضل برهان الدين حيدر بن محمود الحوق اهروي) يهكان رحمه الله من تلامدة مولانا سعد الدين التعتاراني كان رحمه الله علما فاصلا محققا مدققا بله من مراتب لعضل أعلاها ورأيت له حواشي على شرح الكشاف لاستاده المولى العلامة سعد الدين التعتاراني أورد فيها أحونة عن عمر اصات العاضل الشريف على استاذه وله شرح لايضاح المعاني وسسعت ان له شرحا للفرائص السرحية

وكان رحمه الله ذا عفاف ومروأة وصاحب ورع وتقوى مات في عشر الثلاثين وكان رجمه الله ذا عفاف ومرجه .

• ( ومنهم العالم لعامل و لعاضل الكامل المولى فنحر الدين العجمي ) • قرأ رحمه الله في بلاده على علماء عصره روي له قرأ على السيد لشريف ثم أتى بلاد الروم وصار معيدا لدرس لمولى المرحوم محمد شاه الصاري ثم صار مدرسا ببعض المدارس ثم صار معتباً في رمن لسعدن مراد حال وعين له كل يوم ثلاثون درهما وثر د السطار أن يريد عليها فلم يقبل وقال حقى في بيت المال ما يقوه تكفيني ولا جل الريادة عليه وكان عالمًا متشرعًا متورعًا صادعًا بالحن لا يأحده في الحق لومة لاثم قرأ عليه المولى حواحه راده كتاب للحاري والجاره دخليث وقرأ والدي رحمه الله عني المولى حواحه راده كتاب المخاري والحاره بالحديث وقرأته على والدي وأجارني بالحديث وأحذ لمولى المذكور الاجارة باعديث من المولى حيدر اهروي وهو من المولى لعلامة سعد الدين التعتار تي روح لله أرو،حهم وللموني المذكور مع السلطان محمد الل مر د حال قصة غوينة وهي أن نعصا من أثباع فصل الله التبريزي رئيس الطائمة الحروفية الصالة نال حدمة السلطان محمد خان وأصهر بعضا من معارفه المزخرفة حتى مال اليه السلطان محمد حال وآواه مع تباعه في دار السعادة وأغمَّم لدلك الوزير محمود باشا غاية الاعتمام ولم يقدر أن يتكلم في حقهم شيأ خولًا من السلطان والحبر به المولى فحر الدين المربور وأراد هو أن يسمع كلماتهم منهم فاختمي في نيت محمود باشا ودعا محمود باشا ذلك الملحد الى بيته و طهر اله مال الى مذهبهم فتكمم الملحد جميع قواعدهم الباطلة والمولى المذكور يسمع كلامه حتى ادت مقالته الى القول بالحلول وعند دلك لم يصر المولى لمذكور حتى طهر من مكانه وسب لمنحد بالعضب والشدة فهرب المنحد الى دار السعادة والمولى المذكور خيمه وأخذ المنحد والسلطان سكت عنه استبحاء منه ثم "تي الجامم الحديد بادر به هاذن المؤدنون واجتمع الناس في الجامع وصعد المولى المنبر وبين مداهمهم الناطعة وحكم بكفرهم وزندقتهم ووجوب قتلهم وعطم ثواب من أعان في قتلمه ثم

أخذه مع أصحابه الى مصلى المدينة وأحرق رئيسهم روي انه نفخ النار بنفسه حيى احترقت لحيته وكان عطيم اللحية ثم جمع لناس الحطب وأحرقوا الملحد بعد قتله وقتلوا أصحابه باسرهم وأطفأوا بار لالحاديروي ال المولى لمدكور لما مرض مرض الموت عاده المولى على الطوسي واستوصاه فاوصى ال لا يحلي ظهر العوام من عصا الشريعة ولم يتكم غير دلك ثم مات ودفى تمدينة أدرنه أفاص الله عليه سجال الغفران وأسكنه دار الكرامة والرضوال.

 ( ومبهم العالم العامل والفاصل الكامل المولى يعقوب الاصعر القراماني ) . كان رحمه الله عالما فاضلا و كان له مشاركة في لعنوم قرأ عليه جدي لامي كتاب التلويح للعلامة التفتاراني وكال كدما قرائت عليه مسئلة من مسائل الاصول يقرر جميع ما يتفرع عليه من مسائل لفروع وكان عالما حافظا للمسائل مدرسا مفيدا متو صعا متحشعا طيب النفس كريم الاحلاق أتى مدينة بروسا واجتمــع مع المولى يكان وعرص عليه بعض اشكالاته فاستحسن المولى المذكور كلامه ولم يحب عن اشكالاته وأكرمه عاية الاكرام وله رسالة صنفها في دفع التعارض بين الآبتين وهما قوله تعالى انا لننصر رسلنا وقوله تعان ويقتنون البيين بغير حق وسبب تصنيفها ما جرىسه وبين علماء مصر في دفع التعارض المذكور ورأيت هذه الرسالة وعليها خطه وتشهد تلك الرسالة بمضله وتبحره في العلوم وسمعت ال له تصنيفًا في مناسك الحج ووجد في بعض المجاميع لبعض الثقات مكتوبًا بخطه انه سمعت من بعض المدرسين وهو يروي عن والده وكان صالحا وهو يروي عن العالم العامل الصالح الشهير نصاري يعقوب الكراماني انه قال رأبت في رؤياي في حضرة الرسالة صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله نقل عنك الك قلت لحوم العلماء مسمومة فمن شمها مرص ومن أكلها مات أهكذا قلت يا رسول الله قال با يعقوب قل لحوم العلماء سموم روح الله روحه وأوفر في حطائر القدس فتوحه .

ومنهم العالم الفاضل المولى يعقوب بن ادريس ابن عبد الله الكيدي
 الحنفي الشهير بقرا يعقوب نسبة الى نكيده من بلاد قرامان)

ولد رحمه الله سبسة تسمع وثمانين وسعدانة و شنعل في بلاده ومهر في لاصول والعربية والمعاني وكت على لمصابيح شرحا وعلى هدية حو شي و دحل الى البلاد الشامية والقاهرة ثم رجع عن بلاده فاقاء بلارت عن عامت في شهر ربيع الاول سنة ثلاث وثلاثين وتمانانة رحمه الله تعان

ه (ومهم لعالم العامل لموى د يريد لصوفي) ه

كان رحمه لله عالم عاملاً وعاقلاً فاصلاً مسراً للأمور نصبه السطال بايريد حال معلماً لالله السطان محمد حال روح لله روحه

ه (ومنهم لعاء العامل المول قصل لله) ه

كان عالم عاملاً فقيها وكان قاصياً سلمة ككيورزه في رمن السنطان المرسور تعمده الله بعدرانه

( ومنهم المول العلامة محبي لدبل لكافيه حي ) .

لقب سالك لكثرة شتعالم لكتاب الكافية في اللحووهو محمد من سيمان من سعد ومسعود الرومي البرعمي قال السيوطي شبيعنا العلامة استاذ لاستاذ بن محيي الدبن أنو عبد الله الكافيه حي ولمد سنة ثمان وتمارين وسبعمالة واشتعل بالعدم أول ما بلع ورحل بن بلاد بعجم والتبرير ولقي لعبداء لاحلاء فاخد العلوم عر شمس الدين المدري والمرهان حيدره والشيح واحداوا أن فرشته شارح المحمه وحافظ لدين دراري وغيرهم ودحل لقاهرة وأحداعه التصلاء والأعيال ووأب منبحة النبحوبة لما رعب عها أن أهمام وكان ماما كبرا في المعقولات كلها الكلام وأصوب عقه وكنحو ولتصريف ولاعراب والمعاني والبيال والجسمال و لمحق والمسعة والهبئة حيث لا إشق أحد عباره نشيء من هذه العلوم واله أيهد احملة في النفه والتصير والبطر في عنوم خديث وألف فيه وأما تصاليه....ه أي عبوم العقبية فلا تحصي خبت أني سألته أن يسمى لي جميعها لاكتبها في ترجسته فقال لا تُصر عني دلك قال ولي مؤلفات كثيرة نسيتها فلا أعرف الآل السماءها وأكثرها محتصرات واحلها والتعهاعلي الاطلاق شرح قوعد الاعراب وشرح كلمتي لشهادة وله محتصر في علوم الحديث ومختصر في علوم التفسير مسمى

بالتبسير قدر ثلاث كراريس وكان يقول انه احترع هذا العلم ولم يستى اليه ودلك لان الشيح لم يقف عنى البرهان ندر كشي ولا على مواقع العلوم للحلال البلقيني وكان صحيح العقيدة في الدينات حسن الاعتقاد في الصوفية محما المعديث كارها لاهن الدع كثير لتعمد على كبر سنه كثير الصدقة والندل لا ينقي على شيء سليم العظرة صائي الفلك كثير الاحتمال لاعدائه صنورا عسلى الادى واسع لعدم حداً لارمته أربع عشرة سنة فما حثته من مرة لا وسمعت منه من لتحقيقات و لعحائب ما لم أسمعه قبل دلك قال في يوما ما عراب ريد قائم من قمين غير بخث فقيت لا أقوم من ها، المحلس حتى استقبادها فاخر حلى تذكر تهسا فكتبتها منه توفي الشيخ شهيدا بالاشهاد لينة الحمعة رابع حمادى الاولىسة تسعين و تماعاتة هما ما دكره السيوطي رحمه بله ورأيت للمولى المذكور رسانة في مسئنة الاستند، لم يعادر صغيرة ولا كبيرة الاحصاها و ورد فيها لطائف لم تسمعها دن الرمان ولفد طالعتها و انتمعت بها روا الله روحه .

ه (ومن مشابح الطريق في رمانه العارف بالله الشبخ عد اللطيف المقدسي) ه كت هو خطه نسه في كت الاحارة هكدا عد للصبف بن عبد الرحمن ال حمد من على من عائم المقدسي الانصاري ولد قدس سره في ليلة الحمعة الموقة للعشرين من شهر رحب لسة ست و ثمانين وسعمائة واشتغل أو لانانعام الشريف ثم علمه المبل الل طريق التصوف و تصل خدمة الشيخ العارف بالله الشيخ عبد العربر واحاره للارشاد ولما وصل الشيخ ربن الدين الحافي الى لقدس الشريف أوله الشيخ عبد اللطبف في بيته وأكرمه غاية الاكرام وصاحب معه الشريف أوله المشيخ عبد اللطبف في بيته وأكرمه غاية الاكرام وصاحب معه عبد اللطبف أن يساهر معه فسنعه لشيخ ربن الدين الحافي الى الححار أواد الشيخ عبد اللطبف مرأة شريفة مرصت في تلك الايام فأمره الشيخ زين الدين أن يقوم بخدمة والدته ووعد له أن يحصل مراده عبد المراجعة من الحج ولما عاد الشيخ الى القدس الشريف توجه هو معه لى خواسان وقعد بأمره في اخبوة واشتعل القدس الشريف توجه هو معه لى خواسان وقعد بأمره في اخبوة واشتعل

بالرياضات والمجاهدات ثم ذهب بأمر الشبح الى بلدة جام وقعد هماك للمخلوة الاربعينية على مرقد الشيخ أحمد الدمقي الحامي وكان يعرض ما عرض له من الاحول على حضرة لشبخ زين الدين بطريق المراسنة ووردت له آحر الامرآية البصر فعرضه على الشبح فكتب لشيخ ليه كتاب الاجارة للارشاد ثم أرتحل الى دمشق الشاء ثم رنحن الى تلاد الروء ودحل مدينة قونيه روي انه قال لما دخلت مدينة قونيه زرت ولا مرار لشيخ حلال الدين استحى فرأيت بدني عريانا قال ثم زرت مرار الشبخ صدر لدين لقونوي و كان عي مراره شاك من خشب فجذتني هو من ديني من داخل لشباك اليه قال ثم رزت مراز كشيخ شمس الدين التعريزي فالنمس مني أن أصلي عليه قال فصليت عليه قال ثم توجهت الى مدينة - بروسا فسمعت أوَّل يوم من سفري وأنا نائم على ظهر فرسي قائلًا يقول ينتظرك أهل المعرفة فاسرع ولكن لم أرقائنه قال وقدمت مدينة بروسا في أوَّل شهر شعبان وقعدت للحلوة مع جماعة من لعلماء من أوَّل العشر الاخير من شعبان الى آخر رمضال فسمعت في أوَّل يوم من ثلك المدة قائلاً يقول هذه جمعية من الحبة لا يوحد مثليه في للدنيا وله بيئان أشار تأوّل حرف من كل كلمة منهما الى أوّل حرف من أسماء رحال سلسة وهما هذال :

علا زبن عري با حبالب مهجعا نحيًّا على نهج علا نوع كو نه عما كل رسم حار سري متى عما كفاه جرى محرر ها حين عو نه على نهج خير المرسين مجمد وأكرم خلق الله في نصر دينه

وأسماء رحال سالسلة هذه على الترتب عبد اللطيف القدسي ثم زير الدير الحافيا ثم عبد الرحم الشريسي ثم يوسف العجمي ثم حسن الشمشيري ثم محمود الاصمهاني ثم بورالدين البطري ثم عمر السهروردي ثم نجيب السهروردي ثم أحمد العرالي ألساح أبو عبي ثم كر كان أبو علي ثم أبو عثمان المغربي ثم أبو علي الكاتب أبو علي لروذباري ثم حبد العدادي ثم سري السقطي ثم معروف الكرخي ثم على أبن موسى الرصا ثم موسى الكاظم ثم الامام حعفر الصادق ثم الامام محمد الباقا

الاماء ربن العادي ثم الامام حسين بن على ثم لامام على ن أي طالب كرم الله وجهه ورضى الله تعالى عنه روي ال شنعال أهل هذا الطريق لاحل دوم العسر وحلب لديم ومعاونة الاحوال ومقاعة الاعداء الما ظهر من الشيخ عند للطيف القدمي ورائة من طريقة الشيخ عند العربر والاعلا مساح لذلك في طريق الرباية وله تصيف مسمى بكتاب لتجعة في ديان المقامات والمراتب مات رحمه الله في قلعة عروسا في يوم الحميس عرة شهر رابح الاوك مسة ست وحسين و ثما تمائة ودق بمدينة دروسا عند لراوية المسونة بيه وعلى قدره قدة يراد ويشرك به قدس الله تعالى سرة لعرير .

 (ومنهم الدرف بالله لشيخ عند لرحيم ن الامير عرير لموريفوي) . ولد رحمه الله تمر يقول ثم ساهر الى اللاد المصرية ولتني هماك الشيح العارف بالله الشيخ زين الدين الحافي وصاحب معه ثم احده محدة عطيمة وسافر معه الى خوفي واحتلى عبده حلوات كثيرة وتنفن منه ذكر لا انه الاالله ولبس منه الحرقة الماركة وبال عنده المقامات العالية ووصل أي ما وصل وحصل ما حصل ثم أحساره الشيح رين الدبن الحاقي أحارة الارشاد واحار له ال بروي عنه كتاب عوارف لمعارف وكتاب أعلام أهدى للشيح شهاب الدين السهروردي وأجاز له ال يروى عنه تصنيفه الموسوم بالوصايا القدسية وسائر مؤلفاته ومروياته و رسته الى وطنه مرزيمون من بلاد الروم وقال بعد دهايه اليه أرسلت الى يلاد الروم نار العشق ولما وصل الى وطنه عبن له السلطان مرادخان من أو قاف عمارته بمرزبعون خمسة دراهم كل يوم ثم راد عليها ثلاثة وعيل له كل سنة عشرة المداد من العنة ولما سئل الشيخ عن قبوله هذه الدراهم قال لا بأس حصرنا الآيادي المحتلفة في اليد الواحدة وسددنا بتلك اللقمة فم النفس مات قد سسره بوطه مرزیمون ودفن هناك وقبره مشهور هباك يزار ويتبرك به وله كرامات عيانية ومعبوية خارجة عن العد والاحصاء وله نظم بالنركية مشتمل على أحوال العشق يلقب نفسه في نظمه بالرومي قدس الله روحه وللشبخ زير الدير آلح في خليفة آخر اسمه عبد المعطي وكان يسمي هؤلاء الثلاثة بالعبادلة ولد رحمه سم بالبلاد العربية وكان مالكي المذهب ثم وصل الى خدمة الشيخ العارف بالله زيرالدين

الخاتي وكمل عنده الطريقة وأحازه للإرشاد ثم توطن بمكة اشرينة رادها الله تعانى تشريع وتكريما ولف بشيح الحرم وله كرامات عبانيه وممسوية مشهورة في لآوفي نفن عي موني محمود السندي الذي قد بيف سنه على مائة وعشرين وم يعهر في محاسمه بياض وقد صاحب الشبح ربن الدين احرتي و خوجه عبد لله السعرقيدي والسيد قاسم الاول؛ الله قال حجحت في تعص المسين وغبت تمكة لشبح عند نعطي ورأبته على الرياضة الفوية والانقطاع عن لناس وأحسته محمة عطيمة فقال لي يوما مسعت علث رأيت الحواحه عسيلا الله المرقدي وهل تعرفه دا رأيته اليوم قال قلت بعد قال وها هو في الطـــو،ف فدهمت المطاف فرأيته بطوف بالبيت واشتغلت فاأبصا بالتقواف وقبل فرعي م العواف دهب هو الى مقاء الراهيم واشتعل بالصلاة فلما أتمست الطواف دهت أن مقام الراهيم وشرعت في الصلاة فلما سلمت لم أر أثراً من الجواج، عبدالله قال ونعد فاتيت الشبح عبد المعطى فقال عرفت الك تعرف الحوالحة عبد الله قال و بعد مدة سافرت الى سمرقيد و دهنت ال خدمة الخواحه عبيد الله فسأ رَّ بي قال لي أكثر ما حرىقال ثم دهنت بي مكة فوحدت الشبح عبد المعطى اشتهر بين الناس واحتمع عبه حماعة عطيمة قال ولما ذهبت الى خدمته قال ب شهرت أخرجه عبيد الله عبدك وهو شهرني عبد الناس وهؤلاء المشايح الاعلام من حلماء الشيخ العارف بالله ريل الدين الحاتي ولا عليها أن لدكر بعصا من مناقبه الشريفة وال لم يدخل للاد الروم تبركا تذكره وتيمنا له اذ عند ذكر الصالحين تنزل الرحمه وهو الشيخ رين الدين أنو يكر بن محمد بن محمد المشهور - برين الدبن الحاقي ولد رحمه الله نقصة خاق من بلاد خراسان في الحامس عشر من شهر ربيع الاوَّل سنة سع وخمسين وسبعمائة كان حامعا للعلوم الطــــاهرة والباطنة وموفقا عتابعة الشريعة والسنة وكان ذلك من أعبى الكرامات عبد أهل هذه الطريقة و حد التصوف عن الشيخ نور الدين عبد الرحم المصري و كنب له كتاب الاحارة وذكر فيه انه لما استحق الخلوة وقبول الواردات العيبة والفتوحات استعقرت الله تعانى وأخليته خلوتي المعهودة وهي سنعة أيام من

الله تعالى فيها عني مما من بقضله فعتج الله عليه أبواب المواهب من عنده في الليلة الرابعة وارداد في الترقيات في درجات المقامات الى مقام حقيقة التوحيد وانحلت منه قيود شمرقة في شهود لحمع قس تمام الايام السعة ثم في اتمامها صهر له لوامع التوحيد الحقيقي الدائي لمشار اليه عني لسان أهن الحقيقة حمم لحمع وهو لقوأة استعداده معدقي النرقي ولريادة واي عن رحاء من الله ال يأحد منه ايه تماما ويننيه بقاء دو ما وجعمه للمتقبل اماما وحكى عنه آنه قال لما أحذت كتاب الأجارة ومافرت الى حراسان بسبت الكتاب في بعد د ولما رجعت الى مصر بعد أمسه بعيد وجدت الشبح قد مات و دحلت خبوته فوحدت فيها كتاب الأجارة الدي كتب لي نعيمه ولا تتاوت بينهما الأفي عدَّة حروف ولا أدري انه عرف ما حرى على وكتب كتاب الاجارة ووضعه في احلوة لاحلى أم كان هو تسجة أحرى من الكتاب المدكور وعلى كلا التقديرين هو من كراماته الطاهرة لان الحلوة مفتوحة الباب بدحلها كل أحد ولقاء الكتاب المدكور فيها على حالسه كرامة بلا شك وحكى عنه أيضا انه قال كان للشيخ تاح ألسه لكثير من الفقراء وأعطاه لى عند رجعتي ان تعداد وسأل مني التاح المربور هناك رجن بقال له بير تاح الكيلاني فاعصبته ياه على شرط المردة المعهودة بين أهل الطريقة فاستعاث التاح المدكور لدي في لمنام وقال قد لبسني أكانر هذه الطريقة وعد أسماءهم و لآن أعصيني لرحل مشتغل بشرب الحمر فطلبت الرحل فوجدته سكران في بيت الحمارين فأحذ رفيقي الناح من رأسه ثم رجعنا مات الشيخ زين الدين في لينة الاحد لثانية من شهر شوال سنة تمان وثلاثين وتمانمائة ومدّة عمره احساد وتمانون سنة قد ّس الله سره العرير .

### ( ومنهم الشبح العارف بالله بير الياس الاماسي )

كان قد س سره من العلماء المشتهرين بالقصل في زمانه وكان ساكما في نواحي الماسية ولما اجتازها الامير تيمور أرسل الشيخ المربور الى ولاية شروان وعين له فيها ما يكمي لمعاشه فسكن فيها بالاضطرار يدرس فيها للطمة وصاحب فيها الشيخ العارف بالله بير صدر الدين الشرواني وجلس عده في الحلوة

الاربعينية واشتال فيها بالمحاهدات والرياضات وكان الشيخ صدر اللدين أميا ولهذا كان يحصل للمولى المدكور فترة في بعض لاوقات و الآحرة ارتحل من شروان الى بلاده واشتغل في وطنه بالمجاهدات والرياضات اللتي عشرة سنة ولما بعمه صيت رين الدين نحافي بخواسان أراد ن بتوجه اليه فرأى رسول اخه صلى الله عليه وسلم في المنام وقال له يا لياس توجه لى صدر الدين فتوجه اليه دمره صلى الله عبه وسام ولما قرب منه قد الليخ صادر الدين لاصحابه اليوم بحيء المولى الياس عليكم بالاستقال ولم حصر قبل يد نشيح وقال اله اشيخ بها المولى لا بتيسر لكثير من الماس أن يرشده رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاء خدمته مدة كثيرة واشتعل بالمحاهدات و لرياضات ثم توحه باديه الى بلاده يصلة الرحم و لما سمت و فاة الشيخ صدر الدين اشتعل هو بالارشاد في بلاده و توقي خديقته ببيدة اماسيه ومن الشيور ان لهمان لما وضعه على السرير فوق صفة الهار حاس من العليمة فاخد المولى الياس جال السرير بيده كبلا يقع ودفي نموضع يقال له سواديه قدس الله تعالى سره .

## (ومبهم العارف بالله لشيخ زكريا الخلوثي)

كال من أصحاب الشيح بير الياس ولما مات الشيح توحه أصحابه وخلوا حلو ت ر صدين لاشارة من الحق سيحانه وتعالى الى تعيين من يقوم مقسامه فرقعت الاشارة الى الشيخ زكريا فعقدوا البيعة معه وكان صاحب مجاهسدات ومعارف عطيمة وقبره بحوار مسحد السراحين باماسيه قدس الله سره وروحه.

ومنهم العارف بالله الشبخ عبد الرحمن جلبي بن المولى حسام الدين)
 كانت أمه بنت الشبخ بربر الباس المذكور وأخذ طريقة النصوف من الشبخ زكريا وقام بعده مقامه وكان يلقب بابن كمشلو لكون والده من قصبة كمش وكان عاشقا ومحبا للسماع وكان له مهارة في تعبير المامات وكان له نظم كثير بالثركية منعتق بالعشق والوجد والحال وكان يلقب نفسه في اشعاره بالحسامي بالثركية منعتق بالعشق والوجد والحال وكان يلقب نفسه في اشعاره بالحسامي نسبة الى أبيه وقبره بزواية بعقوب باشا بسواد اماسيه .

- ومنهم الشبخ العارف بالله شحاع الدبن الفراماني) •
   صاحب الشبخ حامدا الفيصري وترقى ببركة صحبته من حضيض
   تفسانية الى ذروة روحانية قد س سره .
- ومنهم الشيخ العارف مطفر الدين الارتددي)
   تشرف هو أيضا بصحبة الشيخ حامد المذكور وبال به المقامات العليسة
   والكرامات السنية قداس الله سره.
- ومنهم الشبخ العارف بالله بدر الدين الدقيق )
   صاحب الشيخ الحاجي بيرام ونال بصحبته ما نال من الكرامات السنية
   والمقامات العلية وحصل أدواقا عجيبة قدّس سره .
- ومنهم العارف بالله الشيح بدر الدين الاحمر)
   صاحب هو أيصا الشيخ الحاجي ببرام ووصل ببركة صحبته الى الاحوال
   العجية والكرامات المنية والمقامات العلية قد س الله سره.
- ومهم الشيخ العارف بابا نحايس الانقروي)
   وهو أيضا من أصحاب الشيخ الحاجي بيرام ومن جملة من أخذ منه الطريقة
   قد من سره
- (ومنهم الشبخ العارف بالله صلاح الدين البولوي)
   هو أيضا من أصحاب الشبخ الحاجي بيرام وممن أخذ منه الطريقة قد س
- ومنهم الشبخ العارف بالله مصلح الدبن خليفة )
   وهو بمن أخذ من الشبخ الحاح بيرام الطريقة وحصل ما حصل عنده وبلغ
   رتبة الارشاد قد سره .
- ومهم الشيخ العارف بالله عمر دده البروساوي)
   وهو أيضا ممن أخذ من الشيخ الحاج بيرام الطريقة ووصل منه الى ما وصل
   وحصل عنده ما حصل واجيز له بالارشاد ويقال انه أخذ الطريقة أولا عسن
   الشيخ حامد المذكور ثم أتمها عند الشيخ الحاج بيرام قد س سره.

ومنهم الشبخ العارف بالله لشبح لطف الله)

كان من سل الامير اسعديار وكان من حملة لامراء وقد توطى في بلدة بالم كسرى وقد حضر مدينة أنقره بسطر في أمر اسائين بدحده لاحن و حد من أكابر عصره و جدر نه يوما الشبح الحال يبرام وأعدث معه ووضف مدينة بالي كسرى ورغب لشبح في الدهاب اليها فضله الشبح وقب نشبح لعنف شه منى تتوجه اليها قال ان شنت أتوجه اليها الساعة الدنحي فقر و لا قيود أنه فسافر مع الشبح الى البيدة المربورة وقال أصحاب الشبح له في المضريق و اشبح يسسير قد مهم ان بلشبح همة عظيمة في حقك ولو حست في احدوة لار عبية لوصلت لى مرادك وعبد دلك تو قف الشبح وقال لهم يصل في مرده فنصرة و حسدة هزل الشبخ لصف الله عن فرصه وقبل رحل لشبح ووصيوا في المندة المربورة وقبي الشبح مدك بينا وسكن مدة وحصل الشبخ لصف لله عمده ما حصل ووصل في الشبح لحلف الله حبيفة واحالات النهية أم دهب الشبح في مدينة أنقره وقب بها قداس الله تعالى سره العربية .

#### ه ( الطبقة السادسة ) ه

في علماء دولة الملطان مرادخان الن السلطان محمد طبب الله ثراه نويع له فالسطنة بعد وفاة أنيه في سنة خمس وعشرين وتُماتمائة .

ومن علما، عصره العالم العامل والفاضل الكامل المولى محمد بن ارمعان الشهير بيكان رحمه الله)

قرأ العلوم كنها على رحل عالم في ولاية الامير ان ابدين كنت سبعت اسمه من الوالد المرحوم ولم أتذكره الآن ثم قرأ على المولى شمس الدبن الدباري ثم صار مدرسا بنعص المدارس بمدينة بروسا ثم انتهت اليه رياسة الدرس و بفتوى ومنصب الفضاء بعد المولى شمس الدبن . العناري وكان معطما ومكرما عد السلطان مرصبا ومقبولا عند الخواص والعوام ودام عنى دلك يلى أن ترك الكن وصافر إلى الحجاز ثم عاد إلى بلاده ولم يتول شيأ من المناصب إلى أن مات رحمه وصافر إلى الحجاز ثم عاد إلى بلاده ولم يتول شيأ من المناصب إلى أن مات رحمه

الله وكان فاضلا ذكيا صاحب طبع قوي الا انه كان قبير الحفظ وكان أبيص اللون طوين القامة كبير للحبة وكان يجب نعشرة مع "صحابه و -بي علم الاطعمة المعيسة قرأ عليه حدي مولانا حير الدين رحمه الله روى أن المون يكان حكم بقصية وهو قاض بحدية دروسا فانكر دنث الحكم اولاد المولى المناري وهم كانو به يتعصبون عيه الامر سند كره فار دوا عند المحدس لذلك قبضح لحم معص المدرسين وقال ان هذا الرحل عالم فاصل رائما جد المحدس لذلك قبضح لهم فلم بيتقنوا إلى كلامه فعقدوا المحدس وحصر المولى الماكور وقا واله حكست هما عدمة من الكتب واقتهرو اله النقل منها فقال المولى الماكور ان الامام رفر هل هو من المحتهدين فعالو العم قال ألم حكست في هذه الدسية المدهلة المسلحة القضية فال قدراتم على تقصل الحكم فالقضاء ه فتحد الكن لعلمهم أن المسلحة القضية بيتوى باتفال القصاء به وسال العصم عيه هو المادي أداد ان يروحه لنته فلم يقبل لأنه كان قد عهدد مع استاده الله في أن يتروح النه من في المعهد المقص العهد

. ( ومنهم العالم النماصل المولى محمد شاه اس المولى يكتان ) ه

كن رحمه الله مدرسا تسلطانية بروسا ثم استقصي بالمدينة لمربورة ومات وهو قاص بها رحمه لله

ه (ومانهم العام لفاصل الكامل لمولى روسف دي اس الموى ركان) .
 قرأ رحمه الله على و لده ثم صار مدرسا بنعص لمدارس تمدينة دروسا و مات وهو مدرس بها روح بله روحه وله حو ش على أو ائل التلويج .

ه ( ومنهم العالم التناصل المولى محمد من شير ) ،

الرئورة وصار من حصة المتأدين فيها ثم ارتقى حتى صار من حسة الطلبة الماكنين فيها ثم ارتقى حتى صار من حسة الطلبة الساكنين فيها ثم صار معيما لنبث لمدرسة ثم صار مدرسا يها ومات وهو

مدرس بها رحمه افد وقرأ وهو معيد بها حواشي شرح المطالع للسيد الشريف ستا وثلاثين مرّة وقرأ عبه جدي رحمه الله وهو يدرس الحواشي المذكورة سابع سبعة وثلاثين وكان يدرس الأيام كلها سوى يوم المحمعة والعبدين .

• (ومنهم العالم العامل والعاضل الكامل المولى شرف الدين س كمال التمريمي) • قرأ ببلاده حميع العلوم سيما العنوم الشرعية روي انه قرأ على حافظ الدين ابن البزاري ودرس في بلاده وأفاد وصنف فأحاد ولما شرفت بندة فريم على الحراب وتفرقت علماؤها أتى هو بلاد الروم وأكرمه الساهال مرادحال وعين له دراهم وعاش في سعة وتعمة إلى أن توفي روي ال له شرحا للممار ولكني لم أطلع عليه رحمه الله تعالى .

ه (ومنهم العالم العامل والفاصل الكامل المولى سبد "حمد بن عبدالله الدريمي) . قرأ على شرف الدين المزبور آنفا وأتى بلاد الروم فأعطاه السنطان المذكور مدرسة بفصية مزريفون ثم أثى للدة قسططينية في رمن السلطان محمد خان وعين خان يوما وقد خرح من قسطىطينية متوجها إلى ادرنه فسأله السلطان محسد خان عن أحوال مدينة فريم فقال كنا نسمع أن بها ستمالة مفت والشمالة مصنف وألبها بلدة عطيمة معمورة بالعلم والصلاح قال المولى الفريمي وقد أدركت اواخر هذا البطام قال السلطان وما كان سبب خرابها قال حدث هباك وزير أهان العلماء فتعرقوا والعلماء بمرلة القلب من البدن واذا عرضت للقلبآفة سرى الصاد الى سائر آلبدن فقال السلطان لبعض خدامه ادع لي محمودا وأراد الوزير محمود باشا فأتى وحكى له السلطان ما قال المولى المربور فقال قد طهر منه ان خراب الملك من الورير قال الوزير محمود باشا لا مل من السلطان قال لم قال لاي شيء استوزر من هذا لرجل فقال الدلطان صدقت وللمولى المذكور حواش على شرح اللب للسيد عبد لله وحواش على شرح العقائد للعلامة التفتازاني وحواش على التلويح للعلامة التعتار في أيضا مات رحمة الله تعالى عليه بمدينة قدططينية ودفن بها يزار ويتبرك به وتستجاب عبده الدعوات .

# • ( ومتهم العارف بالله المولى العالم العامل السيد علاء الدين السمر قبادي ) •

اشتعل في بلاده بالعلم الشريف وبلع من العلوم مرتبة المصل ثم سلك مسلك الصوفية والتصوف وبال من تلك الطريقة حطا حسيما وبلع منها محلا عصيما ثم أتى بلاد الروم وتوطن عدينة لارنده وصنف في التنسير كتابا في أربع مجندات ولم يكمه والنهى إلى سورة المحادلة وأدرح فيه فوائد حريبة ودقائق حليلة انتخبها من كتب التفاسير وأصاف اليها فوائد من عبد نفسه مع عبارات فصيحة بليعة وكان معمرا قيل اله جاور مائة وحسين وقيل حاور المائتين والله أعلم بحقيقة الحال .

م ( ومنهم الشيخ العارف العالم العامل والتناصل الكامل المولى شمس الملة والدين أحمد من استحيل الكورائي ) ه

كان رحمه الله تعانى عارفا بعيم الاصول فقيها حيفيا قرأ بلاده ثم ارتحل الى القاهرة وتفقه بها وقرأ هاك القراآت العشر بطريق الاتقان و لاحكام وقرأ الحديث والتعسير وأحاره علماء عصره في العيوم المدكورة كلها وأجازه الن حجر أيضا في الحديث وشهد له بأنه قرأ الحديث سيما صحيح البحاري رواية ودراية ودرس هو بالقاهرة درسا عاما حاصا بالفحول وشهدوا لهبالفضيلة الثامة ثم أن المولى يكان المذكور سابقا لما دخل القاهرة في سعره إلى الحجاز لقيه المولى الكوراني ولما شهد فضله أخذه معه الى بلاد الروم ولما لقي المولى يكان المدال بالسلطان مراد خان قال له السلطان هل أثبت البا بهدية قال بعم معي رجل مفسر السلطان مراد خان قال له السلطان هل أثبت البا بهدية قال بعم معي رجل مفسر تحدث معه ساعة فرأى فصله فأعطاه مدرسة جده السلطان فدخل هو عليه وسلم ثم بروسا ثم أعطاه مدرسة جده السلطان مراد العاري بمدينة بروسا ثم أعطاه مدرسة جده السلطان عراد العاري بمدينة السلطان مرادخان السلطان محمد أميرا في دلك الزمان ببيدة معيا وقد أرسل اليه السلطان المدكور رجلا له مهابة وحدة فذكروا له المولى الكورائي فحعله معلما السلطان المدكور رجلا له مهابة وحدة فذكروا له المولى الكورائي فحعله معلما السلطان المدكور رجلا له مهابة وحدة فذكروا له المولى الكورائي فحعله معلما

لولده وأعصاه بيده قصيد بصرته ساك دا حالف أمراه فدهب أيه فد حل عايله والقصيب بيده فقال أرسلني و ١٠٠ للنعام والقسرات د حاشت أمري فصيحات السيطان محمد خال من هذ كلاء فصر له أمول الكوافي في لا دلك المحد صر الألدار حتى حاف منه السطال محمد حال وحتم المراب في مداة الله و فقرات المدال المعطان مرادحان وأرسل إي دون لكوراني أمو لأ عطيمه أم ال حديدان مجدار حال لما جلس على سرير استصه بعد وقالم أيه مرجوم عرض مدون الدك الورارة فلم يقلل وقال تا من في بالمثامن حداه والعالمة الما يحدمو لمثا لأنا . وا الورارة آخر الأمر ورد كان لورار من عيرهم تسجرف قدرسم عناك فلحنا أمر منطبتك فاستجلمه بشطانا محمد حانا وغرض به قصاء بمسكر فقبله وبدا ياشر أمر القصاء أعطى شاريس والقصاء لاهلهما من عبر عرص على السلطات فالكراه السلطان ولكن ستحيا مله أنه يظهره فشاور مع الوزاراء فأشا والال أن يقول له لصفال سمعت أن أوقاف حدي تمديه بروساقد حثيث فاز بدامن نداركها فيما قال به سيصال هذا الكلاء قال المولى للدكور ال أمراشي دليهائ صبحها فقال السطال هذا يقبضي رمانا مديدة فقده قصاء بروسا مع توايسه لأوقاف فتنل المول مرعور ودهب إلى مدينة بروسا وبعد مدأة أرسل السط ل اليه و احداد من خدامه بيده مرسوم الساهان وصمه أمرا إخالف الشرع فدر في الكتاب وصرب حاده فأشمأ السصاب لدبث فعراله ووقع بينهما منافرة فارتحل اللولى المدكور إلى مصر ومنط إومئد لملث قايتماني فأكرمه عابة الاكر م ونال عبده اشبول الدم وعاش عبده رمديا بعرة عطيمة وحشدة وقرق وحلالة نامة ثم ل السبطال محمد حال مدم على مسا ومرد فارسل إلى السطال قاينياي بشمس مده أن يرس المولى المدكور البه فحكي السنصاب قريشداي كتاب لدلص محمد حال للمول المدكور ثم قال لا تدهب آيه فيني أكرمث هوق ما یکرمت هو قال ادوی بعم هو کست الا أن بینی و بینه محدة عطیدة ال میں لو بدوالوبا، وهدا بدي حرى بيما شيء آخو و هو پعرف ديائ مي و بعرف أني أميل اليه بالطبع فإذا م أدهب ليه يمهم أل المع من حاليث فيقع ببكما عدم و

فاستحسن السلصان قابتناي هدا لكلام وأعصاه مالا حريلا وهبأ له ما بحتاج البه من حوالج استمر وبعث معه هدايا عطيمة إلى السلطان عمد حال قدما حاء إلى قبطيطسة عطاه لسطال محمد حال قصاء بروسه داب ووقع دلك في سنة اثنتين وستين وثما تمائة و دام عي دلك مدة ثم قده منصب المتوى وعين به كل يوم مائتي درهم وفي کل شهر عشرين آلف د هم وفي کل سنة حسمين آلف درهم سوي م يبعث ليه من هـ، يا و تنجف والعبيد و حواري وعاش في كدن حسابته مع نعمة حرينة وعيش رعد وصنف هدك تفسير اشرآن العظيم وسماه عاية الأماني ي تفسير نسم مثالي أو رد فيه ما حدات كثيرة على لعلامتين لرمحشري والبصاوي وصنف أبصا شرح للحاري وسماه بالكوثر الحاري على رياض الحري ورد فيه كثيرا من الموضع لشرح الكرم ني وال حجر وصنف حواشي مفنولة لصفة على شرح الحعيري للقصيدة الشاصية وأقرأ الحديث والتفسير وعلوه الفرآنا حتى تحرح مرعنده كثيرمن الطلاب وتمهروا في العلوم المدكورة وكانت أوقاته مصروفة إلى للدراس والنتوى والتصليف والعنادة حكي بعص اس الامداله الله قات عبده ليلة فلما صلى العشاء التدأ لقراءة القرآل من أوَّله قال وأن بمت ثم استيفصت فإدا هو يقر ثم نمت فاستيقصت فإذا هو بقر أسورة الملك فائم القرآن عبد طبوع الفحر قال سألت بعض حدامه عن دلك فقال هذه عادة مستمرة له وكان رحمه الله تعالى رحلا مهيما طوالا كبير اللحية وكان يصلغ حيثه وكان قو لا ناحق وكان يُعاطب الوزير والسلطان باسمه وكان ادا لقي السلطان بسام عليه ولا ينحي له ويصافحه ولا يقبل يده ولا يدهب ليه يوم عبد لا دا دعاه وسمعت على ثقة به دهب لبه يوم عرفة وكانا يوم مطر في أرم سعينة السطال تايريد حان فجاء اليه واحد من الحدام وقال لسلطان يسمم عللك ويلتمس مكم ال تشرقوه عدا فقال لموني لا أدهب واليوم يوم وحل أحاف أل يتوحل حتى فدهب الحادم فلم يلبث الأ ان حاء وقال سلم عليكم السفيان و در لكم أن تبرلو. عن الدانة في موضع برول السلطان حتى لا يتوجن حمكم فدهب اليه وكان رحمه الله ينصبح للسلطان محمد خان ويقول له دائما أن مصعابث حراه ومنبسك حراء فعميك إلاحتياط فاتفتى في نعص لأباء الله أكل مه السلطان

محمد خان فقال السلطار أيها المولى انت أكلت أيصا من الحرام فقال ما يلبك من الطعام حرام وما يليبي منه حلال فحوَّل السيطان الطعام فأكل المولى فقال السلطان أكلت من جانب الحرام فقال المولى نفد ما عبدك من الحرام وما عبدي من الحلال فلهذا حولت الطعام وقبل له يوما أن الشبح أن الوفاء يرور المولى خسرو ولا يزورك فقال أصاب في دلك لادالمولى خسرو عالم عامل تحب ريارته واني وان كنت علما لكني خالطت مع السلاطين فلا تحوز زيارني وكان رحمه الله تعالى لا بحسد أحدا من أقرانه ادا فضل عابه في المسسب ورذ قبل له في ذلك كان يقول المرء لا يرى عيوب نصه ولو لم يكل له فصل على لما عصاه الله تعالى ذلك المصب وقال المولى المربور يوما للسلمان محمد حدد نصريق الشكابة عنه ال فرس كل من لقيته وان كان ابني شاهرخ فتوحه البريد إلى ما أمر به فلقي المولى سعدالدين التمتازاني وهو دارل في موضع قاعد في خيمته وأدراسه مردوطة قدامه فأخذ البريد منها فرسا فاختر المولى بذلك فضرب البريد صربا شديدا فرجم هو إلى الأمير تيمور واخبره ما فعله المولى المذكور فعصب الأمير تيمورخان عصبا شدیدا ثم قال ولو کاں ہو ابنی شاہرے لفتلته ولکنی کیف أقتل رجلا ما دحلت في بلدة الا وقد دخلها تصنيفه قبل دخول سبقي ثم قال المولى المربور ان تصابيعي تقرأ الآن بمكة الشريفة ولم يبلع اليها سيعك فقال لسبطان محمد خان زمم أبها المولى الناس يكتبون تصايفه وأنت كتبت تصيعك وأرسلته إلى مكة الشريفة فضحك المولى الكوراني واستحسن هدا الكلام غاية الاستحسان ومناقبه كثيرة لا يتحمل ذكرها هذا المختصر ، توفي رحمه الله تعالى ســة ثلاث وتسعين وثمانمائة مات في قسطنطيبية ودفل بها وقصة وفاته أنه أمر يوما فيأوائل فصل الربيع أن تضرب له خيمة في خارج قسطنطينية فسكن هناك فصل الربيع فلما تم هدا العصل أمر أن يشتري له حديقة فسكن هناك إلى أوَّل فصل الخريف وفي هذه المدة كان الورراء يذهبون إلى زيارته في كل أسبوع مرة ثم إنه صلى التنجر في يوم من الأيام وأمر أن ينصب له سرير في الموضع التلائي من بيته بقسططينية فلما صلى الاشراق جاء إلى بيته واضطجع على جنبه الأيمن

مستقبل القلة وقال أخبروا من في البلد من الذين قرأوا على القرآن فأخبروهم فحصر الكل فقال المولى لي عليكم حق واليوم يوم قصائه فاقرأوا على القرآن العظيم إلى وقتالعصر فأخبر الورراء بذلك فحاؤوا اليه لعيادته فبكي الورير داود باشالما بيمهما من المحبة الرائدة فقال المولى لماذا تبكي با داود قال فهمت فيكم ضعفا فقال أبك على نفسك يا داود فإني عشت في الدنبا بسلامة وأحتم ال شاء الله تعالى بسلامة تم قال للوزراء سلموا منا على بايزيد يريد السلطان بايريد خان وأوصيه أن يحضر صلائي بـفــه وأن يقصي ديوني من بيت المال قبل دفني ثم قال أو صـيكم اذا وضعتموني عبد القبرأن تخدوا برحلي وتسحبوني إلى شمبر القبر ثم تضعوني فيه ثم ان المولى صلى صلاة الطهر مومثًا ثم أحذ بــأل عن أدان العصر علما قرب وقته أخذ يستمع صوت المؤدل فمما قال المؤدل الله أكبر عال المولى لا اله الا الله فخرج روحه في تلكالساعة روّح الله تعالى روحه وتورّ ضريحه ثم ال السطان بايزيد خان حضر صلاته وقضى ديونه بلا شهود فكانت تماس ألفا وماثة ألف درهم ثم إنهم لما وضعوه عند قبره لم يتحاسر أحد على أن يأحذ برجنه فوضعوه على حصير وجذبوا احصير إلى شعير القبر ثم أنزلوه فيه وسلموه إلى رحمة الله تعالى ورضوانه وامتلأت المدينة ذلك اليوم من الضجيح والبكاء من الصعار والكبار حتى النساء والصبيان وكانت جنازته مشهورة وانتممت عموته ثلمة من الإسلام .

( ومنهم العالم العامل المولى محد الدين ) •

كان رحمه الله تعالى عالما فاضلا صاحب سيرة محمودة وطريقة مرضية نصبه الــلطان محمد خان قاضيا بالعــكر المنصور بعد المولى الكوراني رحمهم الله تعالى.

ومتهم العالم العامل والتناضل الكامل المولى حضر بيك ان جلال الدين) .

نشأ ببلدة سور يحصار من بلاد الروم وكان أبوه قاضيا بها وقرأ ماني العلوم على والده ثم وصل إلى خدمة المولى الفاضل الشهير يكان وقرأ عنده العلوم العقلية والنقلية وسائر العلوم المتداولة وتخرح عنده وتزوج بنته وحصل له منها أولاد وسيجىء ترجمتهم ثم صار مدرسا بالبلدة المربورة وكان محبا للعلم شديد الطلب

له وحصل من العنون مالا يحصي حتى نه كان بقال لم يكن عد لمولى تقاري من اطلع على العلوم العربية مثبه لما روي أنه جاء من الاد العرب في أو عن سنطيعة السلطان محمد حال رحل كثير الاطلاع على العبوء لعربة و حتمه مه عساء أروم عد السطال المذكور فسألهم عن مسائل من لعلوم العربة في ما يكن لهم اصلام عبها فانقطع لكل وعجرو عن لحواب فاصطرب السفيان محمد حان اصطران شديدا وحصل له عر عطيم من دلك فطلب رحلاً من هن العديد له جرلاع على العلوم العربية فدكر عنده مون سدكور وهو إسراس باللدة للدكورة وكان شا منه في عشر الثلاثين وكان ربه على ري عسكر السفان فاحصر وه عند السفان مه الرحل المربور فصحت الرحل مستحقر اللمول عدا دور بشمانه وازيه فقال لمون هات ماعندكافأورد الرحل عابيه أسئنة من عنوام شأى وكان المولى المذكور عارف حميعها فأحاب عن أسئلته بأحس الأحوية ثم سأن لمون لمدكور الرحا عن مسائل سنة عشر فنا م عله عنبها دلك الرحل حتى القطع الرحل وأفحم فطرت السطان محمد حال لللك حتى قاء وقعد لشدة طرابه وأنى عي مول لمدكور الماء حملا وأعصاه مامرسة حده الملص محمله حال تدية تروسا قصار مدرسا مه واحتمع عمده التصلاء من الطبية مثل المون مصبح الدين العسملاني ولمون على العربي ومثالهما وكان به معيد ب حدهما المولي مصمح الدين الشهير بحواحه راده و لآخر الموى شمس الدين لشهير داخيالي ثم صم ايها كل يوم خمسة عشر درهما على وحه الصميمة من محصول احراج في شهر ربيع الأول في السنة المذكورة ثم صار مدرسا عدرسة يندرم خان بتروسا ثم فلم اليها كل يوم عشرة دراهم من محصور لمسحة ثم عطاه قصاء اينه كول على وحه الصميمة ثم ضم اليها كل يوه عشرة در اهم من حهة توصية عمارة السلطان المدكور على وحه الضميمة تم صار مدرسا تمدرسة حديدة احدى المدرستين المتحاورين بادرقه ثم أعطاه قصاء ينولي وصرف لمون المدكور أوقائه بالاشتعال بالعلم والعبادة وكان مستقيم الطبع صريع للمهم كثير خفط وكال يهتم تتربة القارتين عليه وكان قصبر القامسة وكان ينقب عراب معمه ولد فتح السلطان محمد حال مدينة قسطنطينية حعله قاصيا مه وهو أوّل قاض وتوفي وهوقاض بهافي سنة ثلاث وستبن وثمانمائة ودفن في جوار أبي أيوب الانصاري عبيه رحمة الباري وكان ماهرا في البطم بالعربية و لهارسية والتركية بعلم في العقائد قصيدة بوئية أبدع في نظمها وتّقس في مسائمها وقد شرحها المولى الحيالي شرحا لطيما حسا وله نظم آخر من نوع المستراد ولا بأس بذكره هها:

يا من ملك الأيس بنطف الملكات. ني حين صفات حركت جنوني بفنون الحركات يا حنة داتى المارض واحال واصداعك حفت أط اف محالك والحبة كبف احتجبت بالشهوات م کل جهات ان ضاق على الوسع عبارات لسان لاعرةفها في الفلب مكات كتبت بالعبرات تحكى تكاتي قد سال على بابك أنهار دموعي ليلا وتهارآ فالرحم على السائل أولى الحسنات يوم العرصات كرر عدة الوصل وصلها خلاف فالوعد كماني والصب يرى لدته في التنوات من ذكر فرات

لو مر على تربي من جسمك ظل یا مؤنس روحی حيّاك من القبر عطامي ورفاني من بعد وفاتي في خطى إذا نقل من فيه مثال بحكيك بلطف من شاربه الحضر روى في الطعمات عن عين حياتي

وقد نظم قصيدة نونية أيضا وسماها عجالة ليلة أو لبنتين ومطلعها هذا: وأرسل القصيدة المدكورة إلى السلطان محمد خان ولما وصلته القصيدة عرصها السطان على المولى الكوراني وأذ نظر إلى مطلعها أعترض عليها وأن راد لارم لابتعدي فامره السلطان أل يكتب الاعتراض على ظهر القصيدة وأرسله إن المولى المذكور طالبا للجواب فكنب المولى المربور تحت الاعتراض مجيبا قوله تعالى: في قلوبهم مرص فرادهمالله مرضا. (روي) أن المولى محمد بنالحاج حس م تلامدة المولى المدكور قار لما قص الاستاذ عبياً هذه القصة قلت لو كتبت قوله تعالى وادا تلبت عليهم آياته زادتهم إيمانا لكان حسنا أيضا فاستحسن قولي استحسانا وأنما سمى قصيدة المردور عجالة لينة أو ليلتين لقوله في آخر القصيدة:

الا يا أيها الططان نطمي عجالة ليلمة أو ليلتين مع الأشعـــال في أيـــام درسي وما فـــارقت شعلي ســـاعتين

(ومنهم العالم الفاضل المولى شكر الله)

كان عالما فاضلا مشتهرا بالفضل مقبولا بين الخواص والعوام وقد أرسله السلطان مراد خان رسولا إلى صاحب قرامان وكان صاحب قرامان أرسل اليه المولى حمزة اعتدارا عما وقع منه من سوء الادب وأرسل السلطان المولى المزبور ليحلفه كي لا يعود وكان السلطان محمد لخان يعتني بشأنه اعتناء كثير ا . • (ومنهم العالم العامل المولى تاح الدين ابراهيم الشهير بان الحطيب) • قرأ على المولى بكان وتمهر عده في كل العنوه وأعطاه السبطان مراد حان بعض المدارس ثم أعطاه مدرسة أربيق وعين له كن بوه مائة وثلاثين در هماوكان شيخا فاصلا صاحب شيئة عظيمة وصاحب مهانة حكى الله المولى محيي الدين محمد الله مولانا يكان لما سافر يلى الحج ومر المرانيق استقبله والدي وأمرله في بيت عال وعمل له صيافة عظيمة قال وكنت حيث صعير، ثم دهب به والدي يلى الحمام فلما خرج المولى من الحمام عمل والدي رجليه لاماء ثم قمهما وقال المولى يكان بارك الله لك مولانا تاح الدين قال وصوته هذا لأدني الآل توفي رحمه الله ته لى في أوائل سلطة الديفان محمد حال بلدة أربيق ودف بها اور الله مرقده.

. ( ومنهم العالم العامل الناضل الكامل المولى حصر شاد ) ه

أصله من ولا أم متشاء قرأ في بلاده بعصا من العبوء ثم ارتحل إلى مصر واشتعل بها مقدار خمس عشرة سنة ثم عدد إلى الروء عبد درول المولى عني الفاوسي واحتمع معه في بعض المحالس ثم صار مدرسا بمدرسة بلاط وعين له كل وم خمسة عشر در هما و دعاه السحال مرادحال إلى مدرسته التي بناها بمدينة بروسه وعين له كل يوم خمسين در هما فلم يقبل وعلل في دلات وقال إني و رعت حمسة عشر در هما صار في فإذا راد عليها يشوش وقتي وكال له بستان في بلدة بذهب اليه بعد الدرس ويركب على حماره ويشد قد مه ثوبه ويضع عليه كتابه ويطالعه ذهابا وإيابا وكان مشتعلا بالعلم والعبادة راضيا مسمل العيش بالقليسل متواضعا متحشعا معرضا عن أمور الدنيا توفي بالبلدة المربورة في سنة ثلاث وخمسين وثمانمائة وله ولدان الاكبر اسمه درويش محمد وستحيء ترحمته والآخر زين الدين محمد وكان رحلا فاضلا استقصي ببعض بلاد الروم وتوفي قاضيا وهو في سن الشباب رحمه الله تعالى .

ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل المولى محمد ان قاصي إرانوع المشهور عند الناس بايا ثلوغ جلبيسي )

كان رحمه الله تعالى صاحب فصل و ذكاء وكان له قوّة طبعة وجودة قربحة

وكان مشتملا بانعدم والعنادة منقطعا عن الحلائق متوحها إلى تكسين نفسه قرأ على نون يكن وكان مدرسا تمدرسة اعراس وقرأ عليه وهو مدرس بها المولى علواجه راده والمون أياس وصنف شرح المحمح لأن أساساني وهو تصليف عظيم مشتمل عن فوائد حميلة وقيه مؤاحدات كثيرة على شروح هداية و لذكر في آخر كن كتاب منه مأيشد عنه من أسائل المتعلقة مدلك اكتاب فداهاته ولذ في آخر كن كتاب منه مأيشد عنه من أسائل المتعلقة مدلك الكتاب فداهاته ولذ

یا (ومنهم بعلم بدخش علامهٔ رم به و سناد أو به عنوی عام بسای علی انظوسی نور نشانعالی مصحفه) ه

قرأ و تلاد أمحم عي علماء عصره وحصل أمنوه أمذية و تندية وكالت نه مشارکه یی عموم کنها ومهر فیها وقاق قر به نم نی ماند بروم و کرمه سنصار مراد حاد وأعضاه مقرضة أيه السفيات محمد الحسان عادلة الروسة وعن به كل بوم حمسين درهما أم أل الديمان محمد حال با فتح مدرسة قمصصيبة حفل ثماني من كدنسها مدارس وأعصى وحدة منها سمولي لمدكور وعين به كل يوه مائة درهم وأحظاه قرية هي أقرب لقرى من مدينة قسطنطيبية و نفس نمث لفر به مقربة مدر من وهي لآن مشتهره مدلك و عضي و حدة منها لسوي حوجه رده وو حدة منه المسولي عبد الكريم وكدلك عين لكن ما واتي مدر سياً من فصلاء دمك لدهر تم ما سي لمد رس الله ن هدائ فقل لتدريس منها ليها والموصة لدي عين بدمون على الصوسي مشتهر لآن حامع زيرك وكان وقتلد حوالها مقدار ربعين من حجرات بسكن فيها الصنة وفي نعص لأياء تني السلطان محمد حال تبك سارسة وأمر بعص الطالة ال يحصر المونى العنوسي فحصر فأمره أن يبارس عبده و يا يخلس في مكانه المعتاد فيحبس المولى وحبس الساطان محمد خاب في حاسه لأنمل والورير محمود باشامعه وأحصر أصابة فقرأوا علبه حواشي شرا معمد للسيد بشريف فاستص الموى حصور السائقان في مجلسه وحار من للشكلات و علقائل ما لا يخصي و يشر من العلوم و العارف مام تسدعه الآدان فطر ب السلف ا محمد خان عبد مشاهدة فصائبه حتى يروى الله قام وقعد ما شدة اصرابه فأمر

للمولى المذكور بعشرة آلاف درهم وحلعة نفيسة سنية وأعطى لكل واحد من الطلبة خمسمانة درهم ثم دهب والمولى معه إن مدرسة المولى عبد الكريم ولم يتجاسر هو أن يدرس عبد المولى المزنور فعاله المالطان على ذلك تم أنه مر في بعص الآیام عنی مدرسة مول حواجمه ر ده و هو منهنی اللدرس فسلم عابمه السنطان ولم يندحن المدرسة وأوصاه بالاشتعال ودهب أثم أن الدعنان محمد حان أعطى مول لطومني مدرسه والده السطال مرادحان تمديلة أداله وعي له كر يوم مالة درهم وما دهب هو إلى بلاد أمحم سي الساهال محمد حال حب تلك بالدرسة مدرسة أخرى وجعلى اللائم تضميلس وعيل أكال واحسادة من مدرستان در وراتن کسن روم حمسان در هما تم آن سطان محمد حال أمو لمون ١٠٠٠ و مون حو حه راده ب يصما كذا للمح كمه من نهافت لاه م ارم ی قادس سرّه و حکمت، فکت سوی حواجه را ده و تمه ای آر بعیده أشهر وأتنب سري الصوسي وأثمه في ستة أشهر وسمى كتابه بالدحر وقصمو ك با بيون حو حد راده على كتاب المون أطوسي وأعضى السلطان محسد حال ں . و حد منهما عشرة ياف درهم وراد جو جه راده حلعة نتيسة و كال دبك هو سبب في دهاب مولى الصوسي أي بلاد بعجم تم أنه لد وصيل أي تبرير لقي همات الناس لإهلى وكان الشبيح من ثلامدة مولى الصوسى فعمل الشبيح له ضايافة في بعص بساس ترزر وكان هناك ماء حار فقعد الموني الصوسى عنده والكس رأسه كالمادة فالحاء ليه لشيح وقال يامولانا فيمادا تتفكر قال حصل في هما حمد حال ما على ما يشويش الحاطر بترك الروم ومناصبها ف شد شدج سافا مد مصموله أل فراع خاطر أفصل من كل ما يتمني فصاح المولي هناك وحر معشيا عايه ثم أوق رحمه الله تعالى على حاله ثم الله دهب الى ماور اء أشهر ووصل في حدمة تشيخ العارف بالله حواجه عليما الله وحصل هذاك ما حصل ووصل الي ما وصل من المقامات لسنية و لمعارف الدوقية وله رحمام لله تعالى حو ش على شرح المواقف للسيد الشريف وحو ش على حاشيه شرح العصد للسيد أنشريف أيصا وحواش عني لتمويح لمولانا التمتار ني وحواش عي

حاشية شرح الكشاف للسيد لشريف وحواش على حاشية شرح المضالع للسيد الشريف أيصا وكل تصاديمه مستحسة مفولة عند لعلماء والمضلاء .

التربف أيضا و لل العلماء كنت في صعري أقرأ على واحد من طلبة المسولى و قال بعض العلماء كنت في صعري أقرأ على واحد من طلبة المسولى العومي و كان من ولاد بعض الاكابر و كان له فرش ووسائد تفيسة فدخل المولى الطوسي حجرته يوما وقال ما أحس فرشت ووسائدك فقال دلك الرجل أنها عادت الحلاقا فقال المولى هذا يدل على الدولة القديمة (قال) لراوي هذا أوّل ما شعرت به من اعتبار المرايا في الكلام روح الله روحه وراد في أعلى غرف حداله فتوحه.

( ومنهم العالم العامل العاصل المولى حصرة الفرماني ) •

قرأ على عدماء عصره لعنوم لشرعية والتصير والحديث ومهر في كل منها وللع من الفضية منتهاها و شنعل بالدرس والفتوى و صنف حواشي على تفسير العلامة سيصاوي وهي حوش مفلولة عند لعلماء مات رحمه الله تعلى عليه في وظنه في أو لل لمائه التاسعة .

· (ومنهم العالم لفاص الكامل المولى الل التمحيد) ،

سمعت من لمولى الوالد انه كان معلما للسطان محمد حال وانه كان رجلا صالح صف حواشي على لتصبر للعلامة لبيضاوي وخصها من حو شي الكشاف ورأبت له نظما عربيا و فارسيا و كان نظما حسا رحمه الله تعالى

( ومسهم لعالم لتماضل المولى السيد علي لعحسي ) .

حصل العموء في بلاده ويقال انه قرأ على السيد الشريف ثم أتى بلاد الروم فاتى بندة قسطموني وواليها اذ ذاك اسمعيل لك فاكرمه عاية الاكرام ثم أتى الى مدية درنه فاعطاه السلطان مراد خان مدرسة جده السطال بايزيد حال بمدينة بروسه وعاش الى رص السلطان محمد خان واجتمع عمده مع علماء رمانه وباحث معهم وطهر فصله بيهم وله من التصانيف حواش على حاشية شرح الشمسيسة للسبد الشريف وحوش على حاشية شرح المطالع للسيد الشريف أيضا وحواش على شرح الموقف وكان له حط حسن بحكي والدي أنه رأى بحطه الكثاف وكان ذلك الكتاب من أعلى نسخ الكشاف لحمن خطه و صحته بوفي رحمه الله تعالى سة ستبل و ثمانمائة .

(ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى السيد علي القومناني)

كان رحمه الله تعالى من موضع قريب من بلدة توقات وكان صاحب فضيلة في العلوم كلها وكان صالحا عابدا مباركا كثير العبادة صف شرحا للوقاية في الفقه وسماه العناية وصف أيضا شرحا للزيح الشامل بدل شرحه للوقاية على فضله وكفى به شرفا وكان في لسانه لكنة . مات رحمه الله في أواخر المائة الثامنة قور الله مضجعه .

العالم العامل والماضل الكامل المولى حسام الدين ويعرف بابن المرقاتي ) •

كان رجلا عالما صالحا محبا للعلم مواطبا على الدرس والعبادة صدف شرحا لمائة الشبخ عبد القاهر ألجرجاني وشرحه هذا مع وجارته متصمن لهوائد لاتكاد توحد في الكتب المبسوطة قرأ عليه خال والدي وهو المولى محمد بن ابراهسيم الكساري وقرأ والدي على حاله وقرأت أنا على والدي أوال الصا وانتمعت به نعما كثيرا وله تعليقات على حواشي شرح التجريد للسيد الشريف وله تعليقات أيضا على أسباب قوس قرح وقال في أواحرها هذا على مذهب الحكماء وأما نحن أبنها المنشرعة فالاولى منا ال نضرب عن أمثال دلك صفحا على أنه قبل ال قرح اسم الشيطان والله تعالى أعلم هذا ما ذكره روح الله روحه .

و ومنهم العالم العامل والعاضل الكامل المولى الياس بن ابراهيم السينابي ) و كان رحمه الله تعالى رجلا فاضلا حديد الطبع شديد الدكاء سريع الفطنة مشار كافي العلوم كنها ومشتعلا بالعلوم غاية الاشتغال صنف شرحا للمقه الاكبر تصيفا لطيفا جدا طالعته وانتمعت به وله رسالة متعلقة بتفسير بعض الآيات أطهر فيها حذاقته في علم التفسير أيضا وله حواش على شرح المقاصد للسعد التفتاز افي وهي حاشية لطيفة جدا رأيتها بخطه و كان خطه حسنا جدا و كان سريع الكتابة سمعت من والسدي انه كتب مختصر القدوري في الفقه في يوم واحد و كتب حواشي شرح الشمسية للسيد الشريف في ليلة واحدة و كان خفيف الروح كثير حواشي شرح الشمسية للسيد الشريف في ليلة واحدة و كان خفيف الروح كثير المؤاح لطيف الطبع صار مدرسا بسلطانية بروسه وتوفي وهو مدرس بها روح

وصهم لعالم العامل والتناصل لكمن لمولى الباس من يتحبى من حمرة

الرومي) و المناف الله تعالى مدرسا وقاصيا ومنته بمرريمو الدرائلة عن الشيخ كرير المائك مسالك أهن الحقيقة صاحب فصل حصاب و بمصول المنسسة وعير هما مولانا محمد من محمد من محمود المافط المحري المشهر حواحه شمد رسا وأحد هو حه عن قدوة لورى غية أعلاه هاي الميخ حالفد الحق والدس أي طاهر محمد من محمد من عمد من المحسن من عني الصدهري أعلى لمه تعالى داختي والدس وهو أحد من المبيح لاه مولان صدر الشريعة عبد الله من محمود من محمد الرهاي تعمده الله تعالى بعقر به وقع لاحارة عن صدر الشريعة عبد أن من محمود من محمد في داخر شعان سنة حمل و ربعين وصعم لله في خارى وعن المنبح أن حاهر في دي المقعدة سنة خمس و أربعين وصعم لله في خارى وعن المنبح أن حاهم في دي المائة المنان المعلم منة حدى وعشرين و تما ندائة المحمد حداد و المعشرين و تما ندائة المحمد حداد و المعشرين من المعان المعطم منة حدى وعشرين و تما ندائة المحرى روح الله

• (ومنهم الدم لفاصل لموى محمد بن قاضي ميدس شهير با تر ميدس) ه قرأ على عدد عصره وبرغ في العنوم كنها وصار مدرسا معص المدارس الدرسا الدرية وكان مصعد على عراف العنوم وعجافها وكان فقيها منكسا أصوليا عارف بانتصير والحديث وله حواش على شرح العقائد للعلامة اشتدر في وله كتاب العراف والعجاف أورد فيه علم الطلسمات والدير نحات وأورد فيه من العراف والعجاف ما لا يوجد في لكت روح الله روحه ،

ومسهم العام عاصل الموى علاء الدبن عي الموححصاري) م قرأ على عدم عصره ثم ارتحل اى بلاد العجم وقرأ هماك عى العسلامة لتعدر في أو الديد الشريف ثم أتى بلاد الروم وقوض اليه تدريس عص عدرس ومسب حاشية على شرح المعتاج للعلامة التعتار الي وهي حاشية مقبولة أورد فيه خفيفات كثيرة ويفهم من ثلاث الحاشية ال له مهارة تامة في العلوم العربية روح نشة تعالى روحه . ( ومنهم العالم العامل المولى المشتهر بقاضي بلاط ) •

كان رحمه الله تعالى عالما فاصلامتورعا راهدا صنف حواشي على ضوء المصباح في السحو وهي حاشية مقبولة بين الناس أحاد فيها كل الاجادة رحمه الله تعالى.

( ومنهم المولى العالم الفاضل الفقيه بحثايش ) .

كان رحمه الله تعالى رجلا صالحا مبارك النفس مشتعلا بالعلوم ورأيت له بعضا من الرسائل صنتها لاحل السلطان مراد حان رحمه الله تعالى .

ومنهم العالم العامل و لفاصل الكامل المولى محمد من قطب الدين الارتبقي
 قدمن الله تعالى سره العزيز )

قرأ على المولى التماري العلوم الشرعية والعقبية وتمهر فيها وقاق اقرائه ثم سلك مسلك النصوف وحص طريقة الصوفية وجمع بين الشريعة والطريقسة والحفيقة ورأيت له كلمات على حواشي بعص الكتب وثيقنت ملها انه كان على جانب عطيم من العصل صلف شرحا لمفتاح العيب للشيخ صدر الدين القونوي قدس سره وهو شرح نعيس أورد فيه لطائف على وحه الاقتصار محترزا عسن لاطاب والاخلال بنع للمبتدئين وشرح استاده المولى القياري في غاية الاطناب لا يشع به الا المنهي وصلف أيضا شرحا للنصوص للشيخ صدر الدين القونوي أيضا مات رحمه لله تعالى في سنة خمس وتمايين و عمامة روحه الله روحه .

ومنهم العالم العامل والداخيل الكامل المولى فتح الله الشيرواني رحمه
 الله تعالى) •

قرأ لعلوم العقبية والشرعية على السيد الشريف وقرأ العلوم الرياصية على قدصي راده الرومي بسمرقيد ثم أتى بلاد الروم وتوطن ببيدة قسطموني في أيام لابة الامير اسمعيل بك فقرأ عبيه هباك حال والدي المولى محمد البكساري كتاب التعويج وشرح المواقف وقرأ عبيه أيضا شرح اشكال التأسيس وشرح الجعمني كلاهما من تصابيف المولى قاصي راده الرومي وأفاده كما سمعه من الشارح فأقرأهما المولى محمد البكساري للمولى الوالدكم سمعه من المولى فتح الله فأقرأهما لمولى أو لد لهذا العبد الصعيف كما سمعه من خاله وللمولى فتح الله الشير وافي حاشية على الهيات شرح المواقف وله أيضا تعديقات على شرح الحعملي لفاضي خاشية على الهيات شرح المواقف وله أيضا تعديقات على شرح الحعملي لفاضي

زاده الرومي وله أيصا تعليقات على أولل شرح المواقف مات رحمه الله تعالى في البلدة المربورة في أوثل سلطة السلطان محمد خان ودون بها نور الله تعالى مضجعه. وومنهم العالم العاصل الكامل المولى شحاع الدين الياس الشهير بمفرد شحاع) وقد يلقب بشيخ أسكوب صار مدرسا باسحاقية أسكوب مدة أربعين سنة وكان عالما محققا مدققا فاصلا كاملا محاب الدعوة وسمعت من المولى ركن الدين ابن المولى ريرك اله قال ال والدي قرأ على الشيخ المربور مدة كبيرة وحكى عن والده أنه كان مقبول لدعوة يلبس النياب المشيخ على ري الدو فيسة بور الله مرقده وفي غرف اجان أرقده .

ومنهم لعالم العامل والعاضل الكامل المولى الياس احمي) .
 كان رحمة الله تعالى عليه عالما بالعموم العقلية وليقابة منسهرا في المذموالمردية

جامعاً بين العلم والتصوف ولم أطبع من أحواله على أكثر ثما ذكرت روح الله ووجه .

ومنهم العالم العامل العاضل الكامن المولى سليمان جلي ابن الورير خليل
 باشا) .

كان أبوه وزيرا السلطان مراد خان وكان هو قاضيا بالعسكر المصور في زمن والده وكان رجلا عالما فاضلا ذا ماق حليلة مات رحمه الله تعالى في حياة والده روح الله روحه ( ومن المشابخ ) في زمانه الشبخ المجذوب آق بيق كان من أصحاب الشبخ الحاج بيرام وفتحت له في أثناء الخلوة أبواب الدنيا وقع بها فنصح له الشبخ وقال الدنيا فانية ولا بله من طلب النافي وقال آق بيق الدنيا مزرعة الآحرة ومها بفتح أبواب الجنة وانصرف عن الشبح فقال الشبخ اذن لا يصحبك مني شيء ولما أراد الحروج من الزاوية سقط الناج عن رأسه وعرف انه من جهة الشبخ فبقي حاسر الرأس الى آخر عسره وكان يرسل شعره ولا يحلقم وانفتح له أبواب الدنيا وكان يلقي الصفراء والبيضاء في زاوية من بيته ولا يلتفت الى حعطها وينفقها على النقراء والمحاويج واشرى دارا عظيمة في مدينة بروسه وتوسع في النفقات وكان صاحب كشف وكرامات وكان سكره يغلب على محموه حكى المولى الوالد أنه كان له ولد مكشوف الرأس وشعره مرسل وكان صحوه حكى المولى الوالد أنه كان له ولد مكشوف الرأس وشعره مرسل وكان

يقرأ بهذا الزي على المولى علاء الدين على العر في مات رحمه الله تعالى بمدينــــة بروسه ودفن بها وقبره مشهور هناك قدس الله سره .

( ومنهم العالم العارف بالله الشيح محمد الشهير باس الكاتب )

كان رحمه الله تعالى مل خلفاء الشيح الحاح بيراء قدس الله سره وتوطن في مدينة كلببولي متوحها الى الحق منقطعا عن الحلق وبطم كتابا بالتركية سماه بالمحمدية ذكر فيه من مبدأ العالم الى وفاة نبيا محمد صلى الله عبيه وسلم وأورد فيه ما ذكر في التفاسير و لاحاديث والآثار الصحيحة وربما يمزحه بممارف الصوفية وهو كتاب حسن يعتمد عليه في نقله وله شرح لفصوص ابن العربي شرحه على سبيل الاجمال ولم يتعرض لتأويل مشكلاته وله كرامات ظاهرة وباطنة تعرف أحواله من كتابه المربور وقبره بالمدينة المربورة نور الله تعالى

ومنهم العالم العارف بالله الشيخ محمد بن الكاتب أخو الشيخ محمد المذكور آنفا)

( ومنهم العارف بالله تعالى المولى شيخي الشاعر ) ه

كان من بلاد كرميان وتعلم في شبابه عبد أحمدي الشاعر ثم قرأ على علماء عصره ثم وصل الى خدمة الشيخ العارف بالله الحاح بير ام وحصل عنده الطريقة الصوفية ثم تقاعد في وطنه قريبا من كوتاهيه و كان قبره بها وقد زرته وشاهدت فيه أنسا عظيما نظم شعرا كثيرا بالتركية ونظم قصة كسرى ابرويز بالتركية وهو نظم مقبول عند أهل اللسان ولم يوجد له قرين الى الآن كان رحمه الله تعالى على زي الهقراء وكان دميم الحلقة عليل العينين ولقد رآه استاذي المولى علاء الدين وهو قد حكى كذلك وحكى أيضا انه كان يصنع الاكحال ويبيع لطالبين فاشرى منه أحد يوما كحلا بدرهم ورأى المشري ان عينه عليلة فاعظاه درهمين فقال هذا ثمن كحلك وهذا الآخر لك اشر به أنت أيضا كحلا و كحل

به عينيك فاستحسن المولى شبحي هذا لكلاء وكان كثير ما يدكره ويضحك منه روَّح الله روحه ونور صريحه .

. ( ومهم العارف بالله تعالى لشبح مصبح لدين مشتهر عامام لدناعين

عدينة ادرنه ) •

كان قدس سره عارفا بالله تعالى وصفاته عاما بالعبوم الصاهرة وكان حللا من جال الشريعة وعرا من بحار الحقيقة وقد شهد له لشبح عند للطبف المقدسي بانه بخر من محار الحقيقة وكان رجلا د ثم الاستعر في مهيما د ثم انكرة بحكى انه کال بصلی کل لیلة مائة ركعة بحدد الوضوء بعد كل ركعتبر صها . مات رحمه الله تعالى بمدينة ادرنه وقيره مشهور هناك يزار ويشرك به قدس سره .

( ومنهم العارف بالله تعالى الشيخ بيري خبيفة الحميدي ) .

كان قد تروح بنت شيخ الاسلام المتوطن نفصة أكروير وكان يدرس الكتب المعتبرة لنظلبة ولما دخل الشيح عبد النطيف لمقدسي بلدة قونية زاره الشيح المذكور و"بات عده وتات على يده وأقام بخدمته ثم رجع باذنه الى وطنه وكان علم مشهورا بالفضل في العنوم الطهرة ومكملا في الطريق الصوفية ومكملا للمسترشدين من الصوفية وبالجملة كان جامعا بين الشريعة ولطريقة والحقيقة قدس

 ( ومنهم العارف بالله تعالى الشيخ تاج الدين ابر أهيم بن بخشى فقيه ) . كان رحمه الله تعالى من ولاية منوغاذ وكان من جملة الطلبة المشتعلسين بالعلوم الطاهرة عـد الشيخ بيري خليفة الحميدي المذكور آنفا و لما رار هو الشيخ عبد اللطيف المقدسي بقونية ذهب الشيخ ثاج الدين معه وكما رجع هو الى وطنه قال له لشيخ عبداللطيف خل الشيح تاج الدين عندي ولما وصل الشيخ عبداللطيف الى يرومه كان الشيخ تاج الدين في خدمته واختلى عنه الحلوات وحصل طريقة لنصوف حتى بلغ رتبة الارشاد ولما مات الشيخ عبد اللطيف المقدسي ببروسه أتام مقامه لارشاد الطالبين فاهتم في ارشادهم غاية الاهتمام واجتمع علبه كثير من لطلاب ووصل كل منهم الى متدناه وحكى عن بعض خدامه أنه قال

قسمت الليمة للطالبين المحتمعين عنده مائة وعشرين قصعة من الطعام وحكي عن إبعض أصحابه ثه قال فقدنا الشيح مدة فاجتهدنا في طلبه فوحدناه على حمل مديسة بروسا مشتعلا بالرياصة ودلك الموضع الآن مصطاف أهل راويته وقد بني رحل يدعى نخو جه رشر هماك حجرات للطالبين من الصوفية و أمسا راوية الشيح عبد اللطيف ومسحده في مدينة بروسه فاتما هما لرحل من تحار العجم من أحياء الشيح عبد اللطيف يدعى نخواجه نخشايش مات قدس سره في شهر صفر سنة النتين وسعين و ثما عائة و دفن عبد شيخه عبد اللطيف تحت قبة مبية عبد راويته بالمدينة المربورة وقال المؤرح في تاريح وفاته :

انتقل لشبح وتــــاربخه قدســــك الله بسر رفيع • (ومنهم لشبح العارف بالله تعالى حــن خواجه) •

كان من ولاية قراسي ولد في مدينة بالي كسرى وصحب الشيخ العارف بالله السيد عمد بن على الحسيني المشهور بالسيد البحاري المدفون بمدينة بروسه ولما مرص السيد البحاري التمسوا منه أن يعين مقامه لاجل الارشاد واحدا من أصحابه فقال ادا مت ادهبوا الى الرجل التلاني المحدوب الساكن بالمدينة المزبورة حتى يعين واحدا من أصحابي للارشاد ولما توفي قدس سره ذهبت أصحابه الى المجذوب المربور فتكلموا فيما ذهبوا لاجله من مصلحة التعيين فغضب عليهم المجذوب وطردهم من عده ثم ذهبوا البه ثانيا وذكروا عنده وصية السيد المحاري فقل المحذوب وصيته وقال لهم انظروا الى العرش فنظروا فاذا السيد المخاري حالس فيه وعده حس خواجه المزبور فعرفوا بهذه الاشارة انه الحليفة من بعد السيد المذكور وكان رحمه الله تعالى عالماعار فا تقيا نقيا زاهدا متورعا فائما لمصلحة الارشاد ومضى عمره على العبادة والطاعة قدس سره.

 ومهم الشيخ العارف بالله تعالى ولي شمس الدين من خلتاء حسن خواجه المزنور) كان رحمه الله تعالى عالماً راهدا ورعا تقبا نقبا بعط الناس ويدكر هم و انتمع به الاكثرون ورأبت مخطه مجموعة جمع فيها من نصائف النتر بن و دق تن حديث وكلمات أهن العرفان ما لا يحصى كثرة ووقفت نتاك المحموعة عسس ان له اطلاعا عظيما على المعارفون له بلدا صولى في التمسير و حديث قدس الله سره.

ه ( الطبقة السابعة ) ه

في علماء دولة السطال محمد خال ال السلطان مواد حال طيب الله ثراهما . بويم له بالسلطنة بعد وفاة أنبه في مسة حمس وحمسين وثماتمائة وقد كالسلطان مرادحان قس وفاته بعدة سبن ترك السلطنة ودهب الى للده معنيسا وأحبس بنه السلطان محمد حان مكانه ثم لدم على ذلك لامور يطول شرحهـــــا فارسل ابنه الملطان محمد حال مكانه بمعنيسا وجلس هو مكانه الى ال مات . ثم ال السلطان محمد خال لما جس على سرير السلطة أولا جعل المولى خسرو قاضيا بالعمكر المصور فلما عرل عن السطنة تركه أركان السلطنة بأحمعهم ولم يتركه المولى خسرو فقال له السطان محمد خال اذهب أنت أيضا معهم فقال لا أذهب ان من المروأة أن يشارك الرجل صاحبه في الدولة والعزل فاحمه السلطان محمد خان لهذا الكلام محبة عطيمة حتى أكرمه في أيام سلطنتــــه الثانية اكراما عطيما وعين له مناصب عالية وعاش في انهة وجلالة وهو محمد بن قرامرز كان والده من أمراء التراكمة وكان هو رومي الاصل ثم أسلم وكان له بنت روحها من أمير آخر يسمي بخسرو وابنه محمد كان في حجر خسرو بعد وفاة أنبه فاشتهر بأح زوجة خسرو ثم غلب عليه اسم خسرو وأحذ العلوم على مولانا برهان الدين حيدر الهروي المفتى في البلاد الرومية ثم صار مدرسا بمدينة أهرنه في مدرسة بقال لها مدرسة شاه ملك وكان له أخ مدرس بالمدرسة الحللبة ا وكان حدي يقرأ عنده ولما توفي هو هناك أرسل المولى خسرو جدي المرحوم الى المولى يوسف بالي أم المولى شمس الدين الفياري وهو مدرس وقتئذ في مدرسة السلطان محمد خان بمدينة بروسه ثم ان المولى خسرو كتب في المدرسة المزبورة حواشي على المطول واتفق ان جاء السيد أحمد القريمي وأرسل حواشيه اليه ليبطر

فيها فكتب هو على حاشية تنك الحواشي كلمات برد فيها عني المولى خسرو فصنع المولى خسرو طعاما ودعا المولى القريمي الى بيته للصيافة وحمع علمساء بلده أبصائم أحصر حواشيه وقرر كلمات المولى الفريمي وقرر حويته عنهما فسلم المولى القريمي أجونته بمحصر من العلماء واعتذر عما فعنه ثم ان المسبولي خسرو صار مدرسا تمدرسة أحبه بعد وفاته ثم صار قاصيا بالعسكر اسصور ولما جيس السلطان محمد حال على سرير السنصة ثانيا جعل له كل يوم مائة درهم ولما فتح قسطنطينية جعل المولى حصر بث قاصيا فيها ولما مات هو أعطى قصاء قسطيطينية مع خواصها وقضاء عبطه وقصاء اسكدار لمولانا خسرو وضم اليها تدريس مدرسة أباصوفية كال يدهب طلبته باحمعهم الى بيته وقت الصحوة ويتعدون عنده ثم يركب المولى المذكور نغنته ويمشي الطببة قدامه الى المدرسة ثم ينزل المولى فيدرس ثم يمشون قدامه الى بيته وكان رحمه الله تعلى مربوع القامة عطيم اللحية وكان يلسس الثياب الدنيثة وعلى رأسه تاج عليه عمامة صعيرة فاذا دحل يوم الجمعة جامع أيا صوفية يقوم له من في الجامع كلهم ويطرقون له الى المحراب ويصلي عبد المحراب والسلطان محمد خان ينظر من مكانه ويفتخر به ويقول لوزرائه الطروا هذا ابو حيفة زمانه وكان متخشعا متواضعا صاحب أخلاق حميدة وصاحب سكون ووقار وكان بخدم في بيت مطالعته بنفسه وقد كان عهد ذلك مع ما له من العبيد والجواري بحيث لا يحصون كثرة وكان يكسس بنفسه بيت مطالعته ويوقد فيه نارآ وسراجا وكال مع ماله من أشغال القضاء والتدريس يكتب كل يوم ورقتين من كتب السلف وكان له خط حسن وخلف بعد موته كتبا كثيرة بخطه ووجد فيها نسختان بخطه من شرح المواقف للـــــيد الشريف واشتر اهما بعض من علماء هذه الديار بستة آلاف درهم ثم ان السلطان محمد خان اتخذ وليمة عظيمة في ذلك العصر قارسل الى المولى الكوراني واستاذنه في أين يجلس فقال الاليق بالكوراني أن يخدم في هذه الوليمة ولا يحلس فوقع هذا الكلام في خاطر السلطان محمد خان فعين له جانب اليمين وعين جانب اليسار لمولانا خسرو ولم يرض بذلك المولى خسرو فكتب كتابا وقال فيه أن

العيرة العلمية والدبنية اقتصت أن لا أحضر ذلك المجلس فارسل الكتاب الى الديوان العالي ورك هو في السفية ودهب الى بروسه وبني هاك مدرسة ودرس فيها وبعد رمان ندم السطان محمد خان على ما فعنه ودعاه الى مديسة قسطنطينية فامتثل أمره وأعطاه منصب الفتوى وأكرمه اكراما بالعا وله مساجد بناها في عدة مواضع من قسطنطينية ومن مصنفاته حواشي شرح المطول وقد مر ذكره وحواشي التنويح وحواش عني أو ائل تفسير العلامة البصاوي وله متن في الاصول يسمى عمرقاة الوصول وشرحه شرح لطيفا جامعا لفوائد المتقدمين مع زوائد أندعها خطره الشريف سماه مرآة الاصول وله متن في الفقه صماه بالغرر وشرحه شرحا حسا جامعا متصمنا للطائف وسماه بالدرر وله رسالة في منا الولاء ورسالة متعلقة بتفسير سورة الابعام وغير ذلك مات رحمه الله تعالى في سنة خمس وثمانين وثمانمائة بقسططينية وحمل الى مدينة بروسه ودف في مدرسته روح الله تعالى روحه .

ومتهم العالم العامل والعاضل الكامل المولى خير الدين حبيل س قاسم
 ابن الحاح صفا روّح الله روحه وأوفر في الحال فتوحه )

وهو حدي لوالدي كان جده الاعلى أتى من بلاد العجم الى بلاد الروم هاربا من فتة جكيز حان وتوطن في نواحي قسطموني و كان صاحب كرامات ويستحاب عند قبره الدعوات وهو مشهور فتلك البلاد ولد له ولد اسمه محمود وهو حصل شيئاً من الفقاهة والعربية ولم يترق الى درحة الفضينة وولد له ولد اسمه أحمد وهو أيضا كان عارفا بالعربية والفقه ولم يبلع ملع الفصيلة وولد له ولد اسمه الحاح صفا وهو أيضا كان فقبها وعابدا صاحا ولم يكن له فضيلة زائدة وولد له ولد اسمه قاسم مات وهو شاب في طلب العلم وولد له ولد اسمه خليل وهو جدي مولانا خير الدين وهو قدبلغ مرتبة الفض قرأ رحمه الله تعالى في بلاده ماني العموم ثم سافر الى مدينة بروسا وقرأ هناك على المولى ابن بشير المار ذكره ثم سافر الى ادرته وقرأ هناك على أحي مولانا خسرو وقرأ التفسير و الحديث فكره ثم سافر الى ادرته وقرأ هناك على أحي مولانا خسرو وقرأ التفسير و الحديث على المولى فحر الدين العجمي ثم أتى مدينة بروسه وقرأ على المولى يوسف بالي ابن المولى شمس الدين الفاري وهو مدرس بسلطانية بروسه ثم وصل الى خدمة

المولى العاضل محمد الشهير بيكان واشتهر عنده بالفضيلة التامة وكان الامير وقنتذ على فسطموني اسمعيل بك نجل الامير جمدار والفق ال أكمل في دلك الوقت مدرسة مطفر الدين الواقعة في بلدة طاشكبري من نواحي قسطموني فارسل الامير اسمعيل الى المولى يكان والتمس منه أن يرسمل اليه و احدا من طلبتمه لتدريس المدرسة المربورة فأرسل المولى المربور حدي وعبن كل يوم للاثلاثين درهما لوظیمة الندریس وعین له كل يوم حمسين درهما من محصول كـرة النحاس وعاش هماك في نعمة وافرة وعرة متكاثرة ثم ال السلطان محمد خال لما أحذ تلك البلاد من يد اسمعيل لك المذكور فرغ حدي عماعين له مسن محصول كرة البحاس تورعا لمداحلة بعض البدع عديها ولما بني السطان محمد خال المدارس الثمال بقسططينية دكر المولى حير الدين الدي كال معلما للسلطال محمد حال جدي المرحوم لندريس احدى الثمان ومدحه عبده وكان قد قرأ على جدي فارسل ليه السلطان محمد خان امر ليحيء الى قسطنطينية ويدرس في احدى المدارس الثمان فلم يمتش جدي أمره فعزله السلطان محمد خسال عن المدرسة المذكورة وقال اداجاء لطب المص أكرهه عبى المقام بقسط صبية فسم يذهب جدي وقال بعض أغلياء أهل البندة لعله ليس للمولى مال يستعين به على المعمر ويستحيي أل يسأل وأفرز ذلك البعض عن ماله عشرة آلاف درهم وأتي بها الى جدي وقال استعن بها على السفر فلم يقبل وقال لا يليق ني أن أتوحه الى غير باب الله تعالى بعد هذا كان المولى الوالد رحمه الله يتمول كان معاشبا بعد هذا العزل أوسع وأرغد مما كان في أيام المنصب قان ثم ان أهالي كرة النحاس أتوا اليه وأخذوه الى كرة البحاس بعد تصرع كثير والرام وافر وكال يعط الباس في كل يوم جمعة ومات هناك ودفن عبد الحامع في سنة تسع وسنعس وتماتمائة قال المولىالوالدكان والدي رحمه الله تعالى مدرسا في المدرسة المر نورة مدة أربعين سنة وكان مشتهرا نعلمي البلاغة وكان له معرفة تامة بالاصولين والمقه والتعسير والحديث وكان متشرعا متورعا طاهر الظاهر والناص متحرا اعس اللغو وقصول الكلاء وكان يكثر الاعتكاف في المسحد وتلاوة القرآل وصوء

التطوع ونوافل الصلاة حكى في مولانا محمد م قاسم الشهير بان الخطيب قاسم عن رحل صوفي اسمه على من حلفاء الشيخ عبد الرحيم أتى مدينة قسططينية قبل الفتح على حمار وأنا أمشي قدامه و دخلها وباحث همائه مع بعص الرهادين الساكين في أبا صوفية حتى أصلم ممهم مقدار أربعين رحلا و حفوا سلامهم خوف من طاعيتهم يروى انه وحد ممهم مقدار أربعين رحلا و حفوا سلامهم خوف من طاعيتهم يروى انه وحد ممهم ستة أنفس عبد الفتح ولما رجع الشيخ المذكور من مدينة قسططينية مر على بلدة طشكري وقال للحدم المدكور ان هها مدرسا عالما متورعا منشرعا يحب عليما زبارته قال فلما وصنا الى بابه قالوا انه في المسجد فذهب الشيخ في المسجد فذهب الشيخ في المسجد فذهب الشيخ و شار الى ديم عنه بيا مسجد قال للحادم المدكور يا على خذ هذا الحائم و شار الى ديم عيه بتعظيم و توقير وصاحب معه زمانا أنم ودع ودهب هذا ما سمعته من دهر عيه بتعظيم و توقير وصاحب معه زمانا أنم ودع ودهب هذا ما سمعته من المولى المدكور .

وحكى المولى الوالد عن المولى خوحه راده الله قال كان المولى حبر الدين طالب عدم وكان ماكا في سلطانية بروسه وكان يقرأ عليه بعض المتأدابين قال وكنا نسمع الى درسه وكان صاحب تحقيق وتدقيق وحسن تقرير حتى كا بنطر وقت درسه ونتندد باستماع تقريره قال ومنعني حدالة السن عن القرءة عبه بور الله تعالى قبره.

و ومنهم العالم العامل والعاضل الكامل المولى محمد الشهير بزيرك و أخذ قر أرحمه لله تعالى في صاه على الشيخ الحال بيراه ولقابه هو لزيرك و أخذ عن مولانا حصر شاه ثم صار مدرسا بمدرسة السلطان مراد خان العاري بمدينة بروسه ثم نقله السلطان محمد خان الى احدى المدارس التي عينها عند فتح مدينة قسططيبة قبل ساء لمدارس الثمان وهذا الموضع مشتهر الآن بالاضافة اليه وعين له كل يوم خمسين در هما وجعل يصرف لعشرين منها الى مصارف بينه وبرسل المافي ان فقراء الشيخ الحالج بيراه قدس سره وكان اشتغاله بالعبادة أكثر من شتعاله للعبادة أكثر من شتعاله لا معمد دعى عضل في يوم من الايام على السيد الشريف عنسد السعان محمد خال فثقل دلمث الكلاء عديه ودعا خواحه زاده و هو و قتئذ كان

مدرسا بمدينة بروسا في مدرسة السطال محمد حان وأمره بالبحث مع المولى ريرك وكان للسولي خواجه راده سؤال عني درهان التوحيد فارسله الي المولي زير ل ليكتب جو يا عبه فلما كتب حواله حصر اعبد أساطان محمد حال والحكم بيمهما المولى حسرو والورير محمود ناشا قائم على قدميه فشرع المولى خواجه راده في الكلام أولا فقال فليعلم السلطان أنه لا إمرام من الالكار على البراهـــــان الانكار على المدعى وإني أحاف ال يقول الناس الدحواجه راده أنكر التوحيد ثم قور سؤاله وأحاب عنه لمولي زيرك وحرى بينهما مناحث عطيمة وكتمسات كثيرة ولم ينتصل الامر في ذلك أبوم حتى استمرت اساحثة الى سعة أياء وأمر السلطان محمد حال في اليوم السادس أن إطالع كل منهما ما حرزه صاحبه فقال المولى ريرك ليس عندي نسخة غير هذه فقات المولى خواجه راده عندي نسخة أحرى وأعطى هذه البه وآحد ما حرره وأكتب ما حرره على طهر نسختي فحرج لورار محمود باشامل وسطه دواة ووضعه عند حواجه راده فشرع اهوا بي الكتابة فقال السطان تنصف به أيه المولى لا تكتب كلامه عنظا قال والو كتبت علها لا يكون دلك لعلم أكثر من علمه فصحت السلمان من هذا الكلام ثم في اليوء السابع ظهر فصل لمولى خواجه راده عليه وحكم بذلك المولى حسرو أيضا فقال السلصان محمد حان مخاطبًا أخواجه زاده أبها المولى قد ورد في الحديث أن من قتل قتبلاً وله بينة فله سلمه وأنت قتلت هذا الراحل وأنا شاهد بذلك فاعطيتث مدرسته وكان خواجه زاده مدرسا وقنئد بكبيسة من كنائس قسطنطيبية التي وضعها السلطان محمد خال مدارس قبل بناء المدارس الثمال فحرجا من عبده فاجتمع أحياء المولى زيرك عليه فقالوا له كيف كان الامر قال ان حواجه راده أنكر التوحيد فسا زلت أضرب رأسه حني اعترف بالتوحيد وخسرو ما رال يدفع يدي عنه تم ذهب المولى زيرك الى بروسه وتوطن بها وكان له حار هماك یدعی بحواحه حسن فجاء الیه وقال یا مولانا کم خراحك کل یوم قال عشرون درهما قال أنا أكفل به كل يوم فاعطى له خواجه حسن المذكور ما كتبل به لي أن مات المولى المربور ثم إن السلطان محمد حان بدم على ما فعله فعرض عليــــه

مناصب فلم يقبل وقال ال للملكان هو حواجه حلس والموى لمدكور لم يشتعل بالتصليف صدر منه نعض التعليقات على حواشي الكتب ورأيت به رسانة في بحث العلم تدل على أن فرط ذكائه منعه على تعبين الحق وصرف همنه الى جانب الأعتر صات نور الله تعان روحه لعريز ،

ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل المولى مصبح --بن مصدى با بوسف بن صالح بنزوسوي المشتهر بين الباس بالنون حو حدر دد به أر بله ته بن صالح بنزوسوي المشتهر بين الباس بالنون حو حدر دد به أر بله ته بن مرقده وفي أعلى غرف الحدان أرقده )

كان ولده من طائمة التحار وكان صاحب ثروة عصمة و تران أولاده مترفهين في اللباس والعبيد وعين للمولى حوجه رده في شديه كن وم درهما و حد فقط وكال ذلك لاشتعاله بالعدم وتركه طريقة والماه وقد سحط أ، د عام لملك وفي يوم من لايام اجتمع والده مع الشيخ العارف دالله تعالى و في شمس ا - س المحري قدس سره فرأي الشيخ شمس الدين المولى حواحه راده وعبيسه سوء حال جاس في صف النعال وعليه ثبات دنيثة ورأى أحوثه متحديين بالنبات النفيسة مع حدم والعبيد فقال الشيخ لمذكور لوالده من هؤلاء وأشار الى أو لاده فَقُالُ ۚ وَلَادِي قَالَ وَمَنْ هَذَا وَأَشَارَ لَى الْمُولِي خُواجَهُ رَادِهُ قَالَ هُو أَبْضًا وَأَنْدَى قال لأي سب هو في سوء الحال قال الي أسقطته من عيني لتركه صريقتي فنصح لشبح له ولم يؤثر فيه نصحه ولما قاموا عن المحسن قال الشبخ للسولي حواجمه راده دن مني فدنا منه فقال لا تتأثر من سوء الحان فان الطريق طريقتك ويكون لك د شاء مه تعالى شأن عظيم ويقوم حوتث عبدك في مقام الحدم و العديد و كان رحمه لله تعنى لا يملث الا قميصا واحدا وكان لا يقدر على اشتراء الكتاب وبكنب كانه بنفسه على أوراق صعيفة لرحصها ثم الله حصل العنوم ثم واصل ال حدمة لمولى أن قاضي أباثلوغ وقد مر دكره وقرأ عبده الاصولين والمعاني والبيان في مدرسة عراس ثم وصل الى حدمة المولى حضر بك الى حلال ولاو مدرس بسطانية تروسه تم صار معيداً للنرسه وحصل عبده علوما كثيرة وهوا في س شباب و کان مول لمدکور یکرمه اکراما عظیماً و کان یقول دا آشکلت

على مسئلة لتعرض على العقل السليم يريد به المولى خواحه راده ثم أرسله المولى حضر بك الى السلطان مراد خان وشهد له باستحقاقه الندريس فقبله السلطان الا أنه كان متوجها الى السفر وأعطاه قضاء كستل ولما رجع عن السنبر أعطساه مدرسة الاسدية بمدينة بروسه وعين له كل يوم عشرين درهما فمكث هناك ست سبين واشتعل بالعلم مع فقر وفاقة حتى اله كال بحدم في دينه سفسه وحفظ هاك شرح المواقف ثم لما التهت السلطية الى السلطان محمد حار وشاهد العلماء رغبته في العلم ذهبوا اليه وأراد المولى خواجه راده الدهاب اليه لكن منعه فقره عن السفر وكان له خادم من أبياء النرك فاقترض له ثمانمائة درهم فاشترى بها فرسا ليفسه وفرسا لخادمه وذهب الى السلطان ولقيه وهو د هب من قسطيطينية الى ادرنه ولما رآه الورير محمود باشا قال له أصبت في مجيئك اني دكرتث عبد السلطان اذهب اليه وعنده البحث فذهب اليه وسلم على السلطان فقال السلطان لمحمود باشا من هذا فقال هو خواجه زاءه فرحب به السلطان فاذا في أحسد جانبيه المولى زيرك وفي جانبه الآخر المولى سيدي على فتوجه خواحه راده الى جانب سيدي على واعترص على المولى زيرك فحرى بينهما كلام كثير ودهب المولى سيدي على ونقي هو في جانب السنطان وكثر المباحثة وأفحم المولى زيرك حتى قال له السلطان محمد خان كلامك ليس بشيء وذهب المولى ريرك ولقي المولى خواجه زاده عبد السلطان وتحدث معه الى المنزل ثم ان السلطان محمد خان أحسن الى المولى سبدي علي والى المولى زيرك وبقي المولى خواحه راده حزينا مهموماً حتى أن خادمه صار لا بخدمه ويقول له لو كان لك علم لأكرمك كما أكرمهم وفي بعض المارل نام الحادم وخدم خواجه زاده الفرس بنفسه ثم جلس حزينا في ظل شحرة فاذا ثلاثة من حجاب السلطان يسألون عن خيمة خواحه زاده ويظنون أن له خيمة كسائر الاكابر فأشار بعض الناس اليهم أن هذا الحالس في ظل الشجرة هو خواجه زاده فانكروا ذلك ثم جاؤوا وسلموا عديه وقالوا أنت خواجه زاده قال نعم قالوا أصحيح هذا قال نعم قالوا أنت مدرس الاسدية وأنت الدي الرمت على المولى زيرك قال نعم فتقدموا اليه وقبلوا يده وقالوس

السلطان جعلك معدما لنفسه قال المولى خواجه راده فعنست "-به يسمحرون متى ثم ضربوا هناك خيمة فقدموا اليه طويلة فرس مع عبيد وألسة فاحرة وعشرة آلاف درهم والعبد أسرجوا منها فرسا وقالوا قم الى السلطان والخادم المدكور دائم بعد فانظر الى حالي قال في اعرف حالك دعني أنام فانرم عديه فقام و نظر الحال فقال أي حال هذا قال الي صرت معلم السنطان فقبل الخادم بده و تضرع اليه وأعتذر عن تقصيره في خدمته ثم ان المولى خواحه راده أدَّى في دلك الوقت ما عليه من دينه للحادم المذكور وهو ثمانمائة درهم ثم ركب الى السلطان وقرأ عليه المطان من عر الدبن الرنحاني في التصريف و كتب هو شرحا عليه و تقر ب عده غاية التقرب حتى حسده الوزير محمود ناشا وقال يوما للسلطان يريد حواجسه زاده منصب قصاء العسكر قال لاي شي ه ينرك صحبتي قال يريده وقال لخواجه زاده أمرك السطان د تصير قاضي العسكر فقال ادا لا أريده قال هكدا جرى الامر فامتثل أمره وصار قاصيا بالعسكر وكان والده وقتئذ في الحياة فسمع ال لده صار قاصيا بالعسكر فلم يصدق ولما تواتر الحير قاء من يروسه الى مدينة اهرنه لربارة ابنه فلما قرب من اهربه استقبله المولى خواحه راهه وتبعه علماء البلد واشرافه فبطر والده فرأى جمعا عظيما وقال من هؤلاء قالوا ابنك قالـان اللي هل للع الى هذه المرتبة قالو: نعم فلما رأى المولى خواجه زاده والده نرل عن فرسه ونرل والده أيصا فقبل ولده وعائقه واعتذر اليه عن تقصيره وقال المولى خواحه راده الك لو اعطيتني مالا لما بلعت الى هذا الجاه ثم انه عرض و لده على السلطان واذن له في الدخول عليه فدخل هو عليه بهدايا جزيلة وقبل يد السطان تم أن المولى خواحه زاده صنع ضيافة عظيمة لوالده وجمع العلماء و لأكانر وجلس هو في صدر المجلس ووالذه عنده وسائر الأكابر جلســـوا على قدر مراتبهم ولم يمكن لاخوانه الجلوس في المجلس لاز دحام الاكانو فقاموا مقام الخدم فقال المولى خواجه زاده في نفسه هذا ما ذكره لي الشيخ و لي شعس الدين رحمه الله تعالى على ذلك ثم ان السلطان اعطاه تدريس سلطانيــــة

يروسه وعين له كل يوم خمسين درهما وحكى والدي رحمه الله تعالى عنه أنه قال حبن كنت مدرسا بسلطانية بروسه كنت في سن ثلاث وثلاثين سنة وليس لی محبة شيء سوی محبة العلم و کان يفتخر بتدريس سنطانية بروسه فوق ما يفتخر يقضاء العسكر وتعليم السلطان محمد خان قال وكان لي وقنئد مائة ألف درهم ثم ان السلطان محمد خان أمره بالمباحثة مع المولى ريرك حتى ألزمه وأعطاه مدرسته بقسطيطينية وقدمر ذكره مشروحا واشتغل بثلك المدرسة اشتعالا عطيما وصنف هاك كتاب التهافت بامر السلطان وقد مر ذكره أبصا ثم انه استقضى بـلدة أدرنه ثم استقصى عدينة قسطىطيبية بحكى والديعن المولى العذاريانه قال المصيبة كل المصيبة قبوله القصاء اذ لو داوم على الاشتغال الذي كان هو عليه لطهر له آثار عطيمة في العلم بحيث يتحبر فيه أولو الالباب ثم ان السلطان محمد خان جعل محمد باشا القرماني وربرا وكان هو من تلامذة المولى علي الطوسي وكان متعصما لذلك على المولى خواجه زاده فقال للسلطان محمد خان ان خواحه راده يشكو من هواء قسطىطينية ويتمول قد نسيت ما حفظت من العلوم وبمدح هواء أرنيق فقال السلطان أعطيته قضاءه مع مدرسته فذهب الى أرنيق امتثالا لامره ثم ترك قضاءه وقال اله مالع لاشتغالي بالعلم وبقى مدرسا بها الى ان مات السلطان محمد خال عليه الرحمة والرضوان وفي ذلك قال بعض من تلامذته وهو المرحوم المولى مراج الدين :

وجوه اعتراف قد عنت لك سيدي و يرجى عنايات ويطهر تعنيت وتعطس عن أنف من الفضل شامخ وليس يرى غير الشماتة تشميت

رأيت هذين البيتين مكتوبين بخط المولى خواجه زاده في ظهر كتاب التوضيح وقال هناك للاخ الفاضل مولانا سراج الدين المرحوم في حق الفقير الحائر عدمعاداة الوزير الحائر ثم ان المولى خواجه زاده أتى من ملدة أرنيق الى بلدة قسط طينية في حياة الوزير المزبور فذهب اليه راكبا على بغلته وتلامذته بمشون قدامه منهم المولى

مراح الدين المدكور والمولى بهاء الدين المرجوء وكانا مدرسين حيثد بالمدارس الثمان ومنهم المولي مصنح الدين اليار حصاري وكان هو مدرسا بمدرسة مراد باشا عمدينة قسطنطينية فلما رآه الوزير بهذه الابهة والحلال تحير و ستقينه الى بابه وأجلمه مكانه وحلس هو قدامه والتلامدة قائمون على قد مهم فتحدث معه ساعة ثم قام وأحد هؤلاء الاكامر مركابه ومشوا قدمه الى دينه وتأوَّه الورير وقال ما قدرنا على كسر عرصه وما علمت أن عرته بالعلم لا بالمنصب و كان السب لمحيثه الى قسطنطينية أن الوريو المذكور حرص المونى حصيب راده حتى صب المباحثة مع عولى خواحه واده فقال حواحه واده اله يباحث أو لا مع تلامدني فال عب عبهم ينحثي فسم المولى حطيب راده دلك لكلام فأنهمه بالاحجاء عن المباحثة وصععه المولى خوجه راده وأرسل الى أزنيق خادما أن جيء بكنيه اليه فدهب لمرحوم سنان دنٹ لي الوزير المدكور فقال هن تريد كسر عرص خصب زاده قال لا قال ال حواجه راده بعد تكميل مطالعته لا يمكن لاحد أل يتكنم معه فقال الورير الامر هكذا قال نعم ثم أدن للمولى حواحه راده أن يدهب الى أربيق فلم يلث لا قليلا حتى مات السلطان محمد حال و جلس السلطان بابر بد خان على سرير السطنة فأعطاه سنطانية بروسه وعين له كل يوم مائة در هم ثم عصاه مصب الفتوي تمدينة فروسه وقد اختل رجلاه وبده اليمني وكال بكتب الفتوى بالبد البسري وكان لا يكتب النتوى الا بعد البطر في الفتاوي حتى ادا كررت عليه مسئمة واحدة كرر البطر البها وكان يعس في دلك ويقول لـــو سامحت الندس فيها لربمًا تسامح في غيرها وكان اذا لم توجد مسئلة في الفتاوى يسلك مسلك الرأي ورعما يظهر له وجوه ويرجح واحدا منها على البواثي قال تم ابي أحد تلك لمستنة في بعض الكتب وأجد أنه قد دهب الى كل ما لاح لي من الوحوه واحد من الأثمة واجد ما رححته قد قبل فيه و هو الاصح و عليه التمتوي قال المولى الوالد رحمه الله تعالى قلت حين صمعت هذه الحكاية منه أن هذه مرتبة عظيمة قال وليس لي فصل عني سائر العلماء الا بهذه قال المولى الوالد رحمه الله تعالى قرأت عليه حواشي شرح المحتصر للسيد الشريف فلما يلعبا الى منحث

خواص الذاتي وكما نسمع أن له هماك أعبّر أصات عني تسبد عشريت قرر لمود تلك الاعتراصات وما قدرنا أن نتكام عليها لشوتها أم فدر المورد ما دو وهدد من الاعتراصات التي لو كان حصرة الشريف في خ ة ،عرصه، عام له ب بلا توقف ولا أقل من الفيول بعد الماحثة ثم قال ولا تعلق من كلامي هنا أن أدعى اعصل على حصرة الشريف أو الساول معه للحاش تم حاشا ما السالي في العلوم لقد استفدت من تصابيعه واكن كان له هدة صادقه ولذ يحم بها سوء المراج ولا المناصب الاجسية وانقد كالت معي تبث اهمة العسادقة وكل تحابها سوه المراح والمناصب الأحدية كالقصاء ونحوه ولو لم يتحدي هده كذن ب شأن في العدم قال المولى الوالد رحمه لله تعالى هذه عبارته بعيبها قال وكذب يقول ما نظرت في كتاب أحد بعد تصاليف حصرة الشربف سية الاسته دة وحكى مول الوالد الله قال الي صاحب اقدام واحم م قلت ما التوفيق لينهما قال ادا كملت مطالعتي لاأحاف أحدا كان مركان وإدا لم أكملها أحاف كل أحد. قال المول الوالد الله كان لا يتكلم للا مطالعة أصلا لقل المولى الوالد عنه الله قال يوما ال العلوم عنى ثلاثة أقساء قسم منها ما يمكن تقريره وتحريره وهو المكتوب في المصنفات ومنها ما يمكن تقريره ولا يحوز تحريره وهو الحاري عند المباحثة ومنها ما لا يمكن تقريره ولا تخريره قال قلت وأي علم لا يمكن التعبير عنه قال ما لا يمكن التعبير عنه لدقته الا أذا حصل لاحد تلك احالة الدوقية فيتكلم معه فيه بالابماء والاشارة لا بصريح العبارة وحكي عنه أيصا انه قال ذهبت يوما الى الوزير المذكور وحست عنده وفي جانبه الآخر خيرالدين المهزول وأراد به المولى خواجه خير الدين معلم السلطان محمد خان قال ثم جاء ابن أفضل الدين فجلس عند خير الدين وأنفان يجلس عندي فتكدرت عليه لذلك قال قال أنم جرى في المحلس فضل السهد الشريف واثفقا على أنه لايرد عليه اعتراض أصلا قال قلت أنه بشر يمكن أن بخطيء ولكن خطؤه قليل قال فانكرا على فقالت أنسه يعترض في شرح الموقف على العلامة التمتاراني في قوله ن علم الكلام محتاح الى المطق ويقول لا يحترى، عليه الا فلسفى أو متفلسف يلحس من فضلات

الفلاسفة قال ويذكر نفسه كلام العلامة التفتاراني في حواشيه على شرح المختصر بقوله والحق قال قلت وهذا خطأ صريح قال فاعترفا بما نقلته عن شرح المواقف وأنكرا ما نقلته عن الحواشي المذكورة قال قلت انه مكتوب في نسخيتي في الصفحة اليمني بعد أربعة أسطر وهو الآن نصب عبني قال قال الوزير عبدي الحواشي المذكورة فامر باحضارها فاحصرت وكان غرضه من دلك أن لايوحد فيها ويظهر افتراثي على حضرة الشريف قال فوحدت الكلام المدكور في لحاشية فبطر اليه فسكت خير الدين وقال ابن أفضل الدين ما في هذه احاشية بيال في نفس الامر وما في شرح المواقف اعتراص قال قلت انث قلت في نفس الامر وما معناها قال ان لها معيين قال قلت قد اخطأت وجهدت ان لها معني واحدا يصدق على أمرين وأنت ممن لا يفرق بين الممهوم وبين ما صدق هو عليه ومع ذلك تدعى العلم قال فسكت ابن أفصل الدين قال قال الوزير يامولانا ان فيك لحدة قال قلت نعم ان لي حدة لكن على الكلام الباطل قال قال الورير أهكذا تعامل مع طلبتك قال قلت لو تكلم واحد منهم بمثل هذا الكلام الباطل لضربت بالكتاب على رأسه قال فصحك الورير ثم قمت فدهبت قال المولى الوالد رحمه الله تعلى أرسل سلطان حمين ان بيقرا ملك خراسان الى السلطان بايزيد محمد خال لتهيئة السطنة رسولا مع هدايا جزيلة وتحف مسية وأرسل معه رجلا من طبية العلم بخراسان والتمس من السلطان بايزيد خان أن يأخذ الاذن من المولى خواجه زاده ليقرأ ذلك الرجل عبده فجهاء الرجل الى المولى خواجه زاده مع كتاب الدلطان بايزيد خان اليه و معه هدايا الى المولى خواجه ر اده فعمل المولى ضبافة ثم أمر له بان يقرأ حواشي شرح المختصر للسبد الشريف من بحث تعريف العلم قال المولى الوالد رحمه الله تعالى و كنت أنا في ذلك الدر س فحضر نا مجلس الشركاء في ذلك البوم وانما تكلم ذلك الرجل فقط وفي الدرس الثاني قرر ذلك الرجل اعتراضا ماجت عه فقبل المولى خواجه زاده جوابي ثم أورد اعتراضا ثانيا فاجبت عنه أيضا فقبل المولى أيضا جواتي ثم أورد اعتر اضا ثالثا فأجبت عنه

أيضاً ولم يقبل المولى حواتي ونعد قراءة سطرين من الحاشية المزنورة استعاد المولى المذكور جواني الثالث فاعدته فحكم بصحته وقال هدا الكلام من الشريف يؤيد ما ذكرته من الحواب فقمنا من المجلس وسمعت من ولد المولى ان المولى قال في حقى وافق مطالعته مطالعتي وكان رحمه الله تعالى يشتحر بهدا الكلام مه وكان يقول يكميني هذا فخرا مدة عمري وسمعت من محمد بن افلاطون كاتب لمحكمة الشريمة ببروسه وفائلها آله جاء أمر من جباب السلطال بايريد الى المولى خواجه راده و هو ملت بمدينة بروسه بال يسمع دعوى لواحد مــــن اهالي بروسه فسمعها فحكم لواحد من المتحاصمين فطلب أن يكتب له حجة فدعاني وقال اكتب في هده القصية حجة فتحيرت لان المولى كان مشهورا بالفضل في الآفاق وأنا دخيل في صناعة الكنابة وقتئذ لكن امتثلت أمره واستفرعت مجهودي في كتابة الحجة وأنا راض بان يضرب بعص مواصعها ولا يرد كلها فذهبت اليه فنظر في الحجة وقرأها من وكلما الى آخرها وسكت ثم قرأها ثانيا فطلب الدوءة والقدم فقلت الآن يضرب على محل العلط فأخذ القدم وتفكر ساعة ثم قال أتدري في أي شيء أتمكر قال قلت لا قال انك أحسنت في انشاء هذه الحجة واني أتفكر عنوانا بناسبها قال ان أفلاطون ما فرحت بشيء بعد الاسلام مثل فرحي بهذا الكلام منه ثم كتب المولى عنوان الحججة نظما و هو هذا :

ماهو المسطور في طي الكتاب صح عندي حاليا عن ارتياب مصطفى بن بوسسف قد حرر راجيا من رنه حسن الثواب المولى فيسسسه ممن أمره فافذ والله أعلم بالصواب

قال المولى الوالد رحمه الله تعالى لما شاع حواشي حاشية التحريد للمولى خطيب زاده طلبها فاحضرناها له فطالعها ولم تعجبه ثم لما شاع حواشي الشرح الحديد للتجريد للمولى جلال الدين الدواني طلبها وأحضرناها له فطالعها وأعجبته وسمعت عن ثقة ان المولى ابن المؤيد لما وصل الى خدمة المولى الدواني قال له بأي هدية جئت اليا قال كتاب التهافت لخواجه زاده قال ذاك هو الرجل المبروص

ق قلت ليس هو بمبروص قال الله هو مشهور في بلادنا بذلك قال مدفعت اليه الكتاب المدكور فطالعه مدة ثم قال رضي الله تعالى عنث وعن مؤلفه قد كان في نيتي أن أكتب في هذا الباب كتاما ولو كتبت قبل أن أرى هذا الكناب لافتصحت ثم ال المولى خواجه زاده حين كان مفتيا واحتلال رحليه ويده اليمني أمره السلطان بايزيد خان أن يكتب حاشية على شرح المو قف فاعتذر عن دلك وقال أن كلماتي عني شرح المواقف أخدها المولى حس حلبي و صمها الى حاشيته وان لي مسودة على التنويج ان أراد السلطان أسبطها فأمره لسلطان ثانيا بسأن يكتب حاشية على شرح المواقف فامتثل أمره فكانوا يضعون شرح المواقت أمامه فوق الوسائد وينظر فيه ولا يقدر أن ينظر في كتاب آخر لضعف بده حتى انه اذا احتاح الى تقسب ورقة يتوقف الى أن يحيء أحد فيقلمها وكتب الحاشية المذكورة يهده البسري اي أثناء مباحث الوحود وعبد دلك توفاه الله تعاني ووصل الي رحمته ونقيت الحاشية مسودة ثم أحرجها الى البياص المولى بهاء الدين من ثلامذته فلما أتم تسيضها مات هو أيضا.

ومن عر ف الاتفاق اله وقع آخر كلمة من تلك الحاشية كلمة لا يتم
 للطنوب .

 توفي رحمه شراته بمدينة بروسه وهو مفت بها في سنة ثلاث و تسعين وثمانمائة و دول في حوار السبد البحاري قدس سره العزير

وله من المصنفات كتاب التهافت وحواشي شرح المواقف وحواش على شرح هد به الحكمة لمولانا زاده يحكي والدي عنه اني ما قصدت تأليف هذه الحاشبة وانما قرأ عبي الشرح لمذكور أبو بكر جلبي وهو أخو أحمد باشا ابن ولي الدين وكنت أكتب ما ظهر لي في مطالعتي على ورقة وأدفعها البه وهو نظم تسلك الاور في كنظم السحة قال لمولى الوالد هذه عبارته وله شرح للطوالع لكه نفي في المسودة وحواش عي النهويج بقيت أيضا في المسودة وله غير ذلك من

المسودات لكمها بعد وفاته تعرقت أيادي سبا .

فجزء حوته الدبور وجرء حوته الصبأ

وخلف أبين أسم الأكبر مهما شيخ عماد صار هو مدر سا في حياة أبيه عدرسة جديك بمدينة بروسه وضم اليها قضاء كسكن كنه ثم ترك التدريس والقضاء في حياة والله ورغب في النصوف واتصل بحلمة الشبح العارف بالله الشبخ حاجي حليقة من طريقة المذيبية ثم دهب مع بعص ملوك العجم إلى لاد العجم وتوفي هناك في سنة اثنتين أو ثلاث وتسعمائة وكان رحمه الله تعدن رحمة واسعة محققا مدققا بحل المباحث العامضة بقوة فكرته وكان مشاركا في لعنوم كلها وكان له احتصاص بالعنوم العقيبة واسم الأصعر منهما عدالله كان طالبا لعلم ومشتعلا به وكان صحب دكاء وفطة وصلاقة لمنان وحراءة جنان مات عمال أرواحهم .

ومنهم العالم العامل الكامل الفاضل المولى شمس الدير أحمد بن موسى الشهير بالخيالي )

كان رحمه الله تعالى عالما عاملا فساضلا تقيا نقيا زاهسدا متورعا وكان أبوه قاضيا قرأ عده بعض العنوم ثم وصل إلى خدمة المولى حضربك جلني وهو مدرس بسلطانية بروسه وصار معيداً لدرسه ثم صار مدرسا ببعض المدارس ثم انتقل إلى مدرسة فله وكان له كل يوم ثلاثون در هما وكان المولى ابن الحاح حسن في ذلك الوقت قاضيا عدينة كعيبولي فأخذ له الورير محمود باشا من السلطان محمد خان مرادية بروسه فحسده المولى الخيالي على ذلك وكتب إلى الوزير محمود باشا كتابا وأرسله اليه وأورد فيه هذين البيتين لمصه :

أعجوبة في آخر الايام تبديك صحة ظفرة النظام وفساد آراء الحكيم لانها في الآن قطع مسافة الأعوام ولما قرأ الوزير محمود باشا هذين البيتين قال ان المولى لا يعرف هذا الرجل وهو مستحق لذلك ثم ان المولى تاج الدين المشتهر بان الخطيب لما توفي الرنيق وهو مدرس بها عرضه الوزير محمرد باشا فتأسف عليه السلطان محمد حال تأسفا عطيما ثم قال للوزير المربور اطلب مكانه رجلا فاضلا شابا مهتما بالاشتعال فتبادر ذهر الوزير إلى المولى الخيالي لكن لم يتكلم في ذلك المجلس ثم عرض المولى الحيالي في مجلس آحر فقال السطان محمد حال ألبس هو الدي كتب احواشي على شرح العقائد وذكر فيها اسمك قال نعم هو ذلك قال اله مستحق لدلك فاعطاه المدرسة لمدكورة وعين له كل يوم ماثة وثلامين در هما فبدا حاء إلى قسطامطينية لم يقبل المدرسة لانه قد تهيأ للحج فانزم عليه الرزير مجمود ناشا نقال ان أعصيتني وزار تك وأعطى السلطان سلطيته لا أترك هذا الدر فعرص الورير محدرد باشا على السلطان المفر ولم يذكر المطان استحياء من السلاطين فحرن لدلك الماطان محمد خان وأمر أن يدرس معيده في تلك المدرسة إلى أن يرجع دو من الحجاز و لما ترجع من الحج صار مدرماً بها ولم يلث الاسنين قبينة حتى مات وكانت سنه وقتئد ثلاثاً وثلاثين سنة كان رحمه الله تعالى مشتعلا بالعالم والعبادة لا ينفلك عنهما ساعة وكان يأكل في كل يوم وليلة مرة واحدة ويكتفي بالاقل وكان نحيفا في العاية ا حتى روي أنه كان بحدِّق سبانته و الهامه و بدحل فيها يده إلى أن ينتهي إلى عضده وحكى المولى غياث الدين أني لارمته مقدار سنتين وقرأت علبه في بلدة ازنيق ولم أره فرح ولا ضحك وكان دائم الصمت مشتعلا بالعبادة وملاحظة دقائق العلوم وكان لا يتكلم الا عند ماحث العلوم وقد اجتدم يوما مع المولى خواجه راده في الجامع وناحث معه فغدب عليه فلما رجع إلى بيته قال له بعض الحاضرين اليوم غلبت على خواحه زاده فقال اني ما زلت أضرب على رأس ابن صالح البحيل وكان يلقب جد المولى خواجه زاده بذلك قال الراوي ما رأيت ضحكه الا في هذه الساعة يمكي أن المولى خواجه راده ما نام على الفراش قط إن أن مات المونى الخيالي خوفا منه لفضله وقال بعد وفاته أنا أستلقى بعد ذلك على ظهري وكان الشيخ عبد الوحيم المرويعوتي خليفة الشيخ زين الدين الحاقي لقـــن المولى الحيالي كلمة الذكر بالحامع الجديد بادرنه رأيته مكتوبا بخطه على ظهر بعض كتبه التي بخطه وهو كتاب التاريخ وله من لمصنفات حواش على شرح العقائد النسفية سلك فيها مسلك الإيحار بمنحن به الادكياء من الطلاب وهي مقبولة بين الخواص وشهرتها تغني عن مدحها وحواش على أوائل حاشية النجريد وله شرح لنظم العقائد لاستاده المولى حصر يك ولقد أجاد فيه وأحس ورأيت خطه كتاب التلويخ وكتب في حواشيه كثيرا من كدمانه الشريفة ورأيت أيصا جعله تفسير القاضي البيصاوي وكتب على حواشيه كثيرا من أفكاره اللطيفة طيب الله تعلى مهجعه وتور مضجعه .

ومنهم العالم العامـــل والكامـــل الداضل المولى مصلح الدين مصطنى القسطلائي روّح الله روحه )

قرأ عنى علماء الروم ثم وصل إلى خدمة المولى الناصل حضر بنك نوّر الله مرقده وكان المولى خواجه زاده والمولى الخيالي وقتئد معيدين لدرسه ثم صار مدرسا بقصبة مدرني ثم نتقل إلى مدرسة ديمه توقه ثم لما بني السلطان محمد خان المدارس الثمان أعطاه وأحدة منها كان رجمه الله تعالى لا يفتر من الاشتغال والدرس وكان يدعي أنه لو أعطى المدارس الثمان كلها لقدر أن يدرس كل يوم في كل منها ثلاثة دروس ثم استقضي بكل من البلاد الثلاث ثلاث مرات وهي مدينة بروسه ومدينة أدرنه ومدينة قسطنطينية ثم جعله السطان محمد خان في أواخر سلطنته قاضيا بالعسكر المنصور وكان قاضي العسكر إلى دلك الرمان واحدا وكان الوزير وقتئذ محمد باشا الفراماني فخاف من المولى القسطلاني لانه كان لا يداري الباس ويتكلم بالحق على كل حال فعرض على السلطان محمد خان وقال ادالوزراء أيدهم الله تعالى أربعة ولو كان قاضي العسكر اثنين أحدهما في روم أيلي والآخر في أناطولي يكون أسهل في اتمام مصالح المسلمين ويكون زينة للديوان العالي فمال السلطان محمد خان إلى رأيه فجعل المولى القسطلاني قاضى عسكر روم ايلي وجعل المولى ابن الحاج حسن قاضي عسكر أناطولي وهو كان وقتئذ قاضيا بقسطنطينية فلم يقبل المولى القسطلاني ولم يرض بالمشاركة وأرسل اليه الوزير المزبور لان لمين قلبه فلم يفدتم قال الوزير اني اذهباليه بنفسي فنصحوا للمولى القسطالاني وقالوا

اله ادا حاء اليك يرضيك النة ولكن لا تأمن بعد ذلك من شره فدهب اليه. و ارضاه بلين الكلام كما قالو، قبل أن المولى أبن خاج حس حنف بالطلاق أن يحبر الوزير المذكور بكل ما يتكنم به المولى القسطلاني عند السلعان في حق الوارير المزابوان وبعد مدة قليلة توقي السطال محمد حان صب لله تعالى ثراه ولما حسس السلطان بايزيد خان على سرير السطانة عزل المولى القسطلائي عن قصاء العسكر وعبن له كل يوم ماثة درهم ونصب مكانه المرحوم الراهيم باشا اس خليل باشا وسيحيء ترجمته حكى المولى الولد رحمه الله تعان الله لما مات المولى مصافك وحصر علماء البلد كلهم دفيه وكان المولى القسطلاني وقتئد قاصيا غدينة قسطمطيرية وكان بيته في موضع بني فيه الآن حامع الدلطان سابير حان قال المولى القسطالاني عبد. رحوعه إلى منز له للمولى الشهير أن معبدًا و لمولى الشهير تقاصي راده أسألكما ان تبيتًا عبدي هذه الليلة وندهب معكمًا عدا أن شاء الله تعالى إلى زيارة المولى مصمك قال المولى الوالد قال المولى قاضي زاده قلت للمولى القسطالاتي اتي اذهب إلى بيتي ثم أحيء وكان لينه قريبًا من لينه قال ولما احتمعنا في بينه عشية ثلث الليلة أحصر حقة فبها معجون قال وكان هو متهما بالحشيش قال فتحققته في تلك الليلة انه يداوم أكله قال فاكل نصه منه شبُّ كثيرًا ثم أمرم على وأما المحترت الكذب وقت أني ذه.ت إلى بيني لهذا الامر فتركني ثم أنرم على المولى ابن مغنيدا فأكل منه قدرًا يسيرًا وبعد مدة يسيرة عملت في المولى القسطلاني كيفية المعجون فشرع في بث المعارف فتارة تكلم في العنوم الحكمية وسمعت منه فيها دقائق لم أسمعها مدة عمري وتكلم تارة في العلوم الشرعية وبسط فيها حقائق لم أسمعها أبدا و تارة تكم في التواريع و ورد منها عرائب لم تسمعها الآدان و تارة تكم في القصائد العربية وسمعت فيها غرائب لم تسمعها الآذان قال وشاهدت تبحره في كل العلوم جلائلها ودقائقها قال وقال هو في اثناء الكلام أن هذا وأشار إلى المعجون حال بيني وبين معلوماتي قال قلت حالك الآن هذا فما حالك قبل هذا وحكى لي ثقة عن المولى لطفي التوقاني انه قال كنت من طلبة المولى سنان باشا وكان هو وزيرا وقتئذ وكان من عادته احضار العلماء ليالي العطلة واحضار الأطعمة اللطيفة فاجتمعوا

عنده ليلة فيهم المولى القسطلاني والمولى خواحه زاده والمولى خطبب راده وكانوا مشتغلين بالصحبة والمحادثة وكان عدي رفيق لي كنت أتعدث معه سرا قال وقلت له في اثناء الكلام مرضت أنا في زمان فتعرقت بالدم حنى انصبغ مه قميصي فضحك رفيقي فتمه العماء وقالوا له لم صحكت قال ان المولى لطفي يقول كذا وكذ قصحكت منه وضحكت العسماء فلاني يذكره أن سينا في القصدل الفلاني من كتاب القانون قدال المولى خواجه زاده للمولى القسطلاني طالعت القانون بتمامه قال نعم بل وحديه مصمات ابن سينا حتى طالعت كتاب الشفاء بتمامه ثم قال المولى القسطالاني لدولى خو حه زاده أنت طالعت كتاب لشفاء بتمامه قال لا واعا طالعت مواصع احتجت البها قال المولى القسطلاني ابي طالعته بتمامه سع مرات والسابع مش مطالعة التميذ أوَّل درسه عند مدرس حديد فتعجب الحاصرون من إحاطته بالعلوم وشمول مطالعته حميع الكتب وكال المولى حواجه راده اذا دكره يصرح بنفط المون دوں می عداہ من أقرانه وكال يقول انه قادر على حل حميع المشكلات وعلى احاطة علوم كثيرة في مدة يسيرة الآانه ادا اخطأ خكم البشرية لا يرجم عن ذلك قال وقد اخطأ في مسئلة في محسس أورير محمود ناشا وأسمع الآن أنه لم يرحم عنه قال وهو يقول أيضًا في حقي ال خواحه راده قد أخطأ في المسئلة المدكورة وأسمم أنه لم يرجع عن ذلك روي انه كان طويل القامة تحيف احسم أصفر اللون واللحية أررق العينين وكان رجلا دميدا نني حامعا بمدينة قسطنطينية وكتسحواشي على شرح العقائد وكتب رسالة بذكر فيها سبعة اشكالات على المو قف وشرحه وكتب حواشي على المقدمات الأربع التي ابدعها حاطر المولى الفاضل العلامة صدر الشريعة أكرمه الله تعالى في الدرجات الرفيعة وقد كتب حواشي عليها أولا المولى على العربي والمولى القسطلاني يرد عليه في بعض المواصع ولم يتمرّع المولى القسطلاني في التصنيف لكثرة اشتغاله بالدرس والقضاء توفي رحمه لله تعالى رحمة واسعة سنة احدىوتسعه ائة ودفن بجوار أبي أيوب الانصاري رصي لله عنه.

تربى في صباه عبد والده المولى تاح الدين وقد مر ترجمته وقرأ عليه العلوم وقرأ على العلامة على الطوسي وعلى المولى حصر بك ثم صار مدرسا بالمدرسة الصغيرة بازنيق ثم صار مدرسا باحدى المدارس الثمان فهو من أوَّل المدرسين بها ثم عزله السلطان محمد خان لامر حرى بينهما ثم نصبح المولى الكور اني لاسلطان محمد خان فاعاده إلى مدرسته ثم جعله معلما لنفسه ولما ادعى البحث مع المولى خواجه راده قال له السلطان محمد خان أنت تقدر على البحث معه قال نعم سيمالي مرتبة عند الملطان فعرله السلطان محمد خان لهذا الكلاء وجعله مدرسا ددرس مدة كبيرة وافاد وكان طلبق اللمان حريء الجمال قويا على لمحاورة فصيحا عبد المباحثة ولهذا قهر كثيرا من علماء رمانه حكى لي استاذي المولى محيى الدين التناري انه كان بقرأ على المونى ابن الحطيب مع أحيه المرحوم شاه أمدي وكان المرحوم ابن الخطيب عند ذلك متفاعدا عين له كل يوم مائة درهم فذهب إلى السلطان بابريد حال في بوم عبد وأمرنا ان ندهب معه لبذكرنا عند السلطان بخير وكان ابن أفضل الدبن مفتيا في ذلك الوقت وله تسعول در هما وكان يتقد م المولى ابن الخطيب عليه فلما مر بالدوان والوزراء جالسون فيه سلم المولى ابن أفضل الدين عليهم فصرب المولى أن العطيب بطهر يده على صدره وقال هتكت عرض العلم وسلمت عليهم أنت محدوم وهم خدام سيما وأنت رحل شريف قال ثم دخل على السلطان ونحن معه والسلطان استقبله قال الاستاذ عددت باصبعي فكان صبع خطوات فديه عبيه وما انحبي له وصافحه ولم يقبل يده وقال لاسلطان بارك الله لك في هذه الأيام الشريعة ثم ذكرنا عنده وقبلنا يد السلطان وأوصانا السلطان بالاشتعال بالعلم ثم سلم ورجع ورجعنا معه وقلنا له هذا سلطان الروم واللائق أن تنحني له وتقبل يده قال أنتم لا تعرفون يكميه فمخرأ أن يذهب اليه عالم مثل ابن الحطيب وهو راض بهذا القدر هذا ما حكاه الاستاذ من تكبره على الوزراء والسلاطين ثم ان السلطان بايزيد خان جدمه مع المولى علاء الدين العرتي وسائر

العلماء وجرى بينهما مباحثة وانتهى البحث إلى كلام أنكر الساطان علبه لذلك كل الانكار وتكدر عليه تكدراً عطيماً وفطن لذلك المولى ابن الحطيب فصنف رسالة في بحث الرؤية والكلام وحقق في بحث الكلام ما ادعاه و دكر في خطبتها اسم السلطان بايزيد خان وأرسلها بيد الورير ابراهيم باشا فلما عرضها على السلطان قال ما اكتمى بذكر ذلك الكلام النسيح الباطل بالسان وكتبه في الاوراق اضرب برسالته وجهه وقل له انه يخرج البئة من مملكتي فنحير الوزير وكنم هذا الكلام من المولى ابن الخطيب ومع ذلك يرحو ابن الحطيب جائرة من قبل السلطان وتألم من تأخرها وقال للورير استأدن السلطـــان أنا أدهب من هده المملكة وأجاور بمكة وادى أمره إلى الاختلال عند السلطان فتحير الوزير ثم أرسل إلى المولى المدكور عشرة آلاف درهم من ماله باسم السلطان وأنسى السلطان ما أمره به من خروج المولى المذكور عن مملكته ومع دلك اعتقد المولى المذكور ان تأخير الجائرة وتقليلها من حهة الوزير ووقعت لذلك ليلهما وحشة هطيمة ثم ان المولى جلال الدين الدواني أرسل كتابًا إلى بعض أصدقائه ببلاد الروم وهو المولى المعني وكتب في حاشبته السلام على المولى ابن الخطيب وعلى المولى خواجه زاده فسمع المولى ابن الخطيب هذا الكلام فطلبه منه وأرسله إلى الوزير المزبور فقال آنه بعنقد فضل خواجه راده على وآنا مفضل عليه ببلاد العجم يدل عليه كتاب جلال الدين الدوائي حيث قدمني عليه دكرأ فلما وصل الكتاب إلى الوزير نظر فيه وقال انه سؤال دوري والنقديم في الذكر لا يستلرم التقديم في الفضل ولعل المولى ابن الخطيب لا يعرف هذه المسئلة ونعد مدة قبيلة توفي المولى المزبور بتاريخ احدى وتسعمائة وله من المصنفات حواش على حاشية شرح التحريد للسيد الشريف وهي متداولة بين أرباب التدريس ونبن الطدة وحواش على حاشية الكشاف للسيد الشريف أيضاً وحواش على أو اثل شرح الوقابة لصدر الشريمة كتبها بامر السلطان بايزيدخان ولم يتمها لعائق الزمادوهو الهكادله ابن شاب فاضلحتي أن أكثر الناس كانوا يرجحونه على أبيه في النصل وكالمدرسا عدرسة أبي أبوب الانصاري عليه رحمة الله الماث البارى فقتله بعص علمانه

قلهد بقيت الحشبة المربورة بتراء ثم اشتعل بكتابة حواشي حاشية الكشاف وله حشبة عي أو لل حاشية شرح المختصر للسبد الشريف ورسالة في بحث الرؤية و كلاء وقد تقدم ذكرها وله حاشية على أواش شرح الموقف وحو ش على مصدت الربع ورسالة في فصائل الجهاد.

. (ومنهم أمام إعدال الكامل اله صل لمولى علاء الدين على بعراني طيب الله مصححه و ور مهجمه ) • .

كان أصله من توجي حلب قرأ أوْلاعلى علماء حلب ثم قدم بلاد الرواء وقرأ عي لمول كورني وهو مدرس عدرسة السطان بايريد خان ابن السلطان مر دحان عاري عدينة بروسه حكى المولى لوالد عنه أنه قال قاب لي المولى الكوري ومأأت عندي تمرلة لسيد بشريف عبد مناركشاه المنطقي وقص عبيه قصتهما وهي عني م غله لمولي لولد عنه ن لسيد لشريف بعد ما قر \* شر – مصابه ست عشرة مرة قال في نصبه لا بدالي من أن أقرأ على مصلعه فدهب اليه وهو مهر ة و شمس منه أن يقرأ عنيه شرح عطالع وكان الشارج عند دلك شيحاً ا هرمًا وقد بله من لعمر مالة وعشرين وقد سقط حاحباه عني عيليه من الكبر فرقه حاجية بده عن عينية فنظر الى السيد الشريف فاذا هو في مس الشياب فقال أنت رحل شاب وأنا شبح ضعيف لا أقدر الدرس لك فان أردت أن تسمع شرح مصع مني فاذهب ئي مناركشاه وهو يقرئك كما سمع مني وكان مون ماركشاه وقتله مدرس عصر القاهرة ، وكان هو غلام الشارح رباه و هو صمير في حجره وعده جديع ما عده فذهب السيد الشريف من هراة الى مصر ومعه كتاب لشرح أي ماركشاه فلما قرأ هو كتاب الشارح قبله وقال نعبه الا اله نيس لك در من مستقل وليس لك قراءة أصلا ولا اذن لك في التكدم بن تقلع تمحرد حدع فرضي السيد الشريف جميع ما ذكره وقلد ابتدأ الشرح الملاكور رحل من أولاد لأكابر تمصر فحصر السيد الشريف الدرس معه وكان بيت ماركت، منصلا بالمدرسة وله باب أليها فخرج لينة الى صحى المدرسة يدور وبها د سمع في حجرة دلك لرحل فاستمع فاد السيد الشريف يقول قال الشارح

كذا وقال الأستاذ كذا وأنا أقول كذا وقرر كلمات لطيمة أعجب بها مباركشاه حتى رقص من شدة طربه فأدن للسيد للشريف أن يقرأ ويتكلم ويمعل ما يريد وسود الشريف حاشية شرح المطالع هناك وبعد ما قص المولى الكوراني هذه القصة قال للمولى العربي أنا في شدة طرب ملك وافتحار بك مثل طرب مباركشاه وافتخاره بالسيد الشريف ثم ان المولى العربي وصل الى خدمة المولى حصر بث ابن جلال الدبن وحصل عنده علوماً كثيرة ثم اله صار معيداً له تأدرته تمدرسة دار الحديث وصنف هناك حواشي شرح العقائد ثم صار مدرسا تمدرسة السندن مواد خان بن أدرخان العاري بمدينة بروسه و تفتى أن حاء الشيخ علاء الدين من رؤساء الطائمة الخلوتية فذهب يوما الى دار المولى العربي ودق نانه فخرح وسلم هو عليه ثم أدخله بيت مطالعته وأحضر له الطعام وتحدث معه في في النصوُّف فانجذب اليه المولى العربي انحدابا شديدا حتى اختار صحبته على التدريس وأكمل عنده الطريقة الصوفية حتى أجاره في الارشاد ولما اجتمع الناس عني الشيح علاء الدين المذكور لفوّة جذبته حصل منه الحوف للـالطان محمد خان فيماه من البلد وأراد المولى علاء الدبن أن يجادل عنه وبحبب لخصمائه فنفوه معه فذهب معه الى بندة معييما وكان أميرها وقتئذ السلطان مصطفى ابن السلطان محمد خان فصاحب هو مع المولى علاء الدين المزنور العربي وأحبه محمة عطيمة فشتع له الى أبيه فأعطاه أبوه مدرسة ببلدة معسسا فاشتغل هماك بالعلم غاية الاشتغال واشتغل أيضا بطريقة التصوف فجمع بين رياسي العلم والعمل يحكي عنه أنه سكن فوق جبل هناك في أيام الصيف فزاره يوما واحد من أثمة بعض الفرى فقال المولى المذكور اني أجد مـك رائحة النحاسة ففتش الادام ثيابه ولم بحد شيئاً فلما أراد أن يحلس سقط من حضنه رسالة وهي واردات الشيخ بدر الدين ابن قاضي صمادته فنظر فيها المولى المذكور فوجد فيها ما يخالف الاجماع وقال المولى كال الربيح المذكور لهذه الرسالة فأمره باحراقها فخالفه الامام ولم يرض بذلك وقال له المولى المذكور عليك باحراقها ولا يحصل لك منها الحير وبينا هما في دلك الكلام طهر من بعيد أثر النار فنظر الامام وقال آنها في قريني ثم نظر بعد دلك

و تأمل وقال اوَّه انها في بيني فتوجه الامام الى بيته نادما على مخالمته وروي انه كان لبعض أبائه ولد ممرض في بعض الأبام مرضا شديدا حتى قرب من الموت فذهب والله الى بيت المولى المذكور وهو في الخلوة الار بعيبية فتضرع اليه بأن يذهب الى المريض ويدعو له فلم يرض بذلك ثم أبرم عليه غابة الابرام فمخرج من الخلوة و دحل على المريض و هو في آخر رمتي من الحياة فمكث ساعة مراقبا ثم دعا له بالشماء فاستجاب الله تعالى دعوته حتى قام المريض من فراشه فأحذ المولى المدكور بيده فأخرجه من السبت كأن لم يمسه مرض أصلا وعاش دلك الولد بعد وفاة المولى المذكور مدة كبيرة ثم صار المولى العربي مدرسا باحدى المدرستين المتحاورتين بأدرنه ثم ناحدي المدارس الثمان وكان في كل جمعة يفعد في الحدم محلس الذكر مع المريدين له وكثيراً ما يغلب عليه الحال في ذلك المجلس ويعيب عن نصمه ولهذا كان لا يقدر على الدرس يوم السبت ويدرس بدله يوم الأثنين ثم عين له السطان محمد خان في آخر سلطته كل يوم ثمانين درهما فلما جلس الدلطان بابزيد خال على سرير السلطنة غير ذلك وعبى له حمسين درهما وكان ذلك رغما من حاب بعض الوزراء فتردد في القبول مصحوا له نقبل ثم جعوا له تماس درهما ثم صار مفتيا بقسطنطينية وعين له كل يوم مائة درهم مات وهو مفت بها سنة احدى وتسعمائة كال رحمه الله تعالى عالما بالعلوم العقلية وكشرعية سيما الحديث والتفسير وعلم أصول الفقه وكان كتاب النلويج في حفظه ويدرس منه كل يوم ورقتين قالى المولى الوالد كنت في خدمته مقدار نستين وقرأت عليه كتاب التلويح من الركن الأوَّل الى آخـــر الكتاب وكان يمتحن الطلاب في المواضع المشكلة ويصرح بالاستحسان لمسن أصاب قال وكان رجلا طويلا عظيم اللحية قوي المزاج جدا حتى انه كان بجلس عبد الدرمن مكشوف الرأس في أيام الشتاء وكان له ذكر قلبي كنا تسمعه من بعيد وربما يغلب صوت الذكر من قلبه على صوته في أثناء تقرير المسئلة ويمكث ماعة حتى بدفع صوت قلبه ثم بشرع في تقرير كلامه وكان يجامع كل ليلة مع

جواريه ويغتسل في بيته في أيام الشتاء ثم يصلي مائة ركعة ثم يمام ساعة ثم يقوم للتهجد ثم يطلع الى الصبح وقد ولد من صلبه سع وستون نفسا وخلف منهم خمسة عشر أو نحو ذلك وكان لا يدحل الحمام أصلا استحباء من دلك ولمدا مرض مرض الموت عاده الوزراء الأربعة ومعهم طبيب فأمر لسه الطبيب بالاستحمام هلم يرض بذلك فأجلسه الورراء جبرا على سرير ففيض كل واحد منهم طرفا منه وذهبوا به الى الحمام وله حواش على المقدمات الأربع قرأها والدي عليه غير بهضا من المواضع منها ونسختها مصروبة في بعص المواضع وهي الآن عدي وكتب الوالد في مواضع الصرب ضرب بأمره سلمه الله وكان هو أوّل من كتب حاشية على المقدمات الأربع ثم كتب عليه المولى القسطلاني حاشية ورد عليه في بعض المواضع ثم كتب المولى حسن الساميسوني ثم كتب المولى ان الحطيب ثم كتب المولى المناميسوني ثم كتب المولى المناميسوني ثم كتب المولى النه تعالى .

## ه ( ومنهم العالم العامل الكامل الفاضل المولى عبد الكريم ) .

كان هو والوزير محمود باشا والمولى اياس عبيدا لمحمد أعا من أمراء السلطان مراد خان العازي وقد أتى يهم من بلادهم وهم صغار والمولى عبد الكريم والوزير محمود باشا كانا عدلا والمولى اياس لكونه أكبر منهما كان هو عدلا لهما وكان يقول لهما تنطفا كما كست عدلكما على الدابة فالآن أعدل لكما في الهضيلة ثم نصب لهم محمد آعا المذكور معلما فأقرأهم وأرسل محمود الى الملطان مراد خان ووهبه السلطان مراد خان لابه السلطان محمد خان ونشأ هو السلطان مراد خان الهم وزيرا والمولى عد الكريم قرأ العلسوم بأسرها واشتهر بالفصيلة وقرأ على المولى على الطوسي وقرأ أيضا على المولى سنان المجمي من تلامدة المولى التنافيل محمد شاه الهناري ثم صار مدرسا بعض المدارس الله التي أحدثها السلطان محمد خان المدارس عمد فتيا ثم مسات المدارس ثم صار مدرسا باحدى المدارس الله التي أحدثها السلطان محمد خان في أيام سلطنة السلطان بايزيد خان وله حواش على أوائل التلويح حكى لي بعض من حضر مجلس محمود باشا أن المولى الشهير بوالمدان قال يوما للوزير محمود باشا

اني أحبك مجة عظيمة ومن العجب أمك تحب عبد الكريم أكثر مني قال صدقت قال ان عبد الكريم يأحد بيدك ويدخلك الجنة قال أرجو ذلك منه قال كيف قال ان عبد الكريم يأحد بيدك ويدخلك الجنة قال أرجو ذلك منه قال كيف قال كن رئيس البوابين عند السلطان محمد خان وكت مبثلي بشرب الخمر وأفرطت منها لينة فجاء في وقت الصبح المولى عند الكريم فطهرت بني وأزلت عند آلات الحسر وبخرت البيت حتى الا يطلع عليه فتكلمت معم ساعة ثم قام فنما وصل الى البب وقف وقال أكلمك شبثاً فقال الله تحمد الله تعلى من أهل فنما وصل الى البب وقف وقال أكلمك شبثاً فقال الله تحدد الله تعلى من أهل الملم ولك من له مرلة عند السلطان وعن قريب من الرمان تكون وزيرا له فلا بليق المام ولك من فوي وكان يوما نارد وكنت ألس الثوب المحشو فكان المون عبدالكريم الموق من ثوبي وكان يوما نارد وكنت ألس الثوب المحشو فكان المون عبدالكريم سبنا لتوني عهن أحبه أم الا فقال المولى ولدان وجبت عليث محبته في صميم الثل .

ومنهم أمالم العامل والفاضل الكامن المولى حسن بن عبد الصمد.
 الساميسوني طيب الله تعالى ثراه)

كال رحمه الله تعالى عالما فاضلا محبا للعقراء والمساكين ومريدا للمشايخ النصوفة قرأ على عدماء الروم ثم وصل الى خدمة المولى خسرو وصل عنده حسيم العلوم الصبها وفرعيها وعقلبها وشرعيها ثم صار مدرسا بعض المدارس الممار شم يتقل الى احدى المدارس اللمان ثم صار معلما للسلطان محمد خان ثم جعل قاضياً بمدينة قصبا بالعسكر المصور ثم أعيد الى احدى لمدارس الثمان ثم جعل قاضياً بمدينة قسططيبة وكان مرضي الدبرة محمود الطريقة في قضائه وكان سليم الطابع قوي المسلام منشر عا منور عا وكان له خطحسن كتب بخطه كتبا كثيرة ووي أنه كتب لسطان محمد خان كتب صحاح الجوهري وله حواش على المقدمات لأربع وحواش على حاشية شرح المحتصر للسيد الشريف وتوفي وحمه الله تعالى منة احدى وتسعين وثمانمائة .

ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل المولى محمد بن مصطفى ابن الحاج
 حسن ) •

قرأ على علماء عصره ثم وصل الى خدمة المولى يكان ثم صار مدرسا بمدرسة ديمه توقه ثم صار مدرسا بمدرسة ميغلعره ثم صار قاضيا بمدينة كليبولي ثم مدحه الورير محمود باشا عند السلطان محمد خال فأعطاه مدرسة والده السلطال مراد خال بمدينة بروسه ثم جعله قاضيا بالمدينة المربورة ثم أعطاه احدى المدارس الثمان ثم حمله قاضيا بمدينة قسطىطبىية ثم جعله السيطان محمد خان في السنة التي توفي هو فيها قاصيا بالعسكر المنصور في ولاية أناطولي وهي سنة ست وثمانين وثماثماثة ولما جلس السلطان بايريد خان على سرير السلطنة قرره في مكانه ثم جعله قاضياً بالعسكر المصور في ولاية روم ايلي وما زال قاضيا بالعسكر الي أن مات في سنة احدى عشرة وتسعمائة وسنه قد جاور التسعين وكان رجلا طويلا عظيم اللحية طلبق الوحه متواضعا محنا للمشايخ والفقراء وكان بحرا في العلوم وكان محبسا للعلم والعلماء وكان عارفا بالعلوم العقلية والشرعية جامعا للأصول والفروع كتب حاشبة على تفسير سورة الانعام للعلامة البيضاوي وكتب أيضا حاشية على المقدَّمات الاربع في التوضيح وكتب حاشية للمحاكمة بين العلامة الدواني والفاضل مير صدر الدين وصدّف كتابا في الصّرف وسماه ميزان التصريف وكتب أيضا بأمر السلطان كتابا عجيبا في اللعة جمع فيه غرائب اللعات لكن لم يساعده عمره الى الاتمام فبقي ناقصا وبني بيت التعليم والمدرسة ومسجدا ببلدة قسطنطيبة وجامعاً نقرية ارادلو وقبره في دار التعليم روح الله تعالى روحه ونور ضريحه .

ومنهم العالم العامل والناضل الكامل علاء الدين علي بن محمد القوشيحي
 روح الله روحه

كان أبوه محمد من خدام الأمير ألع بك ملك ما وراء النهر وكان هو حافظ الباري وهو معنى القوشجي في لغتهم قرأ المولى المذكور على علماء سمرقمه وقرأ على المولى المعلوم الرياضية وقرأها أيضا على الأمير ألع بك وكان الأمير المذكور مائلا الى العلوم الرياضية ثم

ذهب المولى المذكور مختفيا الى للاد كرمال فقرأ هناك على عنمائها وسوَّد هناك شرحه للتحريد وعب عن ألم لك سنين كثيرة ولم يدر خبره ثم انه عاد الى سمرقد ووصل الى خدمة الأمير لمذكور واعتذر عن غينته لتحصيل العلم فقيل عذره وقال بأي شيء أو بأي هدية حثث اي قال درسالة حللت فيها إشكار القمر وهو اشكال تعبر في حله الأقدمون قال أمير ألم بك هات بها الطر في أي موضع أحصأت فأتى فالرسالة فقرأها قائما على قدمه فأعجب بها ألغ بث ثم ال الأمير ألم بث بني موضع رصد سمر قند وصرف فيه مالا عظيما وتولاه أولا عياث الدين جمشيد من مهرة هذا العليم فتوفاه لله تعالى في أو ثل الأمر ثم تولاه المونى قاصبي راده الرومي فتوفاه الله تعالى قس اتدمه و كمنه المولى على الفوشحي فكتبوا ما حصل لهم من الرصد وهو المشهور داريج لحديد لأبع بك وهو أحس لريجات وأقربها من الصحة ثم مه لما توفي الأمير ألم بك وتسطل معض أولاده ولم يعرف قدر المولى المدكور ونفر قلبه عنه فاستأذل للجع ولما حاء لى تبريز والأمير هناك في دلك أزمال الملطان حسن الطويل فأكرم الموى المذكور كراما عطيما وأرسنه بطريق الرسالة الى السعان محمد حان ليصالح بيهما ولما تتى الى السطان محمد خان أكرمه اكراما عطيما فوق ما أكرمه السلطان حسن وسأله أن يسكن في ظل حمايته وْجَابِ فِي ذَلِكَ وَعَهِدَ أَنْ بِأَنِّي اللَّهِ نَعْدَ اتْمَامُ أَمْرِ الرَّسَالَةِ فَلَمَا أَدَى الرَّسَالَةِ أَرْسَالِ السلطان محمد خال البه من حد مه فحدموه في الطريق و صرفوا بأمره البه في كل مرحلة ألف درهم فأتي مدينة قسطنطينية بالحشمة الوافرة والنعم المتكاثرة وحين قدم اليه أهدى لى السطان محمد خان عند ملاقاته رسالته في علم الحساب وسماها المحمدية وهي رسالة لطيفة لا يوجد أسع منها في ذلك العلم ثم أن السلطان محمد حال لما ذهب لي محاربة السلطان حسن الطويل أخذ المولى المذكور معه و صنف قي أنه الديمر رسالة لطيفة في علم الهيئة باسم السلطان محمد خان و سماها لرسالة التتحية لمصادفتها فتح عراق العجم ولما رجع السلطان محمد حان لى مديسة قسططيبة أعطاه مدرسة أباصوفيه وعين له كل يوم ماثتي درهم وعين لكل من

أولاده وتوابعه منصبا يروى أنه لما لزل الى قسطنطينية كان معه من توابعه مائتا نفس ولما قدم الى قسطىطينية أول قدومه استقبله علماء المدينة وكان المولى خواجه زاده اد داك قاصيا بها فلما ركبوا في السفيمة ذكر المولى على الفوشحي ما شاهده في بحر هرمر من الجزر والمد فبين المولى خواجه راده سب الجرر والمد ثم ان المولى على القوشجي ذكر مباحثة السيد الشريف مع العلامة التعتار اني عبد الأمير تيمور خان ورجح جانب العلامة النفتاراني قال المولى خواجه زاده واني كنت أص الأمر كذلك الا ثن حققت البحث المذكور فطهر أن الحق في جسانب السيد الشريف مكتبت عبد دلك في حاشية كتني فأمر لبعص خدامه باحصار ذلك الكتاب عبد حروجه من السمينة فطالع المولى عني القوشجي تلك الحاشية فاستحسها فيما لقي المولى المذكور السلطان محمد خان قال له السلطان كيف شاهدت خواجه راده قال لا نظير له في العجم والروم قال السلطان محمد خان لا نطير له في العرب "بضا بقال ان المولى على الطوسي لما ذهب الى بلاد العجم لقي همات المولى على القوشحي وقال له الله أبن تدهب قال الى بلاد الروم قال عليك بالمداراة مع الكوسح يقال له خواحه راده فان معلوم الرجل عنده كالمجهول فعمل الموى على القوشحي توصيته وروح بنته من ان المولى خواجه زاده وزوج أيصا المولى خواحه راده سته من ابن سنت المولى على الفوشحي وهو المولى قطبالدين وله من التصافيف شرحه للتحريد وهو شرح عطيم لطيف في غاية اللطافة لخص فيه فوائد الأقدمين أحسن تنحيص وأصاف البها روائد وهي نتائسيج فكره مع تحرير سهل واضح وله الرسالتان لمذكورتان المحمدية والفتحية وله حاشية على أو اثل شرح الكشاف للعلامة التفتار الي وكتاب عنقود الزواه(؟) في الصرف سمعت انه من تصانبهه ، وله رسالة في ماحث الحمد حقق فيهسسها كلمات السيد الشريف في المباحث المذكورة في حواشيه على شرح المطالسع وقد جمع عشرين متناً في مجلدة واحدة كل منن من علم وسماه محموب الحمائل وكان بعض علمانه يحمله ولا يفارقه أمدا وكان ينظر فيه كل وقت يقال انه حفظ كل ما فيه من العلوم . توفي بمدينة قسطنطينية ودفن بجوار أبي أيوب

الانصاري عليه رحمة الباري .

ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل المولى علاء المنة والدين الشبخ على
 إن مجد الدين محمد بن مسعود بن محمود بن محمد بن عمر الشاهرودي البسطامي
 المروي الرزي العمري البكري الشهير بالمولى مصنفك )

اتما لف بذلك لاشتعاله بالتصبيف في حداثة سنه والكاف في لعة العجم لتصعير وهو رحمه الله من أولاد الامام فحر الدين الرازي قدس الله روحه وأقر في خنة فتوحه ورفع نسمه ليه في معص تصانيفه وقال كان للامام الرازي رحمه الله ولد اسمه محمد وكان الامام بحبه كثير ا وأكثر تصالبهه صلف لأجله وقد ذكر اسمه في بعضها ومات محمد في عنفوان شبابه وولد له ولد بعد وفاته وسموه أبصا محمد وللغ رثبة أليه في العلم ثم مات وحلف ولذا السمه محمود وللع هو أيصا رتبة لكمال ثم عرم عني سفر الحجار وخرح من هراة ولما وصل ال بسطام "كرمه أهلها لمحبتهم العدماء سيما أولاد فخر الدين الرازي فأقام هماك بخرمة وافرة وحنف ولدا اسمه مسعود وسعى هو أيضا في تحصيل العلم لكنه لم يبلع رثية آلئه وقبع برثبة الوعط لأله لم يهاجر وطنه وخلف ولدا اسمه محمد يُص وحصل هو من العلوم ما يقتدي به أهل تلك البلاد ثم خلف و لدا اسمه محد الدين محمد وصار هو أيضا مقندي الناس في العلم وهو والدي وشاهرود قربة قريبة من بسطام وسطام بلدة من بلاد خراسان وينسب الى عمر س الخصاب وأبي لكر لصديق رضي الله تعالى عنهما لأن الاماء الرازي كان يصرح في مصمانه بأنه من ولاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه و ذكر أهل التأريخ اله م أولاد أبي بكر الصديق رصي الله عنه ولد المولى مصتفك في سنة ثلاث وتماعاتة وسافر مع أخيه الى هر ة لتحصيل العلوم في سنة اثنتي عشرة وتماتمانة وصت شرح الارشاد في سنة ثلاث وعشرين وشرح المصباح في البحو سنة خمس وعشرين وشرح آدب البحث في سنة ست وعشرين باشارة رسول الله صلى لله عليه وسلم وشرح اللباب في سنة ثمان وعشرين وشرح المطوّل في سنة اثنتين وثلاثين وشرح شرح المفتاح للعلامة التفتازاني في سنة أربع وثلاثبن

**4** . .

وصنف حاشية التلويح في سنة خمس وثلاثين وشرح البردة في هذه السنة أيضا وكذا شرح فيها القصيدة الروحية لابن سبيا ثم ارتحل في سنة تسم وثلاثين اني هراة وشرح هناك لوقاية وشرح الهداية في سنة تسع وثلاثين و فسف في هذه السنة أبصا حدائق الايمان لأهل العرفان ثم ارتحل في سنة ثمان و أربعين الى ممالك الروم وصنف هناك في سنة حمسين وتمانمانة شرح المصابح للنعوي باشارة حضرة الرسالة صلى الله عليه وسلم وشرح في تلك السنة أيصا شرح المنتاح للسيد الشريف وصنف في هذه السنة أيضا حاشبة شرح المصالع وأيصا شرح نعصا س أصول فخر الاسلام البزدوي وصف في سنة ست وحمسين شرح الكشاف للز مخشري وصنف من لكتب على اللسان لفارسي أنوار الأحد في وحد ثق الايمان وتحمة السلاطين وصنف في ثاريح احدى وستبن كتاب التحمة لمحمودية صنفه لأجل الوزير محمود ناشا على السال التمارسي في نصيحة الوزراء وذكر ما قدمناه من أحواله في الكتاب المذكور وذكر فيه أنه عزء أن لا يصنف شيئًا بعده اعتدارا عنه بكير المن صيما الكتب العارسية وكان سنه اذ داك على ما ذكره في دلك الكتاب ثمانيا وخمسين الا أن له تصانيف أخر غير ما ذكره ولم ندر أنه نقص عريمته وصنعها بعد ذلك التاريح أو صنف قمه ولم يذكر عند ذكسبر مصنعاته وذلك كالتفسير الفارسي ولقد أجاد في ترتببه واعتذر هو عن تأليفه عبى دلك للسال وقال كتبته بأمر السلطان محمد خان والمأمور معذور وله أيضا شرح الشمسية على اللسان الفارسي وله أيضا حاشية على شرح الوقاية لصدر الشريعة وحاشية على شرح العقائد وغير ذلك قرأ العلوم الأدبية على المولى جلال الدين يوسف الأوسى من تلامذة العلامة التفتازاني وقرأ أيضا على العاضل العلامة قطب الملة والدين أحمد بن محمد بن محمود الامام الهروي من تلامذة المولى جلال الدين يوسف المذكور آنفاً وقرأ فقه الشافعي على الامام الهمام عبد العزيز بن الأبهري وقرأ فقه أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه على الأمام فصيح الدين محمد بن محمد علاء الدين ولما أتى بلاد الروم صار مدرسا بقونية تم عرض له السمم فأتى بلدة قسطىطينية في أيام وزارة محمود باشا

وعرضه على السلطان محمد خان فعين له كل يوم ثمانين در هما ثم مات بقسطنطينية في صنة خمس وسبعين وثمانمائة ودفن عند مزار أبي أيوب الانصاري عليه رحمة الملك الباري روي أنه قال لقيت بعض المشابخ من بلاد العجم وجرى بينا مباحثة وأعلطت عليه في القول في أثنائها مدما انفطع البحث قال لي أسأت الأدب عندي وانك تجاري بالصمم وبأن لا ينقي بعدك عقب وكان رحمه الله تعالى يقول قد حقني الصمم الا أن لي بنتين وكأن البيت لا تسمى عقبا وكان رحمه الله تعالى شيخًا على طريقة الصوفية أيصًا وأحيز له بالارشاد من بعص خلفاء زين الدبر الحاني قدس سره وكان حامعا ببن رياسي العدم والعمل وكان صاحب شبة عظيمة وكان يسس عناء وعلى رأسه تاح روي أنه حضر يوما مجلس الوزير محمود باشا وحصر "بصا المولى حسن جلبي الصاري فذكر حسن جسي تصانيف المولى مصفك عند الوزير محمود باشا وقال قد رددت عنيه في كثير من المواضع ومه ذلك قد فصنته على في المصب وكان المولى حسن جلبي لم ير شخص المولى مصمت قبل وقال الورير محمود باشا هل رأيت المولى مصنفك قال لا قال هذا هووأشار الى المولى مصنعك فخجل المولى حسن جلمي من كلامه في حقه خجلاتورياً وقال الورير محمود ناشا لا تخجل ان له صمماً لا يسمع كلاما أصلا وكـــاد المرحوم سريع الكتابة يكتب كل يوم كراسا من تصانبفه وغيرها وكان يدرس للطمة بالكتابة يكتبون اليه مواصع الاشكال فيكتب حل كل منها في ورقة ويدفعها لى صاحب الاشكال روح الله تعالى روحه .

و ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى صراح الدين محمد بن عمر الحلبي ) و كان رحمه الله تعالى من نواحي حلب ولما أغار تبمور خان على البلاد الجلبة أخذه معه الى ما وراء المهر وقرأ هناك على علمائها ثم أتى بلاد الروم في رمن السلطان مراد خان وأكرمه السلطان ونصبه معلما لابنه السلطان محمد خان ثم أعطاه مدرسة بأدرته وتلك المدرسة مشتهرة بالانتساب اليه الى الآن ودرس فأفاد وصنف فأجاد وكان سريع الكتابة وسمعت بعض أحفاده أنه قال أكثر المكتب التي عمدنا بحط جدي وله حواش على الشرح المتوسط للكافية وحواش

على شرح الطوالع للسيد العبري توتي رحمه الله تعالى وهو مدرس بالمدرسة المزبورة في أوائل سلطنة السلطان محمد حان روّح الله روحه ويور ضريحه .

. ( ومنهم العالم الفاصل المولى محيى الدين درويش محمد من حصر شاه ) . وكان رحمه الله تعالى مدرسا بسلطانية نروسه وقرأ والدي عليه وكان بحكي من فضائله وزهده وتقواه ما لا يمكن وصفه وكال يلبس عناءة ويلف رئسه بشمية ويذهب من نيته الى المدرسة ماشيا قال الموى الولد رحمه الله تعالى لما مر السنطان محمد خان بمدينة بروسه لقصد محارنة السلطان حسن الطويل استقبله المولى المذكور عني حماره ووقف في جب الطربق ولما مر عليه السلطاب محمد حان سلم عديه لمولى لمذكور ثم رجع وقال السلطان محسد حان وكان جهوري الصوت أليس هذا درويش محمد قال الورير محمود باشا الى هو داك قال السلطان محمد خان للورير أدرك خلفه وأوصه بالدعاء وكال الوالد المرحوم يقول كال المولى المذكور محاب الدعوة وكان هو مشهورا بذلك عبد السلطان والناس وكانوا يتبركون بأنفاسه الشريفة وكان من عادته أن يحلق رأسه في السنة مرة واختار لذلك بوم عاشوراء وكان الباس بختمعون في ذلك اليوم على بابه ويأحذون من شعره ويداوون به المرضى قال رحمه الله تعالى ورعما يحيء بعض الناس وهو في الدرس ويشمسون من شعره لأجل المرضى وكان يكشف لهم رأسه فيأخذون من شعره قال ولقد سرق كتاب لبعض الطلبة فأمر المولى المذكور أن يجتمع عنده من بالمدرسة من الطلبة والمتأدلين فنظر اليهم نظرة وقال لواحد من المتأدلين هات الكتاب فأنكر الرحل واستبعد ذلك كل من حضر لاعتقادهم لذلك الرجل بالصلاح وقال فتشوا حجرته ففتشوا فوجدوا الكتاب في ححرته فقال له تب من هذا الفعل فتات عنده وقال المولى الوالد رحمه الله تعالى كان المولى المذكور ثقيل السان لا يحسن تجويد الفرآن ولدلك كان لا يؤم في الصلاة أصلا قال وقسمه سقط المولى المذكور من السطح ومات من ذلك روّح الله تعالى روحه ونور فيريحه .

• ( ومنهم العالم العامل والكامل الفاضل المولى أياس ) •

قرأ العلوم على المولى الاياثلوغي وكان شريكا عبده للمولى خواجه زاده وقرأ على المولى حضر بك وهو مدرس بسلطانية بروسه وكان معلماً للسلطان عمد خان وهو صغير ثم لحفته الجذبة الالهبة حتى وصل الى خدمة الشبح العارف مالله تعالى الشبخ تاح الدين المار ذكره لشريف في ترجمة المشايح في دولة السلطان مراد خان من حلفاء الشيخ عند اللطيف المقدسي حتى أكمل طريق الصوفية وشعاره للارشاد ثم اله سكن ببلدة بروسه وانقطع الى الله تعالى وصرف أوقاته الى العدم والعبادة لى أن وصل الى رحمة الله تعالى وكان له اهتمام عطيم في تصحيح الكتب وكتابة العوائد في حواشبها وهو مشتهر بذلك حتى انه كان يصحح المحتصرات وللطولات من الكتب المشهورة ثم يعمد الى نسخ أخرى مها ويصححها كالسخ الأول وقد وجد عنده نسخ ثلاث من كتاب واحد صحح كلا منها من أوَّله الى آخره وحشاه وحكى لي واحد من الأشراف وكان شبخا عارفا بالله الله حج مع شبحه قال قال لي شبخي و نحن متوجهون الى عرفات يا ولدي ال قطب الرمان يقوم بعرفات على بمين الامام فانظر كيف يعرف القطب فنطرت فاذا هو المولى اباس وكان في تلك السنة بمدينة بروسه فأخبرت به شبخي فنظر فصدقني ولما قفلنا من الحج مرزنا على مدينة بروسه فاستقبلنا أهلها فبألني واحد منهم وقال هل رأيت الفطب بعرفات قلت نعم هو المولى اياس الساكن بلدنكم ففي تلك اللبلة مرضت مرضا شديدا حتى شارفت الموت ثم من الله تعالى على بالحلاص ففي غد ثلك الليلة ذهب شيخي الى مولانــــا اياس للزيارة وأخذني معه ولما دخلنا على المولى اياس فظر الي وقال من هو قال الشيخ من أولادي قال أشاع سري وقد تضرعت الليلة أن يقبض الله روحه فثفع محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وقد علمت انه من أولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أولاده . ثم قال افشاء السر خطر عظيم فاحذر منه .

ومنهم العالم العامل الكامل الفاضل خواجه خير الدين معلم السلطان عمد خان ) •

قرأ على علماء عصره ثم وصل الى خدمة المولى المرحوم حضر لك ابن جلال الدين ثم صار مدرسا ببعض المدارس ثم صار معلما للسلطان محمد خال وننى جامعا ومدرسة في مدينة قسطىطيسة وكان عالما فاضلا متفسا لذيذ الصحبة حسن النادرة طريف الطمع قال المولى الوالد رحمه الله تعانى ان المولى المذكور قرأ على والدي وعندي كتاب شرح المواقف بعضه بحط جدي وبعضه بخط غيره قال المولى الوالد كتب هذه الأجزاء المولى خواجه حير الدين المذكور لوالدي عند قراءته عليه وهو خط مطبوع صحيح غاية الصحة توفي رحمة الله تعالى عليه في آحر سلطنة السلطان محمد خان روّح الله تعالى روحه ونور ضريحه.

ومسهم العالم العامل والفاضل الكامل المولى حميد الدين بن أفضل الدين الحسيني روّح الله تعالى روحهما و أو فر فتوحهما )

كان عالما عاملا وكان له جانب عظيم من العصل والورع والتقوى وكان حليم النفس صبورا على الشدائد متخشعا متواضعا قرأ أولا على والده و هو أيضا كان عالما صالحا عابدا زاهدا قائعا صبورا ثم قرأ على علماء عصره ثم وصل الى خدمة المولى يكان ثم صار مدرسا بمدرسة السلطان مراد خان ابن او دخان الغازي بمدينة بروسه وعزل عنها في أو ائل سلطنة السلطان محمد خان وأتى هو الى مدينة قسطنطينية وبينما هو يمر في بعض طرقها أذ لقي السلطان محمد خان ومرسي ووقفت فسلم علي وقال أنت ابن أفضل الدين قال قلت نعم قال احضر الديوان غدا قال فحضرت ولما دخل الوزراء عليه قال جاء ابن أفضل الدين قالوا نعم قسال أعطيته مدرسة والدي السلطان مراد خان بمدينة بروسه وعينت له نعم قسال أعطيته مدرسة والدي السلطان مراد خان بمدينة بروسه وعينت له كل يوم خمسين درهما وطعاماً يكفيه من مطبخ عمارته علما دخلت عليه وقبلت يده أوصائي بالاشتغال بالعلم وقال أنا لا أغفل عنك قال فاشتعلت بتلك لمدرسة وسقطت لحيتي من كثرة الاشتغال حتى انهمني بعض الاعداء بمرض للدرسة وسقطت لحيتي من كثرة الاشتغال حتى انهمني بعض الاعداء بمرض

هاثل قال فكتت هناك أجوبة عن اعتر اضات الشبخ أكمل الدين في شرحه للهداية قان ثم الله أعطاني السلطان محمد خال أحد المدار من الشمال فدهب هو الى العروة ووقع في قسطنطيبية طاعود عظيم فحرحت تأولادي الى بعص الفرى قال وكت ألارم منها ىقسطنطينية وأدرس كل يوم من الأياء المعتادة من أربع كتب مع اهتمام عصيم بحيث لا يمكن المزيد عنيه ولما رجع السلطان محمد حال من لعروة استفينته صدار آني قال أدن مني صما دنوت منه قال لي سمعت الك تسكن بعصا من لفري وتلارم الدرس من أربعة كتب مع كنال الاهتمام وأنت أديت ما عبك وبقي ما عني و هدي ي كل من علماء البلد أسير ا وأهدى الى اس فصل الدبي مبرين ثم جعمه قاصب بمدينة قسطيسية ثم صار معتبا بها في أبام السلطان بابزید خان ومات و هو معت بها فی سنة ئمان و تسعمائة کان رحمه الله تعالی رجلا صور لا يرى مه لعصب حكى المولى الوالد رحمه الله تعالى اله قال حصرت في محس قصائه فتحاكمت لبه امرأة مع رحل فحكم المولى المدكور للرجل فأصات المرأة لدنها عليه وأساءت القول فيه فصبر على دلك وما رادعبي أن قال لا تتعني نفسك حكم لله تعالى لا يغير وان شئت أن أغضب عميك ملا تطمعي فيه (وحكي) استادي لمولى محيى الدين الفياري الله قرأ عليه مدة كثيرة وشهد له بأنه لم بمد مستنة من لمسائل شرعية أو عقبية ألا وهو يحفظها قال ولو صاعت كتب العلوم كنها لأمكل أن يكتب كنها من حفظه و له حواش على شرح الصوالع للأصفهاني وهي مقبولة متداولة وحواش على حاشية شرح المحتصر للسب الشريف وهي أيضا مقبولة عبد لعلماء روح الله تعالى روحه وزاد في أعلى عوف لحيان فتوحه .

ومنهم العالم العامل والفاصل الكامل المولى سنان الدين يوسف بن المولى
 حصر بك ان حلال الدين رحمهم الله تعالى )

كان رحمه لله ثعالى عالما فاضلا كثير الاطلاع على العلوم عقلياتها وشرعية وكان ذكبا في العابة يتوقد دكاء وفطنة وكان لحدة ذهنه وقوة فطنته يعلب على طبعه الشريف ايراد الشكوك والشبهات وقلما يلتفت الى تحقيق المسائل ولهذ

كان يلومه والله عليه يروى انه كان يأكل معه اللحم بوما في طبق فلامه على ميله الى الشكوك وقال بعم بك الشكوك الى مرتبة يمكن أن تشك في أن هذا الطرف من نحاس قال يمكن دلك لأن للحواس أعاليط فعضب والده عليه وضرب **بالطب**ق على رأسه ولما مات والده كان هو في حوار العشرين من سنه فأعطاه السلطان محمد خان مدرسة بأدرنه ثم أعطاه مدرسة دار الحديث بأدرانه ثم حعله معلما لنفسه ومال الى صحبته وكان لا يفارقه ولما حاء المولى على الفوشيحي الى السلطان محمد خال حرض السلطان محمد خال المولى سيان باشا عبي تعدم العلوم الرياضية منه فأرسل هو المولى لطفي وكان من تلامذته في دلك الوقت الى المولى على القوشحي فقرأ هو على المولى على القوشحي الرياضية وأحبر كل ما سمع منه للمولى سنان باشا حتى أكمل العلوم الرياضية كلها وكتب بأمر السلطان محمد خان حواشي على شرح الجغميني لقاضي زاده الرومي ثم جعل السطان محمد خان المولى المدكور وزيرا وتقرب عنده عاية التقرب فطنب السلطان محمله خال يوما رجلا من العلماء يكول أمينا على خزنة كتبه فذكر عنده المولى لطفي فجعه أمينا على تلك الحزانة ووقف هو بواسطته على لطائف الكتب وغراثب العلوم مع أنه وقع بينه وبين السلطان محمد خان أمر كان سببا لعرله وحبسه لما سمعه علماء البلدة اجتمعوا في الديوان العالي وقالوا لا بد من اطلاقه مسمن الحبس والانحرق كتمنا في الديوان العالي ونترك مملكتك فأخرجه وسلمه اليهم ولما سكتوا أعطاه قصاء سفريحصار مع مدرسته وأخرجه في ذلك اليوم مـــن قسططينية فخرج ولما وصل الى أرنيق أرسل خلفه طبينا وقال عالجه لقد اختل عقله فأعطاه الطبيب المذكور شربة وضرب كل يوم خمسين عصا فلما سمعه المولى أبن حــام الدين أرسل كتابا الى السبطان محمد خان وقال له اما أن ترفع هذا الطلم واما أن أخرج من مملكتك قرفع عنه الطلم المذكور وذهب هو الى سفريحصار وأقام هناك بما لا يمكن شرحه من الكآبة والحزن ومات السلطان محمد خان وهو فيها ولما جلس السلطـــان بايزيد خان على سرير السلطة أعطاه مدرسته دار الحديث بأدرنه وعين له كل يوم مائة درهم وكتب

هناك حواشي على مباحث الجواهر من شرح المواقف وأورد أسئلة كثيرة على السيد الشريف حتى انه يورد سؤالين أو شالائة في سطر واحد فنصحه بعص أصحابه وقال لا بلد من انتجاب تنك الأسئلة لأن السيد رقيم الشأن فأدن اللصة أن يصعوا ثلك الأسئية وأسقط منها ما أحانوا عنه ثم تقاعد عن المناصب في شهر رمصان المبارك في سنة سنع وثمانين وثمانمائة وعيس له كل يوم مانة درهم عي محصول سرحانه ثم أعطاه في شهر ذي القعدة في السنة المذكورة تبدار على وحد الصميمة ثم صار في سنة ثمان وثمانين وثمانمت ثة أمير كليبولي وله كتاب بالتركية في مناجاة الحق سنجاله وتعالى والله الشاء لطيف أصهر فيه شوقه العصيم أن جانب الحق سبحانه وتعال وكتاب آخر بالتركية أيصا في مناقب الأواب، ثم أنه مات نقسططينية ودفل نحور أبي أيوب الانصاري عليه رحمة المنث الحري في سنة حدى و تدعين و ثما تدئة و لم يوجد له في بيته حطب يسحن به ماء ودلك لافراطه في السحاء ووصوله الى حد السرف وكان رحمه الله تعالى مى ممشايح يلارمهم ويستمد منهم سيما الشيح ابن الوفاء قدس منزه العزيز وحكى أن لشيع أن الوقاء كان يجهر بالسمية وكان حنفي المدهب فجمم لمون لكور في عدماء قسطنطبية في الجامع وهو مفت بها ليحضروا الشيخ ال نوف وبمدوه عن العمل محلاف المدهب فاجتمعوا وكانوا ينتطرون المولى سان ناشا فيما حصر هو قال ما الداعي ألى هذا الاجتماع فبين المولى الكوراني سبه فقال هو أذا حضر الرحل وقال أني اجتهدت في هذه المسئلة فأدى اجتهادي ى خهر بالسمية "حضروا له الجواب قال له المولى الكوراني أمحتهد هو قال بعم به يعلم التفسير بالبطون السبعة ويخفط من السنة الصبحاح السنة وهو عارف بشرائط الاحتهاد والقواعد الأصولية قال المولى الكوراني أنت تشهد بهذا قأل نعم قال للحضرين قوموا فمن كان له مثل هذا الشاهد لا ينبغي أن يعارض فتمرقوا عن المحلس.

• ( ومنهم العالم العامل الفاضل الكامل المولى يعقوب ناشا الله المولى حضر بك بن بجلال الدين ) •

كان رحمه الله تعالى عالم صالحا محققا مندينا صاحب لأحااق حديدة وكان مدرسا بسلطانية بروسه ثم صار مدرسا ناحدى المدارس السان السيم استقصي بمدينة بروسه ومات وهو قاص بها في سنة احدى وتسعين وثمانة وله حواش على شرح الوقاية لصدر الشريعة أورد فيها دقائل وأسئاة مسم الايحار في التحرير وهي مقبولة عد العلماء ورأيت له نسخة من شرح غر في السيد الشريف كتب في حواشيه كلمات كثيرة وأسئنة لصيفة وأكثر حواشي المولى حسن جلي مأخوذة منها

ومهم العالم العامل الكامل العاضل أحمد باشا ان المولى حصر بك بى
 جلال الدین ) •

كان رحمه الله تمالى عالما فاضلا سيم النمس متواصعا محبا للمقر ، ولمساكيل ولما نبى السطان محمد خان المدارس الثمان أعطاه واحدة منها وسنه اد داك دون العشرين وعيل له كل يوم أربعيل درهما ثم عرل أخوه سنان باشا عن الوزارة وعرل هو عن التدريس المذكور وأعطي هو مدرسة بلدة اسكوب وقضاءها ولما جلس الدلطان بايزيد خان على سرير السلطة أعطاه إحدى المدرستيل المتجاورتيل ممدينة ادرنه ثم أعطاه احدى المدارس الثمان ثم حعله مفتيا بمديمة بروسه وعيل له كل يوم مائة درهم وصم اليه قرية قريبة من بروسه و عاش هناك بروسه و عيل له كل يوم مائة درهم وصم اليه قرية قريبة من بروسه في قرب الحامع مدة متطاولة حتى جاوز سبه التسعيل وله مدرسة في بروسه في قرب الحامع الكبير و تلك المدرسة مشهورة بالانتساب اليه الآن وله كتب موقوعة عني المدارس ومات في سنة سبع و عشرين و تسعمائة و قبره في جوار الأمير البخاري عليه وحمة الملك الباري.

• ( ومنهم العالم العامل الفاضل الكامل المولى صلاح الدين ) •

كان مدرسا في بعض المدارس ثم نصبه السلطان محمد خان معلما لابنه السلطان بايزيد خان وقرأ على شرح العقائد وكتب لأجله حواشي عليه وقرأ

أيضا شرح هداية الحكمة لمولاناه زاده وكتب عليه أيضا حواشي لأجله وكلتا الحشيتين مقولتان عند العلماء وتنداوهما أيدي الطلاب وكان رحمه الله تعالى عابدا صالحا غابة الصلاح مبارك المص كريم الأخلاق ثم صار مدرسا بسلطانية بروسه وتوني بها روح الله روحه وبور صريحه .

• ( ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل المولى عند ثقادر ) •

كان أصله من قصة سبارته من ولاية حميد قرأ على علماء عصره حتى وصل الى حدمة لمولى العالم العاضل المولى على الطوسي روي اله كان شريكا مع المولى الفاضل الخبالي ثم تولى بعص المناصب حتى صار معلما لاستطان محمد خال وتقرب عنده حتى حسد عليه الورير محمود باشا وفي بعض لأيام استدعاه لسطان محمد خان ليصاحبه وكان في مرحه فتور فتعلل بذلك وقال له بعص صحابه ل في لحديقة العلانية حما كثيرًا من الطرفاء وللنمس منك أل تذهب البهم حتى يتفرح خاطرك ويتخفف مزاجث ومال المولى المزنور الى قولسه فدهب معه الى تلك الحديقة يروى أن ذلك لترعيب من ذلك البعض في الدهاب ائي دلك المحسس كان بمباشرة الورير محود باشه فتمال الوزير المزيور للسلطان محمد خان أنه تعلن في صحبتك وذهب مع الصرف، الى الحديقة العلانية فتمحص عنه السلطان فتحقق عبده ما قال أورير فعرله في ذلك اليوم وأبعده عن حضرته وذهب الى وطه فلم يبث الاقلبلا حتى مرضى ومات من ذلك المرض في وطنه روي نه كان ذاهبا مع السلطان محمد خان الى محاربة بعض ملوك لعجم ولعنه لأمير حسن الطويل ولما اجتاز بقويه استقبله علماؤها فقال السلطان محمد خال للمولى المذكور وكان راكبا معه قد أضناك السفر انظر الى هؤلاء العلماء وقوَّة مزاحهم فأنشد المولى المذكور عبد ذلك بيتا بالفارسية :

س نــازي اكر ضعيف بود همجال از طويلة خريــــه ومعاه لفرس العربي وان كان نحيتا فهو أحود من جماعة الحمر فضحك السلطان محمد خان واستحسن جوابه وروي ان المولى المذكور كان يتمدح عمد السلطان محمد خان بأن العلامة التعنازاني والسيد الجرجاني لو كانا حيين بحملان

قدامه غاشية سرجه فاشمأز به خاطر السلطان من هدا الكلام وأمره بالمباحثة مع المولى خواجه زاده فاجتمعا عبد السلطان المذكور فأفحمه المولى خواجه زاده روّح الله روحهما وتور ضريحهما .

وصهم العالم العامل والفاضل الكامل المولى علاء الدين على بن يوسف بالي ابن المولى شمس الدين الصاري) ،

كال رحمة الله تعالى عليه عالما فاضلا متقبا متفسا محققا مدقفا حريصا على .لاشتغال بالعموم ارتحل في شبانه الى بلاد العجم و دخل هراة وقرأ عبي عبدائها ثم دحل سمرقبد ولخارا وقرأ على علمائها أبصا ودرغ في كل عدوه حتى انهم جعلوه مدرسا هماك ثم علب عليه حب الوطن وأتى بلاد اروم في أوثل سلطة السعال محمد خان وكان المولى لكوراني يقول للسلطان محمد خار لا تثم سلطتك الا نأن بكون عملة واحد من أولاد المولى الصاري ولما حاء هو أن بلاد الروء أحبر لمولى الكوراني بمحيثه فأعطاه السلطان مدرسة مباستر تمدينة بروسه وعين له كل يوم خمسين درهما ثم أعطاه مدرسة والده السنطان مراد خان بالمدينة المذكورة وعبن لكل يوء ستين درهما ثم جعله قاضيا بمدينة بروسه ثم أحعمه قاصيا بالعسكر ومكث فيه عشر سبين وبلغت زمرة العلماء مهمته العلية أى وح الشرف وتصاعد شرف العلم و لتصل الى قبة السماء وبالجملة كانت أيامه تواريح الأيام ثم عرل وعين له كل يوم حمسون درهما وفي كل سنة عشرة آلاف درهم وعين لولده الكبير خمسون درهما وللصغير أربعون درهما وجعل قصاء ابنه كول ضميمة لأولاده ثم لما حلس السلطان بايريد خـــان على سرير السلطمة جعله قاصيا بالعسكر المنصور في ولاية روم ايني ومكث فيه مقدار ثمال سنين ثم عزل عنه وعين له كل يوم سنعول درهما وعشرة آلاف درهم في كل سنة وكان يدرس أيام الأسوع كلها سوى يوم احمعة ويوم الثلاثآء وكان مهتما بالاشتعال بالعلم وكان له مكان على جبل فوق مدينة بروسه وكان يمكث فيه الفصول الثلاثة من السنة ويسكن في المدينة الفصل الرابسع وربمًا ينزل هناك ثلح مرات كثيرة ولا يمنعه ذلك عن المكث فيه كل ذلك

لمصلحة الاشتغال بالعلم وكان لا ينام على فراش واذا غلب عليه النوم يستند على الحدار والكتب بين يديه فاذا استيقط ينظر الكتب وكان مع هذا الاشتعال ومه ما له من التحفيقات والتدقيقات لم يصف شبئا الا شرح الكافية في المحو وشرح قسم التحسيس من علم احساب وكان ماهرا في أقسام لعلوم الرياصية كنها وأي علم الكلاء وعلم الأصول وعلم العقه وعدم البلاعة وكال رجلا عاقلا صاحب أدب ووقار ثم اتصل بحدمة بعض لمثابخ ودخل الحلوة عبده وحصل من علم الصوفية دوقا عطيما وكان ذلك الشيخ هو الشيح العارف بالله المحذوب السالك ال الله صاحب كر ثم الأحلاق المشتهر اسمه في الآفاق الشيخ حاحي خسيمة قدس سره وم نصف المولى المدكور ما حكى المولى الوالد عنه أنه بعد عرله دكر يوم قلة ماله فقبل له قد توليتم هذه المناصب الحليلة فأين ما حصل لكم من المال قل كنت رحلا سكران يربد به عرور اجاه ولم يوجد عبدي من بحفظه قال قال بعض لحاصرين دا عاد ليكم لمصب مرة أخرى عليكم بحفظ المال قال لا يفيد اذا عاد المصب بعود معه السكر قال خالي رحمه الله تعالى لازمت قراءة الدرس عده عشر سير وكان يغلب عليه لصمت الا اذا ذكر صحبته مع السلاطين فعمد طك يورد الحكايات لعجيبة واللطائف الغريبة فسألته يوما ماكان أعظم لذائذكم عند السلاطين قال ما سألني عن دلك أحد الى الآن وإنه أمر غريب قال سافر السعان محمد حال في أيام لشتاء وكان ينرل ويبسط له بساط صغير ويجلس عليه الى أن تصرب له الخيسة وادا أراد الجنوس عليه يخرج واحد من غلمانه الخف عن رجميه وعبد دلك يستند لى شخص معين وكانت عادته ذلك وفي يوم من الأيام لم يخضر دلك الشخص فاستند الي وهذا أعظم لذائدي في صحبة السلاطين وقال خين رحمه الله تعالى شرعت عـده في قراءة الشرح المطول وكنا نقرأ عليه في يوم واحد سطرا أو سطرين ومع ذلك يمتد الدرس من الضحوة الى العصر ولم مضت على ذلك سنة أشهر قال ان الذي قرأتموه على َّ الى الآن يقال له قراءة الكتاب وبعد ذلك اقرؤا الفن قالوا وبعد ذلك أقرأنا كل يوم ورقتين وأتممنا بقية الكتاب في سنة أشهر قال ولما بلغنا الى فن البديع كان يذكر لكل صنعة عدة

أبيات من العارسية وقلنا له يوما ما أكثر حفضكم للأبيات قال عادة الطللة في بلاد العجم الهم يختمعون بعد العصر فيتد كرون الشعر لي للعرب والدي قرأته من الأبيات ما حفظته في ذلك الرمان قال ولما ارتحلت من للاد العجم عددت في الطريق ما حفظته من العرل فبلم عشرة الاف عرال ومن نصافه أيضا ما حكاه خالي عنه اعترض يوما على كتاب التاويح قال وقلت له هد الاعتراض ليس بشيء اتي فكرت في منزلي وأحنث عنه قال فنكس رأسه وطهر عليه سيمــــا لعصب ولم يتكلم أصلا الى حر الدرس فلما قاء الشركء أشار الي بالحبوس فحلست فيما ذهب الشركء قال ألست بأستادك قلت نعم وقد كان ما كان فاحتر في أحد الأمرين ام أن أذهب الى مدرس آحر أو أحصر الدرس ولا أتكدم أبد قال فلما قلت هذا الكلام حلف بالله تعالى الله فعل ما فعل لا عن سخط وقال قرر ما ظهر لك في مطاعتت من اللطائف واشتسى بأقلح ما قدرت عليه وحلف أنه لا يتكدر حاطره من ذلك أصلاً ومن لطائده ما حكاه المولى الوالم رحمه الله تعالى ب السلطان بايريد حان حرج الى بعص جمال قسطنطينية وقت اشتداد الحر وكانت تلك الأيام أياء رمصان لمبارك قال قصلينا معه العصر يوما وجسا عنده الى لافطار حتى صلينا المعرب وأقصرنا معه فلما قرنت الشمس من العروب وأليوم يوم حر والمولى المدكور كأنه استبطأ العروب وقال الشمس أيصاً لا تقدر على خركة من شدة الحر ومن لطائمه أيصا ما حكاه حالي عبد اله كان يسكن بعد عرله في جمل بروسه وكان يحدس هباك التصبول الثلاثة من السنة ونزل لشح عليه عدة مرات فللحلما عليه يوما للقراءة فرأيا قد نزل عليه الثاج وعي كتبه وفي ثناء الدرس احتاج الى النظر في كتاب فأحذ ذلك الكتاب بهده وعليه لثبح وقال ما أشه هذا تبحوب أبيص اللون بارد الطبع وحكى حاني رحمه الله تعالى عنه أنه قال يوما ما نقي من حوائعي الاثلاث الأولى أن أكون أول من يموت في داري والثالبة أن لا يمتد في مرص والثالثة أن بحثم لي بالايمان قالى خالي رحمه الله تعالى قد كان هو أول من مات في الدار وتوضأ يومـــــا للطهر تم مرض وحتم مع أدان العصر قال خالي استحيث دعوته في الأوليين ظلّي الله أجبت دعوته في الثالثة أيضًا توفي رحمه الله تعالى عليه في سنة ثلاث وتسعمائة تقريبًا والحق الله توفي في احدى وتسعمائة .

• ( وممهم العالم العامل والفاصل الكامل المولى حسن حلمي ابن محمد شاه

المناري) •

كان عالما فاضلا صالحا قسم أيامه بين العلم والعبادة وكان يلبس الثياب الخشنة ولا يركب دابة للتوضع وكال يحب الفقراء والمساكين ويعاشر مشابح الصوفية كان مدرسا بالمدرسة الحبية بأدرنه وكان ان عمه المولى على النسري المذكور آما قاصها بالعسكر في أبام السلطان محمد حال فدحل عليه وقال أستأدل من السلطان اني أريد أن أدهب الى مصر لقراءة كتاب معني اللبيب في السحو على رجل مغربي سمعته بمصر يعرف دلك الكتاب عاية المعرفة فعرضه على السلطان فأدر وقال قد احتل دماع ذلك المراثي وكان لسلطان محمد حان لا يحبه لأجل انه صع حواشيه على كتاب لتنويح باسم السلطان نايزيد حال في حياة والده ثم انه دخل مصر وكتب كتاب معني السبب بتمسامه وقرأه على ذلك المغربي قراءة تحقيق وتدقيق و تقان وكتب دلك المعربي بحطه على طهر كتابه أحارة له في ذلك الكتاب وقرأ هاك أيصا صحيح المخاري على بعص تلامذة الن حجر وحصل مه لاجازة في رواية الحديث عنه ثم انه حج وأتي بلاد الروم وأرسل كتاب مغبى البيب الى السطان محمد حال علما نطر فيه زال عنه تكدر خاطره عليه فأعطاه مدرسة أربيق ثم أعطاه احدى المدارس الثمان وكان يسكن في حجرة مـــن حجرات المدرسة وكان يلارم الحامم في الأوقات الحمسة والعباء في طهره و لشملة في رأسه والتاج على رأسه وكان يذهب بعد الدرس الى مدرسة قاضي زاده ويروره وفي الغد يزوره قاضي زادة ثم عين له السلطان بايزيد خان كل يوم تمانين درهما وسكن ببروسه الى أن مات فيها وله حواش على الشرح المطول للتلخيص وحواش على شرح المواقف للسيد الشريف وحواش على التنويح للعلامة التمتاراني وكنها مقبولة عبد العلماء تتداولها أيدي الطلبة والمدرسين ومن أحواله الشريفة ما حكاه عنه استادي المولى محيي الدبن الشهير بسيدي جلبي وقد

كان معيدا له قال طلبني يوما وقت السحر فدحلت ديته ولما وصلت الى باب حجرته سمعت بكاء عالي فتحيرت وطبت اله أصابته مصية عطيمة ثم دخلت وسلمت عليه فأمرني بالحلوس فحلبت فقلت ما سب دكائكم هذا قال خطر ببالي في لثبث الأحير من الليل خاطر فلم أحد الدنّا من البكاء فسألته عن ذلك فقال تمكرت اله لم يحصل لي ضرر دبيوي منذ ثلاثة أشهر قال وقد سمعت من النفسات ال الصرر اذا توجه الى الآخرة يتولى عن المنبسا ولهذا بكيت خوفا من توجه الضرر الى الآخرة وبينا نحى في هذا الكلم اد دخل عليه واحد من غلمانه وهو حرين فقال له مسا سب حزيث قال أمرتموني أل أدهب الى المصلحة الفلانية فركبت البعلة البيضاوية الفلانية فسقطت المعلة وماتت فقال المولى الحمد لله الذي حصل لى ضرر دنيوي وأنت يا غلام بشرتني المهذا فأت حر لوجه الله تعالى شكرا لدلك ومن انصافه رحمه الله تعالى مساحكاه المولى المحكور انه قال اني معترف بقصل خواجه زاده على لكونه لا بمر من عث ال بحث قبل تبقنه وتحققه وأنا أمر بعد ما فهمت البحث قبل اتقائه.

ثم قال وعلى كل حال هو أفضل مني رحمه الله تعالى .

ومنهم لعالم العامل والهاصل الكامل المولى مصبح الدين مصطفى ابن المولى حسام) .

كان رحمه الله تعالى عالما بالعلوم الأدبية والعلوم الشرعية أصولها وفروعها وعارفا بالأحاديث والتفاسير وكان صالحاً عباً للصوفية وكان يدخل الحلوة معهم وينقل عنه بعض الأحوال الواقعة للصوفية قرأ على علساء عصره وصار مدرسا ببعص المدارس ثم صار مدرسا بمدرسة السلطان محمد خان ابن بايزيد حان عدينة بروسه ثم صار مفتيا بها ومات وهو مفت بها وله حواش على التلويج وحواش على شرح الوقاية لصدر الشريعة وكانت له يد طولى في علم الابشاء وله مصمف أورد فيه رسائله الى انحوانه وأصدقائه وكانت ألفاطه فصيحة ومعانيه بليغة ونظمه عذبا سلما وكان جلا طويلا عطيم اللحية كثير الكلام والمراح وكان متواضعا ونطمه عذبا سلما وكان متديما كريم الأعراق طيب الله مضجعه ونور مهجعه .

- (ومنهم لعالم لعامل و لهاص الكامل محبي الدين محمد لشهير باحوين) قرأ على بعض علماء لروم وحصل كثيرا من العلوم ثم صار مدرسا ببعض المدارس ثم التقل الى احدى المدارس الثمان وله حواش على حاشية ببعض المدارس ثم التقل الى احدى المدارس الثمان وله حواش على حاشية شرح التجريد ورسالة في شرح الربع المحيب مات شرح التجريد ورسالة في أحكام الرنديق ورسالة في شرح الربع المحيب مات رحمه الله تعالى في أواحر المائة التاسعة روح شه تعالى روحه .
- ومنهم لعلم لعامل و الناصل الكامل عولى قاسم المشتهر بقـــاضي
   راده) •

وكان أنوه قاصيا ببلدة قسطموني كال متواضعا محبا للتقراء والمساكير صحبح العقيدة وسبم النفس مشتعلا دلعدم والعبادة وقرأ على عدماء عصره ثم وصل الله عدمة المونى لعاصل حصر على الله حلال الله وحصل عده علوما كثيرة ثم صار مدرسا سلدة تيره ثم نفيه السطال محمد خان حيل بنى المدارس الثمان من مدرسة تيره لى احدى المدارس المدكورة وكان مشتعلا بالعبوم دكي الطع جيد القريحة متصا بالأخلاق الحميدة قرأ عليه المونى الوالد رحمه المدالملك المجد شرح المواقف من أول قسم الاعراص الى آخر قسم الحواهر وكان له معرفة بالعلوم الرياضية أيصا ثم جمل قاصيا عدينة لروسه وكان في قصائب مرضي السيرة محمود الطريقة حتى كانت أبامه تواريح لأيام في للاد الاسلام ثم أعيد الى احدى المدارس السال ولما حسل السلطان بايريد خال على سرير السلطة أعيد الى احدى المدارس الشال ولما حسل السلطان بايريد خال على سرير السلطة أعطاه قصاء بروسه ثاني فلم بقيل حتى أكرهه عليه فقيله كرها وسار في بروسه ميرة حسة مات وهو قاص مها في ثالث رمصان المبارك سنة تسع و تسعين وثما غائد في مروسه نور بنه مرقده.

ومنهم أعالم أعامل والفاض الكامن المولى هي الدين الشهير بسان معيما)

قرأ عنى علماء عصره ثم وصل لى خدمة المولى خسرو وهو مدرس بمدرسة أبا صوفيه وكانت حجرة المولى المدكور ابن مغييسا في الطبقة العليا من المدرسة

وكان يشتعل مراجه طول الليل لي السحر وكان يراه السطان محمد حال من دار سعادته ولا يدري من هو فسأن المولى حسرو روما عن أفاصل طائته قال ابن معنيسا قال ثم من قال ان مغلبسا قال هو رحلان قال لا واكبه و حد كألف فقال له السلطان اله ساكل في الخجرة الهلالية وعين الحجره مدكوره قال لعبد هو داك ولما بني الورير محمود دشا مدرسته بقسصصيرة أعصاها سنصاب محمد حال المولى الل معليسا فلحصر في أوَّل يوم من درسه استاده المولى حسرو و لمول الل الحطيب وسائر علماء اللدة فدرس خصرتهم ولما خاير الدرس قان المون خسرو اتي رأيت في الروم درسين أحدهما لمحمد شاه انساري وحصرت أوال يوم من درسه والآخر هذا الدرس الذي حصرده الآل قاب ابن الحصيب أصروا هذه الشهادة كان مدرس الدرس الأوَّل محمد شاه أنساري وقار ثه المولى فحر أسن لعجمي وهذ الدرس ممرسه أن معيساً وقارئه فلان وأين هـــدا من دائد ثم أعطه السصان محمد حال احدى المدارس الثمان ثم جعمه قاصيا عميمة قسطيطيية ثم جعله قاصيا بالعسكر المصور واتفق أن سافر السلطان محمد حال لي حالب روم ایلی فسأله یوما و هو راحع الی قسطنطینیة عن بیت عربی فقات لمولی اس مغنيسا أتفكر فيه بالمزل ثم أحبب فقال له السلطان محمد حان بحد ع الى فكر في بيت واحد فسكت المولى أن معنيسا وقال السنطان لنعض حدامه الحضر مولانا سراح الدين وهو كان اذ داك موقعا للديوان العالي فحصر فسأله عن ذلك البيت فقال هو للشاعر العلاني من قصيدته الفلائية من البحر الفلائي ثم قرأ سباق البيت وسباقه وحقق معنى البيت فقال السلطان لائن مغنيسا يسعى أن يكون العالم هكدا قي العلم والمعرفة والنتج ولما نرل السبطان محمد حال في دلك اليوم عرله ع*ى* قضاء العسكر وأعطاه احدى المدارس الثمال وقال هو محتاح بعد لي التدريس ومضى على ذلك مدة كثيرة ثم حمله وزيرا ثم عزله عن الورارة وعيل له كل يوم مائني درهم ثم جعله السلطان رايزيد حان قاضيا بالعسكر وتوفي و دو ة ض بالعسكر . حكى عمى مولانا قاسم انه كان يقرأ عليه عبد قصائه بالعسكر قال فحضرنا عنده في ليلة من ليالي رمضان المبارك قال قال في مراحي شيء فكنوا

الطعام وأنا أرقد ساعة فرقد على سريره ولما أكلنا الطعام قال واحد من خدامه الطعام وأنا أرقد ساعة فرقد على سريره ولما أكلنا الطعام وأنا ألرع فقرأنا عليه الطروا فقد تغير حمال المولى فنظرنا عاذا هو في حالة الرع فقرأنا عليه سورة يس فختم هو مع ختم المورة روّح الله تعالى روحه وثم يسمع له تصيف لأنه كان أكثر ميله الى حانب الرياسة وكان أكثر تمكره في تحصيلها ورأيت له رسالة صغيرة مما يتعلق بالموم العقلية بمهم مها انه ذكي ومدقق والمولى أوالد كان قرأ عديه وكان بشهد بعصله رحمة الله عليه .

ومنهم العالم العامل والعاضل لكامل المولى حسام الدين حسين بن حسن
 ابن حامد التبريري المشهور بأم ولد اتما لقب بدلك لأنه تروّح أم ولد المولى فخر
 الدين العجمى) •

كان رحمه الله تعالى عالما صالحا تقبا بقيا مشتعلا بنفسه منقطعا عين الحلائق وكان يصرف أوقاته في العلم والعبادة وقد طالع كثيرًا من الكتب وصححهـــا من أولها ال خرهـــا وكتب الفوائد المتعلقة بها في حواشيها وكان مدرسا يبعص المدارس ثم أعطاه السطان محمد خال احدى المدارس الثمان وكان بحبه لسلامة فطرته وصلاح نصه حكى لي بعص أولاده انه ربما يمر السلطان محمد خان قدام بيتا ذاهبا الى ريارة أبي أبوب الأنصاري عليه رحمة الباري ويخرج أبي الى الباب ويسلم عليه ويقدم اليه شربة ويقول السطان محمد والله أشرب هذه الشربة ويناوله والدي بيده فبشرب منها ثم يسلم عليه ويذهب وكان يحسن البه احسانا عظيماً . روي أن السطان محمد خان خرج من قسطنطينية لأجل الحهاد والعلماء معه والطنول تضرب خلفه . قال بعض العلماء ما الحكمة في أسر المُؤسِينَ بِالْإِيمَانَ فِي قُولِهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ اللَّذِينَ آمَنُوا آمَنُوا بِاللَّهِ ورسولُهُ فَقَالَ السَّلْطَانَ الطول قال ما هو قال الطول تقول دم دم والمراد بقوله تعالى آمنوا دوموا على الايمان فأعجب السلطان هذا الكلام واستحسنه ومع هذا الفضل كان يغلب عليه العصة في أمور الدبيا حتى انه كان لا يهندي الى مدرسة من المدارس الثمان لو لم موجد من يدله عبها حكى المولى الوالد رحمه الله تعالى كنا نقرأ يوما عند المولى

علاء الدين العربي في احدى المدارس الثمان فقام المولى في أثناء الدرس فنظرنا فاذا المولى المذكور قد دحل موضع الدرس ولما عرف انها غير مدرسته رجع فصحت المولى العربي وقال لم يوجد دليل المولى عده ولحدا اشتبهت عبيه مدرسته روي انه ذهب يوما الى السطان محمد خان يربد أن يقبل يده فناوله كفه وقال أيها المولى الى أي شيء أشرت بهذا قال الى مدرسة ايا صوفيه وايا صوفيه في اللغة اليونانية اسم لذلك الموضع الدي كانت فيه المدرسة المذكورة وكدلك أيا اسم رحة اليد في اللغة الركبة فاستحسن السلطان محمد حان هذا الكلام وأعطاه تلك المدرسة وكانت كتبه رحمة الله عليه كثيرة غاية الكثرة لأنه كان يشتري بكل ما فصل من معاشه الكنب ولا يرال يطالعها ويصرف أوقاته فيها نورالله مرقده وفي فراديس الجنان أرقده.

## ومنهم العالم العامل والتناضل الكامل المعروف بابن المعرف) .

كان من ولاية بالي كسرى قرأ عنى علماء عصره ثم وصل الى خدمة المولى حضر بك بن جلال الدين ثم صار مدرسا ببعض لمدارس ثم صار معلما للسلطان بايريد خان وال عده القاول التام وأحبه محبة عطيمة يروى انه قال في حقه لولا صحبتي معه لما صحت عقيدتي وكان يثني عليه ثماء جميلا ويكرمه اكراما عظيما وقد عمي في آخر عمره وما ترك السلطان بايزيد خان صحبته الى أل توفي فر والله مضجعه .

## ( ومنهم العالم العامل المولى محبي الدين المشتهر بير الوجه ) .

انما لقب بذلك لأنه كان في عنفوان شبابه يحارب مع أقرانه فأصابته جراحة واللقب المذكور انما يطلق على من أصابته جراحة قرأ على بعص العلماء وم المعدرسا بعض المدارس ثم صار قاضيا عدينة أدرنه وبروسه ولكن لم يكن له سيرة حسة في قضائه فعرل عن ذلك ثم صار معلما للسلطان بايزيد خال ثم عزله عن ذلك وعين خلد لأمر جرى بينهما وأعطاه قضاء مدينة أدرنه ثانيا ثم عزله عن ذلك وعين له كل يوم ماثتي درهم وعاش على ذلك الى ان توفي وله حواش على شرح العقائد للعلامة التفتازاني رحمه الله تعالى .

• (ومهم العالم العامل والعاضل الكامل المولى بهاء الدين ابن الشبح العارف بالله من الله من على الوصل في طريق الحق الى غاية منصاه المرشد الكامل لطف الله من بالله على علماء قط العارفين مرشد السالكين ومنفذ الحالكين بركة الله بين المسلمين الشبخ الحاحي بيرام قدس الله سره لعريز) •

كان عالما فاصلا شديد اذك، قوي لطع قسم أوقاته بين العلم والعبادة واشتغل على علماء عصره ثم وصل الى حدمة المولى خواجه راده وصار معيدا لدرسه ثم صار مدرسا عدرسة بالي كسرى ثم صار مدرسا عدرسة السلطان بايزيد حان م مراد خان العاري عمدرسة بروسه ثم أعطاه السلطان محمد خان احدى المدرس شدن ثم عرل من المدرسة المذكورة ونصب مكانه المولى ابن مغيسا عبي عرله عن قصه لعسكر مم ترك المولى المدكور التدريس واعتزل عن الباس وثمكن من قصة دالي كسرى ولم بني السلطان بايزيد خان مدرسته الكائمة بأدرنه أعطاها الى غولى المدكور وصار مدرسا بها الى أن مات في سمة خسس وتسعين وثما عائة وفين في تاريخه:

## فقده بهاء الدين فاصل عصره 💎 فقنـــــا لتأريخه ترحم له ربي

روي الله لفيه بوما لأدرنه رحل محذوب وقال أيها المولى تدارك أمرك وقد آل وقت الرحيل فأتى ليته وذكر وصيته ومرص سبعة أيام ثم التقل الى دار الآحرة وقد قرأ المولى الوالد عليه وكان يشهد بصضله وسلامة عقله وشدة ذكائه وقوة طعه وقال كال يحصل العلم الكثير في رمان يسير وكان قلد لبس تاح الشربعة الحاح لير م في صغره فلم يتركه الى أن مات رحمه الله تعالى .

## ( ومنهم لعالم العمل و لفاصل الكامل المولى سراج الدين ) •

قرأ على علماء عصره ثم وصل الى خدمة المولى خواجه زاده وصار معبدا للدرسه ثم صار مدرسا ببعض المدارس ثم أعطاه السلطان محمد خان احدى المدرس لشان وحين كان مدرسا بها أعطى السلطان محمد خان واحدة منه للمول تقمصلاني وكان لمولى سراح لدين قرأ عليه في سوابق الأيام وكان بدخل مدرسته ويدرس بها وعين شخصا يرصد خروح المولى القسطلاني من المدرسة فحين يخبر هو بذلك بترك الدرس ويخرح من المدرسة ليأحد بركات المولى القسطلاني وكان هو يمعه عن ذلك ثم يسلم عليه ثم يرجع الى درسه فيتسه و لم يرل يراعي دلك الأدب الى أن انتقل المولى القسطلاني عن تنك لمدرسة وكان حافظ لمسائل حميم العلوم حتى شهد المولى خواجه راده بأن كل ما قرأه وطالعه ما غاب عن حاطره حتى في العنوم العربية وكان ماهرا في حفظ قصائد انعرب عالى قادرا على النظم بالعربي وقد ذكر با نظمه في حق المولى خو حه راده وحعله السلطان محمد خان موقعا بالديوان العالم لمهارته في الشاء الكت وقد مر أن السلطان محمد عزل المولى ابن معيسا لعالم المولى سراح الدين عليه في معرفة السلطان محمد عزل المولى ابن معيسا لعالم المولى سراح الدين عليه في معرفة القصائد العربية وتوفي في عنفوان شبابه وكان موته معسية للعنماء وحكى المولى الوائد عن المولى خواجه راده انه رأى في المناه انه قطع يده قال قال ولم يمر عبه الموائد كثير الا وقد سمعت خير وفاة المولى صراح الدين وكان موته تعبيرا للرؤيا المذكورة روح الله روحه الله روحه .

ومنهم العالم العامل و التناصل الكامل المولى محيي الدين محمد الشهير باس كوبلو)

قرأ رحمه الله على علماء عصره واشتهر بالفصل في رمانه ثم تولى بعض المناصب عنى جعله السلطان محمد حان قاضيا بالعسكر المنصور ثم عرله بعدقموله مي فتح بلاد قرامان ودلك في سنة اثبتين وسبعين و ثما تماثة وعرل في ذلك اليوم الورير محمود باشا وكان له احتان تروح احداهما المولى العالم سنان باشا وولد له منها ولد اسمه محمد جلبي وصار مدرسا تمدرسة الوزير محمود باشا بمدرسة قسطنطينية ثم صار قاصيا ببعص البلاد ثم تقاعد عن المناصب وتوفي وهو شاب وتزوج احداهما سليمان حلبي ان كمال باشا وولد له منها ولد اسمه أحمد شاه وهو المولى العالم الهاصل المشتهر في الآهاق بابن كمال باشا روح بقد روحه .

قرأ على علماء عصره ثم صار قاضيا بمدينة كايبير لي ولما رأى فيه الوزير معمود باش آزار المحانة مدحه عبد لسلطان معمد خان قدعه لى قسطنطينية قدما أتي اليها مرص قاصي العسكر وقنئذ مرضا عاقه عن الحدمة فجعلوا المولى المذكور نائبا عنه لمصبحة قصاء العسكر ودخل على السلطان محمد حان مدة لعرص القصايا ولم رأى السلطان أدبه وذكاءه وقوة بصبرته عطاه مدرسة والده السطان مراد حان عديمة بروسه ثم حصه قاضيا بها ثم جعمه قاصيا بالعسكر ثم عرله عن ذلك ولما حس السطان بايريد حان على سرير السلطنة جعله قاضيا بالعسكر شصور أيص في ولاية أناطولي ثم توفي وكان مرضى السيرة محمود الصريفة في قصائه وكان فارقا بين الحق والباطل بنصير ته الناتدة وحدسه الصائب و تعني في أياء قصائه بالعسكر أن واحدا من علمان السلطان طهر منه بعض المساد عدية أدريه فسعه عنه دائب المحكمة بارسال بعص الحدام فلم يمتم فغضب النائب قرك اليه سمه وقصد منعه عنه فضرب هو النائب ضربا شديدا فلما ممع السطان محمد خان هذه الحادثة أمر بقتل ذلك العلام لتحقيره فاثب الشريعة هشعم له الوزراء ولم ينس شفاعتهم حتى التمسوا من المولى المذكور أن يصلح هد لأمر معرصه على السطال فرد السلطان كلامه فقال المولى المذكور ان لمائب لقيامه عن مجس لقصاء بسبب العضب سقط عن رتبة القضاء فلم يكن هو عد لصرب قاضيا فلم يلرم تحقير الشرع حتى يحل قتله فسكت السلطان محمد حال ثم جاء لعلام الى قسطيطينية فأتى به الوزراء الى السلطان محمد خال لتقبيل بده شكرا للعنو عنه فأحضر السلطان محمد خان عصا كبيرة فضربه بقمه بها ضربا شديدا حتى مرض العلام أربعة أشهر فعابلجوه فبرىء ثم صار دلث العلاء وربر السنطان يابزيد حال واسمه داود باشا وكال يدعو هو للسلطال محمد حال ويقول الأرشدي هذا ما حصل الا من ضرابه .

ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل أحمد باشا ابن المولى ولي الدبن الحسيني نور الله مرقدهما وفي فراديس الجنان أرقدهما)

قرأ على علماء عصره وحصل من الفصل حابا عظيما ثم صار مدر الملطان الملطان مراد خان بمدينة بروسه ثم صار قاصيا بأدرته ثم حعله السلطان محمد خان قاضيا بالعسكر ثم جعله معلما لنفسه وصاحبه مصاحبة دائمة وكان للايذ الصحبة كثير البادرة صعب البداهة وكان مائلا الى حانب الشعر وأكثر من الشعر بالتركية وغلب في شعره فصاحته على بلاغته وقد مال اليه السلطان محمد خان مبلا عطيما حتى استورره ثم عرله عن الورارة لأمر حرى بيهما وجعله أميرا على بعض البلاد مثل ثيره وأنقره وبروسه مات وهو أمير بيروسه في سنة أميرا على بعض البلاد مثل ثيره وأنقره وبروسه مات وهو أمير بيروسه في سنة التبين وتسعمائة ودهن مها وله فيها مدرسة وقبة مبنية على قيره وقد كتب على المتبين وتسعمائة ودهن مها وله فيها مدرسة وقبة مبنية على قيره وقد كتب على هذه الأبيات:

عده الرحمن من ممدوحهه کان مشتاقها الی سبوحه ان فی الحنات مئوی روحه

كان رحمه الله تعالى شريف السب رفيع القدر على الهمة كريم الطبع سخي الممس ولم يبق له عقب لأنه لم يتروح أصلا وقد آبهمه لدلك بعص الماس بالميل الى الغلمان الا أن المولى الوالد حكى عن أستاذه المولى خواجه زاده انه ركب معه في بلدة أدرنه وكانا يطوفان حولها ويتحدثان فأل في أثناء الكلام عن لذة الجماع وقال الى سألت عنها كثيرا من الماس ولم يمدروا عنى وصفها لكنك عالم فاضل تقدر على التعبير عنها قال فلت انها تدرك ولا يمكن وصفها فأنكر هذا الكلام قال قلت له بين لي لذة الغسل قال هي لا تدرك الا بالذوق قال قست وكذا هذه قال المولى الوالد قال المولى خواجه زاده وعند ذلك تحققت أن به عنه وكان رحمه الله تعالى ينظم بالعربية ومن نظمه قصيدته التي جعلها نظيرة لقصيدة لولى الفاضل الكامل حضر بك المار ذكره وهي هذه:

بارامي قلي بسهام اللحصات ما رلت قداء لك روحي غفست السبى سسا أشهدت عي الوحد مددي جدب دعا صدعث قسم قد حرق في العين قسوب كر تجرق أحدي وقسي فيث بحكي حصرا مدورده مساء من أحمد في ليسه أصداح من أحمد في ليسه أصداح بمست

هبه ان المحال ا

وقد رأیث فی نعص مکانیاته أنه أورد فی عنوانه نیتا أشار فیه ای شرف سنا و هو هد :

ملام كأنفسي إد كنت ناطقاً بمدح رسول لله حداثي وسيدي روّج لله روحه ، وراد أي أعلى خيال فتوحه .

 ومنهم لعالم العامل والتناصل أكامن لمولى تاح الدين ابرأهيم باشان خين أن براهيم أن حبيل باشا) .

وقد مر ذكر حده لأعنى حدين ناشا بأنه أول قاض بالعسكو للمصور في الدولة العلم بية وأما والده حديل ناشا فهو كان وزيرا للمسطان مراد حال ولم حدس السلطان محمد خان على سرير السلطة عرله عن الورارة نعد فتح قسطسية وحده وأحد جميع أمواله لأمر أوجب ذلك مات وهو محموس وكان المرحوم الراهبي ناشا وقتئذ قاضيا بأدرته فعزله عن القصاء ولم يعين له شيئاً وصار مها اين الناس حتى قصد أن يكون من طلبة بعض العدماء قدم يقبلوه حوق مس السلطان محمد حدد ثم تعولت به الأحوال حتى صار متوليا على عمارة لسطان

بايريد خان ان السلطان مراد خان الغازي بمدينة بروسه وفتشه . . . . وقد كان قاصباً بها وناقشه في الحساب كل الماقشة حتى أصحر و -الكلام فعرضه على السلطان وعزله السلطان عن التولية المدكورة ت الى أن توى صصب الاحتساب تمدينة بروسه وهو من أدوب لمناصب . وكان يسرح دايته بنفسه فيوما من الأيام حزن عي حاله أشد لحرب فترث عن على ال الىخدمة بشبخ العارف،المدحاحي خليقة وانحرط في سلك مريديه وسس لدس عقراء وتريابر يهم وقال بعض أعدائه للسلطان محمد حان اله صار محبولا يعالج في مارستان بروسه فليدما هو كدلك اد حرح الشبح المدكور الى حلل لروسه واحتدم هناك مع مريسه وكان للشبح فرس في علقه حرس ليمكن وحداله ادا توغل في العياص فأمر الشيخ بعص حدامه وقال ادهب بهدا الفرس أي الراهيم وقل له يركب المرس ويحصر عبدي ولا يحل الحرس من عنقه قال الراوي فبدأ الراهيم باشا من خلال الشجر وعليه لباس المقراء وناداه الشيخ وقال يا الراهيم لا تدرل ع المرس لا عبدي. قال يا سيدي الشيخ بعم منز ل عبد الشيخ فبسط له اشيخ حمد شاة وأمره بالحلوس عليه فجمس وقانا ياأيها الشيح الاصوت هذا لحرس الذي متحتمونيه سينع مشارق الأرص ومغاربها قال الشبيح أرجو هكذا ال شاء الله تعرب تم قال يا الراهيم ادهب عدا الى مدينة قسصطيبية ولا تعمل عن حانب سلطان بايريد حان و هو أد دك كان أميرًا عن أماسية فقبل بد الشيخ وودعه ودع له اشبح دلخير والمركة قال الروي حاكيا عن بر هيم ناشا آنه قال لما قدمت أن قسططينية لقيت في نعص طرقها السلطان محمد خان و هو يذهب ماشيآ وعده أربعة نفر من علمانه وكان دلك من عادته قال فيرلت عن فرسي وقمت في جانب الطريق فلما رآني قال ما أنت الراهيم ب حليل ناشا قال قلت بعم قال الحمد لله رال جنونك قال قلت بعم قال أحصر الديوان غدا فيب دخل الورراء عليه في الغد قال هل حضر أبل حليل ناشا قالوا نعم قال سلوه أي منصب رويد قال فسألوني فقلت قصاء اماسيه رعاية .وصية الشيح قال فكرروا الــؤال فاحست كالأول فلما عرضوه على السلطان قال الآن علمت اله ما تحلص بعد من الحبوان

ولو سألني أكبر المناصب لاعطيته ولكن أعطيته ما سأله قال قال لما وصلت الى اماسيه رأيت رؤيا وهي أن السلطان با يزيد حان قد ركب فيلا و أر دفني عليه فلما دخلت على السلطان دابر بدخان قال أبها المولى إني أعرف الله قبلت هذا المص لأحلى ولو رزقني الله تعالى دولة السلطة لكان لك معي شأر قال فما لست كثيرا حتى مات لسلطان محمد حان وجلس السلطان نايريد خان على سربر السنطسة هارسل أيه الامر مان ينقل أهله من أم سيه ألى قسطنطينية ولما أتى قسطنطينية عرب الملطان بايريد خان لمولى لفسطلاني عن قصاء العسكر دروم أيني وأعطاه الرادير باشا ولما كان قاصيا بالعسكر كان لمون لكرماسي الدي كان سببا لعراله عن التولية حاصرا بقسططيبية فأثاه للتهنئة خائما من ال يهيمه ويستحقره فأكرمسه ابراهيم باشا إكراما عطيما حتى استحى المولى الكرماسي مما فعله في حقه و تهدل خوفه بالحياء ثم أن لسطان فايزيد حان جعله رئيس أأورراء أومات وهو وزير وكان سيرته في القصاء والورارة سيرة حسة وطريقته طريقة محمودة وكال ستمائة نفر من فقراء قسط طيبية يأخذون من مطبحه الطعام كن يوم وعبد وفائه لم يوجد عنده الا ثمانية آلاف درهم وله حامع ومدرسة بمدينة قسطنطينية طيب الله ثراه وحفل الجنة مثواه .

ومنهم العالم لعامل و لفاضل الكامل لمولى مصلح الدين مصطفى بن أوحد الدين البارحصاري) •

كان عالما فاصلا صاحا شريف النفس عاني الهمة كبير القدر عطيم الحرمة قرأ على علماء عصره ثم وصل الى حدمة المولى خواحه زاده ثم صار مدرسا بمدرسة مراد باشا عدية قسطنطيبة ثم صار مدرساً بمدرسة العنيقة بمدينة أدرته ثم صار مدرسا باحدى المدارس لئمان ثم صار قاضيا بمدينة قسطنطيبية في أيام دولة السلطان بايزيد خان مدة عشرسين مات وهو قاص بها وحكي أن الورداء أنرموا عيه بقول قصاء قسطنطيبية فلم يقبل وعرضوا عي السلطان بايريد خان وقال اني أكنب الله كتابا بدي فكتب وقال اني أعرف الله مستحق لنقصاء المدكور وأعرف في ان وليت على القصاء المربور عيرك لعصيت أمر الله تعالى قال و تصرع ليك أن تفال و تصرع ليك أن تفال

الفضاء المزبور فلما جاء الكتاب اليه قبل و باشر أمر الفضاء يسيرة حسنة تع بغفرانه وأسكنة بحبوحة جبانه و كان قاصلا في العلوء كنها وقد اعترف عصره بفضله ولكنه لم بشتغل بالتصنيف ورأيت له رسالة في تحويز لفرار عن الوباء تبيء تلك الرسالة عن قضيه و كانت سيرته في القصاء محمودة وطريقته فيه مرضية وكانت الطلمة بخافوب منه حوقا عطيما حره الله تعالى عن الشريعة خير الجزاء توفي رحمة الله تعالى عبيه قاصيا عديمة قسطنطينية سنة احدي عشرة وتسعمائة ودفن عند مسجده بالمدينة المربورة بور الله تعالى مرقده وي عرف جانه أرقده .

و وسهم العالم العامل والفاصل الكامل المول يوسف بن حسين الكوماسي )

قرأ رحمه الله تعالى عي علماء عصره منهم المولى التماصل حوجه راده وبرع في العلوم العربية والشرعية وصار مدرسا بنعص لمدارس ثم انتقل الى احدى المدارس الثمال ثم صار قاصيا بمدينة بروسه ثم صار قاصيسانمدينسة قسطصيبة وكانا في قصائه مرضى السيرة ومحمود الطريقة وكان سيعا من سيوف الحق ولا يحاف في الله تع لى لومة لائم روي الله ذهب يوما الى المسحد بعمامة صغيرة ولما خرج من المسجد طلبه الوزير الراهيم لاشا لمصلحة اقتضت حصوره فلم يمدل عمامته خوفا من ترجيح حالب الوزير على المسحد فلما رآه الوزير على عَلَمُ الْهَيَّنَةُ سَأَلُهُ عَنْهَا قَالَ فِي جُوابِهِ حَضَرَتَ خَدَمَةُ الْحَالَقِ مِهُدهُ الْهَيَّةُ وَلَم أَجَدُ فِي نفسي رخصة في تعيير الهيئة لاجل الوزير فوقع هذا الكلام عند الورير موقع القبول والرضا وحكاه الى السلطان بايزيد حان عارسل السلطان بايريد خان الى المولى المدكور جوائز سنية لأجل فعله المذكور وله عدة مصمات ملها حاشية شرح المطول للتلخيص وشرح الوقاية في الفقه وله مختصر في علم أصول الفقه سماه الوجير وكناب في علم المعاني توفي في حدود التسعمائة ودفن في جنب مكتبه الدي بناه عبد جامع السلطان محمد حان بمدينة قسطيطيية روح الله تعالى روحه ونور ضرعه .. ومنهم العالم العاضل الكامل المولى ابن الاشرف) .
قرأ على المونى خواجه راده و كان بشهد له بالفضيلة النامــة ثم قرأ على المولى على المطوسي وصار معيدا لدرسه واشتهرت فصائعه في الآهــاق حتى أن بعض الطبة تحاكموا في البحث الى لمولى الطوسي ولم يشم غمهم ثم ذهبو الى بعض الطبة تحاكموا في البحث الى لمولى الطوسي ولم يشم غمهم ثم ذهبو الى المولى المدكور فحل اشكله في أول كلامه حتى يروى الله لبس عده مشكل أصلا في مسئلة من المائل وكان رحمه لله تعالى أعجوبة رمانه و نادرة أوانه حكى المولى الوالد رحمه الله تعالى عنه الله قال أمرني والدي حفظ ألفاظ مثن من حكى المولى الوالد رحمه الله تعالى عنه الله قال أمرني والدي حفظ ألفاظ مثن من عمر ما حفظته جميعا معلوما عندي دفعة و حدة و كان و لدي يقول لو داوم هو حمار ما حفظته جميعا معلوما عندي دفعة و حدة و كان و لدي يقول لو داوم هو على الاشتعال لانسي ذكر المتقدمين الا أنه اختر منه صروف الايام وحرى عليه ما جرى وتفصيل دلك أنه مال الى طريق التصوف والتحق نزمرة العنوفية ثم ما جرى وتفصيل دلك أنه مال الى طريق التصوف والتحق نزمرة العنوفية ثم رعب في المساحة واقتدى نه طائعة القندرية و حدود معهم حبرا وقهرا ولم يتحمص من أيديهم حتى سار معهم في البلاد رمانا كثيرا الى الى مات رحمه المه يتحمص من أيديهم حتى سار معهم في البلاد رمانا كثيرا الى الى مات رحمه المه يتحمص من أيديهم حتى سار معهم في البلاد رمانا كثيرا الى الى مات رحمه المه

• (ومنهم بعاء بعام والعاصل الكامل المولى عبد الله الاماسي ) • قرأ على عسماء عصره ثم صار مدرسا عدرسة قرأ على عسماء عصره ثم صار مدرسا عدرسة مرربهون ثم صر مدرسا تعدرسة السبطال با يربد حال باماسيه ومأت وهو مدرس به وكال عما بالعلوم الادبية والاصول والعقه والحديث والتنسير وكال عارفأ عبدا راهد صالحا صاحب كر مات وكان يقرئ الطبية معتاج العلوم من عبر مرجعة بي الشرح وكال عدم لبلاغة فصب عبيه والتعم به لكثيرون وكان يصرف وقائه في العبادة والعدم ولا يعتمت الى احوال الدنيا روح الله تعانى روحه ومور ضربحه .

تعالى .

ومنهم العالم لعامل والفاضل الكامل المولى حاحي بابا الطوسي)
 كال رحمه الله تعلى عالم بالعلوم الادبية والشرعية مشتعلاً بالدرس وانتشع به
 كثير من الطابة وشاع تصاديمه بين الطبية منها اعراب الكافية في النحو واعراب

المصباح في البحو وشرح قواعد الاعراب في البحو وشرح العوامل في البحوروج الله روحه ولور ضربحه ،

ومدهم العالم العامل و لماضل الكامل المولى ولي الدين القرامائي والد
 الشاعر المشهور بنظامي ﴾ •

قرأ على علماء عصره وبع من العلوم النافعة مبعا عطيما وكان بجلس التدكير في بعض الايام وينتفع به الحواص والعلوم وكان يغب عليه الحال أثباء وعظه وربما يسقط من المسر لعبة خال وتوفي ولده المذكور في حياته وحزب عليه حزنا شديد، وكان يشد بعض أبياته أثباء وعظه بمناسبة تقتصيه ويبكي بكاء شديد ويبكي الحاصرين حكاه لي أستادي المولى علاء الدين علي المشهور باليتيم وله شرح لديناحة شرح الشمسية للعلامة التمناراني روح الله روحهما واشتهر أشعار ولده في بلاد الروم واستحسنها الباس حتى ان السلطان محمد خان دعاه الى قسط طبية ومات المرحوم بطامي في الطريق روح الله روحه .

ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل المولى علاء الدين على المنتسب الى
 العداري وليس هذا من أولاد المولى التماري)

كان رحمه الله تعالى عالما عاملا فاضلا قرأ على المولى الطوسي ثم صار مدرسا بعض المدارس ثم النقل الى احدى المدارس الثمان ثم صار قاضيا بمديمة بروسه ثم صار قاضيا بالعسكر المصور بولاية افاطولي ثم عرل عنه وعين له كل يوم ثمانون درهما بطريق التقاعد ثم مات في أيام سلطة السلطان با يزيد خال كان رحمه الله تعالى بارعا في العلوم العربية عالما في الفقه والاصول وله حاشية على شرح المفتاح للسيد الشريف و كان له يد طولى في الانشاء بالعربية روح لله روحه.

ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل المولى سنان الدين يوسف المشهور
 بقره سنان ) .

قرأ على علماء عصره ثم صار مدرسا ببعض المدارس وكانت له مهارة في العلوم العربية والفنون الادبية صنف شرحا لمراح الارواح في الصرف وشرحا للشافية في الصرف أيضا وله شرح الملحص للحفيثي في علم

الهيئة وله حواش على شرح الوقاية لصدر الشريعة رحمه الله تعالى .

. ( ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل المولى مصلح الدين مصطفى بن

زكريا برآي طوغمش القراماني) .

و كريا بن اي طوعسل رويا . قرأ ببلاده على علماء عصره ثم ارتحل الى القاهرة وقرأ على علمائها ثم أتى بلاد الروم وصف حواشي على شرح المصباح المسمى بالضوء وصف شرحا لفدمة النفيه أي اللبث لكتب الصلاة وهو كتاب مقبول مشتمل على قوائد وسماه بالتوضيح روح الله روحه .

. و ومنهم العام العامل والفاضل الكامل المولى مصلح الدين مصطفى أحو روحة المولى عند الكريم ) •

قرأ على علماء الروم واشتهرت قصائله بيلهم وفوّض اليه تدريس بعض المدارس ومات مدرسا بمرادية بروسه رحمه الله تعالى .

 ومنهم العالم العامل والعاضل الكامل المولى شمس الدين أحسد الشهير مقراجه أحمد)

كال رحمه الله تعالى مدرسا ببعض المدارس ثم صار مدرسا عدرسة السلطان بايريد خال بن السلطان مراد حال العازي عمدينة بروسه وتوفي وهو مدرس بها في أواسط شعبال المعظم سنة أربع وخمسين وثما نمائة وكان رحمه الله تعالى صارفا جميع أوقاته في الاشتعال بالعلم وكان كثير الاشتغال قليل التحصيل لثقل فهمه ومع هذا فقد وصل بشدة احتهاده الى المراتب العالية من العلم وصنف حواشي عني المختصرات واستعاد منها كثير من الطلبة منها حواشيه على شرح الرسالة الاثيرية في الميران لحسام الدين الكانبي وحواشيه على حاشية شرح الشمسية المرائل المعد الدين التفتاز اني وحواشيه على شرح على شرح الشمسية لمولانا اسعد الدين التفتاز اني وحواشيه على شرح الشمسية المولانا اسعد الدين التفتاز اني وحواشيه على شرح الشمسية المولد الدين التفتاز اني وحواشيه على شرح العقائد المدولي المذكور روح الله روحه .

 ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل المولى شمس الدين أحمد الشهبر بديكفور ) .

كان رحمه الله مدرسا بيعض المدارس الرومية ثم صار مدرسا بمدرسة

السلطان با يزبد خان بن مراد خال العاري بمدينة بروسه وتوفي وهو مدرس بها ولقد درس فعاد وصنف فاحاد ومن تصانيفه شرح المراح في الصرف وهو شرح نافع مشتمل على النحقيق ومفيد عاية الافادة وله حواش على شرح آداب البحث لمسعود الرومي وهي حاشية مفيولة لطبعة شريعة وله شرح على كتاب المقصود في الصرف روح الله روحه .

( ومنهم العالم العامل التناصل لمولى طشعون حديقة ) .

كان عالما عاملا قرأ على عده عصره ثم وصل الله حدمة المولى العاضل الكامل مولانا حسرو وأكمل عده العلوم النافعة ثم سلك مسلك التصوف وتوطن وبروسه والمحلة التي سكل هو فيها مشهورة بالانتساب اليه الآن بقال لها محلة طشعول صوفي واشتغل بالوعظ والتدكير وانتفع به الاكثرون واحبه الباس محبة عصيمة وتوفي وهو على تلك الحال في أيام سلطة السلطان بايزيد حال روح الله وحده .

ومنهم العالم العامل والعاضل الكامل المولى مصلح الدين مصطفى الشهير
 بالبغل الاحمر ) ه

كان رحمه الله تعالى مجا للعلم في العابة وحافظا لجميع المسائل مهتما في الشعال الطلبة صارفا حميع أوقاته في التدريس حكى عمي رحمه الله تعالى انه كان يدرس كل يوم من عشرة كتب من الكتب المعتبرة وكان يحفظ جميع المسائل لجميع العموم قال المستغلث عنده مقدار سنتين وما قدرت عنى ترك الدرس حوفا منه لشدة اهتمامه وكان رحمه الله يقول ما ذكرت عنده مسئلة من العنون الادبية والعقدية والعلوم الشرعية الاصلية والفرعية الاوهي في حفظه بالفاطها وعاراتها حتى انه كان يعرف اختلاف السخ أيضا قال وغضب يوما على بعض لطدة لعاده في مسئلة وقال ما من مسئلة من كتاب المقصود في الصرف الى الكشاف للزمخشري الا وهي في خاطري وما ذكرته من المسئلة غير مدكور في الكشاف للزمخشري الا وهي في خاطري وما ذكرته من المسئلة غير مدكور في كتاب أصلا قال رحمه الله تعالى و كلامه هذا حق صادق لا ربب فيه أصلا وكان مدرسا بمدرسة مناستر بيروسه فاعطاه السلطان محمد خان المدرسة الجديدة

بادر به وانحلت في دلك ابوه مدرسة من لمد رس شمال قدل استعدل محمل حدل أعطبها للمول مصبح الدين فلا احق منه نتبك لمدرسة قدل او رر أعطبتموه ابوه مدرسة بدلك ولما حسن السنعدل باربلا حل على سرير السنصة أعضه مدرسته لأولى وهي مدرسة ما سنر أم أعطب مدرسته الثانية ددرته ومات وهو مدرس بها كال رحمه الله تعدل حقيق سحبة أحسر اللول عصبم لحظة حد حتى كال لا جمعه لأفرس قوي عابد عوة وكال أدا لم يحصر وحد من صنته موضع المرس بدهب لل حديرته عد مرس قد كال مربطا بعوده والا فيونجه عابة تنواح ويهدده تهديد عميد قال عمي رحمه الله تعلى ما بده في ما يده في ما بده في ما يده المرس بدهب ما مدينة في معلى ما بده في ما يده في في ما يده ف

ه ( ومنهم لعام العامل عاصل النوى شمس أدري ) ،

كال أصده من ولاية أبدين قرأ أولا على عدماء اروم أم ارتحل في بلاد العجم وقرأ هدك أبصاعي العجم وقرأ هدك على عدماء عصره أم ارتحل في علمي اللاعة و فاق أهل رمانه عدمائها وحصل طرفا صاحا من العدوء وتسهر في عدمي اللاعة و فاق أهل رمانه في علم العمات أم ارتحل الى يلاده و صحب السلطال محمله خال لاحل علمه العمات أم ارتحل الى يلاده و صحب السلطال محمله خال لاحل عدم العمات و تقرب عده غاية التقرب أم وقع منه سوء أدب في بعص الايام فاعده على حصرته فاتى مدينة بروسه و عترل عن الماس وقعد في بيته و كال ادا عدت منهم در هد وحد الاحل عرصة و حدة في صعفة العمليات ويأحد من و حدد منهم در هد وحد الاحل عرصة و حدة في صنعة العمليات وجمع بذبك در هم كثيرة أم بدحل بيته و كال لا تصحبه الابته المسماة بيتيمة و احتل دماعه في آخر عمره الاعتمامه من أجل مفارقته عن صحبة السلطان و كان ادا أهدي اليه هدية لا يأكمها ويتوهم أن فيها سما و كال بنظم القصائد العربية و الدرسية و التركية و يتدح

يها الأكابر وبرسلها اليهم وكل قصيدة دا صحفت من اولها الى آخرها يحصل منها هجو وكان له تصبغات في علم الادوار وهي دائرة دين أهمها الى الآن وحمه الله تعالى عليه .

( ومنهم المولى المشتهر بالمليحي )

كان أصله من ولاية أيدين قرأً على علماء عصره وقاق أقر به وتمهر في العلوم ثم دحل للاد العجم وقرأ هماك على علماء عصره وكال المول عبد اأرجس الحامي شربكا لدرسه ثم أني دلاد الروم وتوطن نقسط طبيبة في أوَّل متحها ثم أصابه نحدلان من الله سبحانه والتل لانخمر الى أن مات وكان المولى الوالد رحمه الله تعانى يقول كال الصحاح للحوهري في حفظ المولى المليحي قال وادا أشكل عدينا لعة كنا نرجع اليه وكان يقرأ علينا من الصحاح ما يتعلق نتلك الكلمة من حفظه حكى واحد من بعض لصلحاء أنه قال روت المولى عبد 'رحمن احامي وكنت متوجها أي أروم فدفع ألي ً لمول عبد الرحمن الجامي رسالة من تصنيدته وقال كان لبا شريث مدعو بالمولى المليحي والأن اسمعه بمدينسة قسططينة فخد هذه الرسالة معث وادفعها اليه هدية مني أليه قال الراوي فاتبت مدينة قسطنطينية وطنبت المولى المليحي وأنا أطن أنه من العلماء الصاحاء لاجل صحبته مع المولى الحامي فاخبرت أنه في بيت الحمارين فوجدته وأوصلت البه السلام من قبل المولى الجامي و دومت الرسالة اليه فبكي بكاء عطيما وقال ال القدر صاقه الى الصلاح وساقني الى التنجور وكان أمر الله قدرا مقدورا ولم يقبل الرساله وقال لا يليق نسوء حالي أن أنظر الى مثل هذه الرسالة الشريقة فأعطاني الرسالة فقمت وسلمت عليه وفارقته وهو يبكي بكاء شديدا تأسفا على ما مضى وندامة على الحال وخوفا من العاقبة والمآل سامحه الله تعالى وعفر له آنه واسع المعفرة روي ان السلطان محمد خال مسمع ال المولى الملبحي شرب الحسر في سوق البرارين وصب لحدر على الماس فأمر الحمارين بال لا يعطوه حمرا وهددهم بالقثل وعين للمبيحي كل يوم حبسة عشر درهما وعاش في زمانه على زهد وصلاح وعفة ورأوه يوما سكران فوشوا به الى السلطان فاحضره فتنا وجد فيه رائحة الخمر والحال اله سكران فقال له عليك بالصدق في مقالك من أين حصل لك

. . . . .

هذا السكر قال احتقت بالخمر فحصل لي السكر من للث حهة قصحت السلطان محمد خان كيف صدق محمد خان كيف صدق فولهم ان المليحي صب الحمر على الناس ومن البين أن لمليحي د وحد الحمر لا يضيع منها قطرة وما للك كثير الاوقد توفي السلطان محمد حان قلمه توفي لد يضيع منها قطرة وما للك كثير الاوقد توفي السلطان محمد حان قلمه توفي لد المليحي بشرب الحمر كما كان في لاول على أريد عمر الله تعالى له بقصله و كرمه الله عمر الله تعالى له بقصله و كرمه الله عربم رحيم .

· (ومنهم المولى سرح ، الخطيب عامع السلطان محمد خان بمدينة قسصطيرة) ،

كان رحمه الله تعالى من بلاد العجم مقبولا عبد علماتها وأمراثها ولم وقعت العتنة في بلاد العجم هرب في لروم على زي الاتراك ووصل الى مدينة دروسه وكان القاصي هماك وقتلة هو المبيحي علاء الدين الصاري وكان بينهما معارفة ي بلاد العجم ودخل الموتى سراح مجلس قضائه فعرفه القاصبي المذكور وأكرمه وعظمه ورفع محلمه فتحير الناس في تعطيم القاضي له مع رثاثة هيئته ولناسه ثم أرسله القاصي المدكور الي السيطان محمد حان و كتب اليه أحراله بالتماء و صادف قدومه مدينة قسطنطيبية تمام جامع السلطان محمد خان وطنب حطيبا مناسبا له فاستمعه السطان فاعجمه غابة لاعجاب ونصبه خطيبا بجامعه الشريف وهو أول خطيب بالحامع المربور وعين له كل يوم خمسين درهما وكان صدر خطيته الجمدلة بذي وصف الحامدين بالمحامد ائي حامد على نعمائه الحمد لله وأعترض المولى أبن الخطيب على كلام المدكور وقال والصواب أن يقال وصفه الحامدون بمحامد وكان المولى الوالد رحمه الله تعالى يرجح كلام الخطيب المذكور وبقول قوله أبي حامد جملة مستأنفة وتقدير الكلام اذا وصف الله الحامدين بالمحـــ مد فمادا تفعل فيقول في جوبه في حامد على نعمائه وقال رحمه الله تعالى هذه الكتة لطيقة يخلو عنها ما احتاره المعترض وصوابه وكان المولى سراج الحطيب أديبا لبيبا صاحب بيان وقصاحة وقائقا في علم البلاغة وحسن الاخسان وطيب الاصوات وكان يقر أخصة مع السكون والوقار والادب التام وكان له في رعاية النعمات شيء عطيم لم يلحق به بعده أحد روّح الله روحه ونور ضريحه ا

• ( ومنهم العالم اله صل الحكيم قطب الدين العجمي ) •

كال رحمه الله تعانى وريرا لبعض ملوك العجم ثم ارتحل انى بلاد السبووم لفترة في بلاده واتصل بحدمة السلطان محمد حال وأكرمه السلطان محمد خان غاية الاكرام وعيل له كل يوم خمسمائة درهم وعين له عشرين ألف درهم مشاهرة سوى ما أنعم عيه من الحلع والانعامات وعاش في كنف حمايته بعيش أرعد وكان يتوسع في مأكنه وملابسه ويتجمل في حواشيه وغلمانه وكال يعرف علم الطب غاية لمعرفة وتقرب لاحله عند السلطان محمد خال وحظي عنده غاية الحظوة ومات في أيام دولته روح الله روحه ونور ضريحه .

( ومنهم العالم الفاضل الكامل الحكيم شكر الله الشير و أني ) .

ارتحل من وطعه الى بلاد الروم واتصل بخدمة السلطان محمد خال وتقرب عنده لاجل الطب وكال طيبا حادقا صاحب مروءة وكانت له معرفة بالتفسير والحديث والعدوم العربية ولما حع أقام بمصر مدة وقرأ الحديث على علمائها منهم الشيح السخاوي ونظراؤه وسمع الحديث بالروم من المولى أحمد الكورائي وكلهم أجاروه احارة ملفوظة مكتوبة رأيت صور اجازاتهم بخطهم وكلهم شهدوا له بالفضل والعلم والصلاح ومات في أيام دولة السلطان محمد خان رحمه الله تعالى .

( ومنهم العالم الفاضل خواجه عطاء الله العجمي ) .

قرأ في بلاد العجم على علمائها ثم ارتحل الى بلاد الروم في أيام دولة السلطان عمد خان ومات في أوائل سلطنة السلطان بايزيد خان كان عالما فاصلا عارفا بالعلوم كلها من الحديث والتفسير والعربية والطب والفنون العقلية باسرها وكانت له يد طولى في العلوم الرياضية ومعرفة الزيجات واستخراج التقاويم ورأيت له رسالة كبيرة في العلوم الرياضيات لحل الاسطرلاب والربع المجيب والمقطرات ورأيت له رسالة لطيفة في معرفة الاوزان وسمعت بعض أساتذني انه كان بقول في حقه ما رأيت من العلوم كلياتها وجزئياتها الاوله فيها معرفة تامة روح الله وحمد ونور ضريحه .

( ومنهم العالم الفاضل الكامل يعقوب الحكيم ) .

كان طبيها ماهرا في الطب غاية المهارة ونذلك تفرب عبد السلطان محمد خان وكان يهوديا وحعله السلطان محمد خان حافظا للدفئر بالديوان العالي وهو يهودي ثم أسلم فاستوزره السلطان محمد حال ولما صار محمد باشا القراماني وربرا للسلطان محمد خان حسد عليه و تعلق في تلك الايام أن مرض السلطال محمد خان فعاجه يعقوب الحكيم ودكر الوزير محمد باشا عند السلطان الحكيم اللاري ورعبه في الدحول على حضرته فلما دحل هو عليه عالج خلاف معالجات الحكيم يعقوب وغيرها ور د ضعف السلطان محمد خال فاستدعى المرحوم السلطال محمد خال الحكيم يعقوب ولما رآه الحكيم يعقوب عرف أنه عير قابل للعلاح بعد هدا ولم يتكلم نشيء وصوب رأي الحكيم اللاري ولم يلث السلطان الا قسلا حتى مات أسكمه لله تعالى في جناته وأحله محل رضوانه ومن جملة أخبار الحكيم يعقوب ابه كان في ذلك الرمان رجل أبيض اللون أسودً بدنه كله و لم يعرف أطباء زمانه هذا المرض فصلا عن معالحته فذهب الى احكيم يعقوب فعرض عليه أنه كان أبيص اللون ثم اسود بدنه كله فقال الحكيم يعقوب ان هذا المرض غير مذكور في الكتب ويقال له النهق الشامل فعالحه فبرىء وعاد الى أو نه الاصلى و روي أن وحلا عرض له مرض وهو انه يجري الدم من فيه وكان يتقيأ جميع ما أكله وشربه وعجز الاطباء عن علاجه لعدم لبث الدواء في معدته فذهب الى الحكيم يعقوب وعرض عليه حاله فغال له الحكيم يعقوب اصبر ساعة فدخل بيته ثم أخرح له طعاما فيه لحوم مغرية فالح عليه في أكله فاستعفى الرجل لما عرف ال معدته لا تقبل لطعام فابرم عليه وأطعمه جبرا وبعد ذلك سقاه شربة فقاء ما في بطنه فخرج الطعام ومعه قراد عظام مقدار حفنتين ثم قال قم فقد برثت من مرضك فسأله تلامدُته عن سر هذا العلاج قال عرفت بهذا الدم الجاري انه من قراد في معدته وال قيأه الطعام لاجله واللحم المغري الذي كان في الطعام كان من لحم الكلب قال والقراد يحب لحم الكلب فلما وصل لحم الكلب الى معدته اجتمع القراد عليه والشربة التي أعطيتها كانت مقيئا فقاء ما في بطنه من الطعام والقراد

فخلصت معدته من ذلك المرض وهذا علاح لا يخطر بال أحد من لاطباء الا الحذاق من السلف ومن جملة أخباره ان امرأة حامل سقطت من علو فماتت ولم يبق لها تنمس ولا حركة نبض الا انه لم تنقطع حرارة بدنها فتحيروا في أمرها واستغاثوا الى الحكيم يعقوب فنطر حالها فاستدعى ابرة فأدحلها في نطنها فمتحت المرأة عينها وقامت كانها لم يمسها شيء فسألوه عن سب هذا العلاج قال كانت المرأة حاملا فلما سقطت أخذ الولد بيده نياط قبها فبهذا السبب عرص ها ما عرض فادخلت ابرة فوصلت الى يد الولد فجمع يده اليه فزالت عنها تلك الحالة انظروا الى هذه الفراسة العجيبة والحذاقة الغريبة روح الله تعالى روحه العريز.

( ومنهم العاضل الكامل الحكيم العجمي اللاري ) ه

ارتحل الى بلاد الروم واتصل بحدمة السلطان محمد حال كال ماهرا في الطب الا اله أخطأ في متابعة رأي الوزير محمد باشا ومطاوعته هواه في معالحة السلطان محمد خال كما حكيماه آنفا وسمعت هذه القصة عن السيد ابراهيم الاماسي المتوطن بجوار مزار حضرة أبي أيوب الانصاري عليه رحمة الملك الباري.

(ومنهم الطبيب المشهور بالحكيم عرب)

حصل علم الطب في بلاد العرب ئم ارتحل الى بلاد الروم واتصل بخدمة الامير عيسى بك ابن السحق بك الساكن ببلدة السكوب وأكرمه الامير المذكور غابة الاكرام ونال بسببه مالا جزيلا وبلغ صيته في الطب الى السلطان محمد خان فاستدعاه وأكرمه وعاش في كلف حمايته بعيش واسع وكان حادقا في الطب كريم النفس جوادا مراعيا للنقراء والمساكين نور الله قبره وضاعف أجره.

ومنهم العالم الفاضل العابد الزاهد المشهور بابن الذهبي)
 اتصل بخدمة السلطان محمد خان وأكرمه لطلبه وصلاحه وزهده وورعه غاية الاكرام وكان رحمه الله تعالى شيخا نورانيا عفيفا نفيا مداوما لفراءة الفرآن العظيم وكان ماهرا في معرفة العشب غاية المعرفة ولم يؤت اليه بشيء منها الا وقد عرفه باسمه ورسمه ومنافعه روي انه كان يرى حضرة الرسالة صلى الله تعالى عليه وسلم في كل شهر روى بعض أساتذتي انه نبت لحم في مجرى البول

قال خيى كدت أن أموت فعرضت ذلك على الأطباء فأمروا بقطع العضو قال ثم ذهبت الى ابن الذهبي المذكور فعرضت عليه حالي وقول الأطباء من قصعه قال نفضحك من قولهم ثم استدعى برصاص فعمل منه ابرا كثيرة بعصها عظ من فضحك من قولهم ثم استدعى برصاص فعمل منه ابرا كثيرة بعصها عظ من بعض فجعل فيه الدقيق أولا ثم لأعبط فالأعلط وماثم يوم ولينة حتى انفتح قال ثم أمرني بأن لا أحيى العضو من أن أدخل فيه ابرة عطيمة عديظة من تلث الأبر مفدر سنة ونالحملة كان دلك العالم من محاسن الاسلام ونوادر الايام عليه رحمة الملك العلام.

ومن مثابخ الطريقة في زمانه الشيخ العارف بالله تعالى أو اصل الى الله شمس المدين نحل العارف الله شمس المدين نحل العارف الله والدين السهرور دي قدس صره)

ولد بدمشق الشام المحروسة ثم أتى مع والده وهو صبي الى بلاد الروء واشتعل بالعموء وكممها حتى صار مدرسا بمدرسة عثمانجق وكان مائلا الى طريقة الصوفية وكان يرعبه بعص الصلحاء في الوصول الى خدمة الشيخ العارف بالله الحد بير م الا أنه كان ينكر عليه لأن الشيخ الحاج دير ام كان يسأل الساس ويدور في الأسواق لحواثم الفقراء والمديونين مع ما فيه من كسر النفس وفي دلك يوقت بلعه صيت الشيخ زين الدين الخاني فترك التدريس وتوجه اليه ولما وصل الى حلب رأى في المام ان في علقه سلسلة طرفها بيد الشيخ الحاج ببرام بمدينة انقره فتوحه بالصرورة الى بلدة عثمانحق ثم توحه الى خدمة الشبخ الحاح بيرام فوحده مع مريديه يحصدون الزرع ولم يلتفت اليه الشيخ بيرام واشتعل اق شمس الدين مع الجماعة في الحدمة المدكورة ولما فرغوا منها أحضر لهـــم الطعام فورعوه على الفقراء وحعلوا من الطعام حصة للكلاب ولم يلتفت الشبح الحاج بيرام الى الشيخ أق شمس الدين ولم يدعه الى الطعام فقعد الشيخ أق شمس الدين مع الكلاب واشتغل بالأكل معهم وعند ذلك ناداه الشبخ الحاح دبر م وقال يا كوسع أدر مني وقد جذبت قلبي فاشتعل عبده بالتحصيل وحصل طريقة الصوفية ونال ما نال من الكرامات العلية والمقامات السنية من جدلة ساقبه

انه كان طبيبا للأندان كما هو طبيب للأرواح وله في الطب الصاهر تصانيف يروى أن العشب تناديه وتقول أنا شفاء من المرض الفلاني ومن حمية أخباره أن سليمان جلبي من خليل باشا الوزير كان قاصبا بالعسكر في رمن السلطان مراد خان وقد مرض بمدينة أدرنه في أيام ورارة والده وكان الشيح المزبور بالمدينة المذكورة في دلث الوقت وقد دعا الوزير المدكور الشيخ للدعاء لولده والعلاج له روي ال الشيخ عند الرحيم الشهير بان المصري من خلفاء الشيخ المذكور قال ذهبت مع الشيح الى المربض المذكور فدحلنا عليه فوحدتا أطباء السلطان حول المريض يحضرون الأدوية للعلاح ففال الشيح للأطباء أي مرض هذا قالوا المرض التلاني فقال الشبح عالحوه بدواء السرسام فأنكر عليه الأطباء وخرجوا من عند المريض فأخذ الشيخ بدواة وكتب اسامي الأدوية فأحصروها وعاجه بها وطهر النفع في الحال ومع ذلك لم يسأل عن حال المريض ولم يتتبع علامات مرضه قال ال المصري ولما خرجنا من عند المريض قال لي او سكت عه لأهلكته الأطباء بعلاجهم ثم ال السلطان محمد خان لما أراد فتح قسطىطينية دعا الشيح للجهاد ودعا أيصا الشيخ آق بيق وأرسل اليهما المرحوم أحمد باشا ابن ولي الدين للنوجه الى فتح قسطيطينية وكان آق فيق رجلا محدوبا لم يخصل منه شيء وأما الشبح أق شمس الدين فقال سيدخل المسلمون القلعة من الموضع التملاني في اليوم الفلاني وقت الصحوة الكبرى وأنت تكون حيثذ عند السلطان محمد خان وحكى لي بعض أولاده آنه جاء ذلك الوقت ولم تنفتح القلعة فحصل لنا حوف عطيم من جهة السلطان فذهبت اليه وهو في خيمته وواحد من خدامه فرفعت أطناب الحيمة ونظرت فادا هو ساجد على النراب ورأسه مكشوف وهو يتصرع وينكي فما رفعت رأسي الاقام على رجله وكبر وقال الحمد لله منحنا الله تعالى فتح القلعة قال فيظرت الى جانب القلعة فاذا العسكر قد دحموا بأجمعهم ففتح الله تعالى ببركة دعائه وكانت دعوته نحثرق السع الطباق ثم تعرق وتملأ بركانها الآفاق ولما دخل السلطان محمد خان القنعة نطر الى جانبه و د ابن

و لي الدين فقال هذا ما أخبر به الشبح وقال ما فرحت بهذا التنتح و أتما فرحي من وجود مثل هذا لرجل في رماني ثم بعد يوم خاء السلصان محمد خال الى خيمة الشيح وهو مصطحع فلم يقم له فقس السبطان محمد خان يده وقال حثنث خاحة عدك قال ما هي قال أربد أن أدحل الخدوة عماك أباما قال الشيخ لا فأسره عب مراراً وهو يقول لا معصب السلطان محمد حال وقال أن وأحداً من الأثراك يجيء ليث ونسعم لخلوة بكممة ومحمة قال الشبح مث ذا دخلت الحلوة تحد هماك لدة تسقط السلطة من عبلك وتحش أمورها فيمقت لله ايانا والعرض مس الحدوة تحصيل العدلة فعميك أن تفعل كذا وكذا ودكر ما بادا له من النصائد ثم رسل اليه ألهي ديسار ولم يتسل فقام لسطان محمد حال وو دعه و شيح مضطجه كما هو مصطحم على حبه ولما خرج السيطان محمد حسال قال لأن ولي لدين ما قام الشيح لي وأطهر التأثر من ذلك قـــال ابن و لي الديل ال الشبح شاهد فيكم العرور يسبب هذا الفتح الذي لم يتيسر للسلاطين العصم و للشيخ مرب ف أراد بدنك أل يدفع علكم الغرور ثم بعد غد دعـــا السلطان الشبح في شت الأحير من للين وخفنا عليه من ذلك فذهب أيه قال فلما ذهبت به تبادر الي الأمراء يقبلون بدي قال وجاء السلطان محمد خان والميل مطلم وما أدركته بالنصر بسبب الطلمة لكن عرفه روحي فعانقته وضممته الي صما شديدا حتى ارتعد وكاد أن يسقط فماخليته الى أن يزول عمه الحال وقال السعال محمد خال كان في قسي شيء في حق الشيخ فلما ضمني اليه انقلب ذلك حاثم اله دحل معه انحيمة فصاحب معه حتى طلع الفحر وأذن للصلاة وصر السعد خفه ثم قرأ الشبح الأوراد والسلطان جالس أمامه على ركبتيه بستمه أور د فلما أتمها النمس منه أن يعين موضع قبر أبي أيوب لأنصاري رحمه لله قسطىصبية ثم ان لشبح جاء وقال اني أشاهد في هذا الموضع نورا لعل قبره هها فعجاء آليه ونوجه زمان ثم قاب التقت روحه مع روحي قال وهـأني --الهنج وقال شكر لله سعيكم حتى خاصتموني من ظلمة اأكفر فأحبر

السلطان محمد خان بذلك وجاء الى ذلك الموضع فقال لنشبح بي أصدقك ولكن التمس منك أن تعين لي علامة أراها بعيني ويطمئن بدلك قلبي فتوحه الشيخ ساعة ثم قال احمروا هذا الموضع من حانب الرَّس من القبر مقدار ذراعين يظهر رخام عليه خط عبراني تفسيره هذا وقرر كلاما فلما حفر مقدار ذراعين ظهر رحام عليه خط فقرأه من يعرفه وفسره قادا هو ما قرره الشيخ فتحير المطال وعب عليه الحال حتى كاد أن يسقط لولا أن أحدوه ثم أمر ساء الفية على دلك الموضع وأمر بساء الجامع الشريف والحجرات والتمس أن خلس أشبه فيه مع مريديه قدم يقبل واستأدن أن يرجع الى وطنه فأذن له السلطان تطبيبا لقسه فلماعير البحرقال لأكبر أولاده لما حاورت البحر امتلأ قلبي نورا وقد فسدت الهاماتي بقسطنطينية من طيمة الكفر فيها ولما سار ساعة لقيه رحل من أحلاف بلاد الروم وتحته فرس نفيس يميل اليه قلب كن أحد فدهب لرحل ولم ينتفت لي الشيخ ولم يسلم عليه فنم يذهب الاقليلا حتى رجع وترل عن فرسه وقال للشيح وهبتث هذا الفرس فأشار الشيخ الى ابنه فنزل عن فرسه وأعصاه لذلك الرجل وركب هو فرس الرجل ثم سأله اس الشبح عن هذا الأمر فقال لو كان لرحل كربم عبد وكان في طاعته و ستدعى منه يوماً يشيئاً حقيرا هن يمنعه منه قال ابنه لا قال الشيخ وأنا مند ثلاثين سنة لم أحرج عن طاعة الله تعالى فلما مال قلبي الى هذا الفراس علم الله تعالى ذلك الراحل حتى و هنه لي ثم التهي الشيخ الى وصه وهو قصمة كوليك وقعد هاك زمانا ثم مات ودفل فيه رحمه الله تعالى صنف في التصوف رسالة سماها رسالة الدور وصنف رسالة أخري في دمع مصاعر الصوفية وصنف أيضا رسالة في علم الطب جمع فيها من العلاحات المافعة جربها لكل مرض وكان رحمه الله تعالى ماهرا في عدم الطب عاية المهارة وكان للشيح ولله صغير اسمه نور الهدى ولد محذوبا معلوب العقل وكان في رمن الشيخ أمير كبير يقال له ابن عطار وكان اطلس لا شعر في وجهه فلفي الشيخ وهو مار الى السلطان محمد حان فادا هو عند الشيح دحل عليه دلك المجدوب فضحك وقال ما هذا برجل واتما هو امرأة فعضب عليه الشيخ وتصرع الأمير الى الشيخ أن لا يرجره عن الكلاه ثم قال الأمير للمجذوب المذكور ادع لي حتى تنت لحيني فأحد المحدوب من قمه بزاقا كثيرا ومسح بيده وجه لأمير فطعت لمنت لحيته في أن يلحل قسططيمية فعما لقي السلطان قال للورز عسوه من أبن حصن هذه للحبة فحكى له ما حرى فتعجب لسلطان ووقف على دلك الصعير أوقاعا كثيرة وهي في أيدي أولاد لشيح الى لآن وسمعت عن بعص أولاد الشيح ب كثيرة وهي في أيدي أولاد لشيح الى لآن وسمعت عن بعص أولاد الشيح بالشيخ جمع يوما أنناءه وهم ثنا عشر في بيت و حد ووضع لهم الطعام فسالشيخ جمع يوما أنناءه وهم ثنا عشر في بيت و حد ووضع لهم الطعام فسالشيخ جمع يوما أنهم واحد واحدا وقال الحمد لله تعالى فطسا به بحد ملت على أن وهمه هذه لأولاد فقال به لمحذوب أنا أعرف على م دا حددت الله تعدى فقال الشيخ أحدث على ان ررقت الله تعدى فقال الشيخ أحدث بن ولدي الله هده لأولاد ولم يكن لك محمدت بن قال وصدق قدس الله تعالى سره العزيز .

ه (وسهم الشيخ العارف بالله تعالى عبد الرحيم الشهير بان لمصري) ه موانده ببندة قر حصار واتصل مخدمة الشيخ العارف بالله آق شمس الدين وحصن عبده معارف ونال من الأدو ق حطا حريلا يشهد بذلك كة نه الموسوم بوحدت دمه ثمر حم من وظمه ومات و دفن نه رحمه الله تعالى .

و (ومهم العارف الله الشيخ الراهيم بن حسين لصراف السيواسي مولدا) و قرأ لعوم أولا على لمولى بعقوب بقولية ثم صار مدرسا ممدرسة خولد حانون تمدينة قيصرية ولما صع على أن لمدرسة مشروطة للحنفية وكان هو شافعي لمدهب تركه وغب عليه محمة الله تعالى وحصلت له جذبة اهيسسة وقصد أن يصل الى مشابح أردبيل ثم وصل البه أوصاف الشيخ آق شمس الدبن فتوحه أنه راكما على حمار واشيخ عند دلك مشتعن بالارشاد في بعدة بكباراري ولما وصن الى لشيخ رأى لماس مجتمعين حوله ويسألونه عن الأمراض البدبة فعما تفرقوا قال الشيخ با عجما لبس أحد يسألني عن الأمراض الروحانية قال فتقدمت الى اشيخ فعما لي من أنت قلت كمت مدرسا بقيصرية فحصل في قسي هم عصم أثبت رح مداو ته فقال الشيخ هن معك هدية لنا قال فاستحييت لأب

كنت رجلا فقيرًا غير قادر على الحدية قال فعطن الشيخ لدلك وقال أسألك عن الواقعات والأحوال فقلت ليس لي شيء سوى سواد القبب والرحه فأمرني بالحلوة واحياء تلك اللبلة ورأبت تلك الليلة أربعمائة واقعة فلما أصمحت أحذت قلما وأشرت الى أوائل الواقعات فوجدت تفاصيبها ي حاصري مع اي كنت رجلا كثير السيان ربما أنسى ما نويت قراءته في الصلاة فعلمت ال هذا لحفظ من بركات الشبح فداومت على الحلوة والأحياء وكان صحب الشبح في حدوة مأمورين بالرياضة والشيح يرسل لي قصعة من الصمام وحبرة وحرة من الماء ممضت على ذلك مدة وخطر نبالي في بعض للبالي اني ما تحلصت من لحيوانية فرددت الطعام تلك الليلة فما قدرت على ثلث الواقعة معرف مني لشيح دلك فعتب على الخادم فقال لأي شيء تتعدى طورك وطبيبك أعرف بحاك مبك ولما كان ليلة السابع والثلاثين من لياني الحدوة وكانت لينة البراءة اشتاقت بعسبي الى قصعة من طعام الأرز المفلفل مع السمن الكثير فدعا لي الشيح وقت اعشاء وأحضر الطعام المذكور وعطاني وقال كل من هذا قدر ما اشتهيت وليس شمس الدين عبدك فأكلت ما في القصعة بشامه وبعد ذلك أمرني بالخروج عن الحلوة ثم الله كان من عادة الشيح ابراهيم المردور أن يأمر لمريديه بالخدمة لمهارا وبالإحياء ليلا الى أن ينتشح له شيء من الصريقة ثم يأمر بالحلوة . يروى انه حصل للشيح ابراهيم المزبور قبص عطيم عبد اشتعاله بالارشاد بقيصرية في حياة شبخه ولم يقدر على دفعه فتوحه الى شيخه فرأى في الطريق في الواقعة أن الشيح أمر له بالقعود على التنور للتعرق ففعل كما آمر وسال منه عرق كثير فتبدل القبص بالبسط فحكى ما وقع للشيخ فاستحسنه الشيخ وأمر له بالعمل به عبد حصول القبض وكان الشيخ الراهيم المدكور يأمر مريديه عند القبص بالقعود عبي التمور وسقيهم جرارا من الماء فيسيل منهم عرق كثير ويتبدل قبصهم بالسط . يروى أن الشيخ المذكور كان يعلب عنيه الاستغراق حتى أنه ربما كان لا يعرف ولده ويقول من هذا وصنف كتابا في أطوار السلوك وسماه بكتاب كنزار وكانت وفاته بقيصرية في فصل الخريف ليلة الثلاثاء في سنة سبع و ثمانين و ثمانمائة وقبره بالبندة المربورة قدس الله سره العريز .

. ( ومنهم الشيح العارف بالله حمرة المشهور بالشيح الشامي ) .

و الوصوب على الدين وكان من أصحاب الشيع العارف بالله آق شمس الدين وكان من أكابر أصحابه وكان من العالم أكابر أصحابه وكان مشتغلا بالارشاد بعده وانتمع به كثير من الصالمين مات في بعص بلاد الروء ودفن به قدس الله سره العريز .

. ( ومنهم لعارف بالله لشيخ مصلح الدين الشهير بابر العطار ) .

وكان هو أيضًا من جملة أصحاب الشيخ آق شمس الدين واشتغل بالارشاد بعده مات ببندة اسكنيب و دفن بها نور الله تعالى قبره .

. (ومنهم لعارف بالله الشبح أسعد الدين بن الشبح آف شمس الدين كان هو أكبر أولاده) .

قر على عدماء عصره حتى وصل الى خدمة المولى العاضل علاء الدبن على الطوسي و شتهر فضله بين الطلبة وفاقى أقرانه وكان المولى المذكور بمدحه مدحا عطبه ثم سبك أبيه وتجرد عن علائق الدنيا وانقطع الى الله تعالى وجمع بين العدم وائتقوى وقعد مقام أبيه ومات هماك رحمه الله تعالى .

( ومنهم أعارف بالله فصل الله س آق شمس لدين ) .

قر على عسماء عصره وحصل من العلوم جانبا عظيما ثم سلك مسلك التصوف وتربى عبد حديمة أنبه الشيخ الشامي وحصل عنده طريقة التصوف ونان من من الكرامات السية حكي أن ولده دخل يوما إلى الحمام وخرح وكان معه الشيح الشامي في الحمام فلما حرج الشامي من الحمام أشار الشيح الى ابه فصل الله وهو صغير وقال استر ظهر شيخك بهذا الفرو اشار إلى أنه سبصبر شبح له وصر كما قال روح الله روحه .

( ومنهم العارف بالله لشيخ أمر الله ابن آق شمس الدين ) .

قرأ على عدماء عصره حتى وصل الى خدمة المولى الفاضل أحمد الشهبر الخيالي ولما مات والده أحذوا أوقافه من يده فجاء الى عتبة السلطال محمد خالا لتخبيصه فأعطاه الوزير محمد باشا القرماني تولية أوقاف الأمير البخاري بمدينة يروسه عوضا من أوقافه فصار متوليا الى أن صار متوليا على أوقاف السلطان مراد خان بمدينة بروسه و داوم على ذلك مداة ثم اختلت رجله و احدى يديب بسبب النقرس فصار متقاعدا مسين كثيرة وعين له كل يوم خسس در هما بطريق التقاعد وكان المرحوم يسكي كل وقت وبقول ما أصابتي هذه البلية الا نثرك وصية والدي . وكان المرحوم بوصي أولاده أن لا بقلوا منصب القصاء والتولية مات رحمه الله تعالى في سنة تسع و تسعسانة روّح الله روحه وبور ضريحه.

ومنهم العارف بالله الشيخ حمد الله ان الشيخ آق شمس الدين وهو
 لشتهر بين الناس محمدي حلني كان أصعر أولاده)

وكان عالما صالحا راهدا متواضعا منقطعا عن الناس وكانت له يد طولى في النظم بالتركية نظم قصة ليلي مع المحنون ونظم أيضا قصة يوسف النبي عليه السلام ورليخا ونظم أيضا مولد نبينا محمد صلى الله عليه تعالى وسلم تسليما كثيرا وكل هذه مقبولة عند أهنها روح الله روحه ونورضريحه.

و منهم العالم الماضل الكامل الشيخ مصلح الدين مصطفى بن أحمد الشهير بابر الوقاء) .

وقد كتب على طهر بعص كتبه هكذا كتبه المفير مصطفى من أحمد الصدري القنوي المدعو بوقاء أحد التصوف أولا عن الشبح مصلح الدين الشهير بامام الدباغين وقد مر ذكره الشريف ثم انتقل بأمر منه الى خدمة الشيخ عد اللطيف المقدسي وأكمل عنده الطريقة وأجاره للارشاد وكان رحمه الله تعالى جامعا للعلوم الطاهرة والباطنة وكانت له يد طولى في العلوم الظاهرة كلها وكل ما شرع هو فيه كان له شأن عظيم من التصرفات المائقة وكان عارفا بعلم الوفق وظهرت له بيركته تصرفات عطيمة وكانت له معرفة تامة بعلم الموسيقي وكانت له بلاغة عظيمة في الشعر والانشاء وكان بخطب يوم الجمعة ويقرأ خطبا وكان مقطعا عن الناس ويختار الخلوة على الصحة ولا يخرح الا في أوقات معينة وكان يزدحم الأكابر على نابه ولا بحرج اليهم قبل وقته وكان لا بلتفت الى

أرباب الدنيا وبؤثر صحبة الفقراء وقصد السلطان محمد خان أن بحثمع معه فلم ايرض بذلك وقصد السطان بايريد خال أيصا الاحتدع معه فدم يرص بذلك أيضا فسا مات الشيخ حصر السلطان بايريد حال حدارته فأمر لكشف وجهه لبطر وحهه المبارك أشتباقا لرؤيته فقالوا له أنه عبر مشروع فأصر على ذلك وكشف عن وحهه فيطر البه فكان يغلب على طاهره الحلال ومع دلك كان عبد صحبته مع للطف و حمال وكان تشتمل كلماته على الحكم من حملتها انه سش يوما عن قول ابن العربي في حق فرعون انه مات طاهرا ومطهرا فأحاب نأنه ليته كان يشهد لي بمثل هذ رحلان من المؤمنين وسئل يوما عن قول لمنصور أنا الحق فقال كيف يعمل ولم بــوع لدمــه أن يقول أما الناطل . وكان رحمه الله تعالى جمعي المذهب الا أنه كان يُعهر بالبسلة في الصلاة احهرية ويحلس فيها للاستراحة فانكر عبيه العلماء الدلك بدء على انه لا يصبح خلط المد هب وجاب عه المولى سنان ناشا وقال لعله أدى اجتهاده الى ذلك في المسئلتين المذكورتين وقالوا هل بمكن منه الاجتهاد فقال نعم أنا أشهد بأن شرائط الاجتهاد موحودة فيه فقياوا شهادته ولم يتعرضو له ثم ال السلطال تايزيد حال لما أراد أن يزوح بنته لواحد من أمرائه التمس أن يكون عقد الكام عند حضرة الشيخ المذكور تبركا به وأرس اليه أربعين ألف درهم فلم يقبل الشبح وقال ان الشيخ محيى الذين القوحوي فقير ونفسه مبارك احملوه آلبه فحملوه آلبه وعقدوا النكاح بين يديه وقالوا له في يعض أيام الرديم ال الزمال قد طاب بآثار الربيع ونشمس ملكم أن تحرجوا الى صحن الجامع لتنظروا الى آثار رحمة الله تعالى فقال اصبروا اليوم آكل اللبنة لقمة واحدة زالدة على المعتادكي أستطيع أن أخرج الى صحى الجامع ومن جمنة مناقبه أن الشيخ مصلح الدين القوحوي لما قدم قسطنطينية أرسل اليه الشبح أمن الوقاء من عنده من المريدين ليتبركوا لزيارته فذهبوا أليه وقبلوا يده وكان من عادة الشيخ المذكور أنه ادا قبل أحد يديه كان يغسل يده وكان من جمعة المريدين الشيخ ولي الدين فلما قبل هو يد الشيخ المذكور لم يغسل يلمه وحكى الشبح ولي الدبن المدكور وقال حصل لي من هذه الجهة غرور عطيم قال ظما أتينا الى الشبح ابن الوفاء حكينا الفصة عليه قال فقنت ولكني قبلت بده

ولم يغسلها قال ولما رأى الشيخ ابن الوفاء منى المهجة والسرور من هده الجهة قال كيف يغسلها وقد وحب قطعها قال الشيخ ولي الدين المذكور ولم يفتح لي باب التصوف الا لهذه الكدمة ومن حملة مناقبه أيضا اله قبل له حاء رجل الى البلد ممي بقسر على حر الأثفال بحمل كدا وكدا قبطارا من الحجر قال الشيخ حمل الربق الوضوء أصعب منه ولقد أصاب في الحواب لأن في حمل هذا الحجر التقيل حط المنس فيهون عليها وفي حمل الربق وصوء محالية المعس فيكون أصعب منه وله مناقب كثيرة لا يمكن شرحها الا في محمدة مستفية ثم انه منافر للحج من طربق المحر فأحدته المصارى وحسوه في قبعة رودس واشتر الهم الأمير الراهبم لك ان قرامان ثم توطن بمدينة قسطنطينية وله فيها زاوية وجامع وقيره قدام الحامع وهو مشهور يزار ويتبرك به وكانت وفاته قد من مره أهرير في سنة ست و تسعين و ثما تمائة وقال المؤرج في تاريح وفاته ( الى مره أهرير في سنة ست و تسعين و ثما تمائة وقال المؤرج في تاريح وفاته ( الى مره أهرير في سنة ست و تسعين و ثما تمائة وقال المؤرج في تاريح وفاته ( الى

## ( ومنهم الشيح العارف بالله عندالله المشهور بحاحي حليفة ) .

كان أصله من ولاية قسطسوني واشتعن أولا بالعاوم الطاهرة وأكملها ثم انصل الى خدمة الشبح تاح الدين ابراهيم بن نحشى فقيه وحصل عنده طريقة الصوفية والكشف له المراتب العالمية حتى أحاره للارشاد وأقامه مقامه بعد وفاته كان رحمه الله تعالى حامعا بعلموم والمعارف كلها وكان متواصعا متحشعا صاحب أحلاق حسيدة وآثار سعيدة وكانت له يد طولى في تعبير الواقعات وكان مظهرا للحيرات والبركات وصاحب عر وكرامات وكان مرحعا للعدماء والمنصلاء ومربا للعقراء والصلحاء وآية في المروات والفتوة والكرم والسخاوة وكان بدنه الشريف جسيدا وخلقه عظيما وكان له فم بسام ووجه بين الحلال والجمال الشريف جسيدا وخلقه عظيما وكان له فم بسام ووجه بين الحلال والجمال رأيت في المام أن واحدا من أولاد الافرنج كان محبوسا في قلعة مند سم وعشرين منه قال الشبح فحسبت صمه فوافقت عدة سمه بعد بلوعه العدة المدكورة ومن جملة أحواله الشريفة أن المولى الفاضل علاء الدين المماري لما عرل عن قصاء

العسكر أراد أن يسلك مسلك التصوّف عند الشبخ المذكور فقال له الشبح النهاية تابعة للمداية فمن سلك المسلك المذكور بقطع جميع العواثق يكون سلوكه على ذلك في النهابة ولكن يحور أن يسلك على الاعتدال ولا يلرم على المريد أن يعتقد في شبحه الكرامة والولاية بل يكمي له أن يعتقده سالكا طريق احتى واصلا اليه وجاريا على منهاح الطريقة والشريعة ثم قال وكان رسول لله صلى لله تعالى عليه وسلم اذا أراد أن ينظر الى شيء كان لا يلوي عنقه الى ذلك الحاب فقط بل بتوحه ليه بكليته قال ففيه اشارة الى أن الطالب ينبغي أن يتوحه ي مطلوبه بكليته حتى بحصل له دلك وحكى ان المولى المدكور لما طلب من الشيح المذكور الأذن بالرياضة وترك مكل الحبوانات . قال الشبخ اني ما أكلت حبواني وما شربت ماء سنة أشهر في أوقات رباصة وما النفعث بدلك بل بامتئال ثمر الشيع ومن كلامه الشريف أيصا أن واحدا من المريدين قال له يوما ربما يمر على وقت لا تُقدر عني لتنفظ بكلمة أشهادة ويخطر بنالي أن واحدا لو قال في أحضور لسبطان كن وقت لا سلطان أكبر منث يعد هذا سوء أدب ومن المعلوم أنه لا اله الا الله فدكره في حصوره كل وقت يكون بعيدًا عن الأدب فقال الشيح هذ معنى لاحسان فمن وصل اليه يكفيه أن يلاحط حضور احتى وذلك الرجل قال ربما لا أقدر عني ملاحطة معنى الذكر أيضا بل لا أقدر على الدعاء فقال له الشيح قال الشيح تاح الدين ما قدرت أن أدعو الله تعالى مدة ستة وشهر وقال الشيح عبد دلك اوقت يكل النسان فيكميه ملاحظة حضور الحق قال الرحل وترتعد أعضائي قال الشيح هذا ابتداء الحضور ولو قدرت على الصبحة لكان أريد وحكي ن النماصل قاضي زاده كان قاضبا ببروسه في ذلك الوقت وقد حصر يوما عند الشيح المدكور فسأله عن مذهب الجبرية ومدهب أهل الحن فقال له الشيخ الحبر قسمان حبر محقق وحبر مقلد أما جبر المحقق فهو تفويض أموره جميعا الى الله تعالى واسقاط احتياره بعد الامتثال بالأوامـــر والاجتاب عن الماهي وأما جبر المقيد فهو تفويض أموره الى هواه واتباع شهوات نفسه و اسقاط ارادته في الأوامر والنواهي ويتمسك بأنه ليس لي احتيار

وقدرة بل بحري على ما كتب في الأرل قال الشبخ وهدا كمر ثم قال الشيخ خوج رسول لله صلى الله تعانى عليه وسلم يوما على صحابه وابده كتابان فقال للذي في بمبنه هذا كتاب من لله وقبه أسماء أهل الحمة وقد أحمل على آخرها وقال للدي في شماله هذا كتاب من الله تعالى وفيه أسماء أهل أبار وقد أجمل على آخرها فقال الصحابة أدن لدع العمل فقال رسول لله صار الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما حلق له وقال الشيخ أراد رسوب لله صلى الله عليه أن لأهل لحمة علامة فمن وحد فيه تبث العلامة فهو من أهلها و ل لأهل البار علامة فص وحد فيه ثلث العلامة فهو من أهلها تم قال ولا بدلك أن تحصر علامة أهل اجمة كما فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسدير حيث احتهادوا في العمل ولم يتركوه عنمادا عني الكتاب و د بسعت مسم أهل التحقيق باتباع شريعة رسول الله صلى الله تعلى عليه وسلم يصح لك أن تقول ليس لي قدرة ولا اختيار بل الكل من لله تعالى أم تعرف أن السلف احتهدوا في اتباع الشريعة والأعمال الشاقة والرياصات الصعبة فادا كان حلهم كدلك فما باليا لا نحتهد في العمل فلما قرر الشيح هذا الكلام قال المولى قاضي راده صدقتم كت أنسا والمولى سنان باشا والمولى حسن الساميسوني تتكلم في هذه لمسئلة كثيرًا وكان المولى الساميسوني يقول لا تجاة الا في متاعة أمر رسول الله صلى الله عديه وسلم هات الشيخ المدكور قدس سره العرير في سلح جمادي الآخرة من شهور سنة أربع وتسعين وتمانمائة ودفن عبد تربة شيحه قدس الله أسرار هم .

• ( ومسهم العالم العاصل العارف بالله تعالى الشيح سنان الدين الفروي ) •

كال رحمه الله تعالى من خلفاء الشيح تاج الدين وكال راهدا ورعا غاية الورع سمعت عن والدي رحمه الله تعالى انه أتى بلدة بروسه ونرل في راوية الشيح حاجي خليمة فأوصى الشيخ المريدين العاكمين براويته أل لا يخالفوا آداب الطريقة بوجه من الوجوه استحياء من ورع الشيخ المذكور وحكى رحمه الله تعالى انه كال عند الشيخ حاحي خديفة وكال واحد من مريديه تزوح بنت واحد من النجار وقد ألبده ذلك التاجر ثوبا من الصوف ولبسه هو حياء من التاجر من التاجر

رحضر لاباً ذلك الثوب عند الشيخ والشيخ مسان الدين المذكور حاضر عنده علما رأى ثوبه غضب وقال للشيخ حاجي خليهة أتسامح أن يلبس أصحابك للما رأى ثوبه غضب وقال للشيخ حاجي خليهة السلم حياء من صهره فلم لياس الأغنياء لم لا تنهاه عن ذلك فاعتذر الشيح وقال لبسه حياء من صهره فلم يفد الاعتذار ولم يسكن عضبه الى أن خلع دلك الثوب ولبس لباس العقراء وحكى خالي رحمه الله تعالى انه قال كنت صغيرا عند نرول الشيخ المزنور وحكى خالي رحمه الله تعالى انه قال كنت صغيرا عنده وقال ان له نفسا زاوية الشيخ حاجي خليفة ونهاني الشيخ واخواني ان نحضر عنده وقال ان له نفسا مؤثرا وانه ربما يرى منكم سوه أدب فيتكدر خاطره عليكم فلا يحصل لكم الخير بعد ذلك.

## ( ومنهم لعالم العامل الكامل الشيخ مصلح الدين القوحوي ) •

كان رحمه الله عارفا بالله وصفاته وكان زاهدا متورعا وحكى عنه بعض أصحابه أنه أرسل معه جملا من البر الى الطاحون قال وقدمني الناس على أنفسهم رعابة لجانب الشيخ فلما ذهبت اليه قال أسرعت في المجيء وما كان السب في ذلك فحكيت له القصة فسكت وذهب الى جانب من ساحة داره فحفر هناك حفيرة وقال ساعدني على ذلك فساعدته حتى رضي ثم أتى بالدقيق فدفنه في الحفيرة فسألته عن ذلك فقال هذا الدقيق لا يجوز أكنه ودفنته خوفا من أن بأكله كلابي وحكى عنه أبضا انه أحضر من بختن النه فلختنه وأحضر قصعة من الزبيب فجعله وليمة له وحكى هو أيضا انه قطع لأولاده عباءة وكانت زوجته البنت فينبغي لها الثوب من الكرباس فقال الشيخ أخرت لها هذا الثوب الى وقت تزويحها وحكى ابنه المولى محيي الدين محمد رحمه الله أنه قال ذهبت مع ولدي الى الحجار للحج وكنت نحو خمس عشرة سنة أو أكثر قال فلما نزلسا دمشق اعتكف والدي في جامع بني أمية وكال لا ينام الليلة بطولها وارتاض هماك رياضة عظيمة فقال لي يوما غلبت على نفسي وشوّشت خاطري من جهة الفمل قال فأخرجت قميصه فوجدته مملوءا من القمل بحبث لم أقدر على قتلها واتما القيتها بيدي على الأرض قال ثم ذهبنا الى مكة الشريفة ولما وصلنا اليها شرفها الله

تعالى أوصاني الى بعض أصحابه وأعطاه مقدارا من الدراهم لبصرف في حوائجي قال فعاب أبي مقدار شهر بن ولم بعرف حاله ثم حصر وما عرفت أبي في أول نظره لما حصل له من المهجة في وجهه المبارك كأن الأبوار تتلألاً من وجهه وحكى أبضا أنه كان الورزاء يرورونه وهو يونجهم توديحا عطيما ويذكر مسعه من مطابهم قال وكانوا يعتذرون ايه ويتونون عنده من الصدم ويقدون بده مات قدس سره في مديمة قسصطيرة وقيره عند مسجده هدك

ه ( ومنهم أعارف يالله الشيخ مصبح الدين الأنصلاوي ) .

كان رحمه الله عالمًا فاصلاً ورعاً راهداً مقطعاً عن الباس متبتلاً الى الله تعالى مشتعلاً بارشاد الصالبين توفي رحمه الله تعالى ببيدة انصلاً وقبره هسماك قدس سره

• (وممهم العاضل الكامل العارف بالله تعالى الشيخ محيى الدين المقوسوي) • شعن أولا بالعنوم الصاهرة ثم سلك مسلك التصوف عند الشيخ بيري خليفة الحميدي وتربى عنده ووصل الى مقام لارشاد وأحاره للارشاد وتوض بمدينة قسططينية وله هماك مسجد وراوية مات بها و دهن عنده وكان صاحب كرامات ومقامات جامعا بين الطاهر والماطن وكان معرضا عن أبناء ارمان مقبلا على كميل الفقراء والصلحاء قدس لله سره .

( ومنهم الشيخ العارف بالله سنيمان حليقة ) .

كان عالما بالعدوم المصاهرة كاملا فيها ثم وصل الى خدمة الشيخ تاح الدين المدكور ووصل عده مرتبة الارشاد وأجازه به وتوطل بمدينة قسطنطينية قريبا من جامع ريرك وكان له هناك مسجد ومنزل وكان محردا عن الأهل والأولاد ومشتعلا بنصه ومقطعا الى الله تعالى ولم يشتغل بالارشاد وسئل هو على ذلك فأجاب عنه وقال لما أحار لي الشيح بالارشاد سألته عن أدائه قال لي لشيخ اذا رأيت طالبا للحق وعرفت أن فيضه منحصر فيك أرشده قال ومند مدة كثيرة أجلس ههنا وما رأيت طالبا للحق أصلا قدس الله سره العريز.

( ومنهم الشبخ العارف بالله تعالى الشبخ عبدالله الألهي ) •

كان مولده بقصبة سماو من ولاية أناطولي اشتغل في أوَّل عمره بالعلم الشريف وتوط مدة بمدينة قسططينية في المدرسة المشهورة هناك عدرسة زيرك ولما ارتحل المولى على الطوسي الى بلاد العجم ارتحل هومعه أيضا الى بلاد العجم ولقبه بقصية كرمان واشتعل عنده بالعلوم الطاهرة وغلب عليه داعية النرك فجمع كتبه وقصد أن يحرقها بالنار ثم بدا له أن يغرقها بالماء و لما كان هو في هذا الردد اذ دخل عليه فقير معرض خاطرته عليه فقال مع الكتب وتصدق شميها إلا هذا الكتاب فانهيهمك فاذا هو كتاب فيهرسائل المشابيخ ثم عزمهو بمديمة سمرقندووصل هاك الى خدمة الشيح العارف بألله خواجه عبيد الله السمرقمدي وحصل عنده الطريقة وتشرف بتلفين من الشيخ ثم ذهب باشارة منه الى بحارا واعتكف هماك عمد قبر الشيخ خواجه بهاء الدين النفشيندي وتردى عنده من روحانيته حتى انه ربما ينشق القبر ويتمثل له خواجه بهاء الدين ويعبر واقعته ثم أتى مدينة سمرقند وصحب مع المولى عبيدالله مدة أخرى ثم ذهب باشارته الشريفة الى بلاد الروم ومر ببلاد هراة وصحب مع المولى عبد الرحمن الجامي وغير ذلك من مشايخ خراسان ثم أتي وطنه وسكن به واشتهر حاله في الآماق واجتمع عليه العلماء والطلاب ووصلوا الى مآربهم وبلع صيته الى مدينة قسطىطينية وطلبه علماؤها وأكابرها فلم يلتمت اليهم الى أن مات السلطان محمد خان وظهرت الفتن في وطنه فأثى مدينة فسططينية وسكن هناك بجامع زيرك واجتمع عليه الأكابر والأعبان فتشوش الطلاب بمزاحمة الأكابر ومال الشيخ الى الارتحال منها فبينما هو على ذلك اذ استدعاه الأمير أحمد بك الأورنوسي وكان من محبيه بأن يشرف مقامه بولاية روم ايلي المسمى بوارطار يكبجه سي فقبل كلامه وارتحل البه واجتمع عليه الطلاب وانتفعوا به ومات هناك سنة ست وتسعين وثماتمائة ودفن بذلك الموضع وهناك جامع ومزار يزار ويتبرك به وكان قدس سره العزيز في مجالسه الشريفة على الحضور التام وكان اذا غلب على واحد من أهل المجلس فترة أو

غلب عليه خاطرة يلتفت الى حالبه للدفع ويتكلم بما يدفعها وكان متواضعها صاحب خانی عصر بحیث لو دحل علبه أحد صعبر أو كبر أو فغیر أو علی بقوم له من عجلسه وذكر عنده القطاع الشبح أن الوقاء عن الناس وحره حه الهم مؤقتا وعدم النفاته الى لأصاغر و لأكابر فقال احتار حاب لحصور على حسا الخلق ومن جملة مناقبه لشريفة ما حكي عن لشيح مصبح الدبن الدويل وك هو من حملة أحباثه أنه قال كنت مع سائر الطاليين عبد حصور الشبح عامه ريرك وعنده الشيخ عابد حلني من أنباء جلال الدين الرومي وكان قاصيا ثم تركه وصار ممن يلارم حدمة الشيح فأسره الشيح بكلام اليه فنظر هو الى حاب وتبسم قال فتعجبت من هذا احال فسألت عابد حلبي عن هذا فقال قال في الشيح انظر الى بدر الدين حديمة وكان اماما بالخامم المدكور وكان رحلا صاحا من أهل الطريقة الحنوتية قال قال فان فنظرت فاد هو في ري راهب فتسمت من هذا قال الشيخ مصلح الدين رحمه لله تعالى فارداد مهذا الكلام اصطراني فقت في نفسي كيف كشف الشيخ حال ذلك الامام مع أنه رحل صالح من أهي الطريقة وكيف خص هذا الكلام بعاند جنبي ولم يكن ذلك من عادته فعنب على هذا الخاطر حتى تكست عند الشيخ قال الشيخ ذلك الري صورة انكاره على لا صورة دينه وتخصيص الكلام بعابد جلبي هو ان مشارب الباس محتلفة مثلا صيان العوام يعلمون بالضرب وصيان لأكابر يعلمون باللطف ولولم أتلطف معه لنركني وترك هذا الطريق . ومن جملة مناقبه أن عجوزًا من أحبائه حاءت البه يوما فقالت رأيت واقعة عجيبة رأيتني ي المام ضهدعا فقال الشبيح لا بأس بذلك ولا ضرر فيه عليك ولم تقنع العجوز بهذا الكلام ولم تبرح من مكانها ثم التفت اليها الشيخ وقال لعلك نوبت الضيافة فتركتها قالت نعم نوبت ضيافة أحاء الشيخ ثم تركتها لضيق مكاني عنهم فراحت العجوز وقمعت مذا التعمير قال فسألناه عن هذا التعبير قال ان التعبير قد يؤخذ من اللفظ وكلمة ضعدم مركب من ضف وهو من الضباعة ومن دع وهو معنى البرك ونقل عي لمولى عابد جلبي المزبور أنه قال أقمت عند الشيخ مدة ولم ينفتح لي شيء ونويت أل نقل الى خدمة الشيخ محيي الدين الاسكليي قال فصليت في الجامع يوما وأنا على مده الخاطرة والشيخ على العلو وبعد الصلاة النعت الي الشيخ قال وأبتك معده الخاطرة والشيخ يصلي في العلو وبعد الدين الأسكليبي قال عاعتذرت اليه تصلي ولكني وأبتك في صورة الشيخ محيي الدين الأسكليبي قال عاعتذرت اليه وقبلت بده ولارمت خدمته قدس الله تعالى سره العزيز .

واعلم أن الطريقة النقشيدية تبتهي الى الشيخ العارف بالله الشيخ خواجه بهاء الدين النقشيدي ولنذكر بعضا من مناقبه ومن مناقب بعض أحباثه رجاء أن يتفعما الله تعالى بذكر منافيهم الشريفة وأوصافهم اللطيفة نفعنا الله تعالى بهم في الدنيا والآخرة (فنقول) أصل هذه الطريقة خواجه بهاء الدين النقشمدي قدس سره العزيز واسمه الشريف محمد بن محمد بل محمد المخاري كان نسبته في الطربق الى السيد أمير كلال وتلفن منه الدكر وتردى أيصا من روحانية الشيخ عبد الحالق المحدواني سئل هو عن طريقته وقبل المها مكتسبة أو موروثة فقال شرفت بمضمون جذبة من جذبات الحق توازي عمل الثقلين وسئل هو أبضا عن معنى طريقته فقال الحبوة في الكثرة وتوجه الباطن الى الحق والظاهر الى الخبق قال واليه بشير قول الله عز وجل رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيسع عن ذكر الله وكان لا يذكر علانية ويعتذر في ذلك ويقول أمرني عبد الخالق المحدواني في الواقعة بالعمل بالعريمة فلهدا تركت الذكر في العلانية ولم يكن له غلام ولا جارية فقيل له في ذلك فقال العبد لا يليق أن يكون سيدا وسئل أين مثنهي سلنث فقال لايصل أحد بالسلسلة الى موضع وكان يوصي بالهام الـعس ومعرفة كيدها ومكرها وكان يقول لا يصل أحد الى هذه الطريقة الا بمعرفة مكايد النمس وقال في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله اشارة الى أن المؤمن ينبعي أن ينفي وجوده الطبيعي في كل طرفة عين ويثبت معبوده الحقيقي وكان يقول نفي الوحود أقرب الطرق عدي ولكن لا بحصل الا بثرك الاختيار ورؤيسة قصور الأعمال وكان يقول التعلق عا سوى الله تعالى حجاب عظيم للسالك وكان يقول طريقتنا الصحبة والخير في الجممية بشرط نفي الأصحاب بعضهم بعضا وفي الحموة شهرة والشهرة آفة وقال أيضا طريقتنا هي العروة الوثقي لأنها مبنية على

المتابعة لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وآثار الصحابة رضى الله تعالى علهم ورضوا عنه وآدامهم وقال لا بد الطالب أن بعرف أحواله أو لاهادا صحب مواحد من أهل الطريقة فان وجد في حاله ريادة بلاله مه تعكم قوله عليه السلام أصبت قالزم مات قدس سره لبلة الائس الثالثة من شهر ربيع الأول سنة احدى وسبعمائة.

و من جملة مشايخ هذه الطريقة الشبح العارف بالله تعالى حواحه محمد
 بارسا البحاري و هو من جملة أصحاب خواحه مهاء الدين المدكور)

قال شبحه له بمحضر من أصحابه الأمانة التي وصلت الي من مشابع طرينتما هذه وجميع ما اكتسبته في هذه الطريقة سسست كلها اليك فقبل خواحه محمد بارسا وقال شبخه في آخر حياته في غياته المقصود من طهوري وحوده وربيته بطريق الجذبة والـــلوك فلو اشتغل نذلك لشور منه العالم ووهب له شيحه صامة الروح في وقت وقصته مشهورة ووهب له أيضا في وقت آحر بركة المنس وكان مظهر المصمون قوله عليه السلام أن من عباد الله تعانى من لو أقسم على الله لأبره ولقبه الذكر الخمي وأدن له في تعليم آداب الطريقة للطالبين توحه في العشرين من المحرم الحرام سنة اثنتين وعشرين وثماتمائة الى حج بيت الله تعالى الحرام من طريق نسف ومر بصفانيان وترمذ وبلخ وهراة وزار المرارات المبروكة كلاممها وأكرمه علماء ثلك البلاد ومشابحها وعظموه غاية التعظيم ورأوا مشاهدته وحدمته غبيمة عطيمة ولما أتم أمر الحج مرص ولم يقدر على طواف الوداع الا بحمله ثم توجه الى المدينة المبورة صلى الله تعالى وصلم على ساكمها مريضًا وتوفي بعد زيارة النبي عليه السلام في اليوم الرابع والعشرين من دي الحجة من السنة المذكورة وصلى عليه كثير من الناس منهم المولى شننس الدين الصاري ودفن بجوار قبر عباس رضي الله تعالى عنه .

ومنهم الشيخ العارف بالله خواجه عبيدالله السمرقمدي ولد رحمه الله تعالى في بلدة طاشكند من ولاية شاش ) .

حكي عن بعض أحفاده و هو خواجه محمد قاسم بن خواجه عبد الحادي س

خواجه محمد عبدالله بن خواجه عبيدالله انه ينتهي نسبه الى أمبر المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله ثعالى عنه وقال أبضًا نقل عن جدي نه قال ما غفلت عن الله سمحانه وتعالى الا مرة وهو أني كنت في سن عشر وكنت أدهب الى المعلم بطاشكيه والوحل في تلك البلاد كثير فوقع نعلي في الوحل واشتعبت باخراحه ووقعت العملة مني في ذلك الوقت وقال أيصا أحد حدي طريف التصوف عن المولى يعقوب الحرخي وهو لقبه الذكر قال ونقل عن جدي أنه قال غلب على حاطري داعية تحصيل العدم وكنت في سن العشرين فدهنت س طاشكند لي خدمة المولى نظام الدين حاموس و هو مدر س في دلث الرمان بمدرسة ألع بيك بسمرقند وكنت سمعت حاله وحذبته واستغرقه هوحدته في المدرسة يدرس للطلبة فجلست في راوية من المدرسة صامتًا وساكباً ولما فرع من الدرس نظر لي وقال لأي شيء اخترت الصمت وقبل أن تكسم أحاب هو وقال الصمت توعان صمت المترقين من عالم البشرية وانه مبارك لصاحبه وصمت الساكين فيه واله مكر لصاحبه وكان خواجه عبيدالله يقول علمت جلالة قدر المولى المذكور من كلامه هذا ونفل على خواجه عبيدالله أيضا انه ذكر للسلطان في دلت الرمان اقبال الناس على المولى المدكور فحاف السلطان من ذلك وأمره بأن يشرف مقاماً آخر قال حواجه عبيدالله أخذت المولى المذكور من سمرقند الى طاشكند وأنزلته منزني هناك وخدمته كما ينبغي وأهيىء له كل يوم طعامـــه وضوأه وأصلي معه الفحر ثم أشتغل بالحراثة ثم أجيء وأصلي معه الطهر ثم اشتعل بالحراثة ثم أجيء وأصلي معه العصر وهكذا كانت عادتي مدة فوجدته يوما متغبرًا متكدرًا على فعلمت أني وشي في اليه مع أني أعرف أني لم أقصر في خدمته ولما نظر الي المولى توجه الى المراقبة فاضطربت نفسي حتى كادت أن تحرج روحي وكان من عادة المولى أنه اذا توجه الى المراقبة لأحدلا يتخلص هو أصلا فقصدت قبر جدي الأعلى الشبخ خاونتهور فما قدرت على فنح باب القبة حيى رميت نفسي من الكوة فعرضت على جدي براءئي مما الهموني به وتوجهت فوقع لي هماك غيبة فأحذوا ما وقم عني من الثقبة فطرحوها على المولى المذكور فلما

أنقت من الغيبة وجدت نفسي على الحمة فذهبت الى المولى المذكور ولما رآني قال با عبيد الله أنه سهل ثم مات فجهر ته و دفيته رحمه الله تعالى و نقل عن خواجه عبيدالله أنه قال ان المولى حسام الدين الشاشي من أولاد السيد أمير كلال كان من أصحاب السيد حمزة وكان صاحب استغراق نصب قاضيا بمخارى قال خواجه عبيدالله حضرت محكمته وحلست في موضع أراه وهو لا يراني وتأملت وما رأيت منه الدهول والفترة مع اشتعاله بمصالح الناس قال وكان يقول المولى حسام الدين ليس لهذه الطريقة لباس أحسر من الاشتعاد بالافادة والاستفادة في زي العلماء وقال أيضا كان الملطان في زم خواجه عبيدالله هو السلطان حمد وقل خرج عليه أخ له مسمى بالسلطان محمود قد كتب اليه حواحه عبيدالله كتابا نصمحه فيه وحذره من هذا الأمر فلم يقبل نصحه وحاصر مدينة سمرقبد فدخل حواجه عبيدالله حجرته واشتعل بدوم العدو وأمر الطان بأن يحمع عسكره فنما خرج السطان مع عسكره من أبوات سمرقبد خرج معهم ربح من الأنواب وفرق جمع العدوُّ وأهلك أكثرهم فانهرم السلطان محمود وقد أسر من ذلك العدوّ رجل من أمراء التراكمة اسمه مير ديرك وقد حصر لمعاونة السلطان محمود المردور وُتُوا به الى السلطان أحمد وكان السلطان وقتئذ في حضور خواحه عبيدالله فقال أنا رجل تركماني لا أعرف شيئا ولو حضر رستم لما قدر على الراني عن العرس ولكن ما تحذني الا هذا الشيخ وأشار الى حواجه عبيدالله وحكي عن مير شريف المعماسي وكان شيخا صالحا ساكنا بمدينة بروسه انه قال كنت حين ما تكلم التركماني هذا الكلام واقفا على باب خواجه عبيدالله قال وسمعت هذا الكلام منه باذني وحكي عن محمد قاسم أنه قال سمعت أن جدي خواجه عبيدالله أمر يوما بسمرقند بعد الظهر وكان يوم الخميس باحصار فرسه مركب عليه وتبعه بعض أصحابه فلما انفصل من المدينة أمرهم بالوقوف هداك وتوجه الى صحراء تسمى بدشت عباس و ذهب خلفه واحد من أصحابه مسمى بمولى شیخ وحکی هو أن الشیخ لما وصل الی دشت عباس أعدی فرسه الی جوانب ذلك الموضع وربما يغيب عن البصر في بعض الأوقات ولما أتى الشيخ مبر له سئل

عن هذ الحال فقال لا سلطان الروم محمد حال قائل مع الكفار في دلك الوقت فاستمد مني فذهبت أن معاوضه فعلب غمد لله تعالى عني الكفار وقال خواجه محمد قسم لا أتي و لدي حو حه عالم الددي ان للاد اروم دحل على السطان بابريد حان فسأله السطان عن ري حواجه عليد لله و عن هيئته و عن فراسه و قال هل كان له فرس أبيض قبت بعيم قال السيطان بالريد حال قال و بدي السيطان عمدحال كنت يوما مع عاريه لكم ربعد علهر وتوهمت العلية م الحفار فتوجهت الى حصرة حو حسمه عديد لله قال فحصر شيخ فدنته كلد وكاد مو فقا لم حرته وقال لي أيها السعال محمد حال لا أحل قست كيف لا أحاف و عسكر اکتار کثیر عابة کمترة وقال العر ان کمی هذا فنصرت فاد فیه صحراء وقیها ما لا يحد من عمد كر الاسلام وقال هؤلاء كنهم حاءو، لنصرة الاسلام قال أم قال بي ادهب أي هذا أنن وأصرب الصل ثلاث مرات وأمر علكرك بالكر عبي لكفار فقعت ما قال ورأيت نا خواجه عبيد لله حمل عبي كذر مرات هانهر موا تأسرهم قال وقال طن اورراء كلامي لحوجه عبيدينه . عدكر الكفار كثير كلام الحيرة لأمهم كانوا لا يرون حواحه عبدالله ونقل على شيخ حرم الشبح عد المعطى أنه قيل له الك لقبت حواحه عديدالله قال بعم به منذ ما ورص الله تعالى لحج يحج كل سنة وأصحابه معه مع أنه مقبم بسمر قندوكانت صريمة الشبح حواحه عابدالله الاعتقاد على مذهب أهل السنة والجماعة والانقياد لأحكاء الشريعة والاتدع لسنة رسول لله صلى الله عليه وسمم ودوام العبودية و هو ملاحظة جاب الحق من عبر شعور بما سواه وقال التوحيد تخليص القلب عن لشعور تما سواه وقال أوحدة خلاص القلب عن العلم يوجود ما سوى الله وقاب الآخاد الاستغراق في وجود الحق سبحانه وتعالى وقال السعادة خلاص المالك عن نمسه في مشاهدة الله تعالى وقال الشفاوة الالتعات الى النفس والانقطاع عن احتى وقال الوصل نسبان العبد نفسه في شهود نور الحق وقال الفصل قطع السر عما سوى الله تعالى وقال السكر علبة حال على الفلب لا يقدر معه على ستر

ما وجب عليه ستر توقي قدس سره في سنة حمس و تسعيل و ثما تمالة و قبره الشريف بظاهر سمر قنله .

ه (ومنهم الشيخ العارف دلله عاد الرحمل مي أحمد الحامي)

وبدرجيه لله خاه مل قصيه حراسان واشتعل أولا بالعلم شراعب وصار من أقاصل عصره في أهلم أثم صحب مشابح عصوفيه والنقل كلمه التوحيله من الشيح العارف بالله تعالى سعد أدين كالشعري وصلحت مع حواجه عليه لله السمرقيدي و نتسب اليه أثم لا تبدب وكان بدكر في كثير من نصابيمه أوصاف حواجه عليدلله ويذكر محمته له وكال مشتهر بالعلم والمصال وادم صابت فصاه ن آفق حتی دعاه حاصات بایر ید حال می ممکنه و ارسال ایه حو از سیة وكان يُعكي من أو صلها أبه أنه حهر كات السفر والد فر من حر الدن متوجها الى يلاد الروم ولما التهيي الي همدال قال بالذي أوصله لحائرة في منتث مُسرد الشريف حتى وصلت أي همدان وبعد دلك أتشبث بديل لاعتذر وأرجو لعمو منه في لا أقدر على الدخول الى بلاد الروء لمــــ ا مــم، ونها من مرص الصاعون وحكى المولى الأعظم سيدي محيي الدبن الفسساري عن والده المولى على العماري أنه قال والده وكان هو قاصبًا بالعسكر المصور للسلطان محمد حال السلطان قال لي يوما ان السياحتين عن علوم الحقيقة المتكلسون والصوفية والحكماء ولا بد من المحاكمة بين هؤلاء الصو ثف قال قال والدي قلت للسلطان محمد حال لا يقدر على المحاكمة بين هؤلاء الا المولى عـد الرحس الجامي قال قال فأرسل السلطان محمد حان اليه رسولا مع حوائر سبية والتمس ممه المحاكمة المذكورة فكتب رسالة حاكم فيها بين هؤلاء الطوائف في مد أن ست منها مسئلة الوجود وأرسلها الى السلطان محسد خان وقال ان كانت الرسالة مقاواته يلحقها بناقي بيان المماثل والا فلا فائدة في تضييم لأوقات فوصنت رسانه ي الروم بعد وفاة السلطان محمد خان قال المولى محيى الدير الساري ونقبت تلث الرسالة عبد والدي وأطن أنه قال الها عبدي الآن وله نظم باعارسية برحجونه على نظم بعض السلف وله منشآت لطيمة بالدارسية وهي في عاية حسر والقبول عد أهل لابده وله مصدت أهر مطومة ومثورة مها شرح الكافية وقد الحص فيه ما في شروح الكافية من عوالله عن أحس أوجوه الكميا مع ريادت أهل عمر عده وقد كتب عن أو أن غرال عصم تصبر أبر فيه بعصا من نظول من عده وقد كتب غو قد سوة بالغرال المعمم وبه كتاب شواها بالمعال المعمم وبه كتاب شواها المعمل وقد صعن فيها على صوائب وقصية والم المعرب أبصا وكتاب سسنة بمعلى وقد صعن فيها على صوائب وقصية والم غير دمن من غصابك كرسانة بعلى و هروض و بدقيه وكان المعالم مفهولة عبد عده بعده بالمعالم وتوقي قدم سراه ميراه سنة أدب والمعمل والدامة وقد مقال المواقد عدامة الأراب على المواقد المعمل والمواقد والما المواقد المعمل والمواقد والمعمل والمواقد والمعمل والما المواقد المعمل الما المواقد المعمل المواقد المعمل المواقد المعمل المواقد المعمل المواقد والمعمل والمواقد المعمل المواقد المعمل المواقد المعمل المواقد المعمل المواقد المعمل المواقد المعمل المحتمل المعمل المحتمل المعمل ال

پیالیه بند تو ره تحو عربه ه ( ومن بشرح حدوثیة فی عصره شیخ بدرف . مَدُ مُون ع<sup>یده</sup> نُدین حدوثی) ه

كان رحمه لله من حده سره بحق وكان فللحب حدة عصلة وكان لمن يحلهم حللة للمرة منه أو لكلاه منه في أديهم ولا دخل مليلة لروسه وكان سرن علاه سان عرفي وقتلد مدرست علم فلا قيلوجه ألكر سلطه ووحده سرة لاكار وغلق له حليج معه فلكلم للبح في أديه فضاح وحو معتب عبه مدة ولد أوفى تاب على يده و ترك لالكار و دخل علما حدوة وحصل عربق تصوف ثم أتى شبح مدية قلمصطرية في رمن السطال محمد خان وحشم عبه الاكار و الاعبال وسائر السن فلاف منه السطال محمد حال على عرص السطة فأمره تشريف الملاه أخر فلم وصل في الاد قرام ما توفي فلمدة لأرساه وقدره مشهور الهاقلس الما سره أهرين

. (وملهم شبح له وف بالله دده عمر الأيدبني الشهير للروشي) . كان من صلة للمند في شدنه مشتغلا به تدرية لروسه وكان في شباله مشتغلا باللامي وهجر الناس أنم دهب أن للاد المحم لتحصيل العلم ومر البلاد قرامان وتقي هدك أحاد الأكبر وهو شبح علاء الدين المرابور وادب أو لا عن يعم أم وصل الى ولاية شروان واتصل هاك مخدمة الشيخ العارف بالله السيد يحيى الشرواني واشتعل عده بالرياصات والمحاهدات وتبدلت أحواله والتقل عشقه المحاري الى الحقيقي وكان يسكن تارة بعردة وتارة كحمة وتارة بقرا أعال وأحمه لأمير حس العاويل والي بلاد تبريز محبة عطيمة وارتحل الى تبريز واحمته سنحوق خاتون روحة الأمير المربور وهي والمدة السلطان يعقوب وأبر له السلطان بعقوب وأبر له السلطان بعقوب وأبر له بينات الملاد وصار مرجع للأكابر و لأعبان وبقل عن بانا بعمة الله المقاسدي اله قال عدته في مرض موته فوجادته مناسفا على الرياسة التي حصلت له من قبول الراوية لمربورة م ت رجمه الله تعالى سنة شتين وتسعين و ثما نمائة .

و مهم العارف بالله تعالى الشيح حسب العمري النمر ماني ) .

كان رحمه الله تعالى عمريا من حهة الاب ويكريا من جهة الام وكان أصله من ولاية قرامان من قرية تسمى بالقرية 'وسطى بالقرب من قصمة فيكمده اشتغل في أول عمره بالعلم وعبد اشتعاله بقراءة شرح العقائد ارتحل الى حدمة السيد يحيى فلقي أولا جماعة من مريديه فقال هم هل يقدر شيحكم أن يريبي الــــرب تعالى في يوم واحد وكان فيهم الحاح حمرة المدوون نقرية قراحه لر بقرب من قصبة فورشو نلو من ولاية كالقري فلطمه لطمة شديدة حتى خر مغشيا عليه فعلم الشيخ هذه القصية فدعا الشبح حبيب وقال له أنه لا بأس أن الصوفية يعلب عليهم العيرة وان الامركما طست قامر له بالحلوس في موضع ويقص عليه ما رآه في المام ثم قال لمريديه انه من العلماء ونقل عنه انه قال لما حلست في هذا الموضع جاءت تحلیات الحق مرة بعد أخرى وقبیت كل مرة و بعد مداومته خدمته السي عشرة سنة رجع باجازة منه إلى بلاد الروم ولما أتى بلاد الروم طاف بتلك البلاد فدحل ولاية قرامان وولاية ايدين وولاية الروم وسكن مدة بالقرهولار مزيارة الشيمخ الحاج بيرام وصحب مم الشيح أق شمس الدين ومع الشبح ابراهيم اأسيواسي ومع الامبر النقشبندي القبصري ومع الشيخ عبد المعطى من الريسية وكان له شر ف على الخواطر ولم يره أحد راقدا ولا مستبدا الا في مرض موته توفي قدس سره العزير في سنة اثنتين وتسعمانة وقبره بمدينة أماسيه في عمارة محمد ناث .

· (ومنهم الشبح العارف بالله تعالى المولى مسعود) ·

كان مدرسا أولا ثم رعب في النصوف و نصل محدمة لشبح هرف دله المولى علاء الدين وحصل عده طريقة النصوف وأخر له الأرشد و نوطل عدية ادرته و شنعل الربية المربدين فظهرت الركبانه و شنهرت كرام ته والناب كثير من لمربدين ما نال من المقامات العلية والكرامات السبة وكان رحمه الله عارفا بالله تعالى وصاحب جدة عصيمة وكان نه قده راسح في موصة العبادات ومحافظة آداب الشريعة توالي رحمه الله تعالى في أواحر سلطة السلطان محمد خال قد سرسره.

(وصهم العارف بالله الشيخ محمد الحمال الشهير تعني خليمة)

وهو من بسل جمال الدين الاقسرايني كان مشتعلا بالعدم أولا وعبد اشتعالمه بالشرح المحتصر للتنحيص علب عبيه محبة لصوفية ومال الي طريقتهم واحتبي أولا ببلاد قرامان عبد الشيخ عبد الله من خلفاء الشيح علاء الدين الحلوثي وفي أثدء تلك المدَّة أتى المولى علاء الدين الى للاد قرامان فذهب اليه ورآه لانسا حمة سوداء وعمامة سوداء وراكباعي فرس أسود وأظهر له المحبة فقال الشيخ علاء الدير ان اردت هـــذه الحبة أعطيتك اياها فاحاب هو بان لسس الحرقة يسغى أن پكون باستحقاق ولا استحقاق لي أن السها وقال الشيخ ذ تحتاح اي تو بعي فلم يعث الشيح الاوقد توفي بتلك البلاد وتوفي نعده الشبح عند الله ثم أتي ان نعدة توقات وجلس في الحلوة عند الشبح المعروف بان طاهر وكان يأمر مريديه بالرياضة القوية حثى أن بعصهم لم يصمروا على ذلك فطردهم من عنده فنقي هو عبده وحده واشتعل بالرياضة حثى قبل للشيخ يوما في حقه اله مشتغل بالرياصة القوية فقال خله حتى يموت وكان ذلك الشيخ من طائفة المراكمة وكان أميا الا أنه كان في باطنه قوَّة عطيمة واتفق له في تلك الآيام واقعة كشف الحال فقصها على الشيخ فعامل الشيخ معه بعد ذلك بالملاطعة ثم توفى الشيخ و دهب بعده الى بلدة اررتجان وصاحب هناك مع المولى بيري ئم قصد أن يذهب الى بلاد شروال

للوصول الى خدمة السيد بحيى ولما القصل عن أراحان مسافة رومين استمع وفاة السيد يحيي ورجع أن أرزنجان ولاره حدمة أدول بيري وأرسنه هو أي بلاد الروم لارشاد تفقراء حكى أن أورير محمد باش المرماني كان ورير السلطان محمد حال وكال يميل من السلطال حم وينقص السلطان لا يريد حال عبد والده فتضرع السنصال دريد حال أن الشيخ حسى حديثة فاستعنى عن دلث فسراد يستصال با يريد حال في المصرع فتوحه به قرأى أولياء قراء ب في حالب السلمان حم فقصدهم الشيخ المردور فرموه سار و حضاته و عادت سته و بعد أ مامرصت لست ومانت فتصرع لبه لسفات لا ير ما حال و ترم عابه فتوحه ثانيا وحصم وب، قرامات فقالوا له مادا تريد فنات ال هذا ارجل وأراد الوريو محمد ناشا غرامان قد أبطل أوقاف المستمين واصلطها لبيت سال ففراج كن عن الانتصار له وما يقي الأالشيخ أن الوقاء ورأيته قد رسم حول الوزير المدكور دائرة قال فدخنت بدائرة عهد عطيم وسيطهر الاتر بعد ثلاثة وثلاثين يوما حكي نعسص قربائه عبه الله حصلت ب في أتماء دلك النوحه عبرة عصيمة حتى روي له وصلت اللكنة في تبك المدة من كل من يسمى تمحمد قاب اراوي وأنا اسمى تمحمد وعبد دلك كت صبيا فصعدت عي شحرة فالكسر عصبها فوقعت وشح رأسي وعما دلك كما في ببلدة أماسيه فعدوا فيها أربعين رحلا اسمه محمد قد وصلت البكة لى كل منهم روي انه لما تم ثلاثة وثلاثون يوما جء حبر وفاة السلطان محمد حان فتوجه الديطان با يريد حان الى قسطيطيرة وبعد حمسة أياه من توجهه سمع في الطريق أن الورير محمد ناش قد قتل حكي أن اشيح من الوقاء عمل له وفق مائة في مالة وكان يحمله الورير على رأسه وعبد وقاة السلطان محمله خان عرق عرق كثير أشدة حيرته وحوقه فانظمس نعص بيوت الوفق المدكور فارسله الى الشيع ن أوفء لبصبحه فقتل الورير المربور قبن وصول اوفق البه ولعل هذا ما رآه الشبح لمربور من رسم الشيخ ان الوفاء دائرة حسول الورير لمدكسور ثم ان السلص با بزيد خال بعد حلوسه على سرير السلطنة أرسل اشيح لمردور مسع أربعين رحلاً من أصحابه الى الحج ليدعوا هناك الدفع الطاعون من بلاد لسروم

فاعطى الشبح صرة من لمار هم وأعطى كل واحد من أصحابه ثلاثة آلاف درهم فمات الشبح في الطريق دهابا روي أنه بعد توجه الشبح الى الحج حف الطاعون في قسطنطينية عداة سبين فل نقطع في تلك لمداة باذك الله تعالى قدام الشريق .

و دفن بها روح الله الله الشيخ سنان الدين يوسف الشهير بشيخ سنان ) و كان متوطنا نقرية قريبة من قسطنطسية و تلك القرية مشتهرة دلانتساب البه الآن وسمعت عس صحبه انه قال كان دلك الشيخ عالما راهدا مشتعلا بارشد الطالبين وقد بلغ عنده كثير منهم مرتبة لكسان وقال أيضا إنه كان صاحب الإخلاق الحميده و كان حاصعا متحشعا مقطعا عن الناس ومات نالقرية المدكود و دفن بها روح الله روحه و نور صريحه .

و الد رحمه الشيح العارف بالله السيد يحرى بن السيد بهاء الدين الشرواني و الد رحمه الله تعالى ممدينة شماحي و هي أم مداش و لاية شروال و كال أوا من أهل الثروة و كان هو صاحب جمال و كال و كان يلعب بالصولحان يوه م عبيه الشيح المعروف دير راده ابن الشيح الحاح عز الدين لحلوتي و كال مرسالشيح صدر الدين الحوقي و تروح الله ولما رأى أدنه وحماله دعا له المسويطريق الصوفية فرأى السيد يحيى في تلك الليلة واقعة تعبرت بها أحو له فالتعالى حدمة الشيح صدر الدين الحاوقي و لازم خدمته فكره والده فلك المحرم الحلوه مع الصوفية مع هذا لحمل وأمكر عبى الشيح صدر الدين أيضا لاده في دلك وقد نصح لافه السيد يحيى من علم بنه حتى قيل انه قصد المسالا الشيح صدر الدين واتفق في نعض تلك الميالي الناسيد يحيى لم يحصر الحماعة في دلك وقد نصح لافه السيد يحيى من علم المياد يحيى لم يحصر الحماعة في وحصل لهو حع ونقي أياما على تلك المجالة قسحن الشيح لبنة ديته من كوة المخالة فاخذ بيده وقال قم يا ولدي فائد فعت تلك العله عه واطلعت حربة على ها خالة فاخيرت بها والذه فراد الكاره عليه وقال لوالده لاي سعد دخل شحك من الكرة و لم يمحل من الباس و ثبت تعتقد أنه متشرع فقال السيد يحي حف ما من الكرة و لم يمحل من الباس و ثبت تعتقد أنه متشرع فقال السيد يحي حف م

الشوك في الطريق قال وأي شوك هو قال بكرك علبه معمد ذلك رال الكاره ولارم هو أيضا حدمة لشبح المدكور روي ال الشبح صدر الدين أمر السميد مهاه الدين أن يحدم نعل ولده سنة ليحصل له لمحاهدة بدلك و كان السيد يحيي بتأثر من دلك عاية التأثر الى ل أمره الشيح صدر الدس ل بخده بعل والده ثم ال الشيخ صدر الدين لما مات وقع خلاف بين السيد يعربي والين الشيخ بير زاده لانه كال قديم الصحة مع الشيح صدر الدين ومع دلك كار قدر الناس على السيد يحيي وهذا الخلاف انتقل الديد يجيي من شماحي في بنده باكو من ولاية شروان وتوطي هاك و جنمع عليه الباس مقدر عشرة آلاف بفس ويشر الجيفء لي اطراف الممالك و هو أوَّل من سن دلك و كال يقول بحور إكثار الحلم ، لتعليم الآداب للناس وأما المرشد الدي يقوم مقاء الارشاد بعد شبحه لا يكرن الا واحدا بحكى أنه لم يأكل طعاما في آحر عمره مقدار ستة أشهر واشتهى يوما في تلك المدة طعاما عينه فباشر تحصينه ولده الاكبر واهتم فيه غاية الاهتمام حتى أحصره بين يديه فلما أخذ منه لقمة اشتعل تتقرير المعارف الألهية زمانا ثم ترك اللقمة ولم باكلها فقيل له في دلك فقال أن الحكيم لقمان تعدى در أثحة بعص من الهر باقات عدة سنين ولا بعد في أن أتعذى برائحة هذه اللقمة يروى أنه كان يقـــون ادا دعى له نطول العمر ادعوا يطول العمر لاسلطان خبيل لان عمري في مدة حياته وكان كما قال حيث لم يعش بعد وهاته الا مقدار تسعة أشهر وتوفي قدس سره العرير في بلدة باكو في سنة نسم أو ثمان وستبن وثما ممائة

## ه ( الطبقة الثامنة ) ه

في علماء دولة السلطان با يريد خال ابن السلطان محمدخان ) .
بويع له بالسلطة بعد وفاة أبيه في سنة ست وثمانين وثمانمائة رحمه الله تعالى
رحمة واسعة .

ومن العلماء في عصره العالم العامل والفاضل الكامل المولى محبي الدبر محمد بن ابراهيم بن حسن النكساري)

قرأ رحمه الله تعالى أوّلًا على المولى حسام الدين التوقاتي ثم قرأ على المولى

يوسف بالي بن شمس لدين عماري تم قر" على المولى يكان ثم صار المدرسي عدرسة سمعيل من بلدة قسطموني ومي الأمر المدكور تلك عدرسه لاجله ووقف عليها تنتماله محمدة من التفاسير والأحاديث بالشرعات والعقالسات وهرس هماك و ستفاد من ثلث أكتب وأفاد عماله و لنفع له كتبرول وكال رحمه لله تعالى عالما بالجربية والعلوم الشرعية والعقليه وكان عارفا بالعاسلوم ر عصبة أيصا وقد قرأها على حول فتح لله الشرو ني من تا مده لمولى قاصلي راده ارومي و كال حافظ بنقرال العصم وعالما بعبوم المراء ب وأدال ماهر الي عدم التعسير عاية مهاره وكان إلدكر أناس كل إيراء الحماهة وما حلس السلطان ن بريد حال على سرار السلطية ووضفوه علمه بالقصايلة في القسير والمهارة في الندكير على به كل يوم حمسين در هما لاحل عمدر و كال بدكر الباس تارة في حمم أيا صوفيه وتارة في حامع السلطاء محمد حال وقد حصر السلطال لا يريد حال في حامم باصوفيه لاستماع تفسيره وقد حير تفسير القرآل العصير في حامه ال صوفيه ثم قال أيها الناس في سألت لله تعالى أن يمهدني الى حثم تفسير المرآل العطيم والعن الله تعالى بختمني عقيب دلك قدعا الله سنجانه وتعالى را لحبر على الحبر و لابمال فامن الناس لدعائه ثم أتى بيته ومرض و توفي رحمه الله تعالى كال حال والدي وأستاده وكال والدي رحمه لله يحكي اله كان معدن الصلاح ومجمله مكارم الاحلاق وكان قبوعا راصيا من العيش بالقبيل وكان مشتعلا بنفسيه منقصع لى الله تعلى منجمعا عن حنفه وصنف تفسير سورة الدحان وأهداه ال السطال لا يريد حال واستحسه علماء عصره ورأيته خطه وعرفت مله انه كال آبة كبرى في عدم التفسير وكتب على حواشي كتاب تفسير الفاضي فوالد حل مها لموضع المشكلة من ذلك الكناب وصلف حواشي على شرح الوقاية لصدر الشريعة ولفد أحاد فيهاكل الاجادة ومات رحمه الله تعالى تمديمة قسطنطينية سنة احدى وتسعمائة ودفن عبد مرار الشيخ ابن الوفاء قدس سره العرير .

 قر و الم المول الم المول المول

ومنهم عدد عمل و نداصل لكامل الموني قاسم بن يعقوب الإماسي المشتهر بالخطيب )

قرأ رحمه منه على المولى السيد أحمد لفريمي ثم صار مدرس بملدة أماميه ثم صار معلما لسلصال با يزيد خال حيل كال ثمير عليها وما جلس السلصال با يزيد خال على سرير السلطة أعصاه مدرسة السلطال مراد خال تمدينة مروسه ثم جعمه معلما لانه السلطال أحمد حيل نصبه ثميرا على اماسيه ومات هدك كال رحمه الله تعلى علما عارف بعلوم القرات و لتعاسير و لاحاديث و لاصول و لمحروع وكال طيب النفس كريم الاحلاق محما للصوفية وملازما هم روح منه روحه وقول ضريحه .

ومنهم العالم العامل والناصل الكامل المولى سنان الدين يوسف)
 كان رحمه الله تعلى من عبيد بعض وزراء السلطان محمد حان وقرش في صغره مدني العلوم ثم اشتعل على عنماء عصره ثم وصن الى خدمة المون لفاضل على القوشحي ثم صار مدرسا بمعض المدارس ثم صار مدرسا بمدرسة مناسسة

**ببروسه ثم** يسلطانية بروسه ثم صار مدرسا باحدى لمدارس الثمان وعين له كل يوم خصون درهما ثم ريدت عليها عشرة ثم عشرة حتى بنعت وطيفته ثمانين درهما ومات مدرسا به وهو من حملة الصارفين حميع أوقاتهم في العلم والعادة وكان كثير لاشتعال بالعدم لشريف جد وقد على على حواشي كتبه فوائد لحل لمواضع لمشكلة من الكتب ورأيت من كتبه كتاب تصبير البيضاوي وقد حشاه من أوله الى آخره ولم يمر على موضع مشكل لا وكتب له حلا وكدا سائر الكنب وقد صنف شرحا للرسالة الفتحية في علم الهيئة لاستاده علي الفوشحي وهو شرح نافع في العاية روَّح الله روحه وتور صريحه .

. ( ومنهم لعالم العامل والفاصل الكامل المولى مسال الدين يوسف المشتهر

بسنان الشعر ) ه

كان رحمه الله عالم فاضلا حامعا بين لاصول والفروع والمعقول وللمقول مشتغلا بالعلم غاية لاشتعال صارفا أوقاته فيه أحد العنوم من العالم النماصل لمولى خسرو وله حواش على شرح الوقاية لصدر الشريعة وهي حاشية مقاولة عـد الطلاب رحمه الله تعالى رحمة و سعة .

ومنهم العالم العاصل المولى شحاع الدبر الياس الشهير بالموصلى

قرأ رحمه الله على علماء عصره ثم صار مدرسا ببعض المدارس ثم صار مدرسا باحدى لمدارس الثمان ومات مدرسا بها كان رحمه الله تعالى قوي النعس سليم العفل مستقيم الطبع حصل من العلوم الشرعية والعقلية طرفا صالحا ودرس و ُفاد ولم يسمع له تصنيفات روّح الله روحه .

• ( ومنهم العالم العامل و لفاضل الكامل المولى شجاع الدين الياس ) • كان رحمه الله تعالى عبدا لبعض العلماء فرياه في حال صغره وعلمه علوما كثبرة وكان مستقيم الطبع سليم النفس الاأنه كان يعاب بالعناد قرأ على علماء عصره ثم صار مدرسا ببعص المدارس ثم صار مدرسا باحدى المدارس الثمان ومات وهو مدرس بها ولقد سمعت انه كان يدرس للطلبة ويفيدهم وتحرح

عنده جمع كثير منهم الآانه لم يشتغل بالتصنيف اذ قد احترمته المية و لم يمهله الرمان روّح الله روحه .

• (ومنهم العالم العامل الفاضل الكامل المولى علاء الدين على ايكاني) • قرأ رحمه الله تعالى على علماء عصره ثم صار مدرسا بعض المدارس ثم صار مدرسا بعدرسة السلطان بمدينة بروسه ثم صار مدرسا باحدى لمدارس اشمال وعين له كل يوم ثمانون درهما ونصب معتيا بمدينة بروسه وكان رحمه الله تعالى لطيف الطبع سليم العقل صافي القريحة شديد الدكاء وكان مهتما باندرس وانتمع به الاكثرون الا أنه لم يشتغل بالتصنيف توفي رحمه الله تعالى سة تست وتسعمائة وقيل في تاريخه (وحيد مات مرحوما سعيدا).

ومسهم العالم العامل والفاضل الكامل المولى لطف الله التوقائي اشهير
 بمولاتا لطفي ) •

قرأ رحمه الله على المولى سبان باشا وتخرج عبده ولما أتى المولى على القوشيحي يبلاد الروم أرسله المولى سنان باشا اليه وقرأ عليه العلوء الرياضية وحصل سنان باشا العلوم الرياضية توساطته وزياه سنان باشا حال وزارته عند انسلطان محمد خان فحعله أمينا على خرانة الكتب واطلع توساطنه عنده على عرائب من الكتب ولما حرى على المولى سنان باشا ما جرى ونفي عن البلدة أي سفر يحصار صحب معه المولى لطمي ولما جلس السلطان با يزيد خان على سرير السلطية اعصاه مدرسة السلطان مراد خان بمدينة بروسه ثم أعطاه مدرسة سه ثم أعطاه مدرسة در الحديث بادرنه وعين له كل يوم أربعين درهما ثم أعطاه احدى المدارس التدان ودرس فيها مدة من الزمان ثم أعطاه مدرسة جده السلطان مراد خال سروسه وعين له كل يوم ستين درهما كان رحمه الله فاضلا لا يجاري وعالما لا يسري وكان يطبل لسانه على أقرانه وعلى السلف أيضا ولكثرة فضائبه حسده أقرابه ولإطالة لسانه أبعضه العلماء العظام ولهذا نسبوه الى الالحاد والزندقة حتى فتشوه ولم بحكم المولى أفضل الدين باباحة دمه وتوقف فيه وحكم المولى خطيب راده باباحة دمة فقتلوه وقال المؤرخ في تاريخه :

( ولقد مت شهيدا ) .

يحكي أن المولى خطيب راده لما حكم نقتيه وأني مير له قال حنصت كتالي مِن يلده وكان يسمع اله يقصد أن يربف كتاله ولقد سمعنا ممل حصر قتبه له كان يكرر كلمة لشهادة وبره عقيدته عما يسبوها أبه من لاحاد حتى قييل به تكم بكمة لشهادة بعدما سقط رأسه عني الأرص وكان عمي رحمه مذيفون كت أرأ عيه وهو يروي صحيح المحاري وكال عبد فتح كتاب يمرل دموع عيبه على الكتاب وكان يمكي الى ان بْعْتُم لْكتاب قال وحكى يوم وهو يمكي أن على م ألي طالب رضي الله تعالى عنه ضرب في بعص العروات يسهم فنفي نصبه في بدنه فحرع عبد قصد احرجه فصيروا حتى اشتعل ديصلاة فاحرجوه ولم بحس بذلك قال عمي وقد حكى لمولى لصمي هده لحكاية ثم قال وهو يكي ها د هي تصلاة حقيقة وأما صلاتنا فيي قيام و عناء فا فائدة فيها قال عمي رحم ما يدلي أحلف دلله تعالى أي سمعت هده الحكاية منه على هد الوحه قال وحل أحدو المول المدكور شهد شركء لدرس عليه باله قال الصلاة قيام و نحياء يا ﴿ قَالَمُ عَلَى عَلَى رَجْمُهُ لَذَا مِنْ الصَرُوا أَبِنَ مَا قَالُهُ مِمَا شَهْدُو، لَهُ عيه رويهان الشاح العارف بالله تعالى شاج محني االدين الهوجوي لما سمم قتله قال الي أشهد بال لمول لمدكور تريء من لاحاد والرفدقة وكان يلبس الالسنة الرديئة • كان يرك د بنه و يخيء الى المدرسة وعلف الدانة بيده فيمرل في ياب المدرسة وبربط لدابة محنقة الناب وبلقي قدامها لعنف ثم يدرس الى وقت العصر ثم ركب دانته ويدهب الى راوية الشيح العارف بالله تعالى ابن الوفاء قدس سره وبروي هما صحيح البخاري الى أدان المعرب ثم يذهب الى نيته و كان هد د به كل يوم ومن نوادره العجيبة أنه كان على جبل بروسه حين كان مدرسا بهــــا هذهب يوما مع أصح نه في التنزه الى جب عين جارية في ذلك الحبل و لما جلسوا جاه رحل من أهل القرى وليده خطام دابة وعلى علقه محلاة فشرب من الماء تم استلقى عنى طهره فقال لمولى لطعني لاصحابه بعد ما تأمل ساعة ال هذا الرحل من قصبة الله كول وقد ضلت دابته وهو في طلبها ثم تأمل ساعة وقال اسلم

الرحل سوندك ثم تأمل ساعة وقال أن في سخلاته مصف حبرة وقطعة جال وثلاث مهلات و تعجب أصحابه من ذلك لحكم ثم طلبو الرحل فقالو له من أين أت قال من ابنه كون قالوا أي شيء تريد هه، قان أطلب د بتي وقد ضلت في الحمل قاموا له ما سمائ قال سويدك قاموا أي شيء في محلاتك قال طعام المتعراء وستحرجوه فادا فيها نصف حبرة وقطعة جال وثلاث بصلات كما أحبر له الموتى يقفي فتعجبوا من ذلك عاية التعجب وهدا في الواقع أمر عجب لولا أي سمعته س أيتمات لم أصدقه الآأن لله تعالى حص في عباده أسر را لا يطلع عسيها عبره . ه ومن جملة توادره أن السلطان محمد عان أمر المدرسين بالمدارس الثمان أن بجمعوا بين لكتب الستة من علم للعة كالصبحاح والتكملة والقاموس — رأشالها وكان في ذلك العصر موى يسمى بشجوع ومنقبا باوصلي وهي كلمسة رومية ومعناها لحمار لضخم فاجتمع مع لمونى لطفي في الحمام وقال له كيف حالث مع البغة قال أضع علامة الشك في كل سصر فقال المولى لصفي أنا أضع علامة لشك في كل صحيفة فانت أشك مي ولفظة أشك بالرّ كية بمعى الحمار وله أمثال هذا عجائب وتو در لا يسع ذكرها مذا المختصر وفي المش القطرة سيء عن لعدير صنف حواشي عني شرح المطالع وأورد فيها فوائد وتحقيقات حب منها كتب الأقدمين ومن طالعها يعرف مقدار قصنه وله أيضا حواش عني شرح الممتاح للسياء الشريف ولقد حل فيها النواضع المشكلة من الكتاب عيث يتحير فيها أولو الالباب وله أيضا رسالة سماها بالسع الشداد وهي مشتمله عي سبعة أسئلة على السيد الشريف في محث الموضوع ولقد أبدع فيها كل الابداع وأحاد كل الاحادة ولو لم يكل له تصليف عير هذه الرسالة لكفته فصلا وشرفا وأجاب عن تلك الاسئلة المولى غد ري ١/ أنه لم يقدر على دفعها والحق أحق فال يشع وله أيضا رسالة دكر فيها أنسام العلوم الشرعية والعربية حتى بمعت مقدار منه علم وأورد فيها غرائب وعجائب لم تسمعها آذان الزمان.

« ( ومنهم لعالم العامل القاصل الكاس المولى ألـاسم الشهير بعد وي

كان رحمه الله تعالى ابن حت المولى شبخي الشاعر ناظم كتاب قصــــة خمرو وشيرين قرأ على علماء عصره ثم وصل ال حدمة الفاصل الكامل المولى عبد الكريم ثم صار مدرسا عدرسة أماسيه ثم صار مدرسا بمدرسة أني أيوب الانصاري عليه رحمة لملك الناري فعين له كل يوم ثمانون درهما ثم صار مد رسيد بمدرسة قسرخانه نقسيططينية ثم صار مدرسيا باحدى المدرسين المتجاورتين بادريه ثم صار مدرسا باحدى المدارس أشمان ومات وهو مدرس بها في سنة احدى وتسعمانة كان شديد الدكاء سليم الطبع مستقيم العقل صافي الفريحة ذا الحدس الصائب و لدهي ألاقت و كان يدرس كل يوم سطرين أو ثلاثة أسطر وكان يحري فيها حميع قواعد الصرف والمحو والمعاني والليان والمطق وأصول الهفه وقواعد علم المنظرة ويدفع جميع ما أشكل على الطببة على أحس الوحوه وألطفها ثم يحقق المقام تحقيقا واضحا مثل فلق الصدح قال عمي رحمه الله تعالى قرأت عليه مقدار سنين وكما اذا حضرنا عنده للقراءة يقرر المقام أوَّالا عني وجه التحتيق ويندفع بذلك جميع ما خطر ببالما من الشبهات واذا غدل بعض من الطبية عن دفع شبهة ودكر الشبهة بعد ذلك كان يوبخه عليه ويقول لعله لم يحضر عبدنا عند تقرير المقام وكان يعيب الطلبة على العفلة في ذلك و اذا جاء يوم العطمة يذهب مع الطبية الى بعض المتنزهات في أيام الصيف وفي أيام الشتاء يحتمعون في بيته ويباحث معهم الى وقت حصور الطعام وبعد الطعام يشتغلون باللطائف وسمعت من يعض طلبته انه قال ينحل في اثناء تلك المباحثات من المواضع المشكلة ما لا ينحل في الدرس وله حواش على الهبات شرح المواقف أورد فيها لطائف وتحقيقات يتعجب منها النطار ويعتبر بها أولو الابصار وله أجوبة عن السع الشداد التي علقها المولى لطفي وقد مر ذكرها وله أشعار لطبقة على لسان الفارسية والنركية وشعره في غاية الحسن واللطافة روح الله روحه ونور ضريحه . ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل المولى قوام الدين قاسم بن أحمد

ابن محمد الجمالي ) ه

قرأ رحمه الله على علماء عصره ثم وصل الى خدمة المولى الفاضل علي بن

عمل القوشعي ثم صار مدرسا بنعص شدارس ثم صار مدرسا باحدى المدارس الثمان ثم تفده قصاء قسصصبية و توقي و هو قاص بها كال يحمه بنه تعدى مشتعلا باعده عاية الاشتعال و كال كثير احفظ روي به حفظ كلم امل بحتم مطولة وكال به بناهة شال و فحامة على و سحاوة عمل الأنه م ينعل أنه صنف شيأ روح بنه روحه و ور صريعه

ه (ومنهم هدم هامل و نداصل کرمل دول علاء بدل علي ال أحمد ال محمد الحدي ) ه

قرأ رحمه لمه تعالى في صعوه على مولى علاء ألدين على ال حمرة ألقر مالي وجتك عده محتصر أدام مسوري ومصومة السعي أداأي مدينة قسطنطيبية وقرأ عي مون عام عاصل مون حسرو ثم أرسله الموني لمدكور في المون مصلح مان بي حسام وعس في دمل وقال إن مشتعل بالمتوى والموى مصلح الدين يهتم للحصيبات كذر مني فسعب ايه وهو المدرس السطاية لرواسه فقرأ عده علوم علمية و شرعية ثم صار معبد الدراسة ثم روحه دون المدكور للله وحص مامها أدلاغ أعصاه السعال محاما حال مدرسة الحجرية بادريه وعيل ه كل وم ١٠٤٠ د هم و عصاد حسبة ألاف درهم و بعضا من الالسة و دلك لأنه سمة فقرة وما فنار محمد باش غرام ي وازير المستقال محمد حال عمله لكُثْرِة مصاحبته مع سدل دشا فنفيه من شبك بنداسة بي مداسه أحرى و نفص من وطيئته حمسة در هم و مول مدكور ما يقطع على الساب بالشاب عقة فصلمه عايله و كرمه وهد غنه أورير بدكور بي مدرسة أحرى و غص من وطبيته حدسه حرى و شمأ المول مدكور من ذلك فترك لتدريس و تصل بي حدمة الشبح لعرف بله مصلح الدين من أوقاء ثم مات المصال محسد حال وقش أو رو سکور وحسن السعال داررید حال علی سرایر الماهمة ورای المعال دارید حال سول بلدكور في لماء فأرسل ايه او راء ودعاه ايه فلم يحب اثم أسمه حر ای بندهٔ ماسیه و عین له کل یوه ثلاثین در هما و فوصی آیه آمر المتوی هاك تم أعطاه مدرسة المنطال مراد حال العاري عماية بروسه ثم أوك مساول

المذكور تلك المدرسة وذهب أن أماسيه بريارة أن عمه وهو العارف بالله الشيب عبى الدين محمد حمالي ثم أعطاه لسطان باريد حال مدرسة أ بني وعس له كل يوم خمسين درهما ثم أعصاه السطاب بايريد حال مدها به روسه ومسا يي السلطان بايريد حال مدرسته بالماسية نصبه مدرسا مها وقوص به أمر الدوى هدك ثم اعطاه احدى لمدرس الثمان فدرس هدك مدة كبيرة ثم توجه دية الحج ب مصر واللهق الله لم يتبسر له الحج في تعث السلة عشة حدلت عكمة الشراء، و توقف مولى المدكور عصر سقوفي أثنائها توفي مون حميد لدين بن فصل أجي لدني بقسط طبية فامر السطاق بايريد حال بان يكتب اعتوى مدرسو الدارس الثمال و ما أتى الموي لمدكور من الحج عطاه منصب عنوى وعس له كل يوم مائة درهم أم أن السلطان بايريد حابالما نني مدرسته بمسطيطسية أصافها الى لمولى لمدكور وعين له كل يوم خمسين درهما لاحل التدريس فصارت وطيفته كل يوم مانة وخمسين درهما فحسده عني دلك بعص العساء وهو لمولى سيد على والسسيد لحميدي وحمم نعص فتاواه وقال إنه أحصأ فيها وأرسنها الى الديوال لعالى وأرسلها اورراء الى المولى المدكور فكتب أحويتها وي أثء تلك الاياء قال الي حياً فرلت من عرفة حصل لي حدية لم ينق بنبي و بين الحق سنحاله و ثعالى حجاب وقوصت أمر المولي سيد عني الي الحق سنجاله وتعالى ولم يمر عليه أساوع لا وقد مات سبد علي في لبنة و حدة و كان رحمه الله تعالى بصر ف حميم أوقاته في التلاوة والعادة والدرس والفتوى ويصلى الصلوات الحمس بالحماعة وكان كربم لنفس طيب الاخلاق متحشعا متراضعا ويبمحن الصعير كما يوقر الكبير وكان لمانه ظهرا لا يدكر أحدا بسوء وكانت أنوار العبادة تتلأ لأفي صفحات وجهه المبارك وكان يقعد في علو داره وله رنبيل معلق فيلقى المستعتى ورقته فيه ويحركه فيحذنه المولى المدكور ويكتب حوانه ثم يدليه آليه وآتما فعل دلك كي لا ينتظر الدس لاجل الفتوى ثم ان السلطان سليم خان في زمان سلطـته أمر نقش مائة وخمسين رحلا من حفاط الحرائن فتنبه لذلك المولى المذكور فذهب الى الديوان العالي ولم يكن من عادتهم أن يذهب المعنى إلى الديوان العالى الالحادث

عصيم فتحير أهل الديوان ولما دخل الديوان سدم على الوزو ء فاستقبلوه وأجلسوه و صدر المجلس ثم قالوا له أي شيء دعا لمولى الى المجيء الى الديوان العالى قال أ إنه أن أدخر على الملطان ولي معه كالام فعرضوه على السلطان سليم خان فادن له وحده فدخل وسلم عليه وحلس ثم قان وصيفة أرباب الفتوي أن يحافظوا على آلجوة السلطان وقد سمعت أنث قد أمرت بقتل مائة وخمسين رجلا لا يجوز قتهم شرعا فعليك بعموهم فغصب السلطان سليم خان وكان صاحب حدة وقب إلك تتعرض لامر السلطية واليس دلك من وظلمتك قال لا بل أتعرض لامر آخرتك والله من وطيفتي فان عفوت فلك للنحاة والا فعليك عقاب عظيم فانكسر عبد ديك سورة عصبه وعفا عن الكن ثم تحدث معه ساعة ولما أر د أنّ يقوم من محسه قال تكلمت في عمر آخرتك ونقى ب كلاء متعلى بالمروءة قال السلطان ما هو قال ما هؤلاء من عيد اسلطان فهل ينيق تعرض السلطنة ال يتكففوا الناس عَلَى لا قَالَ فَقُورُ هُمْ فِي منصبهم فقيله السطال قال الا أي أعلمهم لتقصير هم في حدمتهم قال المولى المذكور وهذا جائز لان التعزير مقوض ألى رأي السلطان ثم سم عليه و تصرف وهو مشكور ثم أن السلطان سيم حان دهب لي مدينة أدرته هشيعه لمولى المذكور فلمي في الطريق أربعمائة رحل مشمودة بالحيال فسأل على حجم فعادوا أمهم حالفوا أمر السنطان وقد شتروا الجرير وكان قدمنع السطان على دلك قدهب المولي المذكور عن السلطان وهو راكب فكلم فيهم وقال لا يحل فتلهم فعصب السلطان وقات أيها عول أما يحل قتل ثلثي العالم للطام الباقي قال نعم ولكن أداً ي الله عصم قال السلطان وأي حلل أعظم من محالمة الامر ق المولى هؤلاء لم يحالموا أمرك لانك نصبت الامناء على الحرير وهذأ اذب بصريق الدلالة قال السنطان وليس أمور السلطنة من وطبيقتك قاب الله من أمور الآخرة فالتعرض لها من وطيفتي ثم قال المولى المدكور هذا لكلام ودهب وم يسلم عليه فحصل للسلطان سديم خان جالمة عطيمة حتى وقع عيى فرسه زمانا كثيرا والناس واقفون قسدامه وخفه متحيرين في ذلك الامر ثم إن السلطان سليم خـــان لما وصل الى منزله عفا عن الكل ولمـــا وصل ال مدينة أدرنه أرســـل الى المولى المذكور أمر، وقــــال فيه أعطيتك

قضاء العسكر وجمعت لك بين الطرفين لاتي تحققت ألك تنكله ما لحق فكن المولى المذكور في جوانه وقال وصل الي كتابك سلمك الله تعالى وأغاث وأمر ثبي بالقصاء وأتي ممثل أمرك الا أن لي مع الله عهدا أن لا يصدر عبي لفظ حكمت فاحبه السلطان سليم خان محبة عطيسة لاعراضه عن العر و خده والمال صباسة لدينه وأرس اليه خمسمائة دبنار فقيلها ثم إن سلص رماما بدد لله ته ي ويصره زدعي وطيمته حمسين درهما فضارت وطبقته مائتي درهم أوفي رحمه الله نعلى في سة الشين وثلاثين وتسعمائة وقد دهب أبه لمون الوالد لعبادته في مرض موثه وكنمه سرا فيكي المولى الوالد وما عنسا سب بكانه وما ثني صراه سألماه عن سب البكاء فقال إنه تحبر عوته وقال حاء الي روح موسى عليه السلام وقت معتارات لمسائل وسماه المختارت وهو كتب نافع لطيف جدا و بالحملة كان رحمه معتارات لمسائل وسماه المختارت وهو كتب نافع لطيف جدا و بالحملة كان رحمه الله تعالى آية كبرى في التقوى و من مفر دات الدنيا في الفتوى و كان حملا من جمال العدوم الشرعية لدينية و دفن بدفنه العلم والتفوى و كان كما قبل :

يدع الجواب ولا يراجع هينة والسائنون نواكسو الادقان أدب الوقار وعر سلطان لتقى وهو المطاع وليس دا سلطان رضي الله عنه وأرضا وجعل الجنة مثواه .

ومنهم العالم التناضل الكامل المولى عبد الرحمن ابن علي ابن المؤيدة الاماسي) •

كان رحمه الله تعالى بالعا الى الأمد الأقصى من العلوم العقلية ومنتهيا الى العابة القصوى من الفون النقلية بارعا في العون الأدبية وشيخا في العلوم العربية وماهرا في التفسير والحديث وسائر ما دون في العلوم من القديم والحديث وكان مهيبا عطيم الثأن ماهرا في البلاغة والبيان وكان ينظم بالتركية والفارسية والعربية وكان حسن المحط جدا يكتب أنواع الحطوط ومن نظمه في مدح رسالة بعض العلماء وقد وضع عليها خطه وقال:

هاتيك رسالة على وفق السول من أمعن فيها يتلقى نقيسول يستعظم من ألفها ثم يقدول يا خير رسالة ويا خير رسول وقد كانا قاضيين وقد كانا قاضيين بالعسكر المنصور وقال :

رسالة لنكات العن جامعة ومثلها لدليل العصل صاحبها انظر أبن هذا من ذلك.

ولد ببلدة أماسيه في صفر سنة سنين وثمانمائة ونشأ على تحصيسل الفضل والكمال في نعمة وافرة ودولة واسعة . ولمسا بلغ س الشباب صحب السلطان بايزيد خــان وهو اذ ذاك كان أميرًا على للدة أماسيه ووشي به يعض المصدين الى السلطان محمد خان فأمر بقتله فأخبر به السلطان نايزيد خان قبل وصول أمر والده اليه فأعطاه عشرة آلاف درهم وأفراسا وآلات سفر حتى أخرجه ليلة من اماسيه وأدخله الى البلاد الحلمية وتلك البلاد وقتئذ عبى أيدي الجراكسة وكان دخوله اليها في سنة احدى وثمانين وثمانمائة وأقام هناك مدة يسيرة وقرأ على بعص علمائها كتاب المفصل في النحو للزمخشري وقصد أن يقرأ علوما أخر ولم يجد من يفيده دلك فنصحه بعص تجار العجم وقال عليك أن تذهب الى المولى جلال الدين الدواني في بلدة شيراز وهو كدا وكدا ووصف له بعضا من فضائله ثم خرج مع تجار العجم في السنة المذكورة ووصل الى خدمة المولى المذكور وقد مر في ترجمة المولى خواجه زاده ما جرى بيسهما في حق كتاب التهافت وقرأ عليه زمانا كبيرا من العلوم العقلية والعربية والتعاسير والأحاديث ورأيت له صورة أجاره وشهد له فيها بالفضيلة النامة وكتب اجازته له في جميع ما ذكر من العلوم وأقام عنده مدة سبع سبين ولما سمع جلوس الملطال بايزيد خان على سرير السلطنة سافر من بلاد العجم الى بلاد الروم فوصل الى ىلدة أماسيه في شهر رمضان المبارك سنة ثمان وثمانين وثمانمائة وأقام هناك مقدار أربعين يوما ثم جاء الى قسطنطينية فصحب موالي الروم وتكلم معهم في العلوم حتى استحسنوه غابة الاستحسان وأرسل المولى خطيب زاده الى ورراء دلك العصر وشهد له بالفضيلة فعرضوه على السلطان فأعطاه مدرسة قلندرخانه بمدينة

قسطيطينية في لسنة لمدكورة ثم تزوّح المولى المدكور بنت المولى مصلح الدين القسطلاني في سابع عشر شهر ربيع الأوّل سنة احدى وتسعين وثما تمائة وأعطاه لسلطان بایزید حدد فی ذبك الیوم احدی المدار س انتمان و كانت هی مدرسة این أقصل لدين وقد عنقن منها هو أل قصاء فسطنصيبية وأقام في مدرسة مدكورة مدة تمان سين ثم عضاه السلصان دريد حال قصاء أدريه في سنه السعال وتمامالة ثم حفل قاصيا بالعسكر سطور في ولاية أناطولي في شهر رسم الأون في سنة سنه وتسعمانة ثم النقل ي قصاء العسكر ولاية روم بني عد وقاة لموني س الحاج حس في سنة حدى عشرة والسعمالة أنم بهبت داره حادثة عبول شرحها وليس هذ موضع بيام فعرب لدنك عن قصاء عسكر في رحب سنة سنه عشرة وتسعمائه وعين له كل يوه مائة وحمسول درهما فلم يفسل ولم ينسث لا قليلا حتى حلس السطان سيم حال على سرير السلصة فسأل أورر ، عن حاله فأحبروه بذبك فأصاف هو الى أوصيمة سربورة قضاء قره فريه ثم أعيد لي قصاء العسكر في رجب سنة تسع عشرة وتسعم أة وسافر مع السلطان سلاير خال ي بلاد نعجم وكان معه في محارية شاه سمعيل الأرديبلي ثمالما رحم منها ووصل اي لى جسر الراعي عرل لمولى المدكور عن قصاء العسكر بسبب حثلال في عقمه في شعبان سنة عشرين وتسعمالة وعين له كل روم مائني درهم وأتي مدينسة قسطيطيبية معرولا ومات في ليلة الحبيعة حامس عشر من شهر شعبال المعطم سنة الثنين وعشرين وتسعمائة قال المؤرج في تاريح وفاته :

> مقامه في العلا الفردوس مسكنه قسل للدي ببنعي تاريخ رحلته

نفسي المداء لحبر حاجين قصي في روضة وهو في الحيات محمور أبيمه في المرى الولدان والحور تحل المؤيد مرحوم ومبرور 44 16 364 303-746

وأبتى من بعده درية نحبا يرداد في قبره منهم له نور . ودفن عبد مزار أي بوب الأصاري وللمولى المذكور كلمات كثيرة ولطائف عحبة نفيت كلها في المسودة معه عن تبييضها اشتعاله بأمور الفضاء وله رسالة لطيقة أورد

فيها المواضع المشكلة من عدم الكلام وقد تُرسعه الى تسطن قور قود وضمن في خطتها قصيدة عربية بمدحه بها وهي في عابة الملاعة وبهاية المعافة وله رسالة أخرى في حل الشهة العامة ولقد أحسن فيها وأحاد وله أيضا رسالة في تحقيق الكرة المدحرجة وهي أيضا في عاية اللطاقة وقد حمع غرائب من الكتب وفيها كت لم يسمع بها أحد من أنباء رمانه فصلا عن الاصلاع عليها وسمعت أنها سعة آلاف علم موى المكروات.

ومنهم العالم الفاضل الكامل المون مصلح الدين مصطفى الشهير بابن البركي زاده) •

كال رحمه الله تعالى من أولاد بعض القصاة قرأ على عدماء عصره ثم وصل الله خدمة لمولى الفاصل قاسم الشهير بقاصي راده ثم صار معيدا لدرسه ثم صار مدرسا بعص المدارس ثم نصبه السنطال بايزيد خال معدم لاننه السنطال أحمد حال امارته بعدة أماسيه ثم أعصاه احدى لمدارس الثمال ثم نصبه قاصيا بأدرته وصار هماك قاصيا مدة كبيرة وكال في قصائه على سيرة حسة وطريقة مرضية ثم عرل عنه في أوائل سنطنة السلطال سليم خال وعيل له كل يوم مائة وثلاثون درهما ثم مات بمدينة قسطنطينية في سنة تسع عشرة أو عشرين وتسعمائة كال رحمه الله تعالى عالما واحمال روح الله روحه وبور صريحه.

ومنهم العالم الدضل الكامل المولى محيي الدين محمد ابن المولى الفاضل حسن الساميسوڤي)

قرأ رحمه الله على والله وعلى المولى علاء الدين على العربي ثم صار مدرسا عدرسة مولانا خسرو للروسه ثم صار مدرسا عمدرسة احجربة لأدرنه ثم صار مدرسا بمدرسة محمود للشا عديمة قسطنطيبة ثم صار مدرسا عمدرسة أورجال العاري عميمة أرنيق ثم صار مدرسا باحدى لمدرستين لمتحاورتين لأدريه ثم صار مدرسا باحدى المدارس الثمال ثم عين له كل يوم تمانون در هما لطريق التقاعد ثم جعله الملطان سليم خال قاضيا عديمة أدرنه وتوقي وهو قاص يها في

منة تمع عشرة وتسعمائة وكان رحمه الله تعالى مشتعلا بالعلم غاية الاشتغال بحيث لا يفارق عن حل الدقائق لبلا ونهارا وكان معرضا عن مرخرفات الدنيا وكان يستوي عنده الدهب والمدر وكان يؤثر العقراء على نفسه حتى يختار لأجلهم الحوع والعري وكان راصيا من العيش بالقلبل وكان له محمة صادقة للصوفية وله حواش عي شرح المنتاح للسيد الشريف وحواش على حاشبة شرح النجريد للسيد الشريف أيضا وحواش على النلويح للعلامة النعتاراني .

( ومهم العالم الفاضل الكامل المولى سيدي الحميدي ) ه

قرأ على علماء عصره ثم وصل الى خدمة المولى علاء الدين على العناري ثم صار مدرسا بسيواس ثم صار مدرسا بمدرسة السلطان مراد خان العاري بروسه ثم صار مدرسا بمدرسة أورخان ببلدة أربيق ثم صار مدرسا بسلطانية بروسه ثم صار مدرسا بالدارس الثمان ثم عين له كل يوم ثمانون درهما بطريق التفاعد ثم نصب قاضيا بمدية قسطنطينية ولم يلبث الاقليلاحتى مات وهو قاض بها في سنة اثنتي عشرة أو ثلاث عشرة وتسعمائة كان رحمه الله تعالى مشتغلا بالعلم غاية الاشتعال وحصل من التمصل جانا عطيما وكان الناس يقدمونه على أقرانه في العصل وكان أسود اللون عطيم الجئة كبير اللحية جدا وكان ذا مهابة ووقار وله أسئلة على شرح المهتاح للسيد الشريف وله أيضا أسئلة على شرح المهتاح للسيد الشريف وله أيضا أسئلة على شرح المهتاح العربية لكنه نظم ضعيف روح الله شروحه.

• ( ومنهم العالم الفاصل الكامل المولى سيدي القراماني ) •

قرأ على علماء عصره ثم وصل الى خدمة المولى علاءالدين على العربي ثم صار معيدا لدرسه ثم صار مدرسا بمدرسة توقات ثم صار مدرسا بمدرسة قلندر خانه بمدينة قسططينية ثم صار مدرسا بسلطانية بروسه ثم صار مدرسا بساحدى المدارس الثمان ثم صار مدرسا بمدرسة السلطان بايزيد خان بمدينة أدرته ثم صار قاضيا بمدينة قسطنطينية ثم صار قاضيا بالعسكر المنصور بولاية أطولي ثم صار قاضيا بالعسكر المنصور في ولاية روم أيلي ثم المنصور بولاية أناطولي ثم صار قاضيا بالعسكر المنصور في ولاية روم أيلي ثم

عزل عنه في أوائل سلطة السلطان سليم خان وجعل مدرسا باحدى المدارس الثمان وعيل له كل يوم مائة وعشرون درهما ومات مدرسا بها في سنة ثلاث وعشرين وتسعمائة ودهن عبد دار التعليم التي بناها بقسططيبية . كان رحمه الله تعالى مشتغلا بالعلم ومشتهرا بالعضل وكان صاحب ذكاء ودقة وصاحب شيبة عظيمة ووجه حسن تتلألا أبوار العلم والصلاح في جيبه وكان صاحب هية ووقار وصاحب أدب وحسن خلق وتواضع للصعير والكير وقد صنف رسالة متضمنة للأجوبة عن اشكالات المولى سيدي الحميدي رحمه الله تعالى .

## • ﴿ وَمَنْهُمُ الْعَالَمُ الْعَاصِلُ الْكَامِلُ الْمُونَى نُورُ الَّذِينَ الْقُرَّاصُويَ ﴾ •

قرأ على علماء عصره ثم قرأ على المولى خطيب زادة ثم قرأ على المولى خواحه راده ثم وصل الى خدمة المولى الفاضل سنان باشا ولم يفارقه حين نفي عن البلد وقد مر دكره ولما أعيد المولى سنان باشا الى تدريس دار الحديث بأدرنه صار المولى المذكور معيدا لدرسه ثم صار مدرسا ببعض المدارس ثم صار مدرسا بمدرسة السلطان بايزيد خان ببروسه ثم صار مدرسا بمدرسة أسكوب ثم صار مدرسا بدار الحديث بأدرته ثم صار مدرسا باحدى المدارس الثمان ثم عين له كل بوم ثمانون درهما بطريق التقاعد ثم جعله السلطان سلبم خان قاضيا بمدينة بالعسكر المنصور بولاية روم ايلي المعمورة ثم عزله السلطان سليم خان عن دلك لأمر جرى بينهما وأعطاه احدى المدارس الثمان وعين له كل يوم مائة وعشرين درهما ومات على ثلك الحال في سنة سبع أو ثمان وعشرين وتسعمائة ودفن عند مسجده بمدينة قسطنطينية كان رحمه الله تعالى عالما فاضلا محدثا فقيها وكان قوالاً بالحق وصاحب صولة وهيبة وكان سيفا من سيوف الله تعالى وكان متشرعا متورعًا صافي العقيدة متعبدًا صنف رسالة متضمنة الأجوبة عن اشكالات المولى ميدي الحميدي وصنف مننا في الفقه أورد فيه مختارات المسائل وسماه المرتضى نُورُ الله ضريحه وأوفر يوم الجزاء فتوحه . . ( ومنهم العالم العامل لفاصل لكامل المولى محيي لدين مبيدي محمد م عمد لقوحوي) •

كان والده من مشاهير العلماء في عصره وكان مدرسا بمدرسة مرزيغون مدة كبرة وقر ملولي المذكور عن والده ثم على المولى الفاصل يهاء الدين ثم على المون عبدي لمدرس دُم سبه ئم على الموق حس حسي ابن محمد شاه العماري ثم فسار مدرسا بمدرسة ميعمرة ثم صدر مدرسا بمدرسة ادراهيم داشا بمدينة قسطنطينية وهو ول مدرس بها ثم صار مدرس تمدرسة السطان ورحان العاري ببلدة أربيق ثم صار مدرسا بدار حدیث بادر به نم صار مدرسا عدرسة بوریر مصطفی باشا تدینه قسطعينية وهو أول عدرس مه أيصا تم صار مدرسا باحدى المدرس لثمان ثم عين له لسلطان تايريد حال كل يوم تماس در هما بطريق التقاعد ثم حمله السلطان صليم حان قاصيا بقسططينية ثم جعنه قاضيا بالعسكر المنصور بولاية أناطولي ثم استعنى عن قصاء العسكر وتركه فأعصاه السلطان سليم خان احدى المدرس الثمال وعين له كل يوم مائة وعشرين درهما ثم ترك التدريس أيصا وبغي في بيته رمانًا ثم جعل قاصبٍ بمصر المحروسة وأقام هناك سنة ثم حج وأتي مديسة قسططينية وعين له كل يوم مائة وثلاثون درهما ثم مات في سبة احدى وثلاثين وتسعمائة كان رحمه الله تعالى عالما بعلوم العربية كنها وعالما بالتفسير والحديث والأصول والتروع والعلوء العقدية وكان صاحب السيان فصيح اللسال واسم التقرير كامل لتحرير وكان له انشاء بلبغ في العربية وصف شيبه في بعض رسائله وقال نرب الشوح على هامني حتى تقوّس بها قامتي ولا يخفى أن هذه استعارة لليعة حسة مع ترشيح لليغ مع ما فيه من عذوبة اللفط وسلاسته وحسن السك روّح الله تعالى روحه .

. (ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل المولى بالي الايديني) • قرأ رحمه الله على علماء عصره ثم وصل الى خدمة المولى خطيب راده ثم الى خدمة المولى سال باشا ثم صار مدرسا بنعض المدارس ثم صار مدرسا بمدرسة الوزير على باشا عدينة قسطنطينية ثم صار مدرسا باحدى المدرستين المتجاوزتين

بأدرته ثم صار مدرسا باحدى المدرس اشمان ثم عين له كل يوم ثمانون در هما بطريق التفاعد ثم حعل قاصيا تمدينة دروسه ثم عرل عن دلك وحعل مدرسا باحدى الممارس الثمان وعين له كل يوم ثمانون در هما ثم صيف البها عشرون در هما فصارت وطيعته مائة در هم ثم جعل قاصيا بمدينة دروسه دريا تم أعيد الم احدى لمدارس الثمان بالوطيعة المربورة ومان وهو مدرس بها في سة تسع وعشر بن وتسعمائة ودفن عد مسحده تمدية قسصصية كان رحمه الله تعلى يصرف جميع أوقاته في الاشتعال بالعلم حتى أنه سقط عى قرسه والكسر رحله وكان مستقيا على ظهره مدة شهرين أو أكثر ولم يترك درسه في تمك المسنة وكانت الطبة ثأني الى بيته ويقرءون عليه وكانت له مشركة في حميع العلوم وكان قادر، على حل غوامصها قوي الحفط حدا وكانت له كتب كثيرة وقف وكان قادر، على حل غوامصها قوي الحفط حدا وكانت له كتب كثيرة وقف كمها على العلماء والصالحين وله أيضا رسالة متضمة للأجونة عن اشكالات كمها على الحميدي قور الله مصبحعه وطب مهجعه .

ومنهم العالم الداصل الكامل المولى عبد الرحيم ابن المولى علاء الدين العربي) .

وقد لقبه والده ببابك واشتهر بذلك الاتب قرأ على والده وعلى المولى خطيب زاده ثم صار مدرسا بلعض المدارس ثم صار مدرسا باحدى المدارس الثمان ثم صار قاضيا بمدينة قسططينية ثم صار مدرسا باحدى المدارس الثمان ثابيا وعين له كل يوم مائة درهم مات وهو مدرس سا في سنة ثلاث وعشرين وتسعمائة كال رحمه الله تعالى عارفا بالعلوم "صولها وفروعها معقوها ومنقوله الا أنه لقوة دهنه كال لا يشتغل بالعلم اللا في بعص الأوقات ومع ذلك كال حس المحاورة كثير البادرة طليق اللسال حريء الحال روح الله روحه.

ومنهم العالم العامل والناصل الكامل صلاح الدين المولى موسى من المولى
 حميد الدين من أفضل الدين الحسيني أكرمهم الله تعالى مرصواته وأسكنهم فسيح جاله) .

كان رحمه الله تعالى عالما عاملا زاهدا ورعا صارفا أوقاته في العلم والعبادة

والدرس والافادة صار مدرسا أو لا بمدرسة الوزير محمود باشا ثم صار مدرسا باحدى لمدارس للمان ثم عبى له كل يوه سنول در هما بطريق التقاعد كان رحمه الله تعدلى معتر لا عي الماس مقصعا الى الله تعالى وكان يتعدد في بيته كل وقت ولا الله تعدلى معتر لا عي الماس مقصعا الى الله تعالى وكان يتعدد في بيته كل وقت ولا يتكلم مع من يروره من كلام الدبيا وكان محردا لا أهل له ولا عبال له وكان عنده عجور كانت حاصيته لا بحدمه الا هي وكانت له وسوسة في الوصوه وروى بعض من رأى وصوءه أنه كان بصب عن دراعيه في أياء المرد الشديد مقدار بعض من دلوا وكان دلك سب مونه لأنه قرب من المار لتجفيف ثوبه فاحترق طرف غيرين دلوا وكان دلك سب مونه لأنه قرب من المار لتجفيف ثوبه فاحترق طرف ذيله ولم يشعر الى أن وصن الى نظم فاحترق بدلك و لم يقدر على اطفائها ولم تحصر العجور عنده فمات من دلك. روى بعض النقات عنه قال وكنت أقرأ عنده يوما في مدرسة الورير عمود باشا وأدن المؤذن فلما قال المؤذن الله أكبر قال المولى المذكور تعلى وتقدس ثم قال وهذا النقط كنت سمعته أولا من الملائكة ثم ندم المذكور تعلى وتقدس ثم قال وهذا النقط كنت سمعته أولا من الملائكة ثم ندم المنائه لهذا المير روّح الله روحه الله روحه .

• (ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل المولى محبي الذين العجمي) •
كان رحمه الله تعالى من تلامذة المولى الكوراني ثم صار مدرسا ببعض المدارس ثم صار مدرسا باحدى المدارس الثمان ثم صار قاضيا بأدرته مات وهو قاض بها وكان رحمه الله تعالى متشرعا متورعا متصلبا في الحق وكان له تقرير واضح وتحرير حين وكان يكتب الخط الحسن المليح وقد صنف حواشي على شرح الفرائض للسيد الشريف وله تعليقات ورسائل منها رسالة في باب الشهيد كتبها على شرح الوقاية لصدر الشريعة برد الله تعالى مضجعه ونور مهجعه .

ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل المولى سنان الدين يوسف العجمي) •
 كان من قصبة كنجه قريبا من بردعه قرأ على علماء تلك البلاد ثم أتى بلاد الروم وصار مدرسا عدرسة مولانا خسرو بمدينة بروسه ثم صار مدرسا بمدرسة أزنيق ثم صار مدرسا بسلطانية بروسه ثم صار مدرسا بمدرسة السلطان بايزيد خان ببلدة أماسيه وفوض اليه أمر الفتوى هناك ومات وهو مدرس بها

وكان صالحًا تقيا مشتعلا بالعبادة والعلم ودرس مدة عمره فأفاد وصف فأحاد فيها حواشبه على حو شي شرح المواقف للسيد الشريف وحو شيه على حو شي شرح التجريد للسيد الشريف بصا كتمه ردا على حواشي المولى حطيب راده ولسه رسالة في علم الحيثة أيصا ورسالة في آداب المحث روّح لله روحه ونسور صريحه.

ومنهم العالم العامل والعاصل الكامل الحسيب السيب الموى السياد
 ابراهيم) •

كان و لده من سادات العجم ارتحل من للاد العجم وقد توطي في قرية قريبة من أماسيه يقال لها قرية بكيحه وكان من أولء الله الكبار وصـــــاحـــ الكرامات لسية ينقل عنه كثير من خوارق ألعاد ت ولم نتعرض لتفصيلها خوفا من الاطباب ومن حمية دلك اله عمي في آخر عمره وكشف ولد الموني المدكور عن رأسه وهو عنده فقال سيد الراهيم لا تكشف رأسك راما يصربك الهواء البارد فقال له الله كيف رأيت أنت بهذه الحالة قال دعوت الله أن يويني وحهك ممكني من ذلك فصادف نظري الكشاف رأسك وقد كف نصري الآن كما كان ومنها أن السلطان بايريد حان حين امارته على اماسيه كـــان يلارمه ويستمد من دعائه وقد أوصاه أن لا يفرط في الصيد فتركه أياما ثم باشر يوما الصيد فساقوا لأجله قطيعا من الطباء فتركها ولم يرمها بسهم فسئل عن ذلك قال رأيت أني راكبا على واحد ملها وكان السلطان بابريد خال يدعوه بلفظ الآب قال وقال لي أما نهيتك عن الصيد فرجع السلطان بايريد حان الي منزله خائفًا من كلامه ونشأ المولى المذكور في حجر والده بعقاف وصلاح ثم رحل لطلب العدم الى مدينة بروسه وقرأ هـاك على جدي لأمي الشيح سنان الدبر رماناً ولما التحق جدي بخدمة المشابخ الصوفية بقي هو معتكما بالجامع الكبير عدينة بروسه قال رحمه الله تعالى وقد تفقدتي يوما الشيخ سبان الدين المزبور وقال لي المتغل بتزكية النفس وأوصائي بوصايا فوقعت لي واقعة رآبتني في صورة طير كبير أبيض أخضر الجناحين أحمر المنقار ورأيشي أطير على العرش وعلى

الكرسي وعني السموات لسع قال ورأيت شيحرة ثانتة في الأرص وفرعها في السموات ولها عصن ممند من المشرق أي لمعرب قال فوقعت على دلك العصن ثم جاء الشبخ المربور الي فحكيت له الواقعة ولم يعبر ها وقال دم على لاشتعال ويعد أيام وقعت لي واقعيمة أحرى رأينني على حميمار بحر حصامه على الأرض مشاود عملي عمار طوف فيه حمر وحنفي علاء مليح وحمله وبيدي طسور أصرب ب فشمارت نصبي من هده او قعة وحرنت من ذلك حرنا عظیما قال فحاء لي الشبح المدكور بعد أيام فحكيت له او قعة وحري و لعلام صورة الروح و نضور صورة الحدية أن عالم القدس الأنه لمام بكر رماء الحدر ببدك لا تقتد أنت تأخذ أصلا واشتعن بعد دلك بالعدم أنم تركني قان رحمه الله تعالى وكان كما قال ثم اشتعل بالعلم حتى وصل أي حدمة الموئي حدن لساميسوني وعينه لاهية التدريس فلم يقس الندريس فرعب في حدمة لمون حواجه ر ده وذهب نبه حال تدريسه عماية أربيق بعد قضاء قسطنطيبية وصار في حدمته مدة كبيرة ثم استدعاه الورير محمد ناش الفراء ني لتعليم ولده فعدمه مدة ثم صار معلما للسطان قورقود من السلطان بايزيله حال في حياة السلطان محملا حال ثم صار مدرسا عدرسة مرويعون ثم صار مدرسا بمدرسة قره حصار ثم صار مدرسا بمسرسة الورير مصعفى باشا بمدينة قسطنطينية ثم صار مدرسا وقوض اليه أمر لفتوي هماك ثم ترك التدريس والفتوي وعين له السلطان بايريد حان في أواحر سلطيته كل يوم مائة درهم بطريق التقاعد ، ولما حلس السيطال مديم خان على سرير السلطنة شترى له داراً في جوار مرار أبي أيوب الأنصاري عبيه رحمة الملك الباري والآن هي وقف وقفها المولى المذكور عني كل من يكون مدرسا في مدرسة أي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه وسكن هماك الى أن توني في سنة خمس وثلاثين وتسعمائة وقد نيف على تسعين من العمر وكان محرداً لم يتَّاهل مدة عمره وقصدت أن يزوجه أبوه بالتماس بعص من

توابعه هوحدوا له بنتا من بنات الصلحاء فأبرم عابه والده ليكاحها فأحاب لدلك رعية نحاطر والده ثم أن والده رجع عن هذا الابراء فسئل عن دلث فقال رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في لمدم فقال لي عصاك لله تعالى ولداً مثل السيد الراهيم أما رصيت بهدا وصلت له ولد وكان رحمه عد تعسان مفطعا عي الناس مشتعلا بالعب والعادة وكال رهد ورعا يستوي عده الدهب والمدر وكانا في عفة وصلاح وديانة وتفوي وكان حسن سمت صاحب الأدب ولم يره أحد حتى عدمانه الا حاثبا عني ركبنيه ولم يضطحه أندا وكان ينام جالسا مع كر سنه و من عادته الله لم يأمر أحد حتى مماليكه بشيء صلا وربى يأحد أنكوز وبحده فارغا ولا يقول لخادمه الهلأه حدرا من الأمر وكان يقول ما صبعه من صبعه الاللماء وكان رحمه الله طويل القامة كبر اللحبة حسن الشببة يتلألأ أنوار العدم والعبادة والشرف و لسيادة في وحهه الكريم وكال صيب المحاورة حسن النادرة متواصعا متحشعا يبحل الصعير كما يوقر اكبير وك كثير الصدقات وكال يحيء في المسحد بين اعشاءين ويصبي الأوقات لحمس مع الجماعة وبالجملة يعجر المرء عن مدحه وكان يكتب الحط الحس حدا وكال عبده الكتب المتداولة كلها صعارها وكبارها بحطه الشريف وقد عمي في آخر ذهبت اليه في مرض موته وهو قريب من القبض ففتح عيبه وقال ان الله كريم لطِّف لقد شاهدت من كرمه ولطفه ما يعجر عبه الوصف ثم شتغل بنفسه ودعوت له وذهبت ومات في تلك اللبعة ودفن عبد حامم أني أبوب الأنصا ي رضى الله تعالى عنه وكان بعص من الطلبة في زمانه يطيل لسانه عليه في عبيته وكان ذلك لبعض خبيث النفس حدا فأحبر هو بدلك مرار، وسكت و دكر عمده يوما فقال هل يتحرك لسانه الآن فاعتقل لسان دلك البعص في تلك الليمة ولم ينحل الى أن مات رحمة الله تعالى عليه .

(ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى علاء الدين على الاماسي ) .
 كال رحمه الله تعالى من نواحي أماسيه من قصبة يقال لها جورم وكال اماما

المنطان نابزيد خان وقت كونه أميرا على أماسيه ثم شعع له عند والده السلطان عمد خان فأعطاه مدرسة كومش في نواحي اماسيه بعد توقف كثير ولما جلس للملطان بايريد خان على سربر السلطة أعطاه قصاء أنقره وضم اليه المدرسة البيضاء بلدينة المربورة ثم أعطاه قضاء بروسه ثم أرسله رسولا من حهته الى الملطان مصر قابتاي وأصلح بيهما ثم جاء الى قسطنطيدة فأعطاه السطان سلطان مصر قابتاي وأصلح بيهما ثم جاء الى قسطنطيدة فأعطاه السطان المهاد عن قضاء العسكر بولاية أناطوني وعرب عنه في سنة سنع وتسعمائة وعين بابريد حال قضاء العسكر بولاية أناطوني وعرب عنه في سنة سنع وتسعمائة وعين الله كل يوم ماثة درهم ثم أوصله الى ابه السلطان قور قود للصلح بيمهما ولما جاء الى قسطنطية عميث عيناه قبل وقد دعا عليه السلطان قور وود بالعمى لعدم نقل الى قسطنطية عميث عيناه قبل وقد دعا عليه السلطان قور وود بالعمى لعدم نقل كلامه الى أبه على ما أوصاه وتوفي رحمه الله تعالى في سنة سنع وعشرين وتعمائة كان طبق اللسان جريء الجنان محبا للخيرات وراعبا في المبرات وراء الله وراد في المبه وراد في المبرات وراعبا في وراد في المبرات وراعبا في المب

ومنهم العالم العامل العاضل الكامل المولى بدر الدين محمود ابن الشيخ

عبد) ه

كان رحمه الله اماما للسلطان بايزيد خان بعد جلوسه على سرير السلطنة بروسه بثرية المولى ابن المعرف معلم السلطان بايزيد خان ثم صار قاضيا عديمة بروسه مدة عشر سنير أو أكثر ثم أعطاه السلطان بايزيد خان قضاء العسكر بولايسة أناطولي في سنة احدى عشرة وتسعمائة ثم عزل عنه وعين له كل يوم مائة درهم ومات بعد رمان يسير كان كريم النفس حميد الأخلاق محبا للعلماء والصلحاء وله نظم كتاب بالتركية سماه المحمودية نظير لكتاب المحمدية الا أنه نظم فارل لدرجات.

( ومنهم العالم العاصل المولى المشتهر بالمولى خليلي ) ه

كان رحمه لله تعالى مدرسا بعض لمدارس ثم صار مدرسا باحدى المدارس لثم أعطاه السلطان بايزيد خان مدرسته بمدينة أدرنه ثم أعطاه قصاء العسكر بولاية أناطولي ثم أعطاه قضاء العسكر بولاية أناطولي ثم أعطاه قضاء العسكر بولاية أناطولي ثم أعطاه قضاء العسكر بولاية روه ايلى ومات على تلك الحال في أوائل سلطة السلطان سليم خان كان

رحمه الله تعالى حليما كريما محباً للحير متواضعاً متخشعاً لا أنه كان يغلب عليه الغفلة في كثر أحواله روح الله تعالى روحه ونور ضريحه ,

( ومنهم العالم الكامل بير محمد الحمال) .

قرأ على عدماء عصره ثم صار قاضيا بمعص البلاد مثل صوفيه وفلبه وغلطه ثم صار متوليا بأوقاف عمارة السلطان محمد خان بمدينة قسططينية ثم صمار حافظًا للدمتر بالديوان العالمي في أواخر سلطنة السلطان بايزيد خان وصدرًا من ملطبة السلطان سليم خان ثم استورره السلصان سليم خان ولقبه بير باشا وكان هو وزيرا أعظم عند جلوس سلطاننا الأعطم على سرير السلطنة ثم عزل عن الورارة وتقاعد في موضع قريب من ديمه توقه وختم عمره بعبادة وصلاح وعفة وديانة رحمه الله تعالى وكان عاقلا مهيبا صاحب حدس صائب وذكاء فاثق لا يذكر أحدا بسوء وكان محبا للعلماء والصلحاء وكان مراعبا للفقراء وكانت أيامسه تواريخ الأيام وبالجملة كان حسنة من حسات الزمان وبركة بركات الأيام توقي رحمه الله تعالى في حدود الأربعين وتسعمائة ودفن عند جامعه الذي بناه في قصبة سيلوري وله جامع آحر ومدرسة في مدينة قسطنطينية ومدرسة أخرى ودار المسافرين في قصبة سيلوري وراوية للصوفية في مدينة قسطىطبية وله أيضا دار المسافرين أحرى عدينة قونيه وله غير ذلك من الخيرات تقبلها الله تعالى منه ورحمه رحمة واسعة . يروى ان السلطان سديم خان كان يعدله بأرسطاطاليس ويقول ال كان اسكندر بن فيلفوس يفتخر بوزيره أرسطو فأنا أفتخر بوزيري بير باشا في عقله ور أبه وحذ**ت**ه ,

ومهم العالم العاضل الكامل المولى ركن الدين ابن المولى العاضل محمد الشهير بابن زيرك

مات والده و هو صغير و قرأ على المولى سنان باشا و على المولى خواحه راده وعلى المولى حطيب زاده وأعطاه السلطان محمد خان مدرسة مسماة بالواعطية بمدينة بروسه وكان يدرس بها ويقرأ على المولى درويش محمد بن حصر شاه وهو

للرس بسلطانية دروسه وكان له حجرة في ثلث المدرسة يسكن فيها في بعص الرس بسلطانية دروسه وكان له حجر مدرسة ان كرميان في للدة كو تاهيه ثم عيار مدرسا عدرسا عدرسا عدرسا عدرسا عدرسة ليطفان در مدحان عدينة عيار مدرسا عدرسا عدرسا عدرسا عدرسا مدرسة أمسيه وقوص اليه أمر العتوى هماك ثم أعيد الى السلطان باريد حان مدرسة حدد دروسه ثم عيار قاصيا السلطان باريد حان مدرسة حدد دروسه ثم عيار قاصيا عدرية دريه ثم صار قاصيا منسطينية ثم عيار قاصيا بالعسكر المصور في ولاية دروه ثم صار قاصيا سلطان الموري ثم عدد الى منصيه وده على دلك ولاية أن طولي ثم صدر قاصيا سالعسكر المصور في ولاية دروه على ذلك في سنة أربع وعشرين وتسعمائة وعين له كل وم سنة المده درهم ثم رد عيها ثلاثين درهما ومات في سنة شع وثلاثين وتسعمائة دوح. درهم درهم و وقر فتوحه و وقر فتوحه .

وروسهم لعالم العاصل الكامل لمول قوم الدين يرسف لمشتهر نقاضي بعد د) وروسهم لعالم العاصد من مدينة شير از وكان قاضي بعداد مدة فعما حدثت وكان من بلاد العجم من مدينة شير از وكان قاضي بعداد مدة فعما حدثت فتية ابن أردبيل ارتحل الى ماردين وسكن هدك مدة ثم ارتحل الى بلاد الروم وأعضاه لسلطان بريد بحدل سبطانية بروسه ثم أعطاه حدى لمدارس الثمان ثم رتحل الى حوار الرحم في أو ثل سبطة لسلطان سبم حان أدخله الله تعالى در ابحال وشرفه بالكرامة و لمرضوان كان رحمه الله تعالى شريعا عالما صحامتشر عا زاهما دا هيمة ووقار صنف شرحا حامعا للموائد للتجربه وشرح نها البلاعة بلامام الهمام على بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه وصنف كذب حامعا للموائد التضير وله رسائل وحواش وغير ذلك الا أنها ضاعت بعد وفات لصغر أولاده طيب بقه تعالى مهجعه و درد مضحعه .

ومنهم العالم العاصل المولى ادريس بن حسام الدين البدليسي ) •
 كن موقعا لديوان أمراء العجم ولما حدثت فتنة ابن أردبيل ارتحل الى بلاد
 الروم وكرمه السطان بايريد خان غاية الاكرام وعين له مشاهرة ومساحة

وعاش في كلف حديثه عيشة راصية و موه أن يبشىء تواريح آما عشمان بالفارسية فصيمها وكانت عديثة الطير فاقدة المحرين حيث فاقت شاء لأقدمين ولم يبلغ شأوه أحد من المتأخرين وله قصائد بالعربية و تدرسية حيث تنوت الحصر وله رسائل عجيبة في مطالب متدرقة لا يمكن تعدده، و محمة كان من توادر اللحر ومفردات العصر و التعالى في رحمه لله تعالى في أو ئل سلصة منطانا الأعصر السلمان سابدان حال حدد الله ملكه و أبد سلمته

. ( ومنهم العاء الدصل أكامل لمولى يعقوب بن سيدي على .

قر على عدماء عصره ثم صار مدرسة حسرة بلك تديمة بروسه ثم مدرسا عدرسة السطال بايريد حال عديمة بروسه ثم صار مدرسا سبطية بروسه ثم عمرسة السطال مرد حال بالمدينة بروسه ثم صار مدرسا عدرسة استطال بايريد حال بالمدينة المربورة ثم صار مدرسا عدرسة استطال بايريد حال بأدرية ثم صار قاصيا بها ثم عيد الى المدرسة المدكورة ثم صار مدرسا باحدى المدارس الثمال وعيل له كل يوم مائة درهم الثمال وعيل له كل يوم مائة درهم بطريق التقاعد ومات في سنة تلاثيل أو احدى وثلاثيل وتسعساتة راحعا مل سعو السطان بايريد خال لقبه بشارح الشرعة لمبله الى الشرح المدكور ولسه السطان بايريد خال لقبه بشارح الشرعة لمبله الى الشرح المدكور ولسه حواش على شرح ديماحة المصاح في البحو وهي متداولة بين الطبة وله أيضا شرح لكتاب كلستال للشيح سعدي الشيراري والكتاب المدكور بالهارسية وقد شرحة ونورضم محه في البحو وهي متداولة بين الطلة روح الله وحة ونورضم محه في المعرفة اللسال العارسي على الطلة روح الله ورحة ونورضم محه في المعرفة اللسال العارسي على الطلة روح الله ورحة ونورضم محه في المعرفة اللسال العارسي على الطلة روح الله ورحة ونورضم محه في المعرفة اللسال العارسي على الطلة روح الله ورحة ونورضم محه في العربية ليسهل معرفة اللسال العارسي على الطلة روح الله ورحة ونورضم محه وي ويورضم محه وي المعرفة اللسال العارسي على الطلة روحة ونورضم محه وي العربية ليسهل معرفة اللسال العارسي على الطلة وقورضم محه وي المورية الميارية ليسهل معرفة الميار العربية ليسهل معرفة اللسال العارسي على الطلة وقورضم محه وي الميارية ليسهل معرفة اللسال العارسية ليسهل معرفة السال العارس محمد العربية ليسهل معرفة السال العارس محمد المحمد ال

ه ( ومنهم العالم الفاصل الكامل المولى نور الدين حمرة المشهور بليس جني ) .

قرأ على علماء عصره ثم وصل اى حدمة المولى خواحه راده ثم تولى بعص الماصب ثم صار حافظا لدفتر بيت المال بالديوان العالي مرارا في رمن السطان محمد خان ثم صار مدرسا بمدرسة السلطان مراد خان تمدينة بروسه ثم صار حافظا لدفتر بيت المال بالديوان العالي في زمن السلطان دايزيد خان ثم عزل عن ذلك فصار متوطباً بعروسه وقد دنى راوية بها مسكنا للصلحاء ومات في سنة النني عشرة أو ثلاث عشرة وتسعمائة ودهن في الراوية التي بناها رحمه الله تعالى .

. (وممهم لعالم الدصن المولى شحاع الدين الياس) .

كان من نواحي قسطموني قرأ على عدماء عصره ثم وصل الى حدمة لمون الهاضل خواجه رده حتى صدر معيدا لدرسه ثم صار مدرسا بعص المدرستين المتحاورتين صدر مدرسا بمدرسة اربيق ثم صار مدرسا باحدى المدرستين المتحاورتين بأدريه ثم صار مدرسا باحدى المدارس الثمان ثم عبن له كل يوم ستون درهما بطريق التفاعد لكر سب اذ قد يفال انه جاور التسعين . مات في سنة للاث بطريق التفاعد لكر سب اذ قد يفال انه جاور التسعين . مات في سنة للاث وعشرين وتسعمائة وكان كريم المس مبسون النفية متحصعا متحشعا مشتعلا منفسه مقطع عن لخلائق روح الله روحه و ووفر فنوحه وخلف ولدا اسمه منال الدين يوسف وكان رجلا مشهورا بالعصل الاثنه مات في شامه رحمه نه تعالى .

و ومنهم العالم العاضل الكمل المونى شحاع الدين الياس الرومي ) و كان من قصبة مسمدة بديمه توقه بقرب من مدينة أدر به . قرأ رحمه الله تعالى على علماء عصره وقرأ على المولى محملا بن الأشرف حين كونه معيدا للمولى على الطوسي وكان يفصله في حلى الدقائق على المولى على الطوسي ويفضل المولى الطوسي عبيه في كثرة لمعلومات ثم قرأ على بعص المدرسين ثم وصل الى خلمة المولى العاصل سان باشا ثم صار مدرسا بمدرسة ديمه توقه ثم صار مدرسا بمدرسة فليه ثم صار مدرسا باحدى المدرسين المتحاورتين بالمدينة المربورة ثم صار مدرسا باحدى المدرسة العتيقة المربورة ثم صار مدرسا باحدى المدرسة العتيقة من المدرستين المتحاورتين بأدرنه ثم صار مدرسا باحدى المدارس الثمان ثم صار من المدرسة العتيقة من المدرستين المتحاورتين بأدرنه وعين له كل يوم ثمانون در هما ثم صار مدرسا باحدى المدارس الثمان ثانيا وعين له كل يوم مائة در هم ثم صار مدرسا بمدرسا بمدرسة السلطان بايزيد خان بمدينة أدرنه وعين له كل يوم مائة در هم ثم صار مدرسا بمدرسة السلطان بايزيد خان بمدينة أدرنه وعين له كل يوم مائة در هم ثم صار هدرسا بمدرسة السلطان بايزيد خان بمدينة أدرنه وعين له كل يوم مائة در هم ثم صار هدرسا بمدرسة المدرسة السلطان بايزيد خان بمدينة أدرنه وعين له كل يوم مائة در هم ثم صار هدرسا بمدرسة السلطان بايزيد خان بمدينة أدرنه وعين له كل يوم مائة در هم ثم صار هدرسا بمدرسة السلطان بايزيد خان بمدينة أدرنه وعين له كل يوم مائة در هم أيضا ثم

عزل عمها لثقل في أذنه وعبن له كل يوم ماثة درهم أيضا بطريق التفاعد ثم مات في سنة تسم وعشرين وتسعمائة وقد جاوز التسعين من العمر كان رجمه الله تعالى عالمًا فاصلا صالحًا عائدًا زاهدًا راصيًا من العيش بالقليل وكان يصرف أوقاته في العلم والعبادة وكان منقطعا الى الله تعالى محبا للمشايح الصوفية وخلف ولدين اسم الأكبر منهما أبو حامد واسم الأصعر لطف الله وكان كلاهمــــا مشهورين بالفصل الا أنهما مانا في سن الشباب صبف رحمه الله تعالى حواشي على حاشية شرح التجريد للسيد الشريف وحواشي على حاشية شرح المطالع للسيد الشريف أيضا وحواشي على حاشية شرح الشمسيه للسرد الشريف أيصا وحواشي عبى حشبة شرح العصد لاسيد الشريف أيضا وحواشي على حواشي شرح العقائد للمولى الخبالي وحواشي على شرح آداب البحث للمولى عماد الدين وحواشي على حاشبة العقائد للمولى القسطلاني وغير دلك من الرسائل في بعص المواضع المشكلة من الفنون وكان أكثر اشتعاله بالعلوم العقلية ولم يتدرب في غيرها كنسرته فيها وكان يفصل السيد الشريف على العلامة سعد الدين التفتار اني قال يوما في حق التفتار اني انه بحر لكنه مكدر وأثنى على الفاضل خواجه راده ثناء كثيرًا وقال لكني ما قرأت عليه رعاية لرضا والدتي لأنها ما كانت ترضي أن أسامر الى ولاية أناطولي وذهبت مع المولى الوالد الى زيارته فعانق والدي وقبله وأجلسه مكانه وجلس هو قدامه وأحلسني معه وبكى وقال ان هذا آخر الصحبة معكم وقد قرب موتي وكال كما قال طبب الله تعالى مصحعه و نور مهجعه. • (ومسهم العالم الماصل الكامل المولى تاج الدين ابراهيم الشهير بان الأستاذ). كان أبوه ماهرا في صبعة الدباغة وهو أول من صبغ الجلود االاروردية ببلاد الروم وكان تقبا ورعا مكتسبا بالحلال ورغب ابنه في تحصيل العلم فقرأ على علماء عصره ثم وصل الى خدمة المولى الفاضل سدان باشا ثم صار مدرسا بالمدرسة البيضاء بأنقره وعين له كل يوم عشرون درهما ثم صار معلمــــا للسلطان عبدالله ولما جرى على أستاذه المولى سبان باشا ما حرى من حادثة مر ذكرها عزلوه عن منصب التعليم وتصبوه قاضيا بموضع بقال له جبق وعيبوا له

كل يوم خمسة عشر درهما ولما حلس الملطان بايزيد خان على سرير السلطنة جعله مدرسا بالمدرسة الحسينية سلمة أماسيه وعين له كل يوم ثلاثين درهمــــا ومات رحمه لله تعالى مدرسا بها كان رحمه لله تعالى دا عنة و صلاح مشتعلا يعسه معرضا عن أبناء رمانه وكان د فضة ودكء وقصيبة ثامة فاق في الفضيلة أقرانه وكانت لهمشاركة في العموم المتداولة روح الشتعال روحه ونور صريحه ه ( ومنهم العالم لتناصل لكاس المولى الشهير دس المعيد ) .

قرأ على علماء عصره ثم صار مدرسا بمعص لمدارس ومات في بسة ملكوب مدرسا يها وكان عالم دصلا مشتعلا دلعلم عاية لاشتعال ومتفسا في لعلم وله تلخيص لحوشي حطيب اراده على حاشبة شرح التحريد للسيد الشريف وله ر-ئل غبر دلك.

( ومنهم العالم العاضل الكامل لمولى لمثنهر بان العبري ) .

قرأ على علماء عصره ثم وطلل في حدمة المولى خطيب راده ثم صار مدرسا بيعص المدارس ومات مدرسا بحسينية أماسيه كان يسكن في نعض حجر ت المدرسة ويشتعل بالعلم لبلا وتهارا وكان مدرسا منيد ومصمقا محيد لكن بقيت مصعاته في المسودة لاحترامه بالمنية وأنى بمسينة قسطنطيسية ثم ذهب الى ماسيه ومات في الطربق مترديا من سطح وقد طالع التنسير على السطح وحال وقت المعرب فأراد النزول عه فوقع على طهره والكتاب مفتوح عبي صدره مطروا فيه فادا موضع نظره تفسير سورة يس روّح الله تعالى روحه وبورضر يحه. و ومنهم العالم التدخس الكامل لمونى شمس الدير أحمد لبكاني المقب

باييم )

قرأ عنى علماه عصره ثم صار قاضيا بعدة بلاد ثم صارقاصيا ببلدة أماسيه ثم أعطه السلطان با يزيد خان قصاء مدينة دروسه ثم عزل عن ذلك ثم أعيد ي الفضاء المزنور ثم عزله الملطان سلبم خان وأعصاه قصاء كلبنولي ثم ترك القصه وعين له كن يوم خمسون درهما نظريق التقاعد ومات على ثلك الحال وكان جريء لجنان طبيق اللمان صاحب شيبة عطيمة وكان رجلا مهينا الا أنه كان

ضعیف العلم و کان محما للخیر سی جامعہ و مدرسة و قد احتلت ر حله وصار مقعداً الی ان مات رحمه اللہ تعانی .

ومنهم العالم لفاضل الكامل لمون عناء أرجس أن محمد م عميسو
 الحلبي ) •

قر على عدماء عصره ثم وصلى اى خدمة الموى الدص سدن دش و شنهر بين قرانه بالدصل والذكاء وصاحب مع السلطان محمد حدد ودن عده القبول النام وصار مشار ً البه بين لاده ثم وقع منه سوء الادب عند حضرته فاعده من جانه وقال لولا أنه الل استادي لدمرته ولحد احتار منصب القصاء و داوم عني ذلك الى آخر عمره كان رحمه الله تعلى حريء لحمال طبق للسال صاحب الطبع الوقاد والدهن النقاد وكان لطبف الطبع المفتع لديد لصحة على الحمة نشبط النفس محمود السيرة في القصاء توفي و هو قاص ببلدة كوتاهيه وله تعليقات على حاشية شرح المطالع وكان مشتهرا بانقال مباحث محمد من الحاشية المدكورة خور الله تعلى قيره وضاعف أجره .

و رومنهم العالم الفاضل الموى عدد الوهاب الله المولى الفاضل عدد الكريم) و المولى فرأ على عدماء عصره منهم المولى عداري والمولى لطفي التوقاتي والمولى حطيب راده والمولى القسطلاني ثم صار مدرسا بالمدرسة الفلدرية بمديسة قسططينية ثم صار قاصبا بعدة من البلاد ثم صار حافظا لدفتر الديوال العالى في أيام سلطنة السلطان سليم خان ثم صار قاضبا بعض البلاد ثم توفي رحمه الله تعلى في أوائل سلطنة سلطانيا الاعظم سلمه الله تعالى وأبقاه كان قوي احمان طلبق في أوائل سلطنة سلطانيا الاعظم سلمه الله تعالى وأبقاه كان قوي احمان طلبق وكال محمود الطريقة ومرضي السيرة في قصائه و كال شجاعا مهيبا و كال صاحب دكاء و قطمة وكان صاحب معرفة بالعلوم العقلية والشرعية و كانت له مشاركة في صائر العلوم وحمه الله تعالى .

و رومنهم العالم الفاضل الكامل المولى يوسف الحميدي الشهير بشيخسنان) و قرأ على علماء عصره ثم صار معيداً لدرس العاضل قاضي زاده ثم وصل الم خلمة المولى العاضل خواجه زاده ثم صار مدرسا ببعض المدارس ثم صار مدرسا بعض المدارس ثم صار مدرسا بعض المدارس ثم صار مدرسا بعدرسة أحمد باشا أبنوني الدين تمدينة دروسه ثم عزل عن دلك ومات في وطعه وكان مشتغلا بالعلم أشد الاشتعال ولم يكن ذكبا ولكن كان طبعه منفحا خالصا من الاوهام وكان يسكن ببعض الربطات بمدينة بروسه متحردا عن العلائق الدنيوية وكان راضيا من الهيش بالقلبل ولم يتزوج في مدة عمره وكان يأتي الى والدي أحيانا وكان والدي يكرمه أشد الاكرام لاجتماعه معه في بعض المدارس على شرح المعتاح للمبد الشريف وهي حاشية مقبولة عند الطلبة وسمعت ان له حواشي على شرح المعقائد للعلامة التعتاراتي لكن لم أطلع عليها ومات رحمه الله تعالى سنة احدى أو اثنثي عشرة و تسعمائة .

( ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى جعفر بن التاجي بك) .

كان والده مدبرا لامور السلطان بابزيد خان وقت امارته على اماسهور غده و في طلب العلم وقرأ على المولى ابن الحاح حسن وعلى المولى القسطلاني وعلى المولى خطب زاده وعلى المولى خواجه زاده واشتهر بالفضائل في الآفاق فاعطاه السلطان بابزيد خان مدرسة الوزير محمود باشا بمدينة قسط علينية و درس هناك وأفاد فاشتهر ت فضائله بين الطلبة ورغب في خدمته العضلاء ثم جمله السلطان بابزيد خان موقعا للدبوان العالى فسلك مسلك الامراء وعاش في ظل حمايته بدولة وافرة وحشمة متكاثرة ثم أصابته عبن الزمان فانتهبت داره وعزل عن منصبه في آخر ملطة السلطان بابزيد خان لحادثة يطول شرحها وليس هذا المقام موضع ذكرها وعين له كل يوم مائة درهم بطريق التفاعد ولم يقبل و لما جلس السلطان سلم خان على سرير السلطنة أصاف البها قضاء بعض البلاد فقبلها ثم جعله موقعا بالدبوان العائي ثانيا ثم جعله قاضيا بالعسكر المنصور في ولا ية أنا طولي ثم قتله لامر أوجب ذلك والقصة بطول شرحها مع خروجها على مقصود الكتاب وله نظم بالتركة

وبالفارسية منه هذا المطلع من قصيدته للسلطان سايم خان : جان آفرين كه در كف ـ

ما بىلىجال ئهاد ، جېرنثار مقدم شاه حهال ئهاد .

وله نظم كتاب بالتركية سماه بقوش نامه و نظمه في عية الحس والقول عبد أرباب البطم وله مشآت كثيرة مقبولة عبد علها روّح لله تعالى روحه وزاد في غوف الجنان فتوحه .

ومنهم العالم العامل الهاضل الكامل لمولى سعدي بن باحي بك أحو المولى جعفر جلبي المذكور)

قرأ على عدماء عصره مهم المولى قاسم الشهير بقاضي زاده والمولى محمد بن الحاح حس ونال عندهم القبول التام واشتهرت فضائله في الآفاق ثم صارمدرسا بالاستحقاق وأعطي أو لا مدرسة السبطان مراد العاري بمدينة بروسه ثم اعطي مدرسة الورير علي باشا بمدينة قسطيطيبة ثم أعطي أحدى المدارس الثمان ثم حج وجاء ثم عبى له كل يوم ثمانون درهما ومات رحمه الله في سنة اثنتين وعشرين وسعمائة كان رحمه لله تعالى عالما فاضلافي جميع العدوم سيما في علوم العربية وكان صالحا كريم النمس حديد الخصال صادق القول و كان المولى الوالد يقول في حقه لو قلت انه لم يكدب مدتم عمره لما كذبت وله قصائد بلسان العربية أبعاد فيها كل الاجادة بحيث يظل من طالعها أنها من قصائد فصحاء العرب وله منشآت بالعربة بالعة من البلاغة أعلى مر اتبها وله حواش على شرح المفاح للسيد الشريف وله حاشية على باب الشهيد من شرح الوقاية لصدر الشريعة وقد نظم العقائد السعة بالعربية نظما بلغيا حسنا وله عير ذلك من الرسائل والفوائد نور الله مرقده وفي غرف جنانه أرقده

ومنهم العالم العامل الفاضل الكامل المولى قطب الدين محمد بر محمد
 إن قاضي زاده الرومي ) •

قرأ رحمه الله تعالى على جده لامه المولى على بن محمد القوشجي وعلى المولى

خواحه راده وتروح بنته واكتسب عدهما العصائل العطيمة وكال ذا عفسة وصلاح وديانة وصاحب أحلاق حميدة وكال متواصعا متحشعا أديا لبيا صار وصلاح وديانة وصاحب أحلاق حميدة وكال متواصعا متحشعا أديا لبيا صار مدرسة مناستر تمديمة بروسه و شنعل بالعلم عاية الاشتعال وكم من طلب بع عده عاية الكمال مات رحمه المدتمان في شابه وهو مدرس به وكال له طلب بع عده عاية الكمال مات رحمه المدتمان في شابه وهو مدرس به وكال له مصنفات من أرسائل و شوائد فاحترمته المنية ولم يتبسر له اتمامها روح الله تعانى وحمة وثور ضريحه .

قرأ على علماء عصره منهم لمون حواجه زاده والموئي سان باشا ثم صار مدرسا بمدرسة كبيولي ثم صار مدرسا بمدرسة على بث تمدينة أدريه ثم صار مدرسا بمدرسة مناستر عماينة بروسه أيم نصبه السلطان ديريد خان معلما للصه وقرأ عليه العلوم الرياضية وكالت له فبها مهارة عطيمة بحيث له يد نه أحد لعده ولا في عصره ثم حلله السلطان سليم خان قاصيا بالعسكر المصور في ولايسة أناطولي ثم عزل عنه وعيل له كل يوم مائة درهم ثم حج وأنى بلاده ومات في منة احدى وثلاثين وتسعمائة نادرته كال رحمه الله تعالى سليم الطبع حبيم المص صيورا على الشد ثما صاحب مروءة عطيمة وكان مشتعلا بنفسه وكان يعرف من كل العلوم أصوها وفروعها معقوه ومقولها طرفا صاحا وكال يعرف عنوء العربية وكان له اطلاع عطيم عني النواريح والمحاصرات والقصائد العربيـــة والغارسية وله شرحار يحائمي بيثكته بالفارسية نامر السلطان بايزيد خان ولهشرح للفتحية في الهيئة لمولانا عني ن محمد القوشحي وله رسالة في معرفة سمت القبية وتصانيفه كمها مقبولة عبدآهن هذ العلم وله عير ذلك من الفوائد والرسائل ئور الله تعالى مرقده .

• (ومنهم العالم لعامل الفاضل الكامل المولى غياث الدين أبحي الشيخ العارف بالله تعالى آق شمس لدين قدس سرد العزيز واشتهر المولى المذكور بياشا جلي ) •

قرأ رحمه الله تعالى عنى علماء عصره مهم لمولى الحيائي والمولى حواجه واده أنم اتصل خدمة المشايح الصوفية أنم صار مد سا بمدرسة لمولى الكور في بمديسة قسط عبيبة أن ما مدرسا بمدرسة بكدر ري أنم صار مدرسا سبعية أنفره أنم صار مدرسا بحسبية أماسيه أنم صدر مدرسا بمدرسة حالية ددرله أنه صار مدرسا بسلطانية بروسه أنم صدر مدرسا باحدى ماه من الشداء أنم أن كها واحدر مدرسة في أبوت الانصاري وصي الله تعلى عله أنم صدر مدرسا بمدرسة المعلول باريد حال بيلدة أماسيه مع منصب الفتوى أنم أنر كها و عبل له أن و مسعول در هما بطريق بيلدة أماسيه مع منصب الفتوى أنم أنر كها و عبل له أن و مسعول در هما بطريق التفاعد أنم علم مدرسة القدس الشريف و مات قل أسفر اليها في منة منع أو المقال و عشرين و تسمه فة كتب رحمه الله تعالى أسفر اليها في منة منع أو أنها و عشرين و تسمه فة كتب رحمه الله تعالى أسئية في كل في وله رما ثل لا تعد ولا تحصى و أكل لم يدول كتابا

 (ومنهم لعام العامل العاصل لمون اشبح مصدر لدين عني اشير اري) . قرأ على عدم عصره سلاده منهم لمولى الماصل مير صدر الدين الثيراري والعلامة خلال الدين الدواني وتروّح ست خلال الدين أندو تي وبرع في لعموم ونمهر فيها وفاق أقرانه و نتشر صيته حتى اله كال في مدينة شيرار مدرسة شرطها واقدا على أفصل أهل العصر وكان العلامة الدواني مدرسا بها والرض في بعص لاياء مدة كبيرة وأدب مبانه لشبح مطفر الدين المدكور ثم لما ماتالفاضل صدر الدين و لعلامة الدواني وطهرت المش في علاد العجم ، رنحل أن علاد الروم وكان مولى أن المؤيد قاصيا بالعسكر في دلك الوقت وكان المولى المدكور المدما عليه عد قراءتهما على المول الدواني فاكرمه المولى الله المؤيد اكراما عظيما رعرصه على السلطال بابريد حال فعصاه مدرسة مصعادي باشا عديمة المططيبة مدرس هناك مدة أم أعطاه احدى المدارس التمان و درس هناك مدة ثم تحرث عيناه وعمر عن اقامة التاريس فعين له السلطان سليم حال كل يوم لتبي درهما نظريق التقاعد وتوطى تمديمة دروسه ومات هماك في سمة المنبي عشرين وتسعمائة وكال رحمه الله شافعي المدهب وكان عالما بالعلوم كلها التمهرأ في العنوم العقلية وكانت له يد طولى في علم الحساب والهيئة والهندسة وكان له زيادة معرفة بعلم الكلام والمنطق وخاصة في حواشي النجريد وحواشي مرح المطالح ورأيث في كتاب اقليدس في علم لهندسة انه قرأه من أوّله الى آخره على المناطق ورأيث في كتاب عليه حواشي خل مشكلات اقليدس وفهمت من على الناصل مير صدر وكتب عليه حواشي خل مشكلات اقليدس وصدر وكتب عليه حواشي خل مشكلات اللهمس حسن ذلك ان له مهارة تامة في ذلك العلم وكان رحمه الله تعالى سليم الممس حسن العقيدة صاعا مشتعلا بنصه راصيا من العبش بالقليل واختارا المقر على الغني العقيدة صاعا مشتعلا بنصه راصيا من العبش بالقليل واختارا المقر على الغني وكان يبذل ماله للفقراء والمخاديم والمحاويح رحمه الله تعالى .

ومنهم العالم الناضل الكامل الحكيم شاه محمد القرويني)

كان رحمه الله تعالى من تلاميذ العلامة جلال الدين الدواني قرأ عليه العلوم وكان ماهر في علم الصب لانه كان من أولاد الاطباء ثم سافر الى مكة المشرفة وجاور بها مدة ثم ال لمولى الله المؤيد ذكره عبد السلطان بايزيد خال وأحرجه من مكة لى قسططية وعين له كل يوم مائة وعشرين درهما برسم الطب ثم لما جلس لسلطان سليم حان على سربر السلطة صاحب معه وتقرب اليه وللع عده المراتب العالية ومات في أبام سلطانا الاعظم سلمه الله تعالى وابقاه وله كثير من المواتب العالية ومات في أبام سلطانا والمرآن العطيم من سورة النحل الى آخر المناقر وكتاب ربط السور والآبات وله حواش على تهافت المولى خواجه زاده وحوش على شرح العقائد العضدية للعلامة الدواني وله شرح لايساغوجي وشرح الكافية وشرح للموجز في الطب وله ترجمة حياة الحيوان بالهارسية وغير ذلك من الرسائل والكتب المواتي والكتب المواتب والكتب المرسائل والكتب المرسون المرسائل والكتب المرسود المرسائل والكتب المرسائل والكتب المرسود المرسائل والكتب المرسود ا

( ومنهم العالم التناضل الكامل المولى السيد محمود )

كان والده معلما للسلطان بايزيد خان وبقي هو يتيما بعد والده ورباه بعض الصلحاء وقرأ العلوم على علماء عصره ممهم المولى لطمي التوقاتي والمولى ابن المركي ثم سلك مسلك النصوف حتى قصبه السلطان بايريد خان نقيبا للاشراف ودم عنى دلك الى ان مات سنة ثلاث وأربعين وتسعمائة وكان كريم الاحلاق عما للحير متوضعا متخشعا متشرعا سليم الطبع حديم النصب صحبح العقيدة حسن السمت مرضي السيرة محمود الطريقة وكان سحيا جوادا يرعي العقراء والصعفاء

بنفسه وماله لذيذ الصحبة حسن المحاورة لطيف المحاضرة طارحا للتكلف مشتغلا بنفسه معرضا عن أحوال العير وكان له مهارة في الشعر وكان بنظم القصائد اللطيفة بالتركية وكان مقبولا عبد الملحواص والعوام.

- ومهم العالم العاصل الكامل المولى محيي الدين المشتهر بطورا ماري)
   قرأ على عدماء عصره ثم صار مدرسا ببعص المدارس ثم صار مدرسا عدرسة السلطان بايريد حال عديمة يروسه ثم صار مدرسا باحدى المدرستين لمتحاور ثين بادرته ثم صار مدرسا باحدى المدارس الثمان ومات مدرسا مها كان صارفا جميع أوقاته في الاشتعال بالعلم والعبادة وكان صاحب شيمة عطيمة وكان له تقرير حس جدا وله شرح للطوالع من عدم الكلاء رحمه لله تعالى .
- (ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى الراهيم المشتهر دان الخطيب) ه قرأ على علماء عصره وعلى أخيه المولى خطيب زاده ثم صار مدرسا ببعص المدارس ثم صار مدرسا بمدرسة ارنيق ثم صار مدرسا داحدى المدارس الثمان ثم صار مدرسا عدرسة الدنطان مراد خان بمدينة بروسه وتوفي وهو مدرس بها في سنة عشرين وتسعمائة كان سليم الطبع حديم البعس منجمعا عن الخلق مشتغلا بنفسه وكان أديبا لبيبا الا أنه لم يشتغل بالتصنيف لضعف دائم في مراجه .
- (ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى الشيخ بحيى ابر بحشى) قرأ على علماء عصره ثم صار مدرسا بمدرسة طوزله من ولاية قراصي ثم سلك مسلك التصوف و لغ ملغ الارشاد ثم انقطع عن الناس في الولاية لمدكورة واشتغل بتذكير الناس ووعطهم و كان صاحب أحوال انتمع له كثير من الناس وبالحملة كان رحمه الله تعالى جامعا بين رياستي العلم والعمل و كان يقرىء الطلمة تصبر العلامة البيضاوي بلا مطالعة و كان يرشد المريدين لصريق الصوفية وله شرح على الكتاب المسمى بشرعة الاسلام وله حواش على شرح الوقاية لصدر الشريعة مات في أو اثل المائة التاسعة .
  - ( ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى كمال الدين استحيل القر ماني ) -

قرأ على عدماء عصره مدهم لمولى لهاصل الليالي ثم وصل ال خدمة المولى الهاصل مولانا خسرو ثم صار مدرسا بعص المدارس ثم ترقى حتى صار مدرسا بالعص المدارس ثم ترقى حتى صار مدرسا بالعص المدارس ثم ترقى حتى صار مدرسا ناحدى مدرستين متحاورتين عديمة دريه و كان الفاصي بها و قتئد المولى عدد رحمن بن لمؤيد فوقع بالها حلاف في مسئة و صر لمولى كمان الدين على العلاف و تكدر بن لمؤيد عبه لدلك قدم صار بن مؤيد قاصيا بالعسكر لمصو عراء عن التدريس وعين له كل يومستين درهما بصرين التفاعد فشكر لمون كمانالدين عليه ورضي منا فعله ولاره به و شتمن بالعدم و نعددة و عمل اللي بن مات وله تصانيف كثيرة منها حواشي الكثناف وحواشي تعسير شيصاوي وحواش على شرح العقائد للمولى الخيالي وحواش على شرح الوقاية نصدر الشريعة وحواش على شرح الموقف للديد الشريف وعير دمك من المصانيف رحده به تعالى .

اوله) و ما عمره وعن المولى خسرو وتروح بنه ثم صار قاضيا بقصة ملوري في رمن السلمان محمد خال بحكي والدي رحمه الله تعالى اله كال قاضيا هناك و با اقرأ وقتئد عن المولى علاء الدين العربي ودوم المرحوم على مسمس لقصاء وصار قاصيا بالملاد الكبيرة المشهورة ثم صار معتوها واعتقل لسانه وعترا عن الدس ولار وبيته بقسطنطيبية وسنه ذدك قريب من الماثة ومات وهو عني تلك الحال وكان به مشاركة في العنوم وحاصة في المقه والحديث وعنوم الفراآت وكان "كثر موضع من الكثاف محموظا له وكان في حفظه كثير من المتصائد العربية وله حواش على شرح المحيصي للكافية ومن بطر فيها بعرف فصمه في لعنوم العربية وله حواش على شرح المحيصي للكافية ومن بطر فيها بعرف فصمه في لعنوم العربية وكان متوضعا لاهن لدانيا.

• (ومبهم لعالم الدصل الكامل المولى شمس الدين أحسد المشتهر بالاماسي) • قرأ على عنماه عصره ثم صار مدرسا ببعض المدرس ثم صار مدرسا بعلم بالدرسة القيدرية تمدينة قسصصيبية ثم صار مدرسا تمدرسة دار الحديث بادريه ثم صار مدرسا مدرسا له كل يوم حسوب

فرهما بطريق التقاعد فلارم نبته نقسصصيبية واشتعل بالتصابف كن خترمته المية فلم يطهر شيء من ذلك م ترجيه لله تعالى في أو أن ساهمه أله عدل ساله حال ورسهم بعدل به صبل كامل مول علام أدمل عن الأرمول منفات بالتاري) ... تما لمتب بذبك لانه وقه في زمن سنصة السنطان مراد حان و ١٠ عصم و ١٠ ب في دمل أوقاه حميم قرفائه وللمي هو إنسما وم نفي به الا عمام ود ده اي ال بابا من بينوع ثم رتحل بي نبدة تيره وحصل هائلة مددي أصوم وتعلم أكتاب ثما ارتحل بي بللدة بروسه و شتعل هباك بالعلم والقراءه وقرأ على تعصل المدرسيل ولما في السفال مجمد حال مدر من النداب القسطيطينية كان مع الصابه الدين سكنوا للم لتعام أممالها صدر صعف لاشتعاب لقسطنطيلية أرأحل كثيرامل أصالة الى الأطراف وارتحل هو أي بلدة تيره وكان للوى قاصي راده مدرسا بها وقتئد واشتعل عبده اشتعالا عطيما ثم ان السبطان محمد حان لما نقه المولي للدكور الى احدى لمدرس الثمان جاء معه لي قسصطيمية وما فارقه لي ال صار لمول لمدكور قاضيا يمدينة بروسه وأراد المولى قاضي راده الا إرسنه الى عتبة السنطان لليحصال له مرتبة فلم يرض بدلك وقال أن لي مع الله تعالى عهد أن الا تولى الماصب وسكن تمدينة بروسه في نيت صغير ولم يكن له أهن و"ولاد "صلا و بدل نفسه لأقراء لعدم وكان يدرس لكل أحد ولا يمنع الدرس عن أحد و رنما يدرس في بوم واحد عشرين درساً ما بين صرف و نحو وحديث و كانت له مشاركة في كال العلوم وبذل لفسه لله تعالى وابتعاء لمرضاته ولا يأحذ أحرة من أحد ولا يقبل الا الهدية فلم يقس وظيمة أصلا ولم بكن له الاالعلم والعبادة وكان مشتعلا سنسه فارغاعن أحوال الدنيا راضيا من العيش بالقليل وأنا أقرأ عليه الصرف والنحو صبعت منه ما فاته صلاة أيدا منذ بلوغه ولم يتروح ولم يقارف الحرام أصلا وقد جأوز عمره التسعين وما سقط منه سن أصلا وكان بقرأ الخطوط الدقيقة وكان يكت خطا حسنا جدا وكان يشتري الكتاب أبثرويكمله ويعمل له جلدا وكان بعرف تلث الصبعة وقد احتمم له بهذا الطريق كتب كثيرة مات في سنة عشرين

وتسعماية وسمعت انه قد رأى السلطان مراد خان وهو شاب نور الله تعالى قبراه.

(ومنهم العالم العاضل الكامل المولى الشهير بالشيخي)

كال مدرسا تمدرسة أي أيوب الانصاري رضي الله تعالى عنه وتوفي مدرسا بها في سنة ثمان وتسعمائة وكان رحمه الله تعالى عالما صاخا مشاركا في العلوم كلها ومتسهرا في العدوم العربية وكان له نظم ونثر في غاية الفصاحة والبلاعة وكان مدرسا مفيدا مشتعلا بالعلم غاية الاشتعال وقد تحرج عده كثير من الطلة نور الله تعانى روحه .

( ومنهم العالم لفاضل المولى الشهير بضميري ) •

كان يعرف بهذا سقب ولم نجد أحدا يعرف اسمه كان من عبيد السلطان بايريد حان بجه و عطه بعص المدارس حتى جعله مدرسا باحدى المدارس الثمان وكان رجلا صالحا حليم ليفس متواصعا متحشعا الا به لم يكس له شهرة بالفضل حتى ان المولى ابن المؤيد حبى ما أعطاه السلطان بايريد حان إحدى المدارس الثمان قال انه غير قادر عبى الدرس في تلك المدرسة قال السلطان بايريد خان فليدرس الشرح المتوسط للكافية لعله يقدر على دراسته ولما جلس السلطان مليم خان على سرير السلطية عرله عن المدرسة وعين له كل يوم ستين درهما بطريق التقاعد ومات على تلك الحال في سنة عشرين و تسعمائة .

• ( ومنهم العالم العاضل الكامل المولى عمر القسطموني ) •

كان رحمه الله تعالى عالما بالقراآت بقرىء الناس ويفيدهم وكأن عالما صالحا عابدا زاهدا محبا للحير مرضي السيرة مقبول الطريقة روّح الله تعالى روحه.

( ومنهم العالم العامل المولى علاء الدين علي القسطموني )

قرأ على المولى عمر المذكور آنها وحصل عده علوم القراآت وأقرأالطالبين القرأآت السبع واستفاد منه كثير من الناس وكان صالحا عابدا خيرامبارك النفس،

ومنهم العالم الناضل الكامل المولى الشهير بابن عمر زاده وقد مو ذكر
 واللم آنما ) .

قرأ على تلميذ والده المزبور وحصل عنده علوم القراآت السبع وكان عابداً معالحا زاهدا قرأ عليه كثير من الطالبين القراآت السبع وانتفع به كثير من الناس وتشرف هو في صغره بصحة الشيخ العارف بالله تعالى الشيخ آق شمس الدين ومسع الشيخ رأسه ودعا له بالعدم و لعبادة وحكي عنه أنه مر على قبر الشيح المذكور بعد كبره وأراد زيارته فوحد باب الفية مقملا فبادى وقال يا أيهسا الشيخ يضر على الحرمان من ريارتث فعند دلك سقط الممل ونعنج الباب فلخل عليه وزاره وقرأ عنده من القرآل العظيم والفرقان الكريم شيأ كثيرا ثم دعا له المعمرة والرضوان وودعه وتوجه الى وطنه بور الله تعالى مرقده .

و ومنهم العالم الفاصل الكامل لمولى حسام الشهير بابن الدلاك ) لل كان رحمه الله تعلى خطيبا بحامج لسطان محمد حال بمدينة قسططينية وتوفي وهو خطيب باخامع المدكور في أياء سلطة السطان بايريد حال وكان عالما صالحا صليم النفس كريم أبطنع وكانت له معرفة بالعربية ومهارة تامة في علم القراءة وكان له حسن التلاوة ولطيف الصوت وحسن الالحان وكان مقبولا عسند الخواص والعوام رحمه الله تعالى .

(ومنهم العالم الدضل الكامل محيى الدين الطبيب)

كان أصله من ولاية قوحه ابلي قرأ رحمه الله على علماء عصره ثم رغب في الطب وتمهر فيه واشتهر بالحذاقة فيه وجعل السطان بايزيدخان رئيسا للاطباء وشكر معالحته وأكرمه لذلك غاية الاكرام وكان رجلا صالحا عالما عاملا مراعيا للمقراء والمساكين وتوفي في أيام سلطة السلطان فايزيد خان روّح الله تعالى روحه.

(ومنهم العالم الناصل الحكيم حاجي)

كان رحمه الله طالبا للعلم في أول عمره ثم رغب في الطب وحصل واشتهر بالحداقة فيه وجعله السلطان بايزيد خان رئيسا للاطباء بعد الحكيم محيى الدين العبيب وكان السطان بايزيد خان يحب علاجه وبذلك تقرب اليه وروي أن السلطان بايريد خان عرض له وجع عظيم في بعض الايام وعالجه الاطباء فلم ينفع علاحهم حتى دعا بالطبيب المذكور وأعطاه الطبيب المذكور قطعة من بعض المفاقير مقدار عدسة وابتلعها السلطان فسكن وجعه من ساعته و فرح من ذلك محتى روي انه أحذ بيد الطبيب المذكور وقبلها جبرا فرحا من الحلاص عن وجعه توجعه الله تعالى سنة ثلاث عشرة و تسعمائة .

 (وصهم العلم العارف والله تعالى الشيخ محبي الدين محمد الاسكلبي) كان رحمه الله تعان أوَّلًا من طلبة العلم الشريف حتى وصل الى خدمة المولى علاء الدين علي بن محمد الفوشحي وبعد وداته سلك مسلك الصوفيسة واشتعل أوَّلا عبد لشيح مصلح الدبن لفوجوي ثم وصل الى خدمة لعارف مالله تعالى الشيح در هيم القيصري وحص عنده الطريقة الصوفية ثم أحساره للارشاد وجمع مين ريامتي لعثم والعمل وكان السلطان ديريد حان أمبرا على بلدة ماسيه وأر د لشيخ أن يذهب لى حج فلفي السلطان ديزيا. حال بأماسيه وقاب ني أجدة بعد ايدني من الحيجاز حالسا على سرير السنطنة وكان كل قارفأحيه السلطان وايزيد حان محمة عصيمة حتى اشتهر وبن لناس بشيح السلطان ونتي له السلطان بايريد حان راوية عديمة قسطنطينية وكان الأكامر يدهمون الى باله ويأتيه الوزراء وقصاة العكر لزيارته وربما يدعوه السلطان لي دار سعادته ويصاحب معه وحصل له من هذه لحهة رياسة عطيمة ومع ذلك لم يتمير حاله للرهد والتقوى وكان من الفصل على جانب عطيم وكان الصمحاء بهانون مسم لحلالته في العلم امتحي لمولى الوالد رحمه الله تعالى في مسئلة "صولية وكلت صغيرا وقتئذ فكت المولى الولد رسالة في المسئنة المدكورة فاستحسنها الشيح عاية الاستحمال وقال ما رأيت من يفهم هذه الدقيقة من العلماء عير ك.

ومن جملة كراماته انه كان لوحد من أحبائه ولد شاب وصدرت مده جريمة توحب العقوبة العطيمة في عرف لسلطان فاستعث والده بالشيخ وتصرع ليه لأن بلتمس من الوزراء تحليصه قال الشيخ في أنوجه الى من هو أعظم مدهم وفي غد ذلك اليوم أنى الشاب الى الديوان لأجل لعقونة فما سنى لسان الورزاء الآاى مدح ذلك الشاب والشهادة له فأطلقوا دلك الشاب وبعد الطلاقهم اياه تعجب الوزراء من تحول بانهم من العقونة إلى العمو وما كان ذلك الا بعركة الشيخ ومن حملة كراماته أيضا ما حكاه الشيخ العرف بالله تعالى عبد الرحمن من المؤيد كان من خلفائه وقال ان أحي عند الرحمن من المؤيد كان معزولا عن قضاء العسكر في أو ثن السلطان سليم خان قال فدهبت اليه يوما فوحدته مشوش الحال فذهبت به الى الشيخ فصحه الشيخ ورغبه في العز واجاء قال فلم بحدة أحى

وسكت ثم أمر الشيخ فقال افرشوا فرشا وانصبوا عليه وسادة ثم أمر أبخي بألا يحلس عليه على نحو ما كال بمعل في محلسه عند كوله قاصبا بالعسكر قال فيحلس عليه أحي كما أمره الشيخ قال ثم قال بارك شه تعلى لك في المصل قال فلم بمص حملة عشر روما أو أقل أو أكثر لا وأتي لأمر من المستعدد سليم خال وكال السلطان وقتانا ممذينة أدرانه ونصبه قاصبا بالعسكر بولاية روم ايلي وكان برحى له دلك مات رحمه الله تعلى في سنة عشر بروتسعد ثة بالمدة سكايت قداس سره بعر ين .

ه (ومنهم العالم العامل العارف بالله تعالى لشيخ مصطفى السنروري) ه كان من خلفاء الشيخ محمد محيي الدين لأسكنيني وحلس بعد وقاته في زاويته وكان عالمًا فاضلا ز هذا صاحب ارشاد وخلق عطيم التلع به كثير من الماس مات وحمه الله تعالى سة ست وعشرين وتسعمائة قداس سره.

( ومنهم الشيخ العارف بالله تعالى السيد ولايت ) .

كان رحمه الله تعالى شريفا صحيح السب ونسبه هكذا السيد ولايت ابن السيد عمد ان السيد اسحق ان السيد علاء الدين ان السيد خديل ابن السيد خايل حهامكبر ان السيد محمد ابن السيدي حياة الدين ان السيد رضا ابن السيد خايل ان السيد موسى ابن السيد يحيى ان السيد صليمان ان السيد أفصل الدين ان السيد ان السيد ان السيد (۱) حسين الامام الباقر ابن الامام زين العابدين ابن الامام حسين ابن على بن أبي طالب رضوان الله تعانى عليهم أجمعين ولد رحمه الله نعانى في صد خمس وحسين وثما تماثة بقصية كرماسي في ولاية أناطولي ثم تزوح بنت الشيخ أحمد من أولاد عاشق باشا بمدينة قسطنطيبية في سنة أربع وسعين وثما مماثة وحصل عند الشيخ أحمد طريقة التصوف وأجاز له بالارشاد وكان الشيخ أحمد من خصاء الشيخ زين الدين لخاني قدس سره ثم حج في سنة ثمادين وثما ثماثة ولم دخل مصر صاحب الشيح السيد وفاء ابن السيد بي بكر وأحار له السيد وفاء بالارشاد ولفنه كلمة التوحيد ولما دخن مكة المشرفة أحاز له الشيخ السيد وفاء بالارشاد ولفنه كلمة التوحيد ولما دخن مكة المشرفة أحاز له الشيخ عد المعفى مقراءة الأسماء الحمنى بمحضر حمه كثير من الأثمة لمشابح كلهم عد المعنى عد المدين عد عد المات كلهم المدين عد المعنى المعنى عد المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى عد المعنى ال

دعوا له بالبركة وتوفيت والدته وهو في سفر الحج بمدينة قسطسطينية وتوفي والده السيد أحمد بمدينة قسططينية في الثافي و لعشرين من المحرم الحرام سنة ست وتمانين وثمانمائة ودهن بها في حانب من داره وقده مشهور هماك برار وبشرك به وتمانمائة ودهن بها في حانب من داره وقده مشهور هماك برار وبشرك به وتوفي الملطن محمد خان بعد اثنين وأربعين من وعاته وقرأ السيد ولايت الحديث على المولى الكوراني رحمه الله تمال وحج ثلاث مرات وآحر حجه وقع في المنة الثانية من جلوس الملطن سليم حان على سرير السعطة وتوفي عمينة قسطنطينية بمرض الاستمقاء مرض أربعين يوما وفي لحادي و لأربعين في قسطنطينية بمرض الاستمقاء مرض أربعين يوما وفي الحدي و لأربعين في الجمائي الممني حصر حارته جمع كثير من العلماء والصلحاء وكانت جارته الحمائي الممني حصر حارته جمع كثير من العلماء والصلحاء وكانت جارته مشهورة ودفن بقرب من دار تجاه مسجده في بيت أوصى هو أن يدفي فيه وكان سنه ثلاثه وسبعين وتوفيت بعد وفاته زوجته راابعة بنت الشيح أحمد المربور وهي مدفونة عنده ثم ولده الشيخ درويش محمد القائم مقامه في زاويته في عرة صعر من سنة اثنتن وأربعين وتسعمائة وهو مدفون عنده أيصا .

حكي ال لسلطان بايريد حال دعا ابنه السلطان سليم خال الى ملبية فسطحينية ليجعله أميرا على العسكر فطلب السلطان سليم خال أل يسلم اليه السلطة في حياة والده والردد السطان بايريد خال في ذلك أياما ثم الشرح صدره لدلك وسلم اليه السلطة في ثناء دلك التردد والتجأ السلطان سليم خال الى مشيخ لصوفية وبشروه بالسلطة ولما طب السيد ولايت المزبور ولم يذهب البه الا بعد ابرام قوي فلما أتاه سأله السلطان سليم خال عن حال السلطة فقال البه ولايت بك ستصبر سلطانا ولكن ليس في عمرك امتداد وكان كما قال ما داء على السعة الا ثمان سبن وسمعت منه أنه قال لما حجحت مع الشيئ أحمد قال في يا ولدي بطر قطب الرمان كي تعرف من هو وهو يقف بسمين الامام بعرفة في كل حجة فيظرت قاذا هو المولى اياس وهو بمدينة بروسه في اللمام بعرفة في كل حجة فيظرت قاذا هو المولى اياس وهو بمدينة بروسه في تلك السة ولما رجعا من الحج وأتبا مدينة بروسه سألني واحد من الصلحاء على تلك السة ولما رجعا من الحج وأتبا مدينة بروسه سألني واحد من الصلحاء على تلك السة ولما رجعا من الحج وأتبا مدينة بروسه سألني واحد من الصلحاء على تلك السة ولما رجعا من الحج وأتبا مدينة بروسه سألني واحد من الصلحاء على الله المه ولما المه عن الحجود وأتبا مدينة بروسه سألني واحد من الصلحاء على المات والمات والمه سألني واحد من الصلحاء على المات والمه والمه والمه من الحجود وأتبا مدينة بروسه سألني واحد من الصلحاء على المات والمه والمه والمه والمن المه وأتبا مدينة بروسه سألني واحد من الصلحاء على المات والمه والمه والمن المه وأتبا مدينة بروسه سألني واحد من الصلحاء على المات والمه والمه

الوقف في يمين الامام بعرفة فقلت هو المولى اياس فحصل في في تلك الليلة وحع عطيم حتى قربت من الموت فعي صبيحة تلك الهيئة دهب نشيح لى ريارة المولى اياس فدهت معه فلما جلسنا عده نظر المولى اياس الي نظرة عصب وكان لم يرني قبل دلك وقال لأي شيء أفشيت سري وأي قصدت في هده الليئة ثلاث مرات أن أدعو لله تعلى لفيض روحك وحال روح رسول الله صلى الله عيه وصلم بيني وبين الدعاء ومن هذا عرفت لك صحيح السب فاعتذر اليه الشيخ أحمد من قلي حتى قبل التماسه وعنا عني وقلت فقلت يده ورضي عني ودعا لى ناحير ه

ومن حمية أحواله أبه مرض قيل مرض موته بسبة مرضا شديدا فعاده طول أو لدودهنت اليه معه فسأله المولى الوالد عن مرضه فقال الآل حف المرض قا وفي هذه الصبيحة وقت الاشر في دخل على عزرائيل عليه السلام في صورة المون علاء أبدين على الحمالي لمفتى فظيئت آنه جاء لقبض الروح فتوحهت مراقبا قام فقال ما بك ما جلتك لقبص لروح و تما أتيت اليث للربارة قال ثم سلم على وَفَعِنْ وَعَشَّ الْمُرْجُومُ بَعِدَ ذَلَكَ قَرْبِيا مِنْ سَنَيْنَ وَمَرْضَ فِي حَيَاتُهُ السَّبِخُ سَنْبِل منه وفيل آنه مات قال لا آنه سيموت بعدي وسيصلي على وكان كما قال وم حسة حوله أن الورير يري باشا يني راوية في مدينة قسطنطينية وكان الشيخ جمال حديمة شبح في تلك الزوية وحصر الورير يري باشا في ليلة م لباب شهر ربيع الأول لاستماع كتاب موالد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وحضر هذك كثير من العلماء ومن المشايح ومن جملتهم السيد ولايت النزنوز وجلس هو في صفة حارج المسجد وتحن عبده فأطرق رأسه رمانا منيا مراقباتم رفع رأسه وقال علمت الآن بطريق الكشف و به كشف صريح بأن همه لزاوية ستصير مدرسة نعد وفاة الشيخ جسال حليمة وأنها لا تعود زاوية " وكان كما قال وله أمثال هذه الأحوال حكايات تركباها خوفاً من الاطباب قدس مره .

ه ( ومنهم العالم العارف نالله تعالى الشيخ محبي الدين محمد الشهير سولولي

جلبي)

أحد الضربقة عن الشيخ حرحي خليفة وقاء مقامه نعد وفاته وكان رجلا صاحب حدية عصيمة واستعراق وكان أوكا مدرسا فترك التدريس واحتسار طريقة التقرآء حتى وصل الى مرتبة الارشاد ومات في سنة تسعمائة ودفن عبد شيحه قدس سره .

 د (ومنهم العارف بالله تعالى الشبح شحاع الدين الياس الشهير بنياري وهو أخو لمون الشهير تولدان) .

كار رحمه الله عالما صاحا تون منصب أتمضاء أولا ثم تركه ووصل الي خدمة لشبح حاحي حديمة وحصل عده طريقه التصاوف وأكمنها وأدن له بالارشاد وكان عارف محققا عابد زاهد مشتعلا بالعليم والعبادة مات وحمه الله ثعالي في سنة أربع عشرة وتسعيدثة عدينة بروسه قدس سره .

( ومنهم العارف بالله الشيخ صفى الدين مصطفى ) .

كان أصله من للدة كالفري وأحد التصوف عن الشيخ حاجي خليف وحصل عده الطريقة وأكمنها وأدن له بالأرشاد الشيح بولولي جلبي وأقءم مقمه وكان عالم عاملاً راهد. راشد مرشدا مات في منية تسع عشرة وتسعمائة لللدة بروسه ودفن عند الشيخ حاجي خليفة قدس سره .

( ومنهم لعارف بالله الشيخ رسيم خليفة البروسي ) •

كان أصله من قصبة كونيك من ولاية أناطولي وكان رجلا صاحب كرامات وكان بستر أحواله عن الناس حتى انه كان بعلم الصيان لستر أحوله وكان لا يتكلم الا بالصرورة وكان كاسبا في الأوَّل ثم اختار التوكل وكان له انعام عام على العني والتنقير ومع هذا لم يكن له منصب ولا مال و اذا "هدى اب أحد شيئاً يكافئه بأضعاف ذلك وكان عابدا زاهدا تقيا وانتسب الى حدمة الشبح العارف بأله حاحي خليمة وينمهم من مشربه أنه كان أويــــــــا فالبعص م محبيه قال اشتكت عبـاي في بعض الأيام وامند ذلك مدة قال الشيخ المذكور

في كانت رمدت ميدى في بعض في ما و متد ذبك مدة ولم بعج السابوا المنتب يود رحا شرفة ما من و در قرا معود من في ركعتا الأحيرات من سال على كاند قال عدومت على دبك فشمى الله له ال عصري قال دلك المعلى قبت من هذا من هم ومنت المنافق من هذا المعلى ومنت المعلى في المعلى ومنت المعلى المعلى في المعلى ومنت المعلى الم

ه ( وملهم نشيخ الدارف دالله تعالى الناعي دده حايفة الشيخ العارف لالله ثلاق النا بوفاء قدس سراد واقام مقامه العداو فاته ) اله

وكان شنج صفيد محرد عن ألاهن وأندن وكان متعاد متو صعار صيا من حبث باللبل وكان منارك بندس مقبون الطريقة وحس السنت روّج الله تعان روجه .

 وصهم لدرف دلله لشيخ علاء لدين عي لمشتهر بعلاء السدين لأسود) .

'حد نصوب عن شبح حرجي حبيمة وسيمت عده أنه قال لارمت حدمة الشبح مدحوسه مذه لارشاد بن أن وصل بن رحمة الله تعلى و شنعت عليه الرياضة حتى دهب ما في بسي من لمحم ثلاث مرات قال و بعد و ده الشبح وصت بن حدمة تشبح العارف بالله تعلى الشبح المهري كدين الموحوي وكنت عنه كفعل شرع في المحاء أو لا ولارامت حدمته ابن أن مات اله الاحراة من كلا الشبحين ثم قعد في بهته منقطعا عن النامي منوجها ابن الله تعلى بالخبينة و مات في معري وتسعمانة بورا الله تعلى مرقده

ومن مشايخ زمانه الشيخ العارف بالله تعالى الشيخ السياء على بن ميمون المغربي الأبدلسي ) •

تربى قدس سره ببلاده عد اشيح ابن عرفة والشيح الدالسي ثم دخل نقاهرة وحج ثم دخل البلاد الشامية وردى كثيراً من لدس ثم توص تدبية بروسه ثم رجع في البلاد لشامية وتوفي بها في سه سبع عشرة وتسعمائة وله مقامات عليه وأحول سببة وكال من لتقوى على جالب عصيم وكال لا جالم السبة حتى نقل عنه أنه قال لو أز في نايزيد بن عشمان لا عامله الا بالسة وكال لا يقوم للر ثربن ولا يقومون له و د جاء أهل العلم يعرش حلد شاة تعصيما له وكان قو لا بالحق ولا يحوف في لله لومة لاثم وكال له عصب شديد ادا رأى في المربلين مكر يصربهم بالعصاحي انه كسر نصر نه عظم بعص منهم وكال في المربلين مكر يصربهم بالعصاحي انه كسر نصر نه عظم بعص منهم وكال مقدار عشرين نفسا من المربادين وله أحو ل كثيرة ومناقب عضيمة لا يتحمل مقدار عشرين نفسا من المربادين وله أحو ل كثيرة ومناقب عضيمة لا يتحمل هذا لمحتصر تعدادها قدس سره.

. ( ومنهم العارف نالله تعالى الشيخ علو ن الحميدي ) •

كان رحمه الله تعالى مدرساً ثم ترك الندريس واتصل بخدمة الشيخ المعرفي المذكور وأكمل عبده الطريقة وكان بحرا من بحر الحقيقة وكان عالما فاضلا صاحب رهد وتقوى وصاحب أحلاق حميدة ومناقب جبيلة ومع ذلك كان يفني على مذهب الشافعي توفي رحمه لله تعالى سنة اثنتين وعشرين و تسعمائة قداس سره.

( ومنهم العارف دالله تعالى الشيخ محمد الشهير بان العراق) .

كان من أولاد الأمراء الجواكمة وكان من طائفة الجمل على زي الأمراء وكان صاحب مال عظيم وحشمة وافرة ثم ترك الكل واتصل الى خدمة الشبخ العارف بالله تعالى السيد على بن ميمون المعربي واشتغل بالرياضة عنده حكى أنه العارف بالله تعالى السيد على بن ميمون المعربي واشتغل بالرياضة عنده حكى أنه يشرب مدة عشرين يوما ماء في الأبام الحارة حتى خر يوما مغشبا عليه من شد العطش وقرب من الموت وقالوا للشيخ ان ابن العراق قريب من الموت من شد العطش فقال الشيخ الى وحمه الله تعالى فكرروا عليه القول فلم يأذن في منه العطش فقال الشيخ الى وحمه الله تعالى فكرروا عليه القول فلم يأذن في منه

وقال صبوا على رأسه الماء فعلوا ذلك فقام على ضعف ودهشة ولم يمض على خلك أيام الا وقد الفتح عليه الطريق ووصل الى ما يتساه وكان عالما راهددا صاحب تقوى وجاور مدة عمره بعد وفاة شبحه بمديمة الرسول صلى الله تعالى عليه وسدم ثم مات ودفن بها قدس سره .

• ( ومنهم لعالم اتعارف بالله تعالى الشهير بابن صوفي واسمه عبد الرحم ) •

كان ولا من طلبة لعلم تشريف وكان يقرأ على أولى موسى جلبي ابن المولي الفاصل أفصل زاده وكان المولى المدكور وقنئد مدرسا باحدي المدارس الثمال ثم ترك المولى عبد الرحمن طريقة تحصيل العدم والتحق بخدمة الشيخ العارف بالله تع لى السيد على ابن ميمون المعرفي وأكمن عنده الطريقة في أقر ب مدة. حكى به كان يوما عنده اذ اشتكى الى الشيخ من نفسه وقال يا سيدي الشيخ ال كثيرًا من اليموس قد صلحت ولم تصلح نفسي الأمارة قال الشبخ أنها امارة بالخبر قال لا يا سيدي امارة بالسوء قال له الشيح قم يا عبد الرحمن فلما ذهب قال لشبخ للحاضرين تهت في بحر عبد الرحمن و دلك من حيث انه لم بحسن الطن بنصه لأن حسن الطن بالنفس مكر عطيم عند أهل الطريقة أم لما ذهب الشبح الى البلاد الشامية لصبه خليمة له بمدينة بروسه وكان مايسه على زي عوام ألمس وكان متواضعا متخشعا تلمع آثار الخير من وجهه الكريم توفي رحمه الله في سه تسع عشرة وتسعمائة وحصر الشيخ عبد الرحمن يوما مجلس الشيخ وكانت طريقتهم مبنية على الاشتكاء من الخواطر ويتكمم الشيخ على ذلك الخاطر ويدفعه الى أن تنقطع الجواطر عن المريد وقال الشيخ عبد الرحمن يوما لمشيحه وكان في أوائل اتصاله بحدمته يا سيدي الشيخ ان لي خاطرا فقال الشيخ تكلم قال الشيخ عبد الرحمن يمنعني الشيطان عن التكلم به لأن في المجلس مدرسا كنت قرأت عليه ونفسي تقول اذا تكلمت بهذا الخاطر يسيء ذلك المدرس الظن فيث فعند ذلك قال الشيخ اتما المدرس وهم ثم ان العاقل لا ينصب بين عينيه لا ألقاضي ولا المدرس ولا المفتى ولا السلطان الا الله تعالى هذا كلامه بعينه قدس

ومنهم الشبح العارف دالله تعدى المولى اسمعيل الشروائي) .

قرأ أولا على عدماء عصره منهم العلامة حلال الله بن ألم خدم لشبع العارف بالله تعانى خو حده عبد الله السمر قدي وتردى عدده وصار من أكن أصحابه ولم مات هو رحده بله تعانى ارخل بى مكة الشريفة وتوطل هدك الى أن توفي في قريب من أربعين و تدعد ثة وأنى رحده بله بلاد الروم في رمن السلطان بايزيد حال كان رحلا معسر طويل الفاعة وقورا مهيما منقصد عسل أحوال لدس مشتعلا عدم وكان له حدم معاشرة مع الباس بستوي عدد صعيم و لكبر والعني والتنفير وكان له قصل عظيم في العلوم لطاهرة وكان بدرس مكة الشريفة كتاب المحاري وتعدير البيص وي دور بله تعانى مرقده .

. (ومنهم لعرف بالله تعالى لشيح دبا نعمة الله ) .

كال رحمه الله تعالى ختار الهفر على العلى وكان يُعفي نفسه وكال منتحر في العلوم لونانية وعريقا في بحر الأسرار الاهية وقد كتب تفسيرا للقرآل العظم بلا مرحمة للتماسير وأدرج فيه من الحقائق والدقائق ما يعجر عن در كهاكثير من الناس مع الفضاحة في عبارته والبلاغة في تعبيراته وشرح كتا كلفن رار شرحا مفلولا عبد أهله وكال متوطبا نقصة آق شهر من ولابة قرامان وتوفي ودف بها بور الله تعالى مرقده .

ومهم نعارف بالله تعالى الشبح محمد البدخشي ) ه

صحب مع لمشيخ المشهور بين الناس بابن المول الأتراري وكان على ترك الدنيا والتجرد من علائمها كما هي طريقة شيخه ثم توطل تمدينة دمشق ولمسافتحها الدلطان سليم خال ذهب الى بيت الشيخ المردور مرتين وفي المرة الأولى لم يحر بيلهما كلام وجلسا على الأدب والصمت ثم تفرقا وفي المرة الثالبة قال الشيخ محملة البدخشي كلاما عبد الله تعالى وانما لفرق هوأل طهرك ثقبل من أعاد الناس وظهري خميف عنها واجتهدا أن الا تضيع أمتعتهم وسش على السلط الناس وظهري خميف عنها واجتهدا أن الا تضيع أمتعتهم وسش على السلط على عليه وتأدب هو أيضا واختار الصمت تنزالا منه ثم قال لما جاء بدي

الزمان وهو من أولاد السلطان حسبن بقرا الى للاد الروم جاء لي وما تكلست أصلا وما تكمم هو أيصا تأدبا وحكي عن حواجه محمد قاسم وهو من تسل خوجه عيدية السمرقيدي أنه قال دهلت الى حدمة المولى استعبل شرواني من صحاب حواحه عليدالله ورغلتي في مطالعة الكتب واعتذرت آيه بعده مساعدة الوقت ثم قمت و دهنت الى حدمة الشبح محمد المدحشي فدال لي كأنث جنت من عبد مُونَ استعملِ قلت بعيم قال يرعبت في مضالعة الكنب قبت بعيم قال لا تنتت الى قوله في قرئت عنى عمى من الفرآل لعظيم في سورة العاديات والآناليس ي حتباج في لعلم الى المولى اسمعيل ثم قال في تعجب من حال مولى اسمعيل وم عرفت حاله تارة أراه في أعلى علمين وأراه تارة في أسدن الــ فلين قــــال حوجه محمد قاسم ثم دهنت الى حدمة المولى استعبل وقال لي لعنك كنت عبد الشبخ محمد البدحشي قال قست بعم قال مبعث من المطالعة قال قست لعم قال ان لمُنْ فِي الْمُطَاعِةُ بِعِمَا عَطَيْمًا أَنْ جَدَكَ الْأَعْنَى خَوَاحَهُ عَبِيدً لَمُهُ كُانٍ فِي آخر عمره بعالم للبالي تفسير العلامة البيضاوي ثم قال إن ليامع الشيح محمد البدخشي حالا عجبة اد قصدت أن أصاحبه رأيت نفسي في أعلى عليين وادا قصدت تركث لصحة معه أربت نفسي في أسفل السافلين مات الشيخ محمد البدحشي بدمشق في سنة النتين وعشرين والسعمالة قداس سره .

و ومنهم الشيخ العارف نائد تعالى السيد أحمد البخاري الحسيني رحمه قد).

صحب أولا لشيخ عبيدالله السمرة ندي ثم صحب بامره الشيخ الالهي وسافر معه في بلاد الرومو ترك هو أهله وعباله بحارى وكان الشيخ الالهي يعظمه غاية التعظيم وعبى له حانب بميه وكان لا يقدم عليه أحدا من العلماء والمنضلاء وكان لشيخ الاهي عبه للامامة مدة قامته بسماونه ونقل عن الشيح الإلهي انه قال ان السيد أحمد للحري صلى لما صلاة المعجر بوضوء لعشاء ست سين وسئل هو عن نومه في تعد المدة قال كت آخذ بعنة الشيخ وحماره في صبيحة كل يوم وأصعد الجبل لنقى احضب الى مطنخ الشيح وكنت أرستهما لبرتعا في الجبل وفي ذلك الوقت

كنت أستمد الى شجرة وأناء ساعة ثم سافر هو باذن الشبخ على النحرد ولترك الى الحجاز وأعطاه الشيخ حمارا وعشرة دراهم وأخد من سمرة العشاء حرة واحدة وذهب وليس معه غير هذه إلا لمصحف أشريف وكتاب المثبوي وسني المصحف في الدهاب وناع كتاب المشوي عمائتي درهم نابراء العص وم يكر له صوى هذا ولم يقلل من أحله في سفره ما لا ولا صدقة سوى ديسر عدره العص لخواجه بهاء لدين وقسه بايراء منه ومع دلك سافر على حس حان وسعه صبة وسكن في القدس لشريف مدة وسكن بمكة الشريفة قريبا من سة و بران يطوف الكعبة كل يوم سع مرات وأل يسعى بين لمبين سع مرات وكال ك ليمة يطوف بالكعبة تارة ويقوم تارة ويقعاء تارة ولا يدم ساعة مم له كان ضعيف السية ثم ان الشبح الاهي أرسل اليه كتا وطلب منه أن عيء أبه فرح الى حدمة الشبح متثالًا لأمره . ( وحكى ) عنه أنه قال وقع في نفسي دعه زيارة مثابخ قسطنطينية فسألت الاحارة من اشبح فأدن لي وقال عليث تتم أحوال تلك المدينة و لناس يدعونني اليها فنزلت في راوية لشيخ أن الوف، فلخلت المسجد لأصلي صلاة العصر وحرح الشيح من نابه في لمحرب و للحاضر بن في الصلاة ولما فرعوا من الصلاة اشتعلو بالأوراد فحست من عبه على أدب وكلما رفعت رأسي أنظر الى اشبخ يرقع الشبح رأسه وينصر ي ولم ورغوا من الاور دقمت الى لشيخ فقاء اشبخ واستقبلني وعانقني وقبليثم قعدن في حضور الشبخ على أدب وصمت زمانا وقال الشبح للحاضرين هد ضب فاكرموه ثم ذهب الشيح أن حلوثه فلت ثلك الليلة هماك ورأيت في الماء سراح ضعيف الاشتعال في زاوية من حامع الشيخ وفي يدي شمعة أربد أن وقده م ذلك السراج وقصدت دلك ثلاث مرات وفي كل مرة بعيب السراح ع<del>س</del> بصري ولما انتبهت من الوقعة صاحبت مع الشيخ وذهبت مع احارته ثم نصرت فاذا مدة الاقامة ثلاثة أيام ثم اني كتبت الى الشيح الالهي كتاما ورعمته عن لاب الى مدينة قسطيطينية وفي السكون في مقامه فكن دلك سببا لاقامة الشبح ١٠٠٠ بسماونه ولما مات الشيخ الالهي طهرت آثار حلافة الشيخ تسبه فسصب

ورغب لباس في خدمته وتركوا شاصب واحتاروا المدمته ولما أأ الصا للى تمدية فسصطيبة مسجد وحجر ت حكن عدين ووقف عبها أوذان لمعشهم وكابر أداب عصم أنه حس على هيئة ووقار وأسس حواله يعسون متحقق على أدب عصاء كأناً على رؤوسهم بصير وأكان مشرطا على الحو طار محبث أحدون حوات من عام عراضهم حواصر وكان لا يحرين في محسد كمدت دروية أفسلا وكرات طريقته أعمل بالعرائمة وأترك عدعة والأثباع للسنة وقعة لصلاه والانقصام على باس والمداومة على أسكر أحمى والعرلة على الأدم وقلة كالأم والصدم و حرم ميان وصوم لأرم مات رحمه بنه تعلى في سهٔ لنین وعشرین وتسعمانه و دفی عبد منتخباه وقیره از را وردیا است. ( حکي ) عمل قاء مفامه و هو شبح محمود حلي له فال له مات شبح علته ووحد من لمحرن إصب عيه ماء وآخر منهم بيده مشتة إنسام عراقي لأني تعرقت من خياء وفي وقت لعمال فتح عبياء للاث مرات ونصر اب في حبانه قسم سره فال ولما صاءته في المبر الوحه هو إنفسه الى جاس الفلمة ور ه خاصرون هما عصاحو وصنوا عي النبي صلي مَدْ عَايِه وسمه .

• (ومهم له رف دعة تعالى الشيخ مصلح الدين الطويل) •

كان أصله من كرة البحاس من ولاية قسطموني اشتعل أولا بالعسم الشريف وكان مشتهرا بالنصل منمولا عند عنماء عصره ثم حصل له محسمة التصوف ودار عني مشابح عصره واستقر عند الشبح الالهي ودوء حدمته لى أن مات وحصل عنده طريقة النصوف والمع اكمال الأقصى وكان منقطعا مسن الناس محردا عن أحوال لدنيا غير مبال تعادات الدس ويرى في طاهره آسار الهيبة و لحلال وهو عند الصحة باللطف والحمال ورأيته في رمن الصباطيبة وحصل لي منه هيبة عظيمة وهذه لهيبة في قلني الى الآن وكتب رسانة في رمن السلطان البريد حان وأرسلها اليه يدكر فيها بدأ من أحوال المرش و لكرسي وذكر في آخرها المرش و لكرسي وذكر في آخرها المرش و لكرسي عناك النواحي رمى صنحاء وذكر في النام حزينا وصلحاء كرة عليا النام حزينا وصلحاء كرة عليا النام حزينا وصلحاء كرة المنابية المنام حزينا وصلحاء كرة المنابع وسلم في المنام حزينا وصلحاء كرة

النحاس رأوا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم محرونا فتتبعنا فوحدنسا في النحاس رأوا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم محرونا فتتبعنا فوحدنسا في تلك الناحية صما عطيما ووصف دلك الطاح فرقع الديمان فايزيد خال ذلك الظلم عن أهل تلك النواحي .

روحكى) بعص من العاماء أنه قال ذهبت في حدمته مرة وقلت أردت أن أثرك هدا الطربق قال أي طربق هو قلت لعدم قال هن وحدت صربقا أحس منه قال فسكت أنه قال علحاصر بن هل فبكم من يعرف سدن جبي محرمياني قالوا نعم معرفه قال كيف تعرفونه قالوا هو قاص من أهن المصل قال اله أكمن طريقة لتصوف ولبس فبكم من يعرف حالم هذ والدي له همة عالية بكمن الطريقة قاصيا ومدرسا ولا شعر به أحد ومن ليس له همة عالية تشوقه لنمس ال المطربق لعدم ولا يتبسر له دلك و بحرم عن الصربي .

رك ومن جملة أحواله اله فرش حصيرا في موضع قربب من قبر الشيح ثاخ الدين بمدينة دروسة وقرأ عنى دلث لحصير كن عدوة سورة يس الى أربعين يوما ولما أتم الأربعين مات ودفن في موضع ذلك الحصير قدس سره .

، (ومنهم الشبح لعارف بالله تعالى عابد حسي من فسل المولى جلال الدين

الرومي) ه

كن رحمه مدة تعلى قاضيا فأراد أن يترك لفصاء ويسلك مسلك النصوف فاستشار زوجته في دلك وكانت من بنات الأكابر فسكنت فطن انها لم ترض بذلك وفي العدر آها قد أحرجت ثباب الربة ولست لعباءة و لثبات الدنيئة قالت اني أرغب منك في ذلك فترك الفضاء ولارم خدمة الشيح الألهي وحصل طريقة التصوف وبني مسحدا عد بيته بقسططيبية وحجرات للمقبل وداوم على العسم والعبادة الى أن مات ودفن عند مسجده نور الله تعانى مرقده .

ومنهم العارف بالله تعالى الشبخ لطف الله الأسكوني ) •

كان رحمه الله من أفاضل الصبة في عصره وحصلت له محبة الصوفية وصحب مع كثير منهم ثم سمع أحوال الشيخ الالهي وهو ساكن وقتئذ بحسم زيرك بقسطىطينية حكي عنه انه قال ذهبت الى الجامع المذكور وأنا عنى ري

طبية العلم فادن لصلاة الطهر وقعدت في راوية من المسجد وقلست في تفسى أمنحل لشبح قمال الرصول ابه فتوحهت لبه فطهرت بلد من حالب المبلة أرى البدولا أرى التبحص فحديثي أن صف آخر في قدامي و هكذا الى ثلاث مرات ولما أقيم للصلاة حرج الشبح وصلى هو مع الناس ولما فرعوا من الصلاة دهيت لامتحال أما كال يكتبك أل أنتحلي مرة واحدة أنم عتذرت اليه وطلبت مله تمول سجيعة قال مها عدرة فا رمت عليه قال أحريك أولا قال ان هذه الجرار التي تر ها مهبأة مصوفيه هن تتدر أن تأتي بها لماء قال فقمت في دلك الوقت ورمبت آثبات آبی علی صهری و نقلت نتاب حرار الماء ای الراویهٔ و عراف لشبع صدقي فقسي وردي حتى وصلت مهمته الى امر تب العلية كال رحمه الله تعلى عبذار هدأ مشتعلا بالعديه والعبادة وكان ساكه على جبل من حبال اسكوب وكانت له صومعة على الحبل وكانت رعاة الكفرة يرعون العلم حولها وكثير مهم أسبعو لما رأوا من زياضته وارهداه وعيادته في الليالي ومات رحمه الله اتعالى عي تلك خال وقيره بالمدينة لمراورة قدس سره .

ومنهم العارف بالله تعالى لشيخ بدر لدين الشهير بمدر الدين بابا) 
 كان رحمه لله تعالى من أصحاب الشيخ العارف بالله تعالى الشيخ الالحي ولما توفي الشيخ لمدكور توطن بمدينة ادريه وانقطع عن الناس ولازم بيته وكان سراً في سماء الطريقة وخرا من بحار الحقيقة وفيا رضيا مقبول الدعوة مرشدا للاله وداعبا لهمه إلى الله تعالى وابتمع به كثير من الناس تور الله تعالى مرقده .

(ومنهم العارف بالله تعالى الشبخ علاء الدين خليفة)

كان رحمه الله تعالى من طائعة الحند ثم اقتدى بالشيخ علاء الدين ابدال وحصل عده الطريقة الخلوتية ووصل الى ما يتصاه ثم اتصل بخدمة الشيخ سنان الدين انخلوتي من حلفاء الشيخ علاء الدين ابدال وكان يسبب اليه في السلسلة ولني داوية بمدينة قسطنطينية و شنغل بتربية المريدين وكان صاحب حال وجذبة انتع به لكثيرون وكان من التقوى على جانب عظيم .

و ومن كراماته ماحكى عنه بعض مريديه و هو انه قال كت مغرما بصنعة الاكبير وأتمت لاجلها مالا عطيما ورك علي من لديود مقدار ماة ألف درهم قال فتعطن الشبح لذلك وسأني عنها فاحبرته احال فقال باني الا الاكبير لا يحصل بالصبعة و لاكبير هكدا فاحذ قبضة من الراب فملك بيده ساعة ثم ألفاه فاد هو دهب ابريز فعرضته على الصباعين فتعالوا في نمه بالبلغ ما يكون قال فقضى عني الديول لملاكورة كلها بهذا الطريق وله عير دلك من كرامات لا يسع دكرها هذا المختصر قدس مسره .

(ومنهم لعارف بالله تعانى الشيح سليمان خليقة)

كان من عبيد السلطان مجمد خان ثم لحفته الحدية الألهية وانصل مخدمة الشبخ لعارف بالله تعالى المولى مسعود خليمة وبال عبده ما يشمناه وبنى راوية بمدينة قسططينية و شعن هماك بتربية لمريدين انى أن توفي كان رحمه الله تعان صاحب جذبة وحال عصمة بردحم الباس الى محلسه ويتحصل لهم الحال قدس صاحب جذبة وحال عصمة بردحم الباس الى محلسه ويتحصل لهم الحال قدس

و ومنهم العارف بالله تعلى الشيخ سونديك الشهير لقوغه حي دده) و كان رحمه الله تعلى صاحب جدلة عطيمة وأحوال سنية وصاحب كرامات حكي انه اجتمع مع المولى الكرماسي وهو قاص بقسط عيلية عبد المولى حمي الله ن بن افضل الدين و كان هو معتيا وقنئذ فشكا المولى الكرماسي البه مسلم متصوفة زمانه بانهم يرقصون ويصعقون عند الدكر واله مخالف للشرع فقال المولى الريان افضل الدين للمولى الكرماسي ان رئيسهم هذا الشيح وأشار الى قوغه لا دده وقال ان أصلحته صلح الكل فعد ذلك قام المولى الكرماسي وأحد معا الشيخ قوغه جي دده الى منزله وأحضر مريديه وهيأ لهم العلمام وبعد المعرع من الشيخ قوغه جي دده في أذن المولى الكرماسي صبح فلما شرعوا في الذكر صاح الشيخ قوغه جي دده في أذن المولى الكرماسي صبح عظيمة حتى قام المولى وسقط عمامته عن رأسه ورداؤه عن منكبيه فشرع برقص ويصعق حتى مضى عن النهار مقدار ثلثه فلما سكن اصطراب المولى قال ب

الشيخ قوغهجي دده لاي شيء اضطرفت أيها المولى وقلت انه منكر فقال المولى ثبت ورحعت الى الله تعالى عن ذلك الانكار ولا أعود اليه أبدا توفي الشيسخ الذكور عدينة قسطنطينية ودفن بها قدس سره .

 ه ( ومنهم العارف بالله تعالى الشيح المعروف باس ا لامام من مشايسخ قطريقة الحدوثية )

كان رحمه الله تعلى متوطباً في ولاية يدين وكان عالما فاضلاً عارفا بالله تعلى صاحب جذبات قوية ورياضات عطيمة وعجاهد ت كثيرة و كل عنده كثير من المربدين طريقة التصوف وبالوا ما بالوا من الكرامات السية والمقامات العبية قدس سره .

(ومنهم العارف دنة تعالى لشبخ صلاح لدين الارتيقي)

كان رحمه الله تعالى عاماً عاملاً صاحب الخلاق حميدة وودع تام وكان متواضعا مقبول الطريقة مرايبا للمريدين وكان من خلفاء قطب العارفين شيحي حليقة وكان حامعا لآداب الصحفة والتصوف دا همة عطيمة حتى روي عن مثل سان انه قال لولم أصل الى شيخي حليقة لكنت في خدمة صلاح الدين .

• (وصهم العارف بالله تعالى الشيخ بايريد خليفة المتوطن بمدينة ادرته) و كان كال رحمه الله تعالى وصفاته وكان يعظ لدس ويدكرهم و نتفع به كثير من الناس وكان طليق اللسان واضح التقرير عابدا زاهدا مجاهدا وحصل الطريقة عند الشيخ جلبي خليفة توفي رحمه الله تعالى بالمدينة لمربورة ودفن بها قدس سره .

• (ومهم لعارف مالله تعالى الشيخ سنان الدين يوسف الشهير بسنيل سنان) ه كان مشتعلا مالعهم في أول عمره ومشارا اليه بالبنان حتى وصل الى خدمة لمولى الفاض افصل راده ثم غلبت عليه عبة النصوف حتى وصل الى خدمة الشيخ العارف بالله تعالى جلبي خليفة واشتغل عنده بالرياضة والمحاهدة حتى أصر له بالارشاد وسكن مدة بمصر برئي العقراء الطالبين هناك ثم أتى مدينة فسضطيبة وقعد في زاوية الوزير مصطفى باشا واشتغل بتربية الطالبين وارشادهم فسضطيبة وقعد في زاوية الوزير مصطفى باشا واشتغل بتربية الطالبين وارشادهم على أكن جمعا كثيرا منهم وأجاز لهم بالارشاد وداوم على ذلك الى آخر عمره

وكان عالم بالتفسير يعظ الناس ويفسر القرآن العطيم روّح الله تعالى روحه ونور ضريحه .

 ومهم لعرف دينه تعنى لشيخ حمال الدين استحق القرماني عفروف بحمال حديثة ) •

كان رجمه لله تعالى مشتعلا بالعب الشريف وكان مشهود اله بالعصوالين اقر به وقرأ على لمون له صل قاضي راده أم و صل بي حدمة المون مصبح لمان القبطان وكال بكت خط حل و متكنه السطال محمد حال كافية في الحور وأعصاه تعصامي مان وجع بدلك أنم حاء أن قسططينية ( حكي ) للم أبه قال كال مع بعض رفقائي من حجاج مصحف خط أرعون لكاتب وأحدثه مه وأثبت به أي مول القسطلاني وعبد دلك كان قاصيا القسطيعينية فيصر أن المصحف شريف وقال كم درهما يريد صاحبه قلت ستة لاف درهم ففال كثير ودفع المصحف ي وعب دلك أتي قراس من بلاد قر مان و شرى و حما منها بعشرة كاف درهم قال فقلت في نفسي تي لا أصبر في طريق تعلم مثل الموني القسطلاني ومع دنك هذه حاله في آخر عمره وكان دلك سبيا لانقصاعي عن طريق العلم وميني أن طريقة التصوف أنم وصل أن حدمسة الشيخ حبيب واشتعن عده بالرياصات لقويمة والمحاهدات لعطيمة حتى أحاراله فالأرشاد وقعد مدة في بلاد قر مان ثم أتى مدينة قسطنطينية وينبي له الورير يري باش زوية وقعد فيها أن مات كان رحمه لله تعالى ماهرا في التصير وكان يعظ ألاس ويذكرهم وينحقه عند لتدكير وحداوحان وربما يبكى ويصبح ورتما يعت عليه الحال وبلقي نصه عن المسر وكان لا بسمع صوته أحد الا ويحصل له حال وكم من قاسق ثاب من فسقه عندما رأى أحو له ورأيت كافر. سنع صوته من بعيد حتى دحل المسجد وأسلم على يديه وكان متواضعا متحشعا صاحب أحلاق حميدة وكان عامدا زاهد ورعاً تقيا نقيا وكان متعبدا بالليالي يتضرع ف ف تعانى ويناحيه وكان يستوي عنده العني والتنقير وكان متطهرا يغسل ثبانه ننسم مع ماله من ضعف المرج وقد عدته في مرض موته فطلبت منه لوسبة

فقال لا تسك مسالك الصوفية اذ لم يمق لها اليوم أهل وقال التوحيد والالحاد يصعب التمييز بينهما وربما لايفدر على التمييز بينهما فالوقوف على طريقبك أسلم منها ثم قال فان غلب عليك خاطرك بالميل الى التصوف ف ثر من المشابخ من كان ثابت القدم في الشريعة وان رأيت فيه شيأ بحالف تشرع وان كن قليلا فاحترز منه فان مبنى الطريقة رعاية الاحكام اشرعية وآد بها كنها هذه وصيت في معد يومين في سنة ثلاث وثلاثين وتسعمائة قدس سره.

## (ومنهم العارف بالله تعالى لشيح داود من قصة مدرني ) .

صحب لشيح حبيبا خليقة السريد يحيي قدس الله أسرارهم روى ان الامير أحمد المعروف باحمد لاحمر أرسل اليه كتابا يسأله عن الدوائر تخمس المعروفة عبدأهل السلوك فصنف لاجمه كتابة كبيرا وبين قيه الدوائر المسع من هوائر السوك سماه يكشن توحيد وجدته منظوما بالتركية والعربية وأهل السلوك يعتني به شمه لاعتباء ومن حملة كرام ته ما حكى بعض أصحابه أنه قال كبت بلغت من لنمير وني اعتقال اللــان قال فدهــ ني والدي يوما الى حضرة الشيـــخ المدكور والتمس منه أن يدعو لي بذهاب اعتقال اللسان قال ودعا لي بذلك وأدحل من ربقه في فمي قال فلما أثبت الببت ورأيت والدتي قلت لحا ياأماه اني تكست قال وهذه أول كلمة تلفظت بها وحكى ذلك البعض عن بعض أصحاب الشيح المذكور آنه قال كنت أولا من طلبة العلم وسافرنا مع يعض الاصحاب أى للاد قرامان فمررنا على بئر عظيمة هناك وقد أحهدنا العطش وكدنا أن تموت ادطهر من بعيد جماعة ففرحنا بذلك راحين أن يكون عندهم الماء فلما دنونا سهم أقبل رجل قد تقدمهم ومعه ظرف ماء مشدود في وسطه وهو يذكر الله تعالى نالجهر وقد غنب عليه الحال وحصنت له الجدية فلما رآنا رمي ما في وسطه من الآناء الى الهواء قال فلما سقط الاناء سال الماء من فمي وقد ذهب عي لعطش ولم ينكسر الاماء قال وكان ذلك سبب التحاقي سهم وكان رئيسهم الشيخ داود المربور وكان ذلك الرحل المحذوب من أصحابه واسمه الشيخ مليمان قدمي الله صره .

ومسهم العارف بالله تعالى الشيخ على عليمة وأحاره للارشاد وثنى مدينة حص طريقة النصوف عبد الشيخ حتى خليمة وأحاره للارشاد وثنى مدينة قسطصينة وقعد في راوية الوزير علي باشا وانتبع به كثير من الباس وتوفي بها في حر منصة السيطان سيم حان كان رحمه الله تعالى رهما عابدا ورعا منوضعا في حر منصة السيطان سيم حان كان رحمه الله تعالى رهما عابدا ورعا منوضعا في حر منصة السيطان سيم حان كان رحمه الله تعالى رهما عابدا و عامل و طراف منحثها سايم لنمس مقبول الطريقة صاحب أدب ووقار محتهدا آناء اللين و طراف منحثها سايم لنمس مقبول الطريقة صاحب أدب ووقار محتهدا آناء اللين و طراف

اليهار قدس سره . • (ومنهم لعارف بالله تعالى لشبح رمضان) .

كال رحمه لله منسب الى طريقة الشبح الحاح البراء وكال رحمه الله تعالى طود شامي و الرشاد وحوا را خوا في المعارف الأخبة وخوج عده كثير من المربدين حتى وصلوا الى مرثمة الارشاد وكال متوطنا تمدينة أدرته وتوفي فيها في أيام سلطنة السطال بايربلا حال وكال صاحب أدب ووقار وكال تقبا نفيا في أيام سلطنة السطال بايربلا متواصع متحشعا وكال محال الدعوة وانقص المطر في أيام سلطنة السطال بايربلا متواصع متحشعا وكال محال الدعوة وانقص المطر في أيام سلطنة السطال بايربلا متواصع متحشعا وكال محال الدعوة وانقص المطر في أيام سلطنة السطال بايربلا على على المتعارف بالشبح المذكور فحوح في مدى على المتعارف والمنافق الملاكات في المنافق الما الملاكات في المنافق الما الملاكات في المنافق الملاكات في المنافق الملاكات في المنافق الملاكات الماكات في المنافق ال

و روسهم نعرف ما تعلى الشبح الحال بير ه و كال صاحب أدب ووقار و كال مرعبا لآدب لشريعة لشبح الحال بير ه و كال صاحب أدب ووقار و كال مرعبا لآدب لشريعة و محافظ حدود الطريقة و كان يعط الماس ويدكرهم الله نعى و كان لفسه تأثير عطاء في سفوس ولم بنى السطان رايزيد حان حمصة تعد بنائه فصعد تدبة قسططية حصر الماطان بايريد حان الحامع في أول حمعة بعد بنائه فصعد الشبح مدكور لمر و لدلطان حاصر يسمع فوعظ الماس و دكرهم وحصل من المسح مدكور لمر و لدلطان حاصر يسمع موعظ الماس و دكرهم وحصل من عمله مثانير عظيم في قدوب الدامعين حتى على عينهم الحان وحصل من شوق عطاء ولما شاهد هد الحال بعص سامعين من المصاري المستمعين من حرب عمله عني يد المنبح فعرج السطان بايريد حان سائل فرحا عصمه وعلى عدم فرحا وحمد و عضاهم ما حريلا و مر ورزاء بالإحدان البهم فاحتمع هم فود

عظيمة كل ذلك دمركة الشبخ المزدور ثم بعد ذلك أحب الدلطان دايزيد خان الشبخ المذكور محبة عطيمة فصاحب معه وعقد معه عقد الانوَّة والسوَّة وأوضى البه السطان بايزيد خان أن يحيء اليه ادا قصد الحج ثم ذهب الشيخ الى وطمه وبعد مدة أثير الى الشيخ في الواقعة بان ينظم كنانا عند الحجر الاسود بمكسة المشرعة وكان لا يقدر على النظم قبل ذلك فسهل عليه بعد دلك طريقة النظم وذهب الى قسططينية ودخل على السلطان بايزيد خان فاعطاه السلطان بايزيد عن مقدارًا من الدهب وقال أن هذا لمال حصل في من طريق الحلال وقد حصل ذلك بكسب يدي و وصاه أن بجعمه في قمديل الصدقات في الترابة المطهرة صلوات الله تعالى وسلامه عبى ساكنها وأن يقول عند الثرنة المطهرة يارسول الله ان راعي أمتك العبد المذنب بايزيد يقرئك السلاء وارسن هذا الذهب الحاصل من طريق الحلال لبصرف الى زبت قبديق ترتنك وتصرع اليث أن تقبل صدقته فامتثل الشبح أمره وفعل كما أوصاه ثم إن الشبح حج وجاور بمكة المشرقة سنة وكتب كتاب لدي أمرايه عند الحجر الاسود وصار كتانا حافلا وفتح الله عليه هناك من لمعارف ما لم بحطر بباله قبل ذلك وأدرجها في ذلك الكتاب ثم انه أتى المدينة المورة ولمس حلسا من أحلاس الدواب وأمر بان يشد يداه خلف ظهره وأتى الفمة لشريفة سحبا على وجهه باكيا متضرعا مستشفعا بصاحبها صلوات الله تعالى وسلامه عابه وكان خارح القبة عصا لها شأن عظيم يحفطها خدام التربة المقدسة وأمر رسول الله صلى الله تعالى عبيه وسلم الشيخ المدكور بان يأخذ تلك العصا وبشقها للاث قطع ويضع قطعة منها تي تربة السيد البخاري بمدينة بروصه وقطعة أخرى منها في تربة الشيخ الحاح بيرام بمدينة أنقره وقطعة أحرى في ترنة شيح آحر نسي الراوي اسمه ولما أراد الشيخ المذكور أخذ العصا نازعه خدام النربة المطهرة الى أن حضر رئيسهم فامرهم بدفعها اليه باشارة اليه من النبي عليه السلام مُم ال نشيح أتى وطنه ففعل بالعصا كما أمر وتوفي بمدينة قسطمطينية في أوائل سصة تسطن سليم خان ودفن في جوار أني أيوب الانصاري عايه رحمة الملك الماري .

في علماء دولة السلطان سليم حال ام السلطان بايريد حال عليه الرحمة والرضوال ) ه

بويع له بالسلصة في الثانى عشر من شهر صمر سنة ثميان عشرة وتسعمائة من اهجرة طيب الله ثراه .

ومن العدماء في عصره انعالم العامل وانفاضل أكامل المولى شمس للدين
 أحمد من سليمان من كمان باشا )

وكان حده من أمراء لدولة العثمانية ونشأ هو في صده في حجر العيم والدلال ثم غلب عليه حب الكمال فاشتعل بالعدم الشريف وهو شاب ليلا وتهازا هم ألحقوه برمزة أهل العسكر حكى نصبه اله كان مع الساطان تأبريد خال في منفر وكان الوزير وقتئد ابراهيم ناشا اس خبيل ناشا وكان وزيرا عطيم الشان وكان في ذلك الرمان أمير يتمال له أحد عد لك الله أو ربوس وكان عظيم لشال جداً لا يتصدر عليه أحد من الأمر ۽ قال رحده لله تعالى و كلت و اقعا على قدمي قدم الوزير المربور والامير المدكور عبده حالس اذ حاء رجل من العلماء رث فيئة دنيء اللباس فجلس فوق الامير المذكور ولم يسعه أحد عن دلك فتحيرت في هذا فقلت لبعص رفقائي من هذ الدي حسى فوق هذا الامير فقال هو رحل عالم مدرس بمدرسة فلبه يقال له المولى لصني قلت كم وظيفته قال تلاثون درهما قلت فكيف يتصدر هدا الامير ومنصه هدا المقدار قال رفيقي ان العلماء معظمون لعلمهم ولو تأخر لم يرض بدلك الامير ولا أورير قال رحمه الله تعالى وتفكرت في نفسي فقت إني لا أنام مرتبة الامير المدهور في الامارة و في لو اشتغلت بالعدم يمكن أن أبلغ رتمة العالم المدكور فدويت أن اشتغل بعد ذلك بالعلم الشريف قال فلدا رجعا من لسفر وصلت الى خدامة المولى المدكور وقد أعطى هو عبد ذلك مدرسة دار الحديث تمدية أدرنه وعين له كل يوم أربعون درهما قال فقرأت عليه حواشي شرح لمطالع وكان قد قرأ مناني العلوم في أو الل شبابه تم قرأ على نعض العنداء منهم لمون المسطلاني والمولى حطيب راده والموط

معروف زاده شم صدر مدرس تمدرسة عي دن دادر قه شم صدر مدرسا ممدرسة المكوب شم صدر مدرس رمدرسة حديث در به شم صدر مدرسا باحدى المدرستين المتحاورتين دادر به شم صدر مدرسه محدى المدارس الشمال شم صدر مدرسسا بمدرسة لسطال دايريد حال دادر به شم صدر قاصيا بها شم صدر قاصيا بالمعسكر المصور في ولاية أد طوري شم عرل عن دبث و أعطي مدارسة دار حديث بادر به وعين له كل يوم دانة در هم شم صدر مدارسا تمدرسة السلمال با يريد حال بادر نه النياشم صادر مفتيا عديمة قسصصيبية بعد ودة المولى علام الدين على الحمالي .

ه ومات وهو منت بها في سنة أر مين وتسعد ثة وكان رحمه الله تعالى من العلماء الدين صرفوا جميع أوقائهم أن لعدم وكان يشتعل بالعدم ليلا ولهارا ويكتب جميع مالاح بباله الشريف وقد فتر الليل والنهار ولم يمتر قسمه وصنف رسائل كثيرة في لماحث لمهمة عامصة وكان عدد رسائله قريباً من ماثة وسالة وله من لتصانيف تفسير لطيف حسن قريب من التمام وقد اخرَ منه المنية ولم يكمنه وله حواش على الكشاف واله شرح بعص اهداية واله كتاب في التقه مثن وشرح سماه بالاصلاح والايضاح وله كتاب في الاصول من وشرح أيضا سماه تعيير التنقيح وله كتاب في علم الكلام مثن وشرح سماه تجريد التجريد وله كتاب في المعاني من وشرح أيصا وله حواش على شرح الممتاح للسيد الشريف وله كتاب في الفرائض منن و شرح أبصا وله حواش على التلويح وله حواش على لتهافت للمولى خواجه زاده هذا ما شاع بين الناس وأما ما بقي في المسود ّة فأكثر مم ذكر وله يد طولى في الانشاء والبطم بالفارسية والنركية وقد صنف كتابا ومقارسية على منوال كتاب كلستان وسماه بنكارستان وصلف كتابا في تواريخ لَّ عَسَالَ بِاللَّرِكِيةِ وَأَبْدَعَ فِي انشائه وأجاد وله كتابٍ فِي اللَّعَةِ الفَّارِسِيةُوكُلُّ تصابعه مقنولة ببن الناس وكان صاحب أخلاق حديدة حسنة وأدب تام وعقل وافر وتقرير حسن ملخص وله تحرير مقبول جدا لايجازه مع وضوح دلالته على المراد وبالحملة أنسى رحمه الله تعالى ذكر السلف بين الناس وأحيا رباع العلم بعد الاندراس وكان في العلم جبلا راسخا وطوداً شامخا وكان من مفردات

الدنيا ومنبعا للمعارف العلبا روّح الله تعالى روحه وراد في عرف الجحال فتوحه

ولد رحمه الله بلدة قسطموني ثم اشتعل بالعالم وقرأ على عدماء عصره حتى ولد رحمه الله بلدة قسطموني ثم اشتعل بالعلم وقرأ على عدماء عصره حتى وصل الى خدمة المولى علاء الدين على العربي ولم توفي المولى لمد كور ارتحل هو الى بلاد لعرب وقرأ على عدمانها الى بلاد لعرب وقرأ على عدمانها والشحق بطائعة الصوفية وترنى عدد شيع يقال له الشيخ المحدومي ثم أتى اى بلاد الروم وسكن ببدة قسطموني مدة ثم ن السلطنة المحدومي ثم أتى الى بلاد السلطنة طلبه وجعله اماما لعسه وصحب معه فوحده منفسا في العنوم متحليب بالمعاورة ولما جلس على سربر السلصة جعله بالمعاورة و الما جلس على سربر السلصة جعله و تهارا و تقرب عده وحصلت له الحشمة اوافرة و الحاه العظيم توفي وحده الله تعالى سنة شين وعشرين و تسعمات له الحشمة اوافرة و الحاه العظيم توفي وحده من مصر الى الشاء كان رحمه الله تعالى عالم صالحا صاحب المعارف الجريلة و الخديلة الخميدة كثير الاحسان معيد للضعفاء و المقراء و باحملة كانت يامه و الاخداث الحملة كانت يامه

 ومنهم العالم العامل الفاصل الكامل المولى محيي الدين محمد شاه ان المولى علي ابن المولى يوسف بالي ابن المولى شمس الدين الفياري روح الله تعالى أرواحهم)

بكترة احسانه تواريح الاياء رحمه المه الملك العلاء .

ولد رحمه الله تعانى في أياء منطة السلطان محمد خان وكان و لده وقتئد قاضيا بالعسكر المنصور وعين له السلطان محمد خان يوم ولادته كل يوم ثلاثين درهما وبعد وفاة والده جعل السلطان بايريد خان وطيقته كل يوم خمسين درهماونش في حجر العز والجاه واشتعل مع ذلك بالعدم الشريف وفاق أقرائه قرأ أولا عي و لده وبعد وفاة والده قرأ على المولى خطيب راده ثم قرأ على المولى معرف راده ثم أعطاه السلطان بايزيد خان مدرسة مناستر بمدينة بروسه وعين له كل يوم

خمسين درهما ثم أعطاه احدى المدارس الدان ثم أعطاه السلطان سليم خان قضاء بروسه ثم جعله قاضيا بمدينة فسطسطيدية ثم جعله قاضيا بالعسكر ببلاد العرب ثم جعله قاضيا بمدينة أدرته ثم جعله قاصيا بانعسكر المصور في ولاية ألاطولي ثم جعله قضيا بالعسكر بولاية روم ابلي مات وهو قاض بها في سنة تسع وعشرين وتسعمائة ودفن عند قبر حده بمدينة بروسه وكان صاحب أحلاق حميدة وطبح زكي ووجه بهي وكره وفي وكان ذا عشرة حسنة ووقار عطيم وله حواش على شرح المواقف للسيد الشريف وحواش على شرح العرائض له أيضا أورد فيهما دقائق مع حل المباحث الغامضة وحواش على شرح العرائض له أيضا أورد فيهما مات وهو شاب ولو عاش قطهرت منه تأليفات لطبقة روح الله روحه .

ومنهم العالم العامل و لفاضل لكامل المولى محيي الدين محمد بن علي بن
 بوسف بالي ابن المولى شمس الدين لفناري )

قرآ في سن الشباب على والده و بعد و فاة والده قرأ على المولى خطيب زاده ثم على المولى أفصل زاده ثم صار مدرسا بمدرسة الورير على باشا بمدينة قسطىطينية ثم أتتقل الى سلطانية بروسه ثم صار مدرسا باحدى المدارس الثمان ثم صار قاضيا بالعسكر المصور في ولاية اناطولي ثم صار قاضيا بالعسكر المنصور في ولاية روم اللي وكان مدة قضائه بالعسكر مقدار خمس عشرة سنة ثم عزل وعين له كل يوم مائة وخمسون درهما ثم أضيف الى دلك خمسون درهما فصارت وطيفته هالتي درهم ثم صار مفتيا بمدينة قسطنطينية ثم ترك التدريس والفتوى وعين له كل كل يوم ماثنا درهم أيضا واشتغل باقراء التمسير والتصنيف فيه الا انه لم يكمله ومات في سنة أربع وخمسين وتسعمائة ودفن بحوار جامع أبي أيوب الانصاري عمبه رحمة الملك الباري كان عالما فاضلا تقيا نقيا محترزا عن حقوق العباد غاية الاحتراز ولذلك كان محتاطا في معاملاته مع الناس حتى انه لغاية احتياطه ربما بنتهي الى حد الوسوسة وكان جريء الجنان طليق اللسان ذا مهابة ووجاهة يستوي عنده الصغير والكبير في اجراء الحتى وكان لا يخاف في الله لومة لائم وكان محبا للمقراء والصلحاء وبالجدلة كان رحمه الله تعالى علامة في الفتوى وآية كبرى في

التقوى روح الله تعلى روحه وأوفر في غرف الجنان فتوحه وله حواش عى شرح الممتاح للسيد الشريف وله بعص رسائل تتعلق بشرح الوقاية لصدر الشريعة وكدمات متعلقة بالهداية .

ومنهم العالم العامل و لفاضل الكامل المولى محيي الدين محمد ابن المولى
 علاء الدين علي الجمالي ) •

قرأ على جده لأمه المولى حساء راده شم على والده شم على المولى مؤيد رده ثم صار مدرسا بمدرسة لورير مراد باشا بمدينة قسطنطينية شم صار مدرسا باحدى المدارس الثمان شم صار قاضبا بمدينة أدرته شم صار ثانيا مدرسا باحدى لمدرس الثمان وعبن له كل يوم ثمانون درهما شم تقاعد وعين له كل يوم مائة دوه ومات في سنة ست أو سنع وخمسين وتسعمائة وكان رجلا مشتغلا بنفسه غير متعرض لأمور الدنيا والباس وكان مأمون العائلة ميمون البقيبة وكان بارا صدرقا حسن السمت والسيرة محبا للمشايخ والصلحاء والعلماء وكانت له معرفسة بالأصول والعقد ومشركة مع الباس في سائر العاوم روح الله تعالى روحه .

ومنهم العالم العامل والتدخيل الكامل المولى محمد شاه اس المولى محمد بن الحاج حسن) .

قرأ على علماء عصره وعلى والده ثم صار مدرسا بمدرسة الوزير داود باشا بمدينة قسطيطيية ثم صار مدرسا باحدى المدرستين المتجاورتين بمدينة أدريه ثم صار مدرسا بالمدرسة المرادية عدينة بروسه ثم صار مدرسا بالمدرسة المرادية عدينة بروسه ثم صار مدرسا ثانيا باحدى المدارس الثمان وعين له كل يوم ثمانول درهما وتوفي على تلك الحال في سنة تسع وثلاثين وتسعمائة وكان له رحمه الله تعلى مشاركة في جميع العلوم من العربيات والعقليات والشرعيات وكان هو في جملة العلماء الذين صرفوا جميع أوقاتهم في العلم وكانت له أحوال في الاشتعاب بحيث الا يصدقها أهل هذا الزمان ومع ذلك كانت له مهارة في النظم والانشاء والتواريخ وضبط النوادر وحفظ مناقب السلف وله شرح على مختصر القسودي في العقه وله شرح على مختصر القسودي في العقه وله شرح على المقلم والانشاء في العقه وله شرح على المقلم والانشاء في العقه وله شرح على ثلاثيات البخاري وقد صنف كتابا في الفقه وراد فه على

كتاب الوقاية كثيرا من المسائل الاتفاقية لكنه بقي في المسودة وله من الحواشي والرسائل ما لا يحصى كثرة الا أنها ضاعت بعد وفاته وكان رحمه الله تعالى مشتغلا بنفسه معرضا عن التعرض لأحوال الناس ولغلبة الاشتعال بالعلم كان كثيرا ما يعمل عن تدارك أحوال نفسه ومع ذلك كان لذبذ الصحبة حسن المحاورة طارحا فتكلف في صحبته مع الناس نور الله تعالى مرقده.

ومهم العالم العامل والفاضل الكـــامل المولى حــام الدين حــين بن عبد الرحمن)

قرأ على علماء عصره حتى وصل الى خدمة المولى العاضل أفضل زاده ثم قرأ على المولى عبد الرحس بن المؤيد ثم وصل الى خدمة الفاضل الكامل المولى خواجه زاده ثم صار مدرسا بمدرسة مولانا واجد بكوتاهيه ثم صار مدرسا بمدرسة قبلوجه بمدينة بروسه ثم صار مدرسا بمدرسة السلطان بايزيد خان فيها ثم صار مدرسا بمدرسة السلطان بايزيد خان فيها السلطان بايزيد خان بنماسيه ثم صار مدرسا باحدى المدارس الثمان ثم صار قاضيا بمدينة بروسه ثم صار ثانيا مدرسا باحدى قاضيا بمدينة أدرنه ثم صار قاضيا بمدينة بروسه ثم صار ثانيا مدرسا باحدى المدارس الثمان وعين له كل يوم ثمانون درهما ومات وهو مدرس بها في سنة ست وعشرين وتسعمائة . كان رحمه الله تعالى مشتغلا بالعلم غاية الاشتغال وبلغ فيه مرتبة الفضل وكان له حسن سمت ولطف معاشرة مع الناس وكان صاحب وقار وأدب تام وله حواش على أوائل حاشية شرح التجريد وكلمات صاحب وقار وأدب تام وله حواش على أوائل حاشية شرح التجريد وكلمات معنقة بشرح الوقاية لصدو الشريعة ورسالة في جواز استخلاف الخطيب ورسائة في جوازالذكر الجهري وغير دلك رحمه الله تعالى .

 ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل المولى مصلح الدين مصطفى بنا خليل وهو والد هذا العيد الحقير جامع هذه الماقب)

ولد رحمه الله تعالى ببلدة طاشكبري سنة فتح قسطنطينية المحمية وهي سنا مع وخمسين وثمانمائة وقرأ وهو صغير على والده المرحوم ثم على خاله المولى محمد الكساري ثم على المولى درويش محمد بن المولى خضر شاه مدرسا بمدرسا

صلطانية بروسه ثم على الموتى بهاء الدين المدرس باحدى المدارس الثمان ثم على المولى ابن مغنيسًا ثم على المولى قاصي راده ثم على المولى علاء الدين على العرز ثم وصل لي خدمة المولى المحقق والاستاذ المدقق سلطان العلماء ودرهان العصح. الفاصل خواجه راده و كان رحمه الله مشولا عبد هؤلاء الافاصل ومند . اليه بين اقر نه ثم صار مدرسما بالمدرسة الاسدية بمدينة بروسه ثم ص مدرسا بالمدرسة البيضاء لبلدة تقره ثم صار مدرسا بالمدرسة لسيفية بالبلدة المربوء ثم صار مدرس دلدرسة لاسحاقية ببلدة أسكوب ثم صار مدرسا بالله مة الحلبية بأدرته ثم نصبه لسطان بايريد حان معلما لابيه السلطان سليم خان ولم يده على دلك لاشتغاله بالسمر و عطاه الدلطان بايريد خان المدرسة الحسينية دمس ثم صار مدرسا بسلطانية بروسه ثم صار مدرسا باحدى المدارس الثمان ثم صر قاضيا بمدينة حسب بأمر السلطان سليم حان وكان قلد أوصى اليه والده المول خليل ان لا يصير قاصيا فدهب الى حلب متثالاً للامر الشريف ثم عرض وصية و لده على السلطان سابم خان فاستعفى عن القضاء واعطى مدرسته السابقة م المدارس الثمان ثم صار ثانيا مدرسا بسلطانية بروسه وعين له كل يوم سبعور درهما وأعطى مدرسته المولى حسام جلبي ولما مات حسام جلبي في أوائل سنتسة ملطاننا الاعظم اعيد المولى المرحوم الى المدرسة المذكورة وعين له كل يوم تمانون درهما ثم زيدت وظيفته فصارت تسعين درهما ومات مدرسا بها في سنة خمس وثلاثين وتسعمائة كان رحمه الله تعالى راهدا عابدا صالحا ورعا صاحب أدب ووقار مشتعلا ينفسه معرضا عن أحوال الدنيا صارفا أوقاته فيما يهمه ويعب ومتحنبا عن اللغو واللهو ولم نسمع منه مع طول صحبتنا معه كلمة فيها ر ثحة الكذب أصلا ولا كلعة فحش وكان طاهر الظاهر والباطن خاضعا حاشع محد للصلحاء والفقراء وكان له معرفة ثامة بالتصير والحديث وأصول الفقه وكعبوء الادبية بانواعها وقلما يقع التفاته الى العلوم العقلية مع مشاركته للناس فيها وكر له تحرير واضح وألعاظ فصبحة كتب رسائل على بعض المواضع من تنسير البيضاوي وكتب رسائل على بعض المواضع من شرح الوقاية الصدر الشريعة و

حواش على تبدّ من شرح بمنتاج ورسالة متعلقة بعلم المرافض ورسالة في حل حديثي لانداء واله حواش ورسائل عير دمث لكنها نفيت في لمسودة ولم يتبسر له تيبيطها الصوارف الآياء وتقلبات الرمان وهو أوّل أساندتي وأوّل من نششت يداي بديل فاضته مو ي أول ما عرفت من هوى الاستحب الأستحب الأوّل الهم ارجمه وارجم والدي كنا راباي صغير او جمع ديني واليمهم في مستفر وحمتث بجرمة قابك محمد صلى الله عليه واسده ال

ه (ومنهم لعالم لتناضل لكامل المولى قوام الدين قاسم بن حدين راحمه الله
 تعالى وهو عبد هذا العبد التقير )

قرأ في صباه على والده المولى خبيل أثم عني أحيه المولى مصدح الدين أثم عني خاله المولى محمله البكساري ثم عي الشيخ محمد اللي المولى خواحه راده و هو مدرس محديك تمدينة بروضه ثم عني المولى مصبح الدين المنقب بالبعل الاحمر واهساوا مسرمي تمسرسة مناسر بالمدينة المرفورة ولما انتقل المولي مصاح لمدين من المدرسة لمرفورة ى حدى المدرستين المتجاورتين تمدينة ادرنة ذهب عمى معه الى ادرنه وشنعل عنده وحصومته فصائل كثيرة ولما مات لمولى مصلح الدين قرأ عمى على المولى الل المؤيد ثم على المولى لطفي التوقائي ثم على المولى العداري وهم كانوا مدرسين بالمدارس المنا ووقع عبد الكل محل القبول واشتهرت فصائله بين أقرانه ثم وصل الى حمعة المولى العاضل خطيب راده وقرأ عايه حواشيه على حاشية الكشاف للسباء لشريف وغير المولى المذكور مواضع كثيرة من حواشيه برد عمي عليه ثم انتقل الى خدمة لمولى أن مغليسا وهو قاص بالفسكر المنصور في ولاية روم يلي ولما فات هو صار عمي مدرسا بالمدرسة الاسدية بمدينة بروسه تم صار مدرسا عمارسة لموق خسرو بالمدينة لمربورة ثم صار مدرسا بالمدرسة الاسحاقية باينه كول مات وهو مدرس بها في سنة تسم عشرة وتسعمالة وكابت ولادته سنة سنع وسنعين وتديدته وكان رحمه لله تعالى عالما فأصلا حريء الحيان طبيق لاسان فسأحب مخاورة صعب للحرة وصاحب وحاهة ووقار وكان مدقق في العبوء وكان أكثر مهارته في نموم لادنية و لعقبية وكان له تعليقات على لكتب المشهورة لكن

غرق محكرها في الحروص ما غلى عده وانه والدوسالة الطبقة في خث أوحود الله هي وأسئلة على شرح مصول بالمحيص وسوس بديل النما اني و هما موحودتال عدي وكال بكتب حصر حدل في ما تم واكال مشهور أ بدلك حتى ما سلطل علمي وكال بكتب حصر عدل في ما تم واكال مشهور أ بدلك حتى ما سلطل بايريد حال أمره أل بكتب برسده بعص رسان وكنامها له والمال منه عام حريا واكان له كنال كثيرة حصه الا أنها عرفت في المحر وما نحي الا التمبيل بورالله وكان كثيرة حصه الا أنها عرفت في المحر وما نحي الا التمبيل بورالله مراقده وفي غرف الجنان أرقده .

 (ومنهم العالم عامل العاصل الكامل مول عامد و منع م حصر) . ولد رحمه بله تعني سدة ديمه توقه و كان وابده من لامراء وهو شعر بالعدم الشريف وقرأ وهو شاب عي الوال شعراج الدال الروامي حين كال مدرس بمدرسة ديمه توقه ثم قرأ على المول لطعني المرقائي ثم قرأ على المولى العداري ثم وصل لي حدمة المولى لفاصل قصل راده تم إنجل الي بلاد العجم ووصل لي بهدة هراة من بلاد حر سان وقرأ هاك عني العلامة شبح الاسلام حامد العلامة صعد الدبن التفتار في حواشي شرح عصابع وحواشي شرح العضد لديد لشريف وغير دلك ثم أنى بلاد الروم في أو حر سبطة السبطان بايريد حال وحيل حلس الديطان سليم حان على سرير السلطة أعطاه مدرسة على بيث عدية دريه تم أعطاه المدرسة الحجرية بالمدينة المذكورة ثم عطاه مدرسة أورير محدود دشا تمدينة قسطيطية أتم أعطاه حدى لمدرستين المتجاورتين نادرته تم أعطاه أحدي المدارس أشدن وقس وصوله اليها أعطاه مدرسة السلطان تايريد خان تمدينة درنه ثم عطاه قضاء دروسه ولما حسى الطان سطاندا لاعظم سدمه الله تعلى وأنفاه على سرير السطنة أعطاه قصاء قسططينية ونعد يومين جعله قاصيا بالعسكر المصور في ولاية أناطولي ثم جعله قاصيا بالعسكر المصور في ولاية روم بيي ثم عرله عن ذلك وعين له كل يوم مائة درهم نظريني لتقاعد تم صرف حسم م في يده من لمال الى وحوه لحيرات وبني مكتربين ومدرسة ووقف حميع كته عي العلماء عديمة أدرنه ثم قرق ما عنده من الطبية وأمر السلطان أن يعطو المناصب عبد تبسرها وكات عبده حاربة أعتقها ورؤجها لرحل صالح ثم رتعل منمرد عن الأهل والمال والحاه الى مكة المشرفة واعتراب هدك عن الباس و شنعن بالعددة

الى أن توفي في سنة أربع أو حبس وأربعين وتسممالة قدس الله تعالى روحه وقور ضريحه .

ومنهم العالم الفاصل كامل عبد العرير أن السيد يوسف بن حسين الحسيني الشهير لعابد حلني وهو حال هذا التقير )

قرأ رحمه الله عنى المولى محبي الدين محمد الساه سوني و هو مدر من تدرسة المولى نحسرو ممديمة بروسه ثم عنى المولى قطب الدين حامد لمولى الدصل قاصي زاده الرومي لمدرس بمدرسة مناسئر ثم على المولى أحي حني محشي شرح الوقاية لصمر الشريعة و هو مدرس باحدى المدارس الشبال ثم على لمولى عي الله رسف بالجالة القداري ثم على المولى معرف الراده معلم المديطان بابريد حال ثم صدر مدرسا بالجالمة كليبولي ثم صار قاصيا ببعض النواحي الى ان مات عديمة كنه قاصباً بها في صنة الحدى وثلاثين و تسعمائة كان رحمه المقاصاحات ذكاء و فضة وصاحب عورة وكان كريم لمطنع متواضعا المصغير والكبير لين الجانب لطيف العشرة عدل الفسحة سحيا باذلا للمال الا الله لم يكن له زيادة اشتعال بالعدم الشريف وطاح أيشان أرقده .

قرأ رحمه الله تعانى في شبابه على المولى محمد السامسوني ثم قرأ على المولى فطب الدين المرمور ثم على المولى الفاضل على الفناري ثم على المولى على البكاني وكان مقولا عند هؤلاء الافاضل وكان من أعلى طبقات طلبتهم ثم صار مدرسا ممدرسة بملدة بولي في ولاية أنا طولي ثم صار مدرسا بمدرسة جمديك بك بمدينة بروسه ثم غلب عليه جانب المراغة والانقطاع عن الحتى الى الحالق فترك التدريس وعين له كل يوم خمسة عشر درهما ولم يقبل الزيادة عليها ولازم بيته بمنينة بروسه مشتعلا بالعبادة متلذذا بالانقطاع الى الله تعالى وقد لحقته الجدية في أوان صباه وكان يخلو بالحبال مدة أشهر بلا زاد وسمعت منه أنه قال غلب علي قرر بما في ذلك الوقت مجة الحق عز وجل وكنت أجد في الحبال ما يسد جوعي وربما

أجد الحيز في خلال الاشحار قال وكان يعرسني المداع حولي وتحصوع وعمل ثم بعد دلك حالط أماس وحمم بن عماية و لاحتلاط وكان جامط أوب، لله تعالى وكان بحكي علهم لكرامات العطيمة قادوقدمرصت في مدينة أدريه وأيا ساکن ۾ بيت وحدي وليس عندي 'حد و تي کل لينڌ پاشن الحدار اوڃيءَ ۾ رحل بحده ی إن صبح و يأتيني بالطعام و لشر ب تم ينشق حدار ويدهب قال ولما ورثت من المرض قال الرحل لا أحيء بعد هد العقبيت من أنت قال ال أردت أن تعرفي فاخرج من المدينة و دهب مع عسافرين وأنت تحدثي قال وبعد أباء حرحت من لمدينة ودهنت مع معص من هن القرى فقال بعضهم في الطريق ال هها قرية أصيمة لهو ، وهاك رحل بدعي بالعالم لأسود فعرفت أنا أرحل هو د ـ فاتوحيت أن ثبك القرية وما وصلت اليها للقال دلك الرحل وهو يصحك فاد هو رحل لدي جاء اني في مرضى وأقمت عبده ذلك اليوه ولما حاء وقث العصر أردنا أن نصبي العصر قال نصبي العصر هناك وأشار الي مكان مرتفع فلمنا عبوده قال كيف هد المكان قبت في عاية اللطافة قال بنظر من هما أن الكعة قبت هكذ قال نعم قال انظر فنظرت فادا الكعبة قدامنا فصلينا العصر هناك وم نعب الكعبة عن أعيب الى أن أتممنا لصلاة ( وحكى ) لي ثقة عن ثقة أنه قال رأيت لمولى لمدكور في لمنام بعد وفاته قال لي ن في عمارة السيد البخاري عمدية دروسه رجلا مسافرا يريد أد يزورني فدله عي قدري قال قال فدهبت صبحة تلك الليلة الى المقاء المذكور فوحدت هدك رحلا مسافرا قال فقلت له ماذا تربد قال أريد ريارة لمولى عند الرحمن فذهبت به الى قيره قال فدما جنس فهمت مه آنه استثقلني فدخلت المسجد فاستدءت أنهما يتحدثان وسمعت صوت لمون المذكوركما هو في حباته فلما انقطع كلامهما حرجت من استحد ولم أر أحد عبد قبره قال فطبيت أطراف دلك المكان فدم أحد أترا من ذلك ارحل وكن له حكايات مع المشايخ الكبار ثركناها خوفا من الاطباب وهد حاله مع المشبح وأما حاله في العدم فاله كان محققا مدققاً لا يمكن لاحد أن يتكسم معه وكان بفسر على تقرير الفن الواحد في مدة يسيرة مع وحازة تقرزر ووصوح بحبث ينهمه كل

أحد وكانت له في المحاورة بد طوق حيث ما حاوره "حد الا ويعرف عجزه ويعترف بعصله الا أنه كان يعسب عن صعه العنوم العقابة وكان فالله في تلك الملوم ألهل عصره وكان في سائر العاوم مشارك للناس و أما رهده وورعه فعلى حاب عطيم نحيث لم يحلف شيئاً من الديا وكان راصيا من لعيش بالشين وكان يستوي عده الحش و لدين و الحسيس والنابس وكان محتررا عن حقوق الحياد وكان صلوقا بارا قرالا بالحق لا يحاف في الله الومة لائم ولد رحمه الله تعان منه أولع وسيعين و تحافيات و تنوفي سنة أولع وسيعين و تحافيات و تنوفي سنة أولع وسيعين و تحافيات و دول وحده .

و (ومنهم عالم لعامل الدخيل لكامن المولى بير احمد حلي لايديني) و كان المولى قاصي راده تروّج أمه وقرأ هو عليه ولم يدرقه أند الى ن مات ممار مدرسا تمدرسة ابن المث بلدة تيره ثم صار مدرسا تمدرسة ابن الحاح صن بمدينة قسططينية ثم صارمدرسا بالحدى المدارس اشمان مدة كثيرة وزادوا أي الحليث فيها ثم صار مدرسا باحدى المدارس اشمان مدة كثيرة وزادوا أي وطيعته شيئاً فشيئاً حتى انتهت الى الثمارين ومات وهو على تبث الحال في سة الشين وثلاثين وتسعمائة وكان رحمه لله صالحا متعددا صارفا حميم أوقاته في العموم و معادة وكانت له مشاركة في حميم العموم وكان يلارم بيته العرح في رحمه وله تعليقات على الكتب لكنها لم تصهر بعد وفاته روّج لله تعالى روحه ويور ضريحه .

 (ومنهم العالم العامل والفاضل لكامل لمول محبي الدين محمد أن الحطيب قصير) .

ولدرحمه الله باماسيه وقرأ أولا على والده ثم على المولى أحوي ثم على المولى اسال باشا ثم صار مدرسا بمدرسة جديث بك بمدينة بروسه ثم صار مدرسا بمدرسة جديث بك بمدينة بروسه ثم صار مدرسا بمدرسا بمدرسا بمدرسه أحمد باشا ابن ولي لدين بالمدينة المربورة ثم صار مدرسا بمدرسة الوزير مصطفى باشا بمدينة قسطنطينية ثم بصبه السلطان بايريد محمود خان معلما لابنه السلطان أحمد وبعد وفاته صار مدرسا بمدرسة الوزير محمود

باشا بمدينة قسطنطيبية ثم صار مدرسا باحدى المسرستين المتحاورتين بادرنه ثم صار مدرسا فاحدی لمد رس الثمان ثم صار مدرسا بمدرسة السلطان با يريد حال باماسيه ثم صار مدرسا بالمدرسة الحديدة التي بناها سنصاب الأعظم لسطاب ملیمان خان سلمه به تعالی و بقاه بحو ر با صوفیه و هو "وّل مدر س بها ثم صار مدرسا ثانيا باحدى لمدرس اشمان ثم صار مسرسا بمدرسة لسنطان بايزيد خان وادر نه ثم صار مدرسا ثاث فاحدى المدارس الثمال وعين له كل يوم ثمانون دوهما وماتعلى تنك الحال في سنة أربعين وتسعمائة وكان رحمه الله تعانى عالما عاملا صاحا عبا للصوفية مشتعلا بنصه عير منتفث في أحوال الدنيا راصيا من العيش بالقنير محمود السيرة مرضى الطريقة صارفا حميع أوقاته في العلم والعبادة وكان له اطلاع عطيم عبى العاوم لغريبة كالموفق والتعبير والجثمر والموسيقي وساثر العنوم الرياضية بأجمعها وله مهارة تامة في عدم الفراآت والحديث والتفسير والتواريخ وله مشاركة للناس في سائر العموم وكان يخفط من المحاضرات والتواريع والاشعار العربية جانبا عطيما وكان ينطم القصائد العربية والثركية وكانت له بد طور في لوعظ والتذكير وكان لا يمل من المطالعة والتدريس وله مصنعات ملها روضة لاخبار في علم المحاصرات وحواش عني أوائل شرح الوقاية لصدر الشريعة وحواش عبي شرح الفرائض للسيد الشريف وله رسائل وتعليقات كثيرة روح الله تعالى روحه ونور ضريحه .

ومنهم العالم العامل الدضل لكامل المولى زين الدين محمد بن محمد شاه
 الفناري وحمه الله ) ه

قرأ على علماء عصره منهم المولى الفاضل ابن عمه مولانا علاء الدين على الفناري ثم وصل الىخدمة العالم الفاصل المولى ابن المعرف معلم السلطان بأيزيد خان ثم صار متوليا بأوقاف عمارة السطان بايزيد خان بمدينة بروسه ثم صار متوليا باوقاف عمارة السلطان أورخان بالمدينة المزبورة ثم صار متوليا باوقاف عمارة السلطان بايريد خان ببلدة أماسيه ثم صار قاضيا ببلدة تيره ثم صار قاصيا مدينة دهشق المحروسة ثم صار قاضيا بمدينة حلب وتوفي وهو قاص بها في غرة عمدينة دهشق المحروسة ثم صار قاضيا بمدينة حلب وتوفي وهو قاص بها في غرة

شهر ربيع الاول سنة ست وعشرين وتسعمائة كان رحمه الله عالما فاضلا ذكيا صاحب طبع وقاد وذهن نفاد وكان قوي الجمال طليق السال صاحب مروأة تامة وفتوة كامنة محيا للتنقراء والمساكين وكان يبرهم ويراعي جالبهم وكان في قصائه مرضي السيرة محمود الطريقة وكان طاهره موافقا لباطنه وكان لا يضمر سوأ لأحد روح الله روحه ونور ضريحه .

و رومهم العالم العامل العاضل الكامل المولى داود بن كمال القوحوي ) و قرأ رحمه الله تعالى على علماء عصره حتى وصل الى خدمة المولى لطمي ثم ال حدمة المولى العاضل ابن حدمة المولى العاضل ابن الحاح حسن ثم انتقل الى خدمة المولى العاضل ابن المؤيد ثم صار مدرسا بمدرسة قاسم باشا بمدرسة طرابرون وهو أوّل مدرس بها ثم قبلوجه بعلدينة المربورة ثم صار مدرسا بمدرسة طرابرون وهو أوّل مدرسا باحدى صار مدرسا باحدى المدرستين المتحاورتين بادرته ثم صار مدرسا باحدى المدرسة بروسه ثم عرل عنها وعبن له كل يوم ثمانون المدارس الثمان ثم صار قاضيا بمدينة بروسه ثم عرل عنها وعبن له كل يوم ثمانون درهما بالمدينة المزدورة ثانيا ثم ترك القضاء واختار التقاعد وعبى له كل يوم مائة درهم ومات وهو على تلك الحال في سنة (۱) وأربعين وتسعمائة كان رحمه الله تعالى عالما فاضلا ذكيا مدققا وكانت له يد طول في العنوم العقلية وكان كريم الطبع مراعيا للحقوق قوالا للحق لا يخاف في طول في العنوم العقلية وكان كريم الطبع مراعيا للحقوق قوالا للحق لا يخاف في الله لومة لائم وكان سيما من سيوف الله تعالى الاأنه لم يشتغل في التصنيف لاختلال المختلال مزاجه روّح الله روحه ونور ضريحه.

 (ومنهم العالم التاضل الكامل المولى بدر الدين محمود الشهير ببدر الدين لاصغر)

قرأ رحمه الله على علماء عصره منهم المولى العذاري والمولى لطفي ثم وصل الى خدمة المولى الفافسل معرف زاده ثم صار مدرسا بمدرسة بالي كسرى ثم صار مدرسا عدرسة القلمدرية بمديمة قسطمطينية ثم صار مدرسا بمدرسة مصطفى باشا فيها ثم صار مدرسا باحدى المدارس المدرسة دار الحديث بادرته ثم صار مدرسا باحدى المدارس الشمان ثم صار مدرسا عدرسة ايا صوفيه وعين له له كل يوم ثمانون در هما ثم

<sup>( )-</sup> ييمر **ي** لاسل .

ترك لتدريس وعيل له كل يوم مائة درهم نظريق التقاعد ومات على تلك لحل في سنة ست وأربعيل وتسعمائة كان رحمه الله عالما صالحا وكانت له مشاركة في العلوم الا أنه كان اشتعاله بالعلوم العقلية أكثر وكانت له فيها بد طول والمنتعل نعلم الحديث وتمهر فيه وكان له تعليقات على معص المواضع من لكن الا انه لم يدوان كتانا وكانت له محمة لصوفية روح الله روحه .

. (ومهم العالم للدصل لكمن لموني بور الدين حمرة الشهير باوج باش) قر وحمه منه عني عساء عصره ثم وصل في حدمة المولى التناصل المعرف ثم صار مدرسا بمدرسة معنيسا ثم صار مدرسا عدرسة رئيق ثم صار مدرسا بمدرسة أتي أيوب لانصاري عليه رحمة الملك لباري أثم صار مدرسا ناحدي لمدرستين المتحاورتين بادرنه أتم صار مدرسا باحدى لمدارس الثمال أتم صار مدرسا عبرمة السيطان با يزيد خان بام سيم ثم نصب مفتيا هماك ثم ترك وعين له كل يوم سيعون درهما بطريق التفاعد وم ت على ثلث اخال بعد الاربعين وتسعمائة كان رحمه الله تعالى مشتعلا بالعمم فنميها وكان معرضا عن أحوال الماس مشتعلا بنفسمه وكان حريصًا على حمَّع المال وكان يتفسل في معاشه جدًا ويلس الثياب الديث ولا يركب الفرس ولهدا حمم أموالا عطيمة وبني في آحر عمره مسحدا بمدينة قسطيطيبة قريبا من داره ونتي حجرات لسكني العيماء وعين لهم دراهم ووقف على هؤلاء أوقاها كثيرة قال له الورير ابراهيم باشا في سمعت الك تحب المال فكيف صرفت هذه الاموال في الاوقاف قال أنه أيضًا من غاية محبتي الى المان حيث لا أرضى أن أحلقه في الدنيا وأريد أن يذهب ممى الى الآخرة روَّح الله تعالی روحه .

ومنهم العالم الفاضل الكامل العامل المولى محيي الدين محمد م محمد ت
 همد البردعي ) ...

كان رحمه الله تعالى من أولاد العلماء واشتعل بالعلم الشريف على والده ثم ارتحل الى شيرار وهراة وقرأ على علمائهما وحصل عنوما كثيرة ثم ارتحل ك بلاد الروم وصار مدرسا بمدرسة أحمد باشا ابن ولي الدين بمدينة بروسه ثم صر مدرسا بمدرسة قبلوجه ثم جعله السلطان سليم خان معلما لعبيده في دار صعادته نم أعطاه احدى المدرستين المتحاورتين بادرنه ومات وهو مدرس بها في سمة ثمان أو قسع وعشرين وتسعمائة كان رحمه الله تعانى عالما فاضلا كاملا ذا حط وافر من العلوم وكانت له معرفة تامة بالعربية والحديث والتعسير والاصول والمفروع والمعقول والمقول وكان لطيف المحاورة لديذ الصحبة صاحب الاحلاق الحميدة والادب الوافر وكان مثلطما متواضعا متحشعا صاحب وجاهة وكان يكتب الحط لحسن وكان سريع الكتابة جدا وله حواش على تفسير العلامة البيضاوي وحواش على حاشية شرح التحريد للسيد الشريف وحواش على التلويح وله شرح على آداب لحث للعلامة عضد الدين وكان له انشاء بالعربية والمارسية في غاية الحسن ولقبول وكان صاحب محاضرة يعرف من التواريخ والماقب شيأ كثيرا نور الله تمانى م قده .

 ومنهم العالم الفاضل المولى سيد ابن محمود الشهير بان المجلد كان أصله من ولاية قوجه ايلي)

قرأ على علماء عصره وحصل طرفا كبيرا من العلوم ثم صار مدرسا بمدرسة عسى بك بمدينة بروسه ثم انقطع عن التدريس ورغب في طريقة التصوّف وعين له كل يوم خمسة عشر در هما بطريق التقاعد وصحب الشيخ العارف بالله تعالى السيد المخاري وحصل عنده الطريقة الصوفية وصار مهذب الاخلاق ومتواضعا متحشعا وكان على عفة وصلاح وزهد ودبانة وكان يخدم بيته بنفسه ويشتري حوالحه من السوق بنفسه ويعملها الى بينه وكان منقطعا الى الله تعالى ملازما للمسجد منعزلا عن الناس في بينه وتوقي وهو على تلك الحال في أوائل سلطة طلائنا الاعظم وكان رحمه الله تعالى كتب بخطه كناً كثيرة وصححها بخطه وكان بكت الحط الحسن المايح حدا وكان فاضلا مقفا مدقفا حقق كثيرا من المواضع المشكنة شكو الله سعيه ورضى عنه وأرضاه .

ومنهم العالم العاضل الكامل المولى محيى الدين محمد بن يوسف بن معقوب الشهير باحه زاده)

137

قرأ على علماء عصره حتى وصل الى خدمة المولى الفاضل خطيب زاده مم ممار مدرسا بمدرسة ازنيق ثم صار قاضيا بعدة من البلاد ولما جلس السلطان سلم تحان على سرير السلطنة أعطاه قصاء سلانيك ثم أعطاه قضاء بروسه ثم عزل عن ذلك ومات وهو معرول سنة ثلاث أو أربع وعشرين و تسعمائة و كان رحمه الله تعالى عالما فضلا ذكيا سليم الطبع ممارك النمس مقبلا الى الخير و كان متواضعا متخشعا صاحب كرم واحلاق حميدة روح الله روحه .

. ﴿ ومنهم العالم العامل الفاضل الكاس المولى محيي الدين محمد الشهير يشيخ

شاذلو ) •

قرأ رحمه الله تعالى على عدماء عصره ثم صار مدرسا بمدرسة ميد ن بدسيه ثم صار مدرسا ممدرسا ممدرسا عمدرسة أحمد داشا ابن ولي الدبن بمدينة دروسه ثم صار مدرسا بمدرسة ايدنك ببدة قسطموني ثم صار مدرسا بالمدرسة الحلبية بمدينة أدرنه مات وهو مدرس بها في سة تسع عشرة وتسعمائة و كان رحمه عله عالما فاضلا متعبدا متخشعا صارف وقانه في لعلم و لعادة مشتعلا دهسه غير منتقت الى أحوال غيره وكانت له يد طولى في لعربية والتعسير واحديث و انتقه ولم ينقل أنه صنف شيئا روح الله تعالى روحه .

ومنهم العالم العامل لفاصل الكامل المولى سنان الدين بوسف ابن المولى
 علاء الدين اليكاني )

قرأ رحمه الله على علماء عصره وعلى والده المرحوم ثم صار مدرسا عدرسة اينابك بمدينة بروسه ثم صار مدرسا بمدرسة ابنه كول ثم صار مدرسا بمدرسة السلطان بابزيد خان بمدينة بروسه ثم صار مدرسا بمدرسة ازنيق ثم صار قصي بسدة أماسيه ثم جعله السلطان سبيم خان حافظا لدفتر بيت المال بالدبوان العنب ثم صار قاصيا بمدينة دمثق المحروسة ثم صار مدرسا بمدرسة السلطان مر دحت مدينة بروسه ثم صار مدرسا باحدى المدارس الثمان وعين له كل يوم سعون مدرسا ثم عين له كل يوم سعون مدرها ثم عين له كل يوم سعون مدرها ثم عين له كل يوم شعون درهما ثم عين له كل يوم شعون درهما ثم عين له كل يوم شعون مدرسة نتمان وحين له كل يوم شعون مدرسة خمس وأربعين وتسعمائة كان وحمه الله تعالى مشتعلا بالعلم متتبع باكنت

وكان صاحب لطف وكرم وكان محبا للمشابح الصوفية وكان من عادته أن يعتكف عندهم في العشر الاخير من شهر رمضان المبارك وله حواش على شرح الموقف للسيد الشريف ورسائل كثيرة رحمه الله تعانى .

وصهم العالم الفاضل الكامل المولى بير أحمد بن المولى قور الدين حمزة المشهور بابن ليس جلبي )

قرأ رحمه الله على علماء عصره ثم صار مدرسا ببعض المدارس ثم صار ملرسا بمدرسة الوزير مصطفى باشا بمدينة مسلسا بمدرسة الوزير مصطفى باشا بمدينة قسططيبة ثم صار قاضيا ببلدة أسكوب ثم صار مدرسا بالمدرسة الحسية بادرته ثم صار مدرسا بالمدرس الثمان ثم صار فاضيا بدار الحديث فيها ثم صار مدرسا باحدى المدارس الثمان ثم صار قاضيا عدينة مصر المحروسة ثم عزل عنه وعين له كل يوم ستون درهما ثم اعيد لابيا لى قصاء مصر ثم عزل عن ذلك مرة شعرى وعين له كل يوم مائة درهم ومات وهو على تلك الحال في سنة البتين وحمسين وتسعمائة كان رحمه الله تعلى عالم ماهرا في العقه وكان كريم النفس حسن الخلق لين اجانب وكان ذا ثروة عظيمة وجمع كتبا كثيرة الا اله لم يشتغل بالتصنيف.

• (ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى باشا جلسي اليكاني) .

قرأ رحمه الله على علماء عصره ثم وصل الى خدمة المولى المرحوم مؤيد راده ثم صار مدرسا ممدرسة قموحه بمدينة بروسه ثم عزل عن ذلك ثم صار مدرسا بها ثانيا ثم صار مدرسا بالمدرسة الحلية بمدينة ادرنه ثم صار مدرسا نشرسة دار الحديث بالمدينة المربورة مات وهو مدرس بها في سنة تسع أو ثمان وثلاثين وتسعمائة كان حليما كريما سخيا وفيا مشتغلا بالعلم الشريف غايسة المشتعل وكنت له مشاركة في العلوم كلها وله حواش على نبذ من شرح المعتاح مسلم الشريف وكان مختل المزاح ولهذا قلت تصانيفه ولولا ذلك لكانت لسه تصانيف كثيرة وكانت له معرفة بالشعر وكان بنظم الاشعار بالتركية نور الله موقه .

• (ومنهم العالم العامل العاصل الكامل المولى باشا جلبي ان المولى زيرك)، قرأ رحمه الله على علماء عصره ثم صار مدرسا ببعص المدارس ثم صار مدرسا بمدرسة أسكوب ثم صار مدرسا بمدرسة مناسر بمدينة بروسه ثم صار مدرسا باحدى لمدرستين المتجاورتين فادرته وتوفي وهو مدرس بها في أوائل سلطنة السلطان سليم خان كان رحمه الله تعالى ذكيا صاحب محاورة وكان مربيا للطمة وتخرج من عده كثير من الطلمه وكان ذا شهرة تامة بين أهل زمانه من المدرسين رحمه الله تعالى .

ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى محيي الدين محمد ابن المولى ريزلك) ،
 قرأ رحمه الله على عدماء عصره وحصل طرفا من العلوم ثم صار قاصيا بعدة من البلاد وكان مرضي المبرة في قصائه وكان رجلا مشتغلا بنفسه معرضا عن التعرض لابناء زمانه توفي رحمه الله تعالى في أو اخر سلطة السلطان سليم خان روحه الله روحه .

ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى عبد العزيز حقيد المولى الفاضل
 الشهير يام الولد)

قرأ رحمه الله على علماء عصره ثم وصل الى خدمة المولى العاضل أبن المؤيد ثم صار مدرسا بمدرسة الوزير داود باشا بقسطنطينية ثم صار مدرسا بمدرسة طرابروب مناشر ببروسه ثم صار قاضيا بعدة من البلاد ثم صار مدرسا بمدرسة طرابروب ثم صار مدرسا بمدرسة دار الحديث بادرته ثم صار قاضيا بمدينة حلب المحروسة ثم صار مدرسا ومفتيا ببلدة اماسيه ثم ترك التدريس وعين له كل يوم سعوب ثم صار مدرسا ومفتيا ببلدة اماسيه ثم ترك التدريس وعين له كل يوم سعوب درهما بطريق التقاعد ومات وهو على تلك الحال في جوار الحمين وتسعمانة وقد اختلت رجلاه في آخر عمره كان رحمه الله تعالى أديبا لبيبا صاحب كرم ومروأة وقورا عظيما حليما كان لابذكر أحدا بسوء وكانت له مشاركة في العبوم كله وكان ينظم القصائد العربية في غابة الفصاحة والبلاغة .

ومنهم العالم العامل العاصل الكادل المولى محيى الدين محمد ابن الشيخ العارف بالله تعالى مصلح الدين لقوجوي)

قرأ على علماء عصره ثم وصل الى خدمة المولى العاضل ابن أعصل الدين ثم صار مدرسا بمدرسة خواحه خير الدين تمدينة قسطنطيسية وتزوج بنت الشيح العارف بالله الشيخ محيى الدين القوحوي ثم غلب عليه داعية العراغ والعزلة وترك التدريس وعين له كل يوم حسمة عشر در هما بطريق التقاعد وكان رحمه الله تعلى يستكثر ذلك ويقول يكفيني عشرة در اهم ولارم بيته واشتغل بالعلم الشريف ولعادة وكان متواصعا متحشعا مرضي الميره محمود الطريقة وكان عبا لاهل العلاج وكان بشري من السوق حوائحه بنعسه ويحملها الى بيته بنفسه مع رغبة السل ي حده وهو لا يرضى الا أن يباشره تواضعا لله تعالى وهضما للنفس الحري التعلير في مسحده ويحتمع اليه اهل المله ويستمعون كلامكوب وبنيركون بانعاسه وانتفع به كثيرون وكتب على تفسير البيضاوي حاشية حاملة وبنيركون بانعاسه وانتفع به كثيرون وكتب على تفسير البيضاوي حاشية حاملة علمة لم تفرق من الهو ثد في كتب التفاسير بهبارات سهلة واضحة لينتفع به المتلك، وقد شرح الوقاية في الهقه وشرح العرائف السراجية وشرح المعتاح المعلامة المتلك كي وشرح القصيدة المشهوره بالبردة ومات في سنة خمسين وتسعمائة السك كي وشرح القصيدة المشهوره بالبردة ومات في سنة خمسين وتسعمائة السك كي وشرح القصيدة المشهوره بالبردة ومات في سنة خمسين وتسعمائة وتسعمائة المسكون المتله وتسعمائة وتسرح المتاح المعائة وتسرح المعائة وتسرح المعائة وتسرح المتاح المعائة وتسرح المتاح المعائمة المسرح المتاح المعائمة وتسرح المتاح المتكون وتسعمائة المتحدون كلامية المتحدون كالمتاح المتاح المتحدون كالمتاح المتحدون كالمتاح المتحدون كالمتاح المتحدون كالمتاح المتاحدون كوربية و مرح المتحدون كالمتاحدون كا

و قال رحمه الله تعالى اذا أشكل علي آية من آيات القرآن العظيم أتوجه الله تعالى فيتسع صدري حتى يكون قدر الدنيا وبطلع فيه قمران لاأدري أنهما أي شيء ثم يطهر نور فيكون دليلا الى اللوح المحفوظ فاستخرح منه معنى الآية قال رحمه الله تعالى اذا عملت بالعربمة لاأريد الموم الا وأنا راقد في الجنة و خمست بالرخصة لا تحصل لي هذه الحال و كانت له محة عظيمة في هذا العد الحقير وانه من جملة ما افتحرت به وما اخترت منصب القضاء الا بوصية منه وكان قد أوصاني به وحكى لي ان واحدا من أصدقائه كان قاصيا ثم ترك القصاء منة ثم دحل القضاء ثانيا و كان رجلا صالحا صدوقا فسألته عن سبب دخوله أنيا فقال كان في عند قضائي مناسبة مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وكنت أراه في المام في كل أسبوع مرة فتركت القصاء ليحصل في زيادة تقرب

اليه على ما كان في لاول فبعد ترك القصاء ما رأيت كما رأيت في حال القصاء فرأيت رسول لله صلى الله تعالى عليه وسلم فقلت بارسول الله افي تركت القصاء ليريد قرني مكم فلم يقم كما رجوت قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنَّ المناسنة لبنِّي وليلك أريد عند القصاء من مناسبتك عند النَّرك لالك عند القضاء تشتعل باصلاح نفسك وأصلاح أمتي وعبد الترك لا تشتعل الا باصلاء نفسك ومنى ردت في الاصلاح ردت تقربا مني قال المولى لمرحوم أنا صدَّفت كلامه وكان لرجن صدوقا فأوصيك الاتحتار القصاء وتصلح لفسك وعبرك هذا كلامه قداس سره .

 ( ومنهم العالم العامل القاصل الكادن الشريف عبد الرحيم العباسي ) . ولد تمصر وقرأ عني علماء عصره وحصل العلوم الادبية وعبم اللاعب والحديث والتفسير وأحذمن عبداء الحديث هبالة وحصل سندا عاليا وأتي مسة قسطنطيية في رمن السلطان بايريد حان مع رسول أنَّه من قبل السلطان الغوري ملك مصر وكان القاصي بالعكر وقتئذ ان المؤيد لفاصل فراره الشريسف المزبور وأكرمه عاية الاكراء وكان له شرح للبخاري أهداه الى السلطان للبزيد خان فأعطاه الملطان حائرة سبية وأعطاه المدرسة التي داها بالقسطنطينية ليقرىء فيها الحديث فلم يرض الشريف ورغب في الذهاب الى الوطن ولما انفرضت دولة السلطان العوري بمصر أتى الى مدينة قسطنطينية ثانيا وعين له كل بو-خمسون درهما بطريق التقاعد وأقام في قسطنطينية مدة كبيرة الى أن توفى في سبة ثلاث وستين وتسعمائة وقد قرب سبه من مائة كان رحمه الله تعالى عالم بالعلوم الادنية كلها والحديث والتفسير وكانت له يد طولى وسند عال في عم الحديث وكانت له معرفة ثامة بالتواريخ والمحاصرات والقصائد العربية وكال له أنشاء بليغ ونظم حسن وخط مليح ( ومن نظمه رحمه الله تعالى ) :

مالي أرى أحبابنا في الســاس صاروا كمثل حبـــاب، في الكاس صور تروقك عند أوَّل نظرة كاللؤلؤ المتباسق الاحساس وآذا أعدت الطرف فيهم لم تحد ﴿ شَبُّما وصَّارَ ﴿ رَحَاوُهُمُ لَابِسَ ا

( ومن تطمه ) رحمه الله تعالى أيصا عند شيمه :

أرعثني ألدهم بدر أي رعش والدهر دو قوّة ونصش قد كنت أمشي والست أعبسه عاليوم أعيا والست أمشي

و الحملة كان رحمه الله تعالى صاحب حالى عصبه وصاحب بشاشة ووجه بساء بين الحمال والحلال قداء وكان لطبف المجاورة حاو المحاصرة عجيب لمادرة متو صعا متحشعا أدب لبينا ببحل السعير كما روقر الكبير و كان كبريم لطبع سحي النفس منازك مقبولا وحملة الدول فيه الله كان الركة من الركات لله تعالى في الارض وله من القصال العرابة والمشات ما لا يحصى وله شرح للمحاري محتصر معيد وله شرح شو هد لتنجيض سماه تمعاهد لتنصيص في شرح شو هد لتنجيض على لشراح رواح الله روحه وراد في أعلى عرف الحمال فتوجه .

والد بقرية قريمة معالم ندافس الكامل لمولى بخشى حليمة الاماسي رحمه الله) والد بقرية قريمة من اماسيه وقرأ عنى علماء عصره ثم ارتحل الى بلاد العرب وقرأ عنى علمائها بعد الله المراتب الجليلة وكان حصعا حاشعا متورعا متشرعا راصيا من العيش بالقبيل وكان يلبس الثياب حشة وكان بدرس وكثيرا ما بخلس للوعط والتذكير وكانت له يد طولى في عمير وكان أكثر التدسير في حفظه وقرأ عليه الكثيرون وانتفعوا به وكانت له به طوى في المفقه أيضا وفي سائر العموم وربما يقول رأيت في اللوح المحفوظ معطوره هكد ولا بخطىء كلامه أصلا وبكون كما نقل ورأيت له رسالة جمع مبه رؤيته لسي صلى الله تعالى عليه وسمم في المنام وصحبته معه وهي كثيرة حداً .

و توفي رحمه الله تعالى عليه وسمم في المنام وصحبته معه وهي كثيرة حداً .

ومنهم المولى العالم الكامل الفاضل محيى الدين محمد بن عمر بن حمزة)
 كان حده من بلاد ما وراء الدهر من تلامذة العلامة سعد الدين التمتازاني
 أم ارتحل فاستوطن انطاكية وبها ولد محمد هذا فحفظ القرآن العظيم في صغره

م الكنز والشاطني وغيرهما أم تنقه عني عميه لشبخ حمين و لشبح أحمد وك باضلين وقرأ عبيهما لاصوب والفرآت وعربية ثم سار إلى حص كيما وآمد للم الى تبريز وأحد عن عنمائها واشتعل هناك مستبن وقرأ في تعريز عني ها العاصل المون مربعا ثم رجع بن نصاكبة وحلت وأقاء ثمة ووعظ و درس وأتني واشتهرت فضائمه تم حرح بي نفدس بشريف وحاور هماك ثم بي مكة لمشرية تحج ثم ذهب في مصر فسم هدك من نسيوطي و شمني وأحارا له ووعم ودرس وأفني فحصل له نمة قبول عصيم حنى صبه السطان فابتناي فلاقاه ووعهه وألف له كتاد في عقه مسمى دسهاية وحمه وكرمه عاية لأكر م وأحد حواثره ولم يأدن له في مرحيل فعقي عمده مي أن أو في المهث قايتهاني في سنة ثلاث وتسعمائة أتم سعرا ف أروم من ألبحر فجاء أبي دروسه وأحيم أهبها حدا فاؤه هدك و شتعل دانوعط و الهيي على سكر ت أنم دهب أن مدينة فسطنطينية فاحله أهلها أيصا وسمع المنصابا بايريد حانا وعطه فمانا أيه كل لمين وكانا يبرس البه خوالر دائد وألف له كتار مسمى تنهديب الشمائل في سيرة سيد صلى مُ تعلى عيه وسنم وكتان حراقي منصوف ولاقاه ودعاله ثم حراج لسطانا ل العرو وهو معه فعتج معه قبعة مشون وكان ثاني الدحدين اليها أو ثالثهم ثم رحه الى قسصصيلة ولقى هناك بأمر لالمعروف وينهى عن الملكر بحيث لا بحاف في الله لومة لائم ويتعرض للملاحدة والصوفية في وقصهم ثم رحع مع أهله ي حلب المعروسة فأكرمه منبث لامراء حيرانك حدا وقرأ عليه وأنتراء جميع حواثحه وهوامع دمثاله ياكل منه شيا فمكث أتمان ساين مشتعلا بالتفسير والحديث والردعني للاحدة والروافص سيماعلي طاعية أردبيث وكالت تلك بطاتنة ببعصوله نحبث بنعوله مع الصحالة رضي الله تعال علهم في المحامع ثم عاد ال الروم في زمن تسلط ساييم خان وحرضه على بخهاد الى قرالباش وأعم له كتاء في أحوال تعرو وفضائله وهو كتاب نفيس حدا فذهب معه أني حرب للك الطائفة وكانا بعط كرا يوء في تطريق للحند ويدكر لهم ثواب الحهاد حصرت نتبث لعائفة والسنصانا بكرمسه ويحسن اليه كثيرا ولما التقي احمعاب وحني

الوطيس نحيث رعت لانصار ودامت التروب المداحر أمره السنطان بالدعاء و شنعل هو فالدعاء ويقوب تسلطنان آمين فانهر ما تعدو بعياية الله تعانى ثم انه منافر الى روم ايني فوعط أهاي وأبهاهم عن المعاصي وأمرهم بالمراجعي فالصلح يسبيه كثير من أمامن والى حامعا في للدة سراي ومسجد فيه ومسجدا آخر بأسكوب واقع هائ قدر عشر سدس بفسر الفرآل العطيم كل يواء وأسلم لين بديه كثير من كصروفي سنة ثنتين وثلاثين وتسعمائة عرامه سنطاننا لأعطم أن الكروس ودعاله وقت عدن فجاء أعلج شهل كما تقدم ثم النقل أن دروسه وسكل هماك وشرع في ساء حامم كبير فتوفي قبل اتمامه في رانه المحراء سنة تمان واثلاثين وتسعمالة وقد باهر السعين وادفن في حرام الحسامة ووالله من فسنبه قريب من مالة بمس وله كتب ورسائل كثيرة في فمون عديدة حصوصا في عمم لكيمياء لقبوب تبحسب به للموس وكان من التقوى على حالب عطيم وكان له احتباط تُمْ فِي مَا كُنَّهُ وَمَلَائِسُهُ وَطَهَارِتُهُ ۚ وَكَانِتَ لَفَقَتُهُ مِنْ تَحَرَّتُهُ وَأَكَّبُرُ أُوقَاتُهُ مَصَّرُوفَةً ف مصالح الحلق من الوعظ و لتدريس و لافتاء وقل حديث ذكر في الكتب ولم يكن محفوظا له وله قدرة تامة على تفسير غرآل بلا مطالعة ولا مراجعة الى الكتب فكان دُّنه في أياء الحمعة تفسير ما قرأ الخطيب في الصلاة بديباجة بليعة ووجوه محتمة وعلوم حسة يعجز عبه لمتأملون أياما ويأحد عبسه العوام والخواص من العساء والصوفية حقهم وكان عالما ربانيا داعيا الى الهدى والصلاح دائما أمات فدعا كثيرة وأحبا مساكثبرة وانتمم به خلق لا بعرف حسابهم الاالله تعانى ولا ينبسر دلك لعيره الا أن يؤتى مثل ما أوتي من فضل الله تعالى روّح الله تعالى روحه ونور ضريحه .

ومنهم العالم الفساضل الكامل المولى خير الدين خضر المعسروف المعطوفي .

قرأ رحمه الله على علماء عصره وقرأ التفسير والحديث على المولى بخشى لمدكور وقرأ علم المعاني على المولى عبد الاماسي وقرأ العلوم العقلية على المولى العاضل قط الدين محمد حامد المربل العاصل فصل رده الرومي وقرأ على الاصول على المون العسر صال خواجه رده وقرأ العاوم الشرعيسة على مون العاضل أفصل زاده ثم صار معلم العليد السعد باليريد حدث في دار سعادته ثم احتار طريقة لوعظ فعين له كل روم حدسون درهم ثم ريد على دلال فصر ثمانين درهما كان رحمه لله تعلى بقسر أيام الحمعة في حرام فلسصص بة وك عالما بالعلوم الادلية وبارعا في علمي معني و بيان وكان في علم التقسم على علمة لاتقال منقطعا عن الناس مشتعلا المناسم و له حواش على الكشاف وشرع علية لاتقال منقطعا عن الناس مشتعلا المناسم و له حواش على الكشاف وشرع منه ثمان وكر حدم لله تعلى في مناسم أو بعين وتسعمائة رواح الله روحه .

ء (وممهم عدلم للماصل كنامل العامل عبد حديد أن شرف)

ولدر حده سه نعال دولاية قسطمرني وقرأعی عاد ، عصره ثم ر می في التصوف وضحت من الشاح مصابح الدين العوال من حائمة المقشدية وله وقاته احتار طريق وعط وغيل أد كل يوم تلاثر لا در هد ه كال إمط في مدينة قسططينية وكالت له يد طوق في التقدير وكان يفسي تقويوات واضحة بليعة وعارات قصيحة وكال يدرس في ليته علم التمسير واستداد منه كثير مي المس وكال راهاما معتراً عن الماس فارع الحم عن شعال الدليا متمالاً على اصلاح فقسه وكان طويل الصمت كثير التكرة أد لد وقور صاحت مهادة

- ه توفي رحمه الله تعلى في سنة تمال وأربعال وتسعمائة
  - . (ومنهم العالم الفاصل الكامل لمونى عيسى حديثة)

كان رحمه الله تعالى من نواحى قسطا وفي قرأ على علماء عصره تم وصل ما حدمة المولى الفاصل فصل رده ثم سائ مسلك التصوف واحتار صرف الوعظ وعين له كن بوء ثلاثور در هما وكان يعط الناس أياء الحمعة في حام مع قسططينية وكانت له يد طولى في التعسير والوعظ والتدكير و كانت به مشرك مع الناس في سائر العلوم وكان كلامه مؤثرا في المعوس تأثيرا عصبه ورتمايش في أثناء وعظه الابيات الفارسية لمناسة للحال ثم نصب خصيا في حام المعارسة لماسة للحال ثم نصب خصيا في حام المعارسة

خميد اس شرف ) و على علمه عصره ثم رعب في من انطائمه التمشيندية و بعد لا در هما وكان بعط في ما به عسر تقرير ت و صحة بايعه و استفاد منه كثير من . س بعال لدنيا مفيلا على صلاح

> و تسعمائه حميمه ) ...

رأ على علمساء عصره نم سلك التصوف واحدار طرقة الماس أيام لحمعة في حوامع المدكرر وكانت له مشركه ومن تأثيرا عطيما وارتد يشد سب حصنا في جامع المطان

محمد حان ثم ترك كخصانة وصار و عطا وتوفي على تلك الحال روّح الدروجة .

( ومنهم لعالم نقاصل لكاهن المولى شعبت الشهير بالترابي ) ،

قرةً رَحْمَهُ لله على علمه، عصره ثم وصل الله حلمة المولى الكرماسي ثم رصل الل تحلمة المولى الفاضل حسام زاده ثم وصل الل حلمة المولى علاء الديل عي العزني ثم حعله السلطان بايزيد خان معلما لعبيده في دار سعادته ثم أعطاه مسرسة فلويه ثم أعطه المدرسة الحسية بادرته ثم اختار طريقة لوعط وعين له كل يوم خمسة وأربعون درهما ومات على تلك لحال ،

\* كان رحمه الله تعالى رجلا صالحا مجها لفقراء الصوفية ومشايحهم وكان على الفطرة لاسلامية جاريا عن منهاج السنة متحادا عن البدعة الله صدوقا وكان له وحد وحال و ربما يمين الى لمزاح فيضحك لحاصرين و ربما يبكي ويبكي من معه وكان رجلا كثير الاكل يستبعد من لم ير ماله من كثرة الاكن ومع ذلك كان له صدر قوي على الحوع وسنه حاور التسمين وكان له مع دلك قوة عظيمة عيث لو احد يد السان يحاف من لكسارها ويحكي هو اله كان يكسر في شبابه نعل الدواب باصبعه نور الله تعلى قبره .

( ومنهم العام العاصل الكامل المولى محدي الدين محمد الاماسي ) هـ

كان رحمه بله تعالى عاما فاضلا مفسرا تحداثا ومدكرا واعطا وكان نفسه مؤثرا في القنوب وكان محاب الدعوة مقبول السيرة انجذب اليه الحوص والعوام مورعه وتقواه وكان منتسها الى طريقة الصوفية روح الله روحه .

( ومنهم العالم الفاصل الكامل المولى التوقائي ) .

كان مشتهرا مهده المسنة ولحذا لم أطلع على اسمه وكان مدرسا سلدة ماسيه ولم يمارقها لى أن مات في أو ئل سنطنة سنطانا الاعظم سلمه الله وكان فاصلا محقق منقطعا عن الناس بالكلية مشتعلا بالمدرس والعبادة وكان انقطاعه بجرتبة لا بفسر على الحضور في المجالبس وحشة من الناس واستحباء منهم وبالجملة كان عالما ربائيا مباركا روح الله تعالى روحه .

• (ومنهم العالم الداصل الكامل المولي مصابح لدين أو مني أن موسى الأماسي) . كان رجمه لله تعالى حافظا للكتب في حامع السابطان باربريد حان للسيمة الماسية وهد شتهر بين لادم حافظ كتب قرأ بالاده على عنده عصره أم رأى الى اللاد العجم وقوأ على عدم لها أيضا أنم راحل اللاد بعراب وقرأ على عدمالها أيصا ثم حج و ثني بلاد روم و تصن عدمة بنوي عاصل أقصل را دد تم سبيل مسبك لتصوف وحصل منه حط عصيما أندائة عدا في بالدة أه سبيه إلهرايء أصبة ويفني الدس ويعمم عصبيان وكان من لركات لله تعاني في أرضه وكان منهم الطبه حديم أنفس متواضعا متحشعا متدينا متوارعا صبحيح عقيدة مرضي أسيرة لديد لصحة عند سجير وكان له حطامن أهنوم كنها سيم التمسر والحديث وكان له حصاوافر من علوم العقلية والأدلية وكانت به يد صوى في الأصوب و مملة وكان علمة نصب عينه قلما يوحد من يستحصره مشه وضلف كان في منه حاله فيه مثون عشرة من للتوب المشهورة وحدف مكرز تها واحتار في ترتیبه صربه حسد وسده تمحرب نمقه وکتب بعبار ته شرحا به تلاتین کر سا بخطه الدقيق روح الله روحه .

ه (ومنهم العام التناصل الكامل لمولى الشهير باس معيند لاماسي و لاشتهاره
 يهذه الكنية لم أطلع على اسمه)

كان وحمه لله تعلى عالما فاصلا محقق مدقق متورع متشرعاً وكان له خطم العلوم كنها وكان سالكا مسلك النصوّف مقصع عن الناس متثلاً أن الله وكان مقبول الدعوة مبارك لنفس مرضي السيرة محمود الطريقة روح الله روحه

ومنهم العالم الفاضل الكامل الموى عدد الله خواجه المتوطن في قصة كوبريجك)

كان رحمه لله تعانى مشهورا بالعربية والفقه وليس أحد من الطبة في عصره لا ويرتحل ليه ويقرأ عبده الفقه والعربية وكان منقطعا عن الباس مشتعلا بالعبادة والافادة وكان صالحا متشرعا مقبول السيرة مجمود الطريقة مجاب الدعوة روح الله روحه وقور ضريحه .

- ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى الشهير بابن دده جلث)
   كان رحمه الله تعالى متوطا بقصبة لادق وكان يقرىء الباس بالفراآت العشر وكان صحيح العقيدة مرضي السيرة مقبول الدعوة صالحا عاددا زاهدا منفطعا عن الناس قابعا من العيش بالقليل روح الله روحه وبور صريحه.
  - (ومنهم العالم العاصل المولى الشهير بابن القفال) •

كان رحمه الله تعالى متوطنا بسدة سينوب وكان صالحا راهدا عابدا مبارك شفس مرضي المبيرة منقطعا عن الناس مشتغلا بالعلم والافادة وكان يقرى، لناس بانقراآت السنع وانتمع به كثير من الناس روح الله روحه وبور ضريحه .

• (ومنهم العالم الناصل لمولى صادق حليفة المغنياوي) •

كان رحمه الله تعالى رحلة الطالبين في علم القرآت وكان بقرى. أساس بالقرآت السبع و فتعج به كثير من الداس وكان عابدا صالحًا راهدا ماركا محبا للحير رحمه الله تعالى .

- وصهم العالم العاضل الكامل المولى محمد أن المولى الفاصل الحار حسن) م قرأ رحمه الله تعالى على علماء عصره ثم صار مدرسا بمدرسة الورير محمود بشا عديمة قسطسطينية كان ذكيا فعلما وكان له أطلاع على العلوم العقلية ولحساكن ماثلا الى الرينة والترفه في المعاش وتكثير لخدم والحشم مال الى منصب القصاء وصار قاصيا بعدة من البلاد ولما قفل السطان سليم خان من فتح بسلاد العجم استقبله المولى المذكور وكان وقتئذ قضيا سلمة كوتاهيه ولما رآه السلطان مليم خان مما الزيمة والالبسة الذاحرة التي تلبسها الامراء أعطاه منصب المارة ومات وهو أمير بعض البلاد وكان سخيا وصاحب خلق حسن وكان له خط عظيم متعنقا بعلم الانشاء والشعر ومعرفة التواريح روح الله روحه ونور ضرعه .
- ومتهم العالم العاضل محدد باشا حفرد لمولى العالم ابن المعرف معلسم السطان بایزید خان )

قرأ رحمه الله تعالى على علماء عصره ثم صار مدرسا بمدرسة قلمدر خانسه

مماينة قسط طبية ثم صار مدرسا باحدى المدرستين المتحاورتين عديمة أدرته ثم صار موقعا بالديوان العالى في أيام دولة السطال سبيم حال ثم صار وريرا له وهات وهو وزير له وكال دكيا صاحب طبع فائق ودهن راثق وعقل وافر وكال له تدبير حس ومعرفة بآداب الصحة وهد نقرب عند السلطان سليم حان مات رحمه لله تعالى وهو شاب في سنة ثلاثة وعشرين وتسعد لة روح الله روحه وبور ضم يحه .

ومنهم العالم المولى عيسى باشان الوزير براهيم باشا) .

قر وحمه الله تعانى عى علم وعصره ثم صار مدرسا تمدرسة أورير داود ياشا بمدينة قسصطينية ثم صدر مدرسا دحدى المدرستين المتحاور تين ممدينة أدرته ثم صار موقعا بالديوب لعالى ثم صدر أميرا عى عدة بلاد ثم صار أمير لامراء بولاية الشاء وتوفي وهو أمير بها كال رحمه لمة تعالى عالما بعدة من العلسوه وكالت له مشاركة في العديم ولم يترك المطالعة أيام مارته وكال صاحب عقل و هو بحيث لا يقدر أحد أن حداعه في أمر من لامور وكان صاحب أدب وحسن معاشرة ولطف محاورة روح لله روحه ودور صربحه .

ه (وهنهم لعالم العاصل مون أشهير دوائي) .

وقد اشتهر بهذا اللقب ولم يعرف سنه كال رحمه لله تعالى عنيقا لبعض الاكابر وقد قرأ في صعره ماني العنوم تم وصن الله حدمة الافاضل من العنماء وحل عندهم محل القبول وفاق اقرائه تم وصل الله حدمة المولى الفاضل محمه ابن الحاح حين ثم صار مدرسا بالمدرسة التي يناها المولى المزبور في مديسة قسطنطينية ثم صار مدرسا باسحاقية أسكوب ثم صار مدرسا بمدرسة الوزير مصطلى باشا ممدينة قسطنطينية ثم فرع على التسريس وسافر الى الحجاز وحج وسمعت من بعض أصحابه انه قال لما ثم أمر الحج مرص و تأسف في مرصه على ما مضى من عدره في المناصب و الاشتعال بعير الله تعلى و عاهل لله تعالى الله لله صحة من مرضه لم يعاود التدريس أبدا قال و توفي رحمه الله تعالى في مرصه دلك صحة في مكة المشرفة في سنة خمس أو ست و عشرين و تسعمائة .

- و كان رحمه الله تعسال عالما فاصلا وكانت له تمارسة في النظم والدمر الدرية والفارسية والمركبة وكانت له مشاركة في العلوم سيما العربية والتفسير و لاصول و لفقه ورأيت له نظما بالعربي عند بعض أصحانه وكان نصما فصيحا سيد نور الله تعالى مرقده .
- (ومنهم العالم الفاضل المولى حيدر وهو ابن أخي المولى الحيالي) وكابت أمه بلت محمد بن محمد شاه التماري قرأ رحمه الله تعالى على علماء عصره تم وصل الي خدمة العالم الفاصل المولى سيدي محمود القوجوي وكان هو وقتئذ مدرسا بمدرسة دار الحديث بادرته وصار معيد لدرسه قرأ عليه الشرح لمطول لشنعيص للعلامة التمتازاني من أوله الى آخره وقال المولى المذكور في حقه ان المون حيدر قرأ على صحيح اللخاري من أوَّله الى آخره قراءة تحقيق و نقان قال و كان يقرر في أثباء الدرس شرح صحبح البحاري للكرماني ثم ارتحل الى مصر المحروسة وأخذ من علمائها التفسير والحديث والاصول والفروع لم ارتحل ألى بلاد الروم وتصبوه متوليا بأوقاف السلطان محمد خان ببروسه تم صار متوليا بأوقاف السنطان أورخان بالمدينة المزبورة وتوفي فيها في أواخر سطنة السلطان سليم خان كان رحمه الله تعالى جميل الصورة محمود الطريقة لنبيد الصحبة حسن البادرة لطيف المحاورة جيد المحاصرة مقبسول المناظرة وبالحملة كان رحمه الله تعالى زين المجالس والمحافل وكانت له يد طولى في الطم والنثر بالعربية وكان ينطم القصائد العربية التصيحة البليغة برد الله تعسالى مضحمه ونور مهجعه .
- (وصهم العالم الفاضل خضرشاه ان المولى الفاضل محمد بن الحاج حسن) ه قرأ رحمه الله تعالى على علماء عصره ثم صار معيدا لدرس المولى علاء السبن الحمالي المعتبي ثم صار مدرسا بمدرسة والده بمدينة قسطنطينية ثم مال الى مصل الحمالي المعتبي ثم صار عدرسا بعدة من البلاد وتوفي قاضيا كان رحمه الله تعالى حضي علم النفس معرضا عن أبناء الزمان مشتعلا بنفسه وكنا في جواره منة ولح نتأد أصلا من أقواله وأحواله روح الله تعالى روحه ونور ضريحه .

ومنهم العالم لهاصل الكور الطبيب الحادق لمولى محمود بن لكمال
 المنقب باخي حان لمشتهر باحي حسي ) •

كان أموه كمال الدين في بلدة تعرير أم أنى بلاد أروم وكان طبينا حادق وانتسب لي خدمة الامير الكبير اسمعيل بث بولاية قسطموني ولم سم لامير لمردور الولاية المدكورة أن السنطان محمد حانا وارتحل في حالب روم بني أي لموني كمان لدين لي مدينة قسطنطينية وفتح هماك دكاه في السوق لمستوب ان محمود باشا و شتهرت حذقته في لطب بين لباس حنى رغبوا في صه ورحمو اليه في مداواة مرصاهم وحصل له نسبب الطب مال عطيم و شترى بدلك در بالمدينة المرمورة وتوطن هناك النأن توفي وطلبه لسلطان محمد خال مراوا ليصير ضيد في دار سلطنه فأنى عن ذلك وقال كيف بحثار الرق بعد الحرية وبعدودته عدم ولده المزبور الحكيم قطب الدين والحكيم بن لمدهب وحصل عندهما الص ومهر فيه غاية المهارة وأطهر في المعاخات تصرفات كثيرة حثى نصبوه رئيها للاطاء في المارستان التي مناها السلطان محمد حان بمدينة قسطنطينية ثم حمسه السطان بايريد خان من حملة أطباء دار سلطبته ثم جعبه أمينا للمطبخ العامر في دار سلطته ورضي عن خدمته وشكر له في تدابير أطعمة توافق مرحه وطبعه وصاحب معه لذلك ومان اليه كل الميل و كان لذيذ الصحمة جدا ثم ال الورراء حسلوه على ذلك واحترعوا أمرا يوحب عرله فعرله ثم نعد مدة عرف عدم صحته وأعاده لى مكانه ثم جعله رئيسا للاطباء في دار سلطبته و دم على دلك فارعد عيش ونعمة وافرة وحشمة عطيمة ولما حلس السلطان سليم حان على سربر السلطنة عزله وبقي مدة معرولا ثم أعاده اي مكانه وصاحب معه ومال البه كل الميل فحصل له جاه عظيم وقبول تام ولما جنس سلصاند الاعظم السنطان سبدن خان على سرير السلطة عزله أبصا ثم أعيد ان مكانه ثم سافر أن الحج في سنة

ثلاثين وتسعمائة وتوفي بعد أن حج بمدينة مصر المحروسة ودفن عند قبر الامام الثنافعي رحمه الله تعانى وكان سنه وقت وفاته سنة وتسعين وكان مراجه في غية القوّة ولم ينقص من أسنانه شيء روّج الله روحه وفوّر صريحه .

• (ومنهم لعالم الدف لمولى بدر لدين الطبيب لمنقب بهدهد بدر الدين) • قرأ على علماء عصره حتى وصل الدين نعدمة لمولى الشهير باين المعرف ثم رغب في لطب وقرأ على الحكيم محيي لدين ثم صار من حملة الاطاء بدر السطلة وكان رحلا عالما صالحا سليم العلم حديم المعس مرضى السيرة مقبول الطريقة عنونا عبد النامن لكونه خيرا ديما وتوفي رحمه الله تعالى على العنمة والصلاح بعد الحسين وتسعمائة رواح الله روحه ونوار ضريحه.

( ومن مشابح لطريقة في رمانه )

الشبخ العارف بالمدتعالى الشبخ فصوح الطوسي كان رجلا عالما صالحا وكان عام الشعر ثم انتسب الى طامعا سفران العطيم وكان يبطم الشعر ثم انتسب الى طريقة الربية ووصل الى خدمة الشبخ محمد العارف تاح الدين القرماني حتى بلع الى مرتبة الارشاد وقعد على سجادة الارشاد في راويته بعد وفاة الشبح صفي الدين مات رحمه الله تعلى في وصه ودف هدك سنة أربع أو ثلاث وعشرين وتسعمائة قلس الله تعالى صره .

وصل الدخدية الهرج الهرف بالشيخ مصرح الدين الامام بمدينة بروسه) المحصل الدخدية الهرج الهارف بالله تعالى المربي اياس وتروح بنته وترقى عنده وحصل طريقة الصوفية وكان رجلا أديما مهيما غربة المهابة ووقورا عاية الوقار وكان منقطعا عن الناس ولد كرامات عيانية مشهورة يطول الكسلام بدكرها قدس صرة .

وصهم العارف بالله تعالى الشيخ محدث الشهير عائن أحي شوروه)
 كان عارفا بالله تعدى وصفاته وكان صاحب استعراق في حديم حالته وكانت له قرة لارشاد الطالمين وقد أكمل الطريقة عبد الشبح فصل الله بن الشيخ القاسم الدين وكان منقصعا عن الناس يستوي عبده الفقير والعني ورثما يخصر

عنده بعض العلماء من الرحال في بعض الليالي و هو أول حضوره عنده وبأمر باطفاء السراح والاشتغال بذكر الله تعالى و بعد مدة بطهر لكل من الحصري لانوار مرة بعد أحرى على أحوال عجيبة وأطوار غريبة وألوان لم بر مثله ولا يمكن التعبير عن تعث الاحوال و هدا في أول حصور الطالب عنده و كيم حرم بعد المداومة عن حدمته شم به قال بوما الاصحابه انه سيحصل في انسلاح و عد ثلاثة أيام أن رأيتم في بدني انتماحا فادفيوني والا فخيوني قال من حصر عدم في هنث الوقت انه بقي كاميت ليس له حس و الاحراكة و الاعلامة حياة وبعد ثلاثة أيام وحدما عن صدره التفاحا فدفياه وللشبخ لمدكور غير ذلك أحوال كثيرة وكر مات سبة و هذ القدر يكفي قدم لم مره .

ه (ومنهم العرف بالله تعالى اشبح محبي لدين محمد المعروف با في شمة) .

توطل خيل قريب من بعدة قسطموني وانقطع عن الناس كل الانقطاع ونني هناك روية و شتعل بتراية لمد بكين وكان راهدا عابدا متورعا وكان له اشر ف عن الحوصر وكان له حكايات متعلقة بهذا الباب تركناها خوفا من الاصاب قدس الله صره .

( ، مدوم ه ه م العام العارف بالله تعالى الشيخ عبد الرحيم لمؤيدي المشهور بحاجي جلبي ) ه

كان رحده لله تعلى أولا من صبة العلم الشريف وقرأ على المول الفاص المال الله الله وعلى مول المول المال مقبولا على على المول الله ولا الله وكان مول الله ولا الله ولا الله وكان الله ولا الله ولا

فضيلتي العلم والعمل وكان فضله وذكاؤه في العاية لا سيما في العلوم العقلية وأقساء العلوم العقلية وأقساء العلوم الحكمية وكان له معرفة ثامة بالعربية وكان يكتب خطا حسنا وكان ية كبرى في معارف الصوفية وقد طهرت منه الكرامات العبية مات رحمه غدام في سنة اربع واربعين وتسعم ثة قداس سراه العربر .

ه (وسهما ام م م ص الك مل الشيح محيي الدين محمد برالمون لعد صل م عالدين) ه كان رحمه لله تعلى في علموان شباله من طلبة العلم الشريف قرأ أولا على والده مُ قرُّ على المولى الفاصل خطيب راده مُعقر على المولى تفاصل مصبح لدين القسطلاني تم قرأ عني المولى له صلى الل المعرف معلم السلطان باير يد خاب ثم مال الى طريقة التصوف فوصل أي حدمة الشيخ العارف بالله تعالى محيي الدين الاسكابيبي ووصل عمده عاية متمناه من معارف لصوفية وأجاز له بالارشاد وحلس مدة في وطنه بِي كَسْرِي ثُمُ أَتَى مَدْيِنَةً قَسْطُنْطِينِةً ثُمْ جَنْسَ فِي رَاوِيَةً شَيْحَهُ بَالْمَدِينَةِ الْمَرْبُورَةِ بِعَدْ وفاة الحبيح عبد الرحيم المؤيدي ورنى كثيرًا من المريدين كان رحمه الله تعالى عبا عاملا فاضلا كاملا عامدا راهد صاحب ورع وتقوى ملازما خدود الشريعة ومراعياً لأدب الطريقة وكان قو لا بالحق ولا بخاف في الله لومة لائم وكان علما بالعوم تشرعية الاصعية والمرعية وعلما بالتفسير وللحديث ماهرا في العلوم تعربة والعقابة وله شراء للعقه لاكبر للامام الاعطم أي حسيتة رحمه الله حدم فيه بين طريقة الكلاء وطريقة لتصوف وأتقن الممائل عاية الاتقان حتى رقاها من نعم الى العيان وله رسائل كثيرة في التصوّف وغيره لا يمكن تعدادها ولما مرض لمولى علاء الدين على الجمالي المفتى مدة كبيرة وعجز عن كتابة الفتوى وقيق له الختر من العالماء من ينوب منافك في كتابة الفتوى اختار المولى المرحوم لشبح المذكور من بين العنداء لوثوقه نفقاهته وورعه وتقواه .

• ومن غرائب ماجرى بيني وبينه أني اذ كنت مدرسا باحدى المدارس لثمان رأيت في المنام أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أهدى اني تاجا من المدينة المورة ووقعت لي هذه الواقعة في الثلث الاخبر من الليل فقمت وكنت أضلع نفسر الميضاوي في ذلك الزمان فاشتعلت بمطالعته ولما صدبت صلاة المعجر جاء اني أحد وأتى بالسلام من قبل الشيخ المذكور وقال قال الشيخ الواقعة الني بعد وأبي بانه سيصبر قاصيا بعد رؤية هذه الوقعة ما دخل على أحد قبل

ذلك الرجل الذي أنى بالسلام من قبل الشيخ فعلمت ، نه من قبل الكشف لسه فلا هبت اليه يعد أيام فذكرت له هده الوقعة وتعيره لها فقال نعم هو كذل فقلت أما لا أطلب القصاء فقال لا تطلب ولكن ادا أعطي بلا طلب من فلا ترده وكان هذا أحد أسباب قبولي منصب نقصاء وتكلم رحمه ، نه تعالى في زمن الوزير براهيم باث بكلام حق في بعض الامور فتكدر الورير لمربور عبه لذلك فحافوا على الشيخ من جهته ويصحوا له بالسكوت عن أمثال هذا لكلاه فقال لشيخ عية ما في لباب أن يقدر على ثلاثة أما لفتل وابه شهادة واما الحس وهو المرلة و لخلوة و لعرلة طريقتنا واما لدي عن السد وهو هجرة وحسمين وهم المر ثوابا من الله تعالى ذهب رحمه الله تعالى في سنة احدى وحمسين وتسعد ثة لى العج ولما رحم منه في السنة القابلة مات بيندة قيصرية ودهل با عند الشيخ براهيم القيصري الذي هو شيخ شيخه قدم الله سر اثرهم .

ومنهم العارف بالله تعالى الشبح مصلح الدين مصطفى المشتهر بالسنة
 الى المولى خواجه زاده) عا

قرأ رحمه الله تعسالى أولا بعص العلوم ثم وصل ال خدمة الشيح العارف بالله تعالى حاحي خليفة وحصل عبده الطريقة حتى أحاره للارشاد وقاء مقامه في الراوية بعد وفاة لشيخ صمي الدين بوصية منه ثم ترك الراوية لاحراكشيع نصوح و يقطع عن الدس واشتعل بنفه كان رحمه الله تعالى رجلا متواصعا أدبيا مهيباوقورا صبورا وكان يشاهله في وحهه آثار الاستعراق و أوجد ثم ارتح ال القدس الشريف ومات هدك في عشر الثلاثين والتسعمة قمن هجرة قدس سره ومنهم العارف بالله تعالى الشيخ مصبح الدين مصطفى الشهير باس المعم) و كان رحمه الله تعالى عالما بالعلوم الطاهورة كلها حافظا القرآل العظيم وكان رحمه الله تعالى عالما بالعلوم الطاهورة كلها حافظا القرآل العظيم وكان رحلا أدبا يقرؤه بالقرائات لسع بل العشر ثم رغب في التصوف وصحب من الشيخ حاحي خليفة بن الوفاء ثم أجزه للارشاد الشيح نصوح وأقام مقامه و كان رحلا أدبا ليبا وقورا صبورا صاحب خشية وخضوع و مجاهلة ورياضة و كان طهم

الطاهر والباطن وقد صلى التراويح بالختم أربعين سنة مات في عشر لاربعب م

الهجرة قلاس سره .

(ومنهم العارف بالله تعالى الشبح بني خليفة)

أحد الطريقة من الشبخ نعارف بالله تعانى حاحي خليمة وأكل عبده لطريقة ويعد وفاة لشبخ لارم بيته واشتغل بنصه وكان متبتلا الى الله تعالى راهدا عابدا ورعا تقيا نقيا صاحت معه مدة كثيرة وما رأيت منه شيأ بخالف لادب وكان أبعد لباس عن مساوي الناس وكان لا يذكر أحدا بسوء ويمنع من ذكر أحد بسوء في محسه وكان براعي دب الشرع في جميع حوله وما ريت محدايراعي لادب مثله مان رحمه لله عديمة بروسه قبل الاربعين وتسعمائة قدس سره.

(ومنهم ثعارف بالله تعالى لشيخ محيي الدين الاسود)

صحب مع الشبخ حاجي خليمة و حذ عنه التصوّف و كان صاحب معرفة و دب وعنادة وزهد قدس سره .

• (ومنهم العارف بالله تعالى الشيخ لطف الله) •

كن هو أيضا من أصحاب الشيخ حاجي خليفة وكان عالما عابدا زاهدا ورع ثقبا نقبا مقطعا الى لله تعلى وكان اماما بمدينة بروسه وتوفي بها قدس سره.

• (ومنهم لعارف بالله تعالى الشبخ أمير على بن أمير حسن ) •

كان رحمه الله تعالى من نسل السيد جلال الدين الكرماني صاحب الكفاية في شرح اهدية ترقى أبوه في بيت الشيخ العارف بالله تعالى السيد محمد البخاري السعون بمدية بروسه وقرأ الشيخ أمير على المذكور على علماء عصره المهم المولى التعاص علاء الدين الداري و المولى التعاصل محمد بن الحاح حسن ثم صار مدوسا بمدرسة حمزة بك بروسه وعين له كل يوم ثلاثون در هما بطريق التفاعد ومال لم طريقة لصوفية وعينه للارشاد العارف بالله تعالى الشيخ نصوح الطوسي شم حس في الراوية التي تسب الى الشيخ العارف بالله تعالى الشيخ نصوح الطوسي شم نعان في حدود الاربعين و تسعمائة و كان وحمه الله مبارك المنس كريم الاحلاق صاحب العقيدة الصحيحة لصافية مراعيا للشريعة متواضعا متخشعا و كان صاحب الشية الحسة و لوحه الملبح ومراعيا للتقراء والصلحاء وملازما للحماعة و صاحب الشية عشة و طريقة مرضية روح الله روحه وزاد في أعلى غرف الحمان فتوحه .

ه (ومنهم شبخ الدرف دلله تعالى لمولى حضر لك بل لموتى حمد باش).

تربى عند به وحصل المصينة العامية ثم صدر مدر سا تمدر سة الداهل مراه العاري مروسه وعيله كل روم ثلاثول در هما ومال ليه أقاصل علمة وحصو عنده المصينة العامية ثم مال عاصريقة الصوفية وا تصل حدمة الشيخ العارف بنا السيد أحمد المحرى المدفول المدينة السطيمية وحصل عدد فررقة الصوفية وهدب الحلاقة وصار مثو صعا متحتم صاحب أدب ووقار واهية وسكول مراعي المشريعة حافظ الادب الصريقة مقبولا عدد الخواص و الاه ما فصار داله الكريم من أو در الايام وتوفي رحمه الله تعال في سنة ثلاث أو أراح وعشران وتسعد ثة روح المة تعال ويوس جمال فتوحه

وسهم شیح لعرف دینه تعنی محمود بن عثمان می عنی مقائل المشتهر باللامعی ) •

كان حده الاعلى مل مديمة بروسه ولل دحل الامير تيمور مديمة بروسه أحده معه وهو صغير على بلاد ما وراء سهر وتعديد هدك صاعة سقش وهو أولا من الحدث بسروح سقشة في بلاد الرواء وألم الله عشدا فهو سلك مسلك لامرة فعسار حافظا للدفتر ربدوال لعالى فالا المولى للامعي فهو قرأ العالواء في صغره أنه وصل عدمة عدماء وحصل عددها الارام و المصائل منها اللول خون والمولى محمد الله على المارف محمد الله والمولى عدده الله والمصال حدمة المحاوي وحصل عدده بصريقة بصوفية والمالة العارف بالله تعالى المبيد أحمد المحاوي وحصل عدده بصريقة بصوفية والمالة والمولى المالة على المالة المالة والمعارف تعدم على المالة والمحدة واكان صاعة المراق ماللا الله تعدم بالكركة والمالة والمداور من المحددة واكان صاعة المراقة مشهورة كثيرة عدداً هي هذه الماد والمقابلة عدد حراص والعاواء أولى الحدد المقابلة والمؤلى بالمناقة والمؤلى بالمؤلى بالمناقة والمؤلى بالمؤلى بالمؤلى

نعالى روحه وزادقي حظائر الاندس فتوحء .

(ومنهم الشيخ العارف بالله تعلى سيدي خيمة الاماسي من خلفاء الشيح العارف بالله الشيخ حبيب المار ذكره)

وكان رحمه آمة تع كان رحمه لله تعالى عار قا بالله تعالى عابدا راهدا تقبا نقبا ورعا في الراوية لمر بورة كان رحمه لله تعالى عار قا بالله تعالى عابدا راهدا تقبا نقبا ورعا صاحب هيمة ووقار وسكون وكان صائبا بالمهار وقائما باللبل وكان مسن المجاهدين في الله تعالى حكى لي من حصر موته أنه رأى مقامه في الحمة واشتاق المجاهدين في الله تعالى الله تعالى ان يوصله ليه سريعا ولا يؤخر عمره قد وقال وحمه الله تعالى ما أحسن هذه المراتب وما ألطف الحور العين قال ويدعوني الى الجمة قال اللهم قبصلي سريعا وأوصلني الى هذه المقامات وقال ويدعوني من اجمه الله تعالى مجا للق مدة تعالى ومشتاقا الى الوصول اليه قدس سره.

وصهم العارف بالله تعالى الشيخ عبد اللطيف من طريقة الشيخ ابن الوظاء) .

كان رحمه الله تعالى رجلا محدوبا مشغولا بنفسه معرضا عن ابناء الزمان وكان يستوي عنده العلي و لعقير والصعير والكبير وربما تلحقه الحذبة في بعض لاباء فيصبح صبحة عطيمة ويضطرب اصطرابا كثيرا وقد قام مقام الشيخ ان الوفاء بعد وفاة الشيح على دده قدس مره .

ومنهم العالم أمرف بالله تعالى الشبح العابد الزاهد الحاح رمضان المتوطن سدة قسطموثي ) .

وتوفي في أوائل سلطة سلطاها الاعظم السلطان سليمان خان كان رحمه فن علم عابدا تقيا نقا متورعا متخشعا قائما بالليل و لمهار مقطعا الى الخالق منحمعا عن الخلائق و كان بركة من بركات الله تعالى في أرضه روح الله روحه وثور ضربحه .

(ومنهم الشيخ سبان لدين الشهير بسوخته سبان) .
 كان رحمه الله تعان متوطنا بمدينة قسطنطينية وكان عاما عارفا عابدا عابدا

زاهدا صالحا منقطعا عن الحلائق الى الحالق مشتعلا بتكميل نصه وتكميل لمربدين ونوفي في أواحر سلصة السلطان سهم خان علبه الرحمة والعشران. • (الطبقة العاشرة) •

وي علماء دولة سلطان الاعظم و حقان المعظم الذي تشرف رمانا بطه المكرم السلطان سليمان حان ال السلطان سيم حان سلمه الله تعالى والفاه واسعده في أولاه و حراه دويع له بالمستعمة دها وقاة أبيه في شهر شواً ل المكرم سنة ست وعشرين وتسعمائة .

ه ( ومن عدد، عصره لعالم لعامل الماصل الكامل الموني حير الدين ) ، كان من ولاية قسطموني وقرأ على علماء عصره تم وصل لى حدمة لمون عدص أحي يوسف ثم بى عدمة لمونى الهاصل مصلح الدين مصطفى البرمكي ثم عدم المحمد المحلمة الموقع عده محل القدول وحصل له حشمة و فسرة وجه رفيع حبث اردحه العدد، والمفضلاء والاكادر والاعبال على بانه ومع ديث لم يشدل م في طبعه من النو ضع والمكرم ولين الجانب والتلطف بالمعقر، ولمساكن ورق كثيرا من الطلبة حتى نالوا لمراتب العلية مات رحمه الله تعنى وهو على أتم ابر وعصم الحده في سنة خمسين وشعمائة و دفن بجوار أبي يوب الانصاري روح الله روحه وثور ضريحه ،

ه (ومنهم لعالم عاص الكامل المولى عبد القادر الشهير يقادري جنبي) . قرأ على المولى سيدي الحسيدي ثم على ركل الدين ابن المؤيد وصار معبد للدرسه ثم صار مسرسا بمدرسة المولى ابن حاج حسل بمدينة قسط معابرة ثم صر مدرسا بمدرسة لورير دود باشا بالمدينة المزدورة ثم صار مدرس تمدرسة سطانية بروسه ثم صار مدرسا بالحدى المدارس الثمان ثم صار قاصيا بمديسة بروسه ثم صار قاصيا بمدينة قسطنطينية ثم صار قاصيا براهمكر استصرر موذبة الناطوئي وداوم على ذلك مدة كبيرة ثم عرل على ذلك وعين له كل يوم مان وخمسون درهم بطريق التقاعد ثم صار مفتيا بمدينة قسطنطينية ثم ترك منه وخمسون درهم بصريق بنقاعد ثم صار بودس لاختلال وقع في مزاجه وعين له كل يوم مائة درهم بصريق بنقاعد وتوس

بيروسه وبنى هناك مسحدا ومدرسة ومات بها في سنة حمس وخمسين وتسعمائة وكان رحمه الله تعالى عالما فاضلا صاحب ذكاء وقطبة الطيف المحاورة حسن المادرة صعب البديهة لطبعا كريما وكان يعمو عن المسيء ويتجاوز عن المخطىء وهو من جمنة لذين يتلذذون بالعفو والكرء وكان له تعليقات ورسائل الاانها لم تعلير لابتلائه بسوء المراح و اختلال البدن روح لله روحه ونور ضريحه .

• (ومنهم العالم العاضل الكامل لمولى سعد مه من عيسي) •

كان أصله من ولاية قسطموني وولد فيها ثم أتى لى مدينة قسطنطبنية مع والده ونشأ على طلب العلم والمعرفة وقرأ على علماء عصره ثم وصل الى خدمة المولى محمد الساميسوني ثم صار مدرسا بمدرسة الوزير محمود باشا بمدينة قسطنطينية تم صار مدرسا بسلطانية بروسه ثم صار مدرسا باحدى المدارس الثمان ثم صار قاضيا عديمة قسطنطينية ثم عزل عن ذلك واعيد ثانيا الى احدى المدارس الثمان وعين له كل يوم مائة درهم ثم صار مفتيا بقسطىطينية وداوم على ذلك مدة كبير ة نم مات في سنة خمس وأربعين وتسعمائة كان رحمه الله تعالى فائق أقرانه في تعريسه وكان في قصائه مرضى السيرة محمود الطريقة وكان في فتواه مقبول الجواب ومهديا الى الصواب وكان رحمه الله تعالى طاهر اللسان لا يذكر أحدأ الابخير وكان صحيح العقيدة حسن الطريقة مراعيا للشرع الشريف محافطا للادب و دان هو من جمعة الذين صرفوا جميع أوقالهم في الاشتعال بالعلم وقد ملث كتبا كثيرة واطنع على عجائب من الكتب وكان ينظر فيها ويحفظ فوائدها وكان قوي الحفظ حدا وقد حفظ من الماقب والتواريخ شيئاً كثيرا وله رسائل وتعلبقات وكتب حواشي مفيدة على تصمير البيضاوي وله شرح للهداية مختصر مفيد وهي متداولة بين العلماء وقد بني دار القراء بقرب داره بمدينة قسطنطينية روح الله روحه وتور ضريحه .

ومنهم العالم العامل الكامل الفاضل محيي الدين شيخ محمد بن الياس المشتهر يجوي زاده )

قرأ على علماء عصره ثم وصل الى خدمة المولى سعدي حلبي ابن التاجي ثم

التقل الي خدمة المولى بالي الاسود وصار معيداً لدرسه ثم صار مدرسا بمدرسه أمبر الامراء بمدينة أدرنه ئم صار مدرسا بمدرسة الوزير أحمد باشا اس ولي الدبي بمدينة يروسه ثم صار مد سا بالمدرسة الفرهادية بالمدينة المزدورة ثم صار مدرسا بمدينة جوزلي ننوحي قسطنطينية وهو أول مدرس بها ثم صار مدرسا بمدينة محمود باشا بمدينة قسطنطينية ثم صار مدرسا ناحدي المدرستين المتحاورتين نادريه ثم صار مدرسا باحدي المنارس الثمال ثم صار قاصيا تمصر لمحروسة ثم صور قاصيا بالعسكر المنصور في ولاية أناطوني ثم صارمتتيا تمدينة فسطبطيبية ثم تقاعد عن الفتوي وعين له كل يوه مائنا درهم ثم صار معارسا باحدي المدارس الثمال ثم صار قاضيا بالعسكر المصور نروم ايلي ومرض نعد صلاة العثاء ولم يمص نصف اللبل حتى مات وقيل مرص نعد صلاة العصر ومات بعد صلاة المعرب وذلك في سنة أربه وخمسين وتسعم لله كان رحمه الله تعالى مرضى السيرة محمود الطريقة قريب ابحاب طارحا للتكلف متواضعا صاحب بشاشة وكان مشتعلا بالعلم لشريف وكان حافظا للقرآل العظيم وكانت له مشاركة في العلوم وكانت له يد طولي في التقه واحديث والتنسير والاصولين وكان مواطباً على الطاعات مشتعلا بالعبادات وكان قوالا في الحق لا يخاف في الله لومة لائم وبالحملة كان رحمه الله تعالى سيفا من سيوف الله تعالى وقاطعا بين الحق والباطل وحسنة من محاسن الاياء وله بعض تعليقات على الكتب الا المها لم تشتهر بين الناس روح الله روحه ونور ضربحه .

ومنهم العالم الماضل الكامل المولى محبي الدين محمد بن قطب الدين
 محمد ) •

قرأ رحمه الله على علماء عصره قرأ اولا على المولى شيخ مطعر العجمي ثم على المولى سيدي علي ثم على المولى يعقوب ابن سيدي علي ثم على المولى العاصل ابن المؤبد ثم صار مدرسا بمدرسة أحمد باشا ابن ولي الدين بمدينة مروسه ثم صار مدرسا ممدرسة المولى محدداب الحاج حسن بمدينة قسطنطينية ثم صار مدرسا ممدرسة المولى محدداب الحاج حسن بمدينة قسطنطينية ثم صار مدرسا بمدرسة الورير عي عدرسة السلطان بايزيد خان بمدينة بروسه ثم صار مدرسا بمدرسة الورير عي

باشا بمدينة قسطنطينية ثم صار مدرسا بمدينة أرنيق ثم صار مدرسا بمدرسة دار الحديث بادرته ثم صار مدرسا بمدرسة السلطان مر د خان بمدينة بروسه ثم صار قاصيا بادرته ثم صار قاصيا عديمة قسطنطينية ثم صار قاصيا بالعسكر المصور في ولاية الأطولي وداوم عني ذلك مدة ثم عرل عن ذلك وصار مدرسا بأحدي المدارس لثمان وعين له كل يوم مائة وحمسون درهما وما مكث الايسير احتي ثرك التدريس وذهب الى الحبح ثم أتى مدينة قسطنطيبية وعين له كل يوم مراثة وخمسون درهما بطريق النقاعد وداوم على ذبك مدة حتى مات في سنة سمع وحمسين وتسعمائة وكان رحمه الله تعانى عالما فاصلا صالحا ورعا محبا لمشابع الصوفية وسالكا طربقهم وكان معترلا عن الناس ومشتعلا بنفسه وكان لا يذكر أحما الابخير وكان مرضى السيرة حسن الطريقة وافر الادب صاحب حياء ووقار وكانت له معامنة مع الله تعالى باطنا وكان يجتهد ليلا ونهارا في تتبع مكايد الفس والمباشرة في علاجها وبالجملة كان رحمه الله مظمة للولاية اذ قد كانت له معملة مع الله تعالى في باطنه لا يطلع عليها الناس روح الله تعالى روحه ونور

ومنهم العالم الناضل الكامل المولى حافظ الدين محمد بن أحمد باشأ
 ابر عادل باشا المشتهر بالمولى حافظ )

كان رحمه الله تعالى أصله من ولاية بردعة في حدود ولاية العجم وقرأ في صباه عي المولى العاصل مولان مزيد ببلدة تبرير وقرأ عنده العلوم كلها وفاق أقرانه واشتهرت فصائله وبعد صبته ولما وقع في بلاد العجم فتنة اسمعيل بن اردبل ارتحل الى بلاد الروم وذهب الى خدمة المولى الفاضل عبد الرحمن بن المؤيد وباحث معه في بعض الماحث وعظم اعتقاد المولى المذكور في حقه ورباه عد الدلطان بابزيد خان وأمر له بمدرسة فأعطاه مدرسة بانقره واشتغل هناك بالعلم الشريف وكان حسن الخط سريع الكتابة كتب شرح الوقساية لصدر الشريعة في شهر واحد بحسن خط ودرسه هناك ثم صار مدرسا بمدرسة مرذيه ون واشتعل هناك واشتعل هناك بشرح المفتاح للديد الشريف وكتب حواشي على نبذ منه وكتب

القسم الثالث من مفتاح العلوم في خمسة أيام بخط حسن وكتب على حواشبه ما التخه من شرح الناضل الشريف له وأنم تلك الحواشي والانتحاب في خمسة أشهر ثم ثمي مدينة قسطنطينية وعرص الحاشية المذكورة على المولى ام المؤيد فقينها حسن القنول واستحسنها عاية الاستحسان ثم صار مدرسا عدرسة الوزير على باشا تمديعة قسططيبية وكتب هناك حو شي عني نبذ من شرح لموقف للسيد الشريف ثم صار ممارسا عمارسة أربيق وكتب هماك رسالة الديولي وهي رسالة عطيمة لشان جد ثم صار مدرسا باحدى المدرس الشاب وكتب هدك شرحا للتحريد وسماه المحاكمات النحريدية ولم يعادر صعيرة ولاكبرة مدينهمن ولكتاب للدكور لأوقد تعرض لمالها وماعيبها تم صار مدرسا تمدرسة أباصوفيه وصنف هاك كتابا مسمى تمدينة العدم وجعلها تمانية أقساء فاورد في كل قسم مها اعتراضات على تمانية من العدم، لمشهورين في الآفاق كصاحب لهداية وصاحب الكشاف والعلامة البيصاوي والتنتاراني والناصل الشريف الجرحاني ونحو ذلك ثم ترك التدريس وعين له كل يوم سنعون در هما بطريق التقاعد وله وسالة سماها ينقطة العدم ورسالة أحرى سماها يفهرسة العلوم وله رسسالة أخرى سناها بمعارك الكتائب ورسالة أخرى سماها بالسبعة السيارة وله من الرسائل والتعليقات ما لا يحصى كثرة نقى أكثرها في المسودة وبالحسة تعب الليل والمهار ولم ينفث قمدم عن لكتابة ولسانه عن المذاكرة وطبعه عن المصلعة وكال رحمه لله تعالى فاصلا محققا مدققا صاحب ذكاء وفطنة وحافظ للعنوم باسرها ومشتعلا بالعام الشريف عاية الاشتعال وربما يطالع الليل نطوله وليس له اشتغال في النهار الابالعلم الشريف وكان له اتقان عظيم بالعلوء العقلية ناقسامها ومهارة تامة في الفنون الادلية بانواعها وكانت له معرفة تامة باصول النقم ورسوخ تاء في التفسير والحديث وكان حافطا بالمهمات من العدوء وأنو ربح والمحاضرات ومناقب العلماء والسلف والاشعار العربية والفارسية والتركيب وكانت له أخلاق حميدة وأدب كاءل ومروءة تامة ووقمار عطبم مات رحمه الله تعالى في سنة سبع وخمسين وتسعمائة روّح الله روحه ونور ضريحه .

ومنهم العالم العاضل الكامل المولى الشبخ محمد التونسي مولدا الغوثي
 شهرة ) •

محل مدينة قسططينية في أيام دولة سلطة سلطانا الاعظم أعز الله تعالى أنصاره وعين له كل يوم سبعون درهما وسكن مدة في عمارة أوزير محمود بنشا بالمدينة المزبورة قرأت عليه من أول صحيح البحاري ونبذ من كتاب الشفاء للقاضي عياص وباحثت معه في عدة فنون منها علم الجدل وعلم المعاني والبيان وعمم الكلام وأحار لي أن أروي عمه حميع مسموعاته ومقروآته وجميع ما يجوز له ویصح عنه روایته اجازة ستوطة مکتونة و کان رحمه بنه تعالی آیة کبری من أبات لله تعالى في العضل والتوفيق والحفظ والمتحقيق وكان يقرأ القرآن العظيم على السبعة بل العشرة من حفظه بلا مطالعة كتاب و كال يعرف علم المحو في عابة ما يمكن وكان الشرح المطول للتنجيص مع حو شبه للسبد الشريف في حطه من أوله الى آخره مع اتقان وتحقيقات وتدقيقات زائدة من عـده وكذا شرح الطوالع للاصفهاني وكتاب شرح المواقف للديد الشريف كانا محفوطين له مع اتقان وتدقيق وكذا شرح المطالم للعلامة قطب الدين الرازي كان في حفظه من أوله لى آخره وكانت قواعد المنطق محفوطة له محيث لا يغيب شيء منها عن خاصره وكذا التلويح في شرح التوضيح وشرح محتصر آن الحاجب للقاضي عصد لدين مع حواشيه في حفظه مع اتقان وتدقيق ولم نجد شيأ من قواعد العلم أصولها وفروعها الا وهو محموظ له وكذا الكشاف مع حواشي الطيبي كان محفوظ له من أوله لى آخره وبالجملة كان من مفرد ت الدنيا وجبلا من حبال العلم لشريف ومع ذلك كان لين الحانب طارحا للتكلف ومتصدا بالاخلاق العميدة وكان مشتعلا بقراءة الفرآن العظيم في أعم أوقاته وكان يطالع من حفظه كل ما أزاده من العلوم ولم يكن عبده كتاب ولا ورقة أصلا وقد اشتعل ببلاده شتعلا عطيما وحكى لي بعض محاهداته في العلم لشريف وخطر بالي عند حكابته آنها حارجة عن طوق البشر ولكنها يسيرة على من يسر الله له انه سرحانه وندى قدير على ما يشاء .

ان بحمع العسسالم في واحد

وليس من الله بمستنكـــــر وقيل:

لدى المصل حتى عد ألف بواحد

ولم أر أمث ال الرجال ثفاوتا وقيل:

وان تفق الاقام وأنت ممهمم قال المسك بعص دم لعمرال ثم انه لم كان من البلاد المعتدلة لم يصبر على شدة الشناء في هذه اللاد واستدل من المعاطال الاعظم حتى ارتحل الى مصر الفاهرة وعيل به هماك المبلع لمر يور وتوطن هماك وتوفي عمدينة مصر ودفي هماك روحه وراد في حصر القداس فتوجه من ومديم العالم العاضل الكامل المولى عدد المنتاج الى احمد من عادل باشا).

قرأ على عدماء عصره مدهم المولى لعالم العامل وانماضل الشيخ محيي المبن الاسكليني والمولى العالم الفاصل مؤيد رده ثم صار مدرسا عدرسة المولى يكال ببروسه ثم صار مدرسا عدرسة أحمد باشا الن ولي الدين للدينة المراورة ثم صار مدرسا بمدرسة لوزير ابر هيم لاشا عديمة قسطنطيسية ومات مدرسا بها في سسة أربع أو ثلاث وعشرين و تدعمائة كال رحمه الله تعالى عالما فاضلا محققا مدقق كريم النفس سايم الطبع لذيذ الصحبة حسن المحاورة وكان يكتب حصاحسا وكانت له مشاركة في العنوم كلها وكان له اختصاص تام بالعنوم العقبية روح الله تعالى روحه وفور ضريحه .

ه ( ومنهم لعالم الفاصل الكاس المولى علاء الدين على الاصفهاني ) ه كان رحمه الله تعالى من ولاد عتقاء بعض موالي العجم ورناه في صغره وأقرأه العنوم كلها ثم ارتحل الى بلاد الروم وصار قاضيا بعدة من البلاد ثم صار مدرسا بمدرسا بمدرسة قيلوجه ثم صار مدرسا بمدرسا بمدرسة كليبولي ومات وهو مدرس بها في سنة أربع أو ثلاث وثلاثين وتسعمائة كان رحمه الله تعالى رجلا فاضلا صاحب كمالات وكان ماهرا في العربية والتعبير وعارفا بالمعقول وكان صاحب أخلاق حسيدة وحسن محاورة وكورجلا نحيفا أسمر اللون وكان يكتب الخط الحسن روح الله روحه ونور صربعه وجلا نحيفا أسمر اللون وكان يكتب الخط الحسن روح الله روحه ونور صربعه

ومنهم العالم الناضل الكامل المولى مصلح الدين الشهير بحاك مصلح
 بن ) •

كان أصله من ولاية منتشا وكان مشغلا في أول عمره بالحياكة ولما بلغ من عمره الى اربعين سنة رغب في تحصيل العلم وقرأ على علماء عصره ثم صار مدرسا بمدرسة تبره وصحب الشيح العارف بالله تعالى محمد الجمالي والشيح العارف بالله تعالى محمد الجمالي والشيح العارف بالله تعالى أميراً البخاري ثم انقطع عن التدريس وعين له كل يوم ثلاثون درهما نظريق التقاعد وزع أوقاته في العادات و لنذكير والتدريس وكان يكتب العترى ويأحذ للكتابة أجرة وتوفي رحمه الله تعالى في سنة أربع وثلاثين وتسمماتة ببلدة تبره وكان يحي جميع الليالي ولا ينام الا قليلا وربما يعلب عليه الحال في الصلاة يشاهدها منه الحاضرون قدس صره.

ومنهم العالم العامل والماضل الكامل المولى شاه قيساسم ابن الشيخ المحدومي)

كان رحمه الله تعالى متوطا بمدية تبريز ولما دخل السلطان سديم خان المدينة للربورة أخذه معه الى بلاد الروم وعين له كل يوم خمسين درهما كان رحمه الله تعالى عالم كاملا فاضلا أديبا لبيبا حلو المحاضرة لطيف المحاورة وكانت له معرفة نظرف صالح من كل العلوم وكان له حظ من علم التصوّف أيضا وكان بكت الحط انحسن وكانت له مهارة تامة في علم الانشاء وقد افتتح انشساء نوريح آل عثمان فاحترمته المية ولم يكملها مات رحمه الله تعالى في سنة ثمان أو تسم و ربعين وقسممائة .

ومنهم المولى العالم ظهير الدين الاردبيلي الشهير بقاضي زاده) م
 قرأ رحمه الله في بلاد العجم على علماء عصره ولما دخل السلطان سليم خال
 ملبة تبريز أخذه معه الى بلاد الروم وعين له كل يوم ثمانين درهما قتل مع
 للوزير أحمد دشا نائب سلطانها الاعظم بمصر المحروسة في سنة ثلاثين وتسعمائة
 كن رحمه الله تعالى عالما كاملا صاحب محاورة ووقار وهيبة وصاحب وحاهة
 وفعاحة وكانت له معرفة بالعموم وخاصة بعلم الانشاء والشعر وكان يكتب

الحط الحسن وقد ترحم تاريح ان حدكان بالفارسية منامحه الله تعانى وستر عبوده.

و (ومسهم لعالم العامل والفاصل الكامل المولى محبي الدين محمد لقراعي)، قرأ رحمه الله تعانى في بلاد العجم عن علماء عصره ثم أتى بلاد الوم وقرأ عن المولى لغاصل بعقوب بن سيدي علي شارح الشرعة وصار معبد المرس ثم مدرس علي صار مدرسا ببعض لمدارس ثم مدرس عملاسة أربيق ومات وهو مدرس عماي سنة المتين وأربعين وتحمد ثم كان رحمه لله تعانى علما فاصلا كاملا مشتعلا بالعبم الشريف لبلا وجار وكانت له معرفة تامة بالمحمد واحديث والصور ولعربة والمعقول وله تعابية ت عني الكشاف وعلى تفسير العلامة الميصاوي وعن النبويج والهداية وله شرح لرسالة ثبات الوحب للعلامة الدو في وله حوش عن شرح اوقاية نصار الشريعة وله كتاب في المحاصرات سماء حاسا المرور وكان ذه قد قدم عدم المعمل متو صعا متحشعا أديبا لبيبا صحيح العقيدة مرضي الميرة ووج الله ووحه وقور ضريحه .

وقد شتهر مهده الكنية ولم يعرف اسمه وكان رحمه الله من بلاد معجم وقرأ على عنمائها وتمهر في العنوم لعربية والعقبية أثم أتى بلاد الروم وعين له السحان سيم حان كل يوم ثلاثين درهما ومات في أوائل سنطنة سنطات الأعمم صده لله تعالى وغه وعس قصيدة بالتناسية مقدارستين بيتاكان أحد مصراعي كل بيت تاريخا خوس سنطنة سلطا ما الأعظم أدام لله تعالى أبامه على سرير عقبة وكان المصر ع لاحير تاريخا لفتح قمعة رودس وله حراش على حاشية شرح تحريد السيد الشريف وأيصا له حراش على حاشية شرح المطابع للديف وصف مالة بالدرمية في المعمى وحعل أمثلة قواعده كلها على سم الدهاد السريف وصف وصمحت أن له شرحا للكافية لكني لم أصبع عبيه كان رحمه لمة تعلى شد حين الصورة طوبل القامة كريم الاحلاق سايم الطنع قوي بدهن وكان حال علمة المورة طوبل القامة كريم الاحلاق سايم الطنع قوي بدهن وكان حال علمة المناس المناس المناس المناس المناس وكان حال علمة المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس وكان حال المناس المناس

الله مرقده وفي عرف الحنان أرقده .

• (ومنهم العالم لد صل المولى الشهير بالشريف العجمي ) •

اشتهر بذلك ولم يعرف اسمه قر وحمه الله في بلاد العجم على علمائها ثم ملارسا بعص المدارس ثم صار مدرسا بمدرسة أورير دود باش بمدينة قسطنطينية ثم صار مدرسا بمدرسة أورير دود باش بمدينة قسطنطينية ثم صار مدرسا بمدرسة ارئيق وتوفي وهو مدرس به في حدود الثلاثين وتسعمائة و كان رحمه الله تعلى عاما فاصلا ديبا ليبا وقورا صورا صاحب شيبة حسة و كان طهر الطاهر والباطل حسن العقيدة سليم الطع حايم لعس و كان له حط من العدوم وحاصة في عدمي البلاغة والتنسير وكي شعمي الملاغب ثم تحدف دور الله مصجعه .

ولا رحمه الله بمدينة كليبولي ثم قرأ على علماء عصره حتى وصل الى خدمة ولا رحمه الله بمدينة كليبولي ثم قرأ على علماء عصره حتى وصل الى خدمة الولى الفاضل سيدي القرام في ثم صار مدرسا بمدرسة كليبولي ثم صار مدرسا بمدرسة توقات ثم صار مدرسا بمدرسة الوزير داو د باشا بمدينة قسطنطينية ثم صار مدرسا مدرسا واحدى المدرستين المتحاور ثبن بمدينة ادر نه ثم صار مدرسا باحدى المدارس الثمان ثم صار قاصيا بمدينة بروسه ثم عزل عن الله وصار مدرسا ثانيا واحدى المدارس الثمان وعين له كل يوم ثمانون در هما ثم ترك التدريس وعين له كل يوم مائة در هم بطريق التقاعد ومات على تلك الله يستم المتحادة كان وحمد الله تعالى عالما فاضلا ذكبا في صنة مثنين وأربعين وتسعمائة كان وحمد الله تعالى عالما فاضلا ذكبا في سنة مثنين المكرة وكان مشتعلا بناسه وكان لا يذكر أحد والسوء ولا يشم الى أرباب العر والحاه من أهل الدنيا وكان محردا عن الاهل والاولاد وكان عائي الحمة حابم النفس كريم الطبع روحالة روحه ونور ضريحه .

 (ومهم العالم العامل الفاضل الكادل المولى محيي الدين محمد بن بير محمد ناشا الحمالي)

حصل العلوم في ظل والده ثم قرأ على المولى الناضل أحمد بن كمال باشا ثم

على طول بد صل علاء بديل حدي بنقل و صدر معيد الدرصة أنم صر مديل بديل تمارسة أنم عدر ميلول تمارسة أنم عدر مصطفى بالله تمارية قالمصطبيبة أنم عدر مدرسا باحدى بدايل اللهدال أنه عدر قاطن المال قاطن المال عدر قاطن المال قاطن المال عدر قاطن المال المال

كال رجلة المدانعان من ولاية فللصاري وقرأ عن عداء عصره حتى وفيه ی حدیث سوی ادافشان میسان ایر حصاری آم شب ای دول شب عبرد لا من بالعلكي النصور في والأرة الأصول ألا حار المدرات تدرالية دته توقه تم في الدرات عدرات عن بن الدرالة تم فدر المدرات المدرات الراب ير هي بالا المنطقية ألم في مدرسا المدرسة قالمر حال بالديث لم والألم صار مدرسا تدرسة أي آوات الأعداري حيه رجاء اللبث الذري أنم صار مدرما تسرسة أورزر محاودات تمرية فستسطيرة تحاصدر مدرسا دحدي سرستي متحورات غدية أدريه أتماضه إصراما فسرسة معيد أتم صار مسرسا دحدي للمار من الشمال وعلى له كرا يوم ساران در هذا أتم صدر المارس المدرسة الدهار در پند خان نمایند آدر به وغیل به کان روه سامر با در هم آنه صد اقاصب د<mark>سین</mark>د مربورة ثم ترك لمصاء وحين به كال يرم تحاوب فرهما ومات على تباك حاد في سهٔ تمام و آن هین و تسمالهٔ کابت به مشارکهٔ فی هموم کنها و کاب رحمه مه تعن عبد عاملا راهد ف حرائل اشتعال بالعادة والمصالعة والماور داو بالاكر وملازما للمساجد في الصلوات الخمس وكال منكف في أكثر الموقات مساحم وكالانجاب للخوة فبحيح العقيدة القنول الصريقة حسن السنت واكالاحافية حاشع منادر و کال پدکر أحد الا حير و کال اکثر هند ١٠٠٠ و الآخرة وه یکن له همه ایی آمر المان رواح الله تعالی رواحه و نوان صریحه

ه (وملهم بعام بدفلس کدال مولی درزيد شهير للقيفلي) . قرأ رحمه لله على علماء عصره حتى وضل بن حدثة مول الدفس ال أفغل الدين ثم صار مدوسا بعص المدارس ثم صار مدرسا بمدوسة أتابك ببلده قسطموني ثم صار مدرسا بالحدى المدوستين المتعاورتين فيها ثم صار مدرسا بالحدى المدوسا المتعاورتين فيها ثم صار مدرسا بالحدى المدوس الثمان ثم صار معنيا ومدوسا ببلدة أماسيه ثم ترك تدويس وأتى مدينة قسطلطينية ولم بلث الاقديلا حتى مات فيها في سنة لنتين أو ثلاث وأرفعين وتسعمائة وكان رحمه لله تعالى عاما عاملا صلحا مستقيم لسيرة كريم الطبع حاضعا حاشعا الابدكر أحدا الابحير وكان لا بعير وكان لا بعير وكان لا بعير وكان الدين الدينا ويرضى من العيش بالقبيل لور الله تعالى مرقده .

. (ومنهم العالم لندصل الكامل الموى يعقوب الحميدي المشتهر يأجسمه حبقه ) ه

قرأ على عداء عصره ثم وصل الى خدامة المولى لدافس علاء الدين على الهاري ثم صدر مدرسا عدرسة تقليمي شم صار مدرسا مدرسا عدرسة بعليم عدرسة تعليجي ثم صار مدرسا عدرسة بسطانية معيسا وهو أول مسرس بها ومات وهو عدرس بها في سنة ثمان أو تسع وعشرين وتسعمائة كان رحمه الله تعلى عبا فاضلا صاحا عابدا راهدا مشبها الى طريقة الصوفية وكان رحمه لله تعلى صاحب ذكاء وقصة ومحاورة وكانت له مشاركة في العلوم ومهارة في لعقه وكان حسن السمت صحبح العقيدة نور لله تعالى مرقده .

 ومنهم لعالم الفاضل الكاس المولى محيي الدين محمد الشسهير باني لعمار ) .

قرأ على علماء عصره ثم وصل الى خدارة المولى الفاضل ابن الحاح حسن ثم صار مسوسا بمسرسة أسكوب ثم صار مدرسا بمسرسة لورير محسود باشا بمدينة قسطينية ثم صار مدرسا بمسرسة مناستر ببروسه ثم صار مدرسا باحدى المدرستين شخاورتين بادرته ثم صار مدرسا باحدى المدارس الثمان ثم صار قاضيا بمدينة حسائم عرل عن ذلك وصار ثانيا مدرسا باحدى المدارس الثمان وعين له كل يوم تمون درهما ثم صار قاضيا بحلب ثانيا ومات وهو قاص بها في سنة أربع ثلاثين وتسعمانة كان رحمه الله تعالى عالما صالحا فاصلا صاحب طع نقاد وكان ساره نصع وقور صاحب أدب وكان حسن السمت صحبح عقيدة مرضي المبيرة وصاحب أحلاق حميدة مراعيا خفوق الله نعاق وحفوق أصلفاله رؤح الله تعالى روحه

، (ومنهم عدم عدم عدص كامن شمس الدين أحمد المستشهي مولد وحداً الشنهار بال الحصاص ) ه

قرأ على علماء عصره ثم وصل بي حدمة المولى عدصل بي المؤالد ثم صر مدرك تمدرك الإشهر ثم صر مدرك عدرك المدعود بالرابة ثم صدر مدرك تمديلة ثم صار مدرك بالحدى سارك المنحور تين بالاربة ثم صدر مدرك تمديلة أربيق ثم صار مدرك تمدرك المدعود عمد حاد بالروسة ثم صار قاصب بمنق المحروسة ثم صدر مدرك بالحدى المدارك وعيل نه كل روه أداروه ورهم مات وهو عدر من بي سنة سنة وثلاثين وتسعمانة كال رحمة الله تعلى عد فاصلا مدفق و كانت نه مشاركة في عموه ومهارة في العموم المفاية وكان سم عمع حام العمل عبد عن المكتب حال السمت صحيح العقيدة مرضي الحرة قور الله تعالى قيرة .

و روسهم هده عاصل كامل مرى علاء سارى عني مشهر حرجين ) و فراعى عبده عصره منهم سارى علي و بارى بعد ري و موى ال مؤره ثم وصل ال حدمة مرى دمرف راده ثم صار مدرسا تدرسة مولاء بكت بهروسه ثم صار مدرسا تدرسة مولاء بكت مصعفى دال تدبية قسطتها ثم مدرسا تدرسة عدر بهروان ثم صال ملاط مسطال مدرسا تدرسة بروسه ثم صال ملاط مدرس شداء تدروسه ثم صار مدرس شداء منا و هو مدرس ساله بروسه ثم عدا و مدرس مدرس شداء منا و هو مدرس من المالات و تدهد ثم تا المالات و تدهد المالات المالات و تدهد المالات و تدهد المالات المالات و تدهد المالات و تدهد المالات المالات و تدهد المالات المالا

ه (ومنهم بعده عاصل سون سيدي سنشري لمُقَبُّ بأبَّدت ) •

قرأ على علماء عصره منهم المولى العذاري والمولى لطمي ثم وصل الى خدمة المولى الفاضل معرف راده ثم صار مدرسا بمدرسة كوتاهية ثم صار مدرسا بمدرسة السلطان بايريد خان بمدينة وروسه ثم صار مدرسا بمدرسة حورلي وتوفي وهو مدرس بها في سنة ثلاث وثلاثين وتسعمائة كان رحمه الله تعالى كريما صاحب أحلاق حميدة وكان لذيد الصحبة طيب المحاورة طسارحا المنكلف وكان له مثاركة في العلوم وكان له اختصاص بالعلوم العقلية روح الله تعالى وحمد .

و (ومنهم العالم العاضل الكامل المولى حيدر المشهور كيدر الاسود) و قرأ على علماء عصره ثم وصل الى خدمة المولى العاضل ابن أفضل الدين ثم صار مدرسا بمدرسة قراحصار ثم صار مدرسا بمدرسة قراحصار ثم صار مدرسا بمدرسة مسترسة مستر بمروسه ثم صار مدرسا بدار الحاديث بمدينة أدرته ثم صار مدرسا علاسة المنطال بايزيد خال بالمدينة المزبورة ثم صار قاضيا بمدية حلب ولم يحمد مبرته في القصاء ولم ترض طريقته واشتهر بالطمع فعرله السلطان وغضب عليه ويقي على ذلك مدة ثم تعطف وعين له كل يوم ثلاثين درهما بطريق التقاعد ولارم بيته ومات على تعدل اخال وبني مسحدا بقرب داره بمدينة قسططينية ووقف على ذلك أوقافا كان رحمه الله تعالى مشتهرا بالعلم والفصل بين الطلبة ومشرا اليه بين أقرانه الا ثنه كان اشتغاله بامور الدنيا أكثر من اشتعاله بالعلم والمنا والحمه الله تعالى .

ومنهم العالم العاضل الكامل عبيد الله جلبي بن يعقوب الصاري من حهة الام)

قرأ على علماء عصره واشتغل بالعلم الشريف غاية الاشتغال ثم وصل الى خدمة المولى الشيخ خدمة المولى المشيخ المولى الماصل مصلح الدين البارحصاري ثم انتقل الى خدمة المولى الشيخ محمود القاضي بالعسكر المنصور بولاية أناطولي ثم صار قاصيا ببعض البلاد الى ان صار قاصيا بمدينة حلب مات رحمه الله تعالى سنة ست وثلاثين وتسعمانة كان رحمه الله تعالى سنة ست وثلاثين وتسعمانة كان رحمه الله تعالى العلوم ومعرفة تامة بعلم

القراءة وكان قوي الحفظ حفظ الفرآن العظيم في سنة أشهر وكان صاحب أخلاق حميدة حد وكان من الكرم في عاية لا يمكن المربد عديها في هذا لرمن وكان له سنحاء عظيم رتما أحاور حد لاسر ف وقد ملك أما لا عظيمة وبسلما في وحوه الكرم ومنك كتبا كثيرة وهي عني ما يروى عشرة آلاف محدة وكان لا يخلو من الدين لسعة فصله ووقور احسانه مع توليه الماضيب لحاية وتحسيل الاموال الحريبة وناخمة لا يمكن وصف أحلاقه احسياءة وتعصيل العامائية الجزينة وتفرير فضائله الوسعة ورأيت له شرحا بالقصيدة المسماة بالمردة وهو من أحس شروحها رواح الله تعالى روحه ويور صريحه ورد في أعلى احسام فتوحه

. (ومنهم العالم الفاصل لمولى الكامن حساء اللهن حدم الشهير تكنك حده) ٥

كال رحمه لله تعالى من ولاية قسطموب وقرأ على علماء عصره وفساق قرائه من الطلة واشتهرت فصائعه ثم وصل ما حدمة لمول البارحساري ثم وصل ما خدمة لمول الفاصل من حال حسل ثم صار مدرسا بمدرسة قبلوحه ثم صار مدرسا بمدرسة قبلوحه ثم صار مدرسا بمدرسة قبلوحه بالمدينة لمربورة ثم صار معتبا ومدرسا ببيدة طرابوزال ومات وهو مدرس بها في سنة ثلاث أو أربع وثلاثين وتسعمائة كال رحمه الله تعانى عاما فاصلا محتنا مدققا مدرسا مهيد، وكانت له مشاركة في العلوم واشتهار الفصل بن قر مه وكان صاحب أخلاق حميدة متحشها متو ضعا سابم الطع حديم المس حد المحاورة و لمحادثة لديذ الصحة طارحا للتكلف مع صلاح وعماف وداسة وتقوى وورع روح الله تعالى روحه ويور ضريحه

ومسهم العالم العاضل لكاهل المولى محيي الدين محمد الشهير الس المفوط من عافر أبوه من علاد العجم أتى بلاد الروم و صدر قاضيا حصل الاده اثر أبنه المزلور عنى علماء عصره منهم المولى الفاصل الل المؤياء و مرد المناصل محمد ابن الحاج حسن ثم صار مدر منا ببعض المدار من حتى صار مدرسا دسيد أب.

اسكوب ثم صار مدرسا عدرسة الوزير محمود باشا بقسطنطيبة وتوفي وهو مدرس بها في سنة خمس وثلاثين وتسعمائة كان رحمه الله تعان فاضلا ذكيا وكانت له مشركة في العلوء وخاصة العلوء لادنية وشرح بعضا من معتساح المكاكي وكان حفيف لروح طارحا للتكنف وكان ضعه على فطرة الاسلام روح لله روح، ونور ضريحه .

ومهم لعالم اعدضل الكمل سبان الدين يوسف ان أحي الأيديني المهير باخي زاده)

قرأ على عدماء عصره ثم وصل الى حدمة لمولى العاضل مصلح ندين مصطفى النهير بان البرمكي ثم ارتحل الى بلاد العجم وقرأ هاك على العلامة حلال لدين الردني وصار مدرسا ببلاد العجم وتروح بها ثم أتى بلاد الروم وصار مدرسا بعص المدارس ثم صار مدرسا بمدرسة الورير مراد باشا بمديسة قسط طبية ثم صار مدرسا بمدرسة اسحاقية أسكوب ثم صار مدرسا بمدرسة الحلبية بمدينة وترته ثم صار مدرسا بمدرسة الحلبية بمدينة فرته ثم صار مدرسا ومفتيا بملدة طرابورال ثم عيل له كل يوم أربعون درهما بطريق لتقاعد ومات على تعث العال في سنة ست وخمسين وتسعمائة كان رحمه فه تعالى عالما فاصلا ذكيا وكانت له مشاركة في العلوم وخاصة العلوم الادبية وشرح بعضا من مفتاح السكاكي وكان رحمه الله تعالى خعيف الروح طارحا تمنك لديد الصحبة وكان لا يضمر في نقسه شيأ ويتكلم ما يخطر بباله لصفاء حاضره ومع ذلك كان لا يغلب عليه العمنة في كلمائه وأحواله وبالجملة كان عالم سايم الفس حسن الديرة باقيا على العطرة بعبدا عن البدعة في عقيدته وعمله رقح القووحه وقور ضريحه .

(ومنهم العالم الناصل الكامل المولى جلال الدين لقاصي ) •

قرأ رحمه الله تعانى على علماء عصره ثم وصل الى خدمة المولى الفاضل أن خاج حسن ثم صار مدرسا بمدرسة المولى المذكور بقسطىطينية ثم صار قاصيا بعدة من البلاد ثم اختار التقاعد وفرغ عن القضاء وعين له كن يوم خمسسة وثلاثون درهما وصرف "وقاته في الاشتغال بالعلم و لعبادة وتوفي رحمه الله

تعالى في سنة خمس أو أربع واللائبن وتسعمائة كان رحمه بله تعالى عالما فاصلا محققا مدققا صالح تقبا بقبا طاهر الطاهر والباطن منو صعا متحشعا محلا للصعير والكبر وكان صاحب شبنة عطيمة وكان بقية من بة به السلف الصاحبين وكان مرضي السيرة محمود الصريقة في قصدته وكان بكتب حصا حسا روح شروحه وتورّ ضريحه .

ومنهم العالم التناصل الكامل لمون محمد من عبد الرحم من محمد بن عمد إلى عمد إلى عمد الحلي )

قرأ عي عدماء عصره ثم وصل الى خدمة المولى الفاصل مصدح الدين شهير باين الدمكي ثم وصل الى حدمة المرى عدصال لمدني شمس الدين أحمد باشا ابن لمولى حصر بدئ ثم صار مدرسة ديمه ثوقه ثم صار قاصيا بعدة من اللاد ومات قاصيا بكمه كان رحمه الله تعالى صحب فضل وذكاء وتحقيق وقد كان مشتهرا بين قرابه بالمصل و كان له مشاركة في لعنوه كها وقد احتار التحرد ولم يتروح وكانت عنده كتب نفيسة يصلعها ليلا وباراه وكان مشتعلا بمده معرضا عن ابناء الرمان وكان صديم الطمع حديم النفس وقورا مسورا متواضعا متحشعا قبوعا بما في يده وقد بني دار التعديم بمديمة قسططيمة ووقع حديم ما عده من نكتب في المدارس الثمان بور الله تعالى قدره وصاعف أجره.

ه (ومنهم المونى العالم التنافس الكامل الشهير باس الكتحدا الكرمياني) ه قرأ على علماء عصره منهم لمولى العداري ثم وصل لى خدمة لمونى حصيد واده ثم ارتحل الى بلاد العجم ووصل الى خدمة المولى العلامة حلال لدين السوني وقرأ عنده مدة كبيرة ثم أتى بلاد لروم وأرسل معه تعلامة اللوي رساة في اثبات الواجب الوجود الى المولى العداري وابتها بدلك المولى العداري وفرس تلك الرسالة حتى ال المولى خطيب راده حسده عنى دلك ومنعه كثير عى قرنه ولم يتشع وقال معتذرا كيف أثرك اقراءها وأنا مستفيد منها ثم المناصول الكتخدا صار مدرسا دلمدة كوناهيه ثم حتار منصب القصاء وداء عى دلك مدة

كبيرة وحمدت ميرته في القصاء ثم ترك لقصاء وحج أن بيت الله الجرام وأم يمكن بعد ذلك لا قبيلا حتى مات في حدود الاربعين وتسعمائة وكان رحمه الله تعالى مشهورا بالفصل وحسن السمت وله مشاركة في العلوم مع التحقيق والاثقان روّح بله تعالى روحه وتوار ضريحه .

• (ومنهم العالم الفاضل الكامل للولى بدر الدين محمود من أولاد الشيخ

جلال أدبر الرومي) ه

قرأ على علماً عصره ثم صار مدرسا بعص المدارس حتى صار مدرسا بعدرسة بوزير مصطنى داشا بمدربة قسطنطينية ثم صار مدرسا باحدى المدرستين المتخورتين بادرته ثم صار مدرسا باحدى المدارس الثمان ومات وهو مادرس بها كان رحمه الله تعانى علما فاصلا سديم نطع حليم لمفس صاحب تكدرم ولمروثة حاريا على محرى الهتوة مشتعلا بنصه معرضا عن التعرض لاحوال الناس وكان مقبول الاحلاق مدمود الحال وقد احتنت عيناه في آخر عدره روح بنه روحه وتور ضريحه مدر ورقي مدهود الحال وقد احتنت عيناه في آخر عدره روح بنه روحه وتور ضريحه مدر ورقي مدهود والحال وقد الحديث عيناه في آخر عدره روح بنه روحه وتور شريحه مدر ورقي المدرس المدرسة والمدرس المدرسة والمدرسة وال

و (ومهم العالم العاضل الكامل المولى بدر الدين محمود بن عبيد آلة ) و قوأ على عدماء عصره منهم المولى العاضل مصطفى التوقاتي والمولى شحاع شين الرومي ثم وصل الى خدمة المولى تعاضل ابن المؤيد ثم صار مدرسا عدرسة حديث بماينة دروسه ثم صار مدرسا بمدرسة الدلطان بايزيد خال فيها ثم صار مدرسا بمدرسا بمدرسة نوزير على باشا بمدينة قسطنطينية و كان من عتقائه ثم صار مدرسا باحدى المدارس للمال باحدى المدارس للمال ثم صار قاضيا بمدينة ادرته ثم صار مدرسا باحدى المدارس للمال من شقيم طرقانين و تسعمائة كان رحمه الله جريء الجمان طبق اللسان متعبدا مستقيم لطريقة و كان له مشاركة في العلوم و كان متعقها صالحا ودى مسحدا مسينة درته روح الله ثعانى روحه وتوقر ضريحه .

(ومنهم أمام الناضل الكامل المولى السحق الاسكوبي)
 قرأ رحمه عند تعالى على علماء عصره ثم وصال ال خدرة المرلى الماض بالي

الامود ثم صار مدرسا بمدرسة ابراهم داف عدرته در به ثم صار مدرسا عدرته أو ميل ثم صار المدرسة عدرسة قدرت في حدر مدرسا عدرية اربيق ثم صار مدرسا عدرسة در حديث دادرته ثم صار مدرسا عدرسة در حديث دادرته ثم صار مدرسا عدرت في مده الله دائم و أو معرس الله دائم صار قاصيا المدمشق اشاء و توفي هدئ قصيا في سنة اللاث و أربعين و تسعدانة كان رحمه الله تعالى قصيح السال صحيح البيال عدوة صحيح المفاورة حس الدرة وكال جعمل من المعد عد والتوريخ مالا المدكور وكال عمر داعن الاهل و لاولاد عبر منتعث في رحارف الدي وزينتها رواح الله تعالى روحه و دور صريحه .

ه (ومنهم العالم الماص لمولى أنو السعود لمشتهر بابل بدر الديل راده) ه ولد رحمه الله تعالى ديروسه و تروّح أمه بعد وفاة أديه المولى سيدي حميدي وقرأ هو عده مالي العلوم ثم قرأ على بعص علماء عصره ثم وصل لى خدمة لمولى الفاضل ركن الديل ثم صار قاصيا بمعصالللاد ثم توفي بعد خدس وأربعيل وتسعمائة كان رحمه لله تعالى صاحب د كاء وقطة وقوة طع وسدد رأي وقد حل كايرا من المواصع المشكلة وقد وصل الى عيل المحقيق في المطال العالمية ووج الله روحه وتوق ضريحه .

ومنهم العالم التاصل المولى لمشتهر بدلى درادر ولم أتحقق أسمه لشهرته
 بهذا اللقب ) •

قرأ رحمه لله تعالى على عاماء عصره منهم المولى محبي الدين العجمي في حلك مملك التصرّف ولم يثبت عليه لغدبة التلوّن على طعه ثم صار مدرسا بمدرسة بايريد بالله عدية دروسه ثم صار مدرسا بمدرسة سر بحصار ثم صر مدرسا بمدرسة آق شهر ثم صار مدرسا بمدرسة اماسيه ثم ترك لئله يدل وعبي مع كل يوم ثلاثون درهما بطريق التقاعد وتوطن بموضع قريب من قسصيبة قريب من البحر وبني هناك مدرسة وحجرة ومسجدا حاما هدك وحدم وقد مرفيب الحمام عي دلك لمسجد وكان يصي صلاة الحمد بالمدحد ثم ارتح ال مكة

المشرقة وحاورتها الى ال مات كان رحمه الله عالم عاملاً سام السع حسان المشرقة وحاورتها الى ال مات كان رحمه المساح على المحاورة القوم الدادرة حارجا فتكلفات الدادرة وهذا كان الفات را محاه با وكان به حط من الالشاء وكان المعلم الأشعار التركية الصلا صالما القليف الأأنه كان المتاول المداح وهاد أنه العصل حشمة علم الناص رواح الله تعالى رواحه والوار اصراحه

و ومنهم عالم عاصل لكامل لموى جعفر البروسوي لمشتهر بدهاي على قرأ رحمه لمة تعالى على علماء عصره ثم صار مدرسا للعفل لله رسل مم ساو قاصيا للعفل لللاد ثم صار مدرسا ممارسة للورير المرسوم مصطفى باشا بمدينة قسططينية ثم صار قاصيا تمدينة علطة ثم مال الله عالم و ثمر الله و ثمر الله و عبل له كل يوم للاث وللاثون در هما لطريق لتقاعد و ثوقي على نلك الحال في جواد الحسين وتسعمائة وكان عالم فاضلا لديد الصلحة حس الدرة حميف الروح عرف عبره و ترك طويف الله من التوقيع و طريف لله المعاد ين الماس وكان المال و طريف المعاد المعاد الله الله الله الشعار مقبولة المساد الركي روح الله روحه و نور صريحه المعاد المراد الركي روح الله روحه و نور صريحه الله المعاد المراد الركي روح الله روحه و نور صريحه الله الله المعاد المعاد المال الركي روح الله روحه و نور صريحه المعاد المال الركي روح الله روحه و نور صريحه المعاد المع

ه ( ومنهم العلم لفاصل الموى لمشتهر بينهم باشق قاسم ) ،

كان رحمه سة تعاى من بلدة أرنيق قرأ عى عنماء عصره حتى وصل الى خدمة لمولى عبد الكريم ثم صار مدرسا بمدرسة بلاطه ثم صار مدرسا بمدرسة وكلول ثم صار مدرسا بالمدرسة الحجرية بدرنه ثم عين له كل يوم ثلاث وثلاثون درهما بطريق التقاعد وتوتي وهو عنى تلك الحال في سة حسس وأربعين وتسعمائة بمنينة ادرنه كان رحمه الله تعالى ذكي الطبع مقبول الكلام لطبعه لمحاصرة حسن المادرة زين المحامع والمحافل وكان صاحب لطائف عظيمة لو حمعت لطائعه لحصلت منها دوتر عرضت عن ذكرها خوقا من التطويل وكان صحح عابدا مشتغلا بنصه متجردا عن لاهن والعبال وكان كثير التكرة مشتغلا مذكر الله تعالى في الايام والنباني وكان له خشوع عظيم في صلاته وقد بلغ عمره لأ قويب من مائة روح الله تعالى ووحه ونور صريحه .

ه ( ومنهم العالم العاضل الكامل المولى فخر الدين أن اسرافيل زاده ) ه

قرأ على علماء عصره ثم وصل الى خدمة المولى لعاضل حعمر جبي بن الناج الطغرائي ثم صار مدرسا بعص لمدارس ثم صار مدرسا بمدرسة السطال بايزيد حال بمدينة بروسه ثم صار مدرسا بمدرسة مناستر هناك ثم صار مدرسا بسلطانية بروسه ثم صار قاضيا بدمشق الشام ثم عول عن ذلك وعين له كل يوم ثمانون در هما بطريق النقاعد ثم صارقاصيا ثانيا ندمشق لمحروسة. ثم حج وعيل عن القضاء واعطي مدرسة السلطان مرادحال بمدينة بروسه وعين له كل يوم ثمانون درهما ثم احتل دماغه ومات وهو على تلك الحال سنة ثلاث وأربعين وتسعماتة كان رحمه الله تعالى صاحب ذكاء وقطنة الحيف المحاورة طليق وتسعماتة كان رحمه الله تعالى صاحب ذكاء وقطنة الحيف المحاورة طليق ورح الله روحه وقور ضريحه .

ه (ومهم العالم العاضل الكامل المولى شمس الدين أحمد بن عبدالله ) ه كان من عتقاء السيد ابراهيم الاماسي المقدم ذكره قرأ رحمه الله على مولاه المذكور ثم صار مدرسا بمدرسة أبي أبوب الانصاري عديه رحمة الله الملك الباري ثم صار مدرسا بنواحي اماسيه ثم صار مدرسا باحدى المدارس الثمان ثم صار قاضيا بدمشق الشام و توفي و هو قاض بها في سنة النتين و تردمين و تدعم ثه كان رحمه الله تعالى عالما صالحا ثقبا نقيا مجبا للصلحاء وكان سليم الطع حليم النصر وقورا صورا صاحب شيبة حسنة وكان حسن السمت صحيح العقبدة عمود الطريقة مرضي السيرة أديبا لبيباً كريما روح الله تعالى روحه ونور ضريحه .

ه (وسهم العالم الفاضل الكامل المولى حسام الدين حسن جاي القراصوي ) ه قرأ على علماء عصره ثم وصل الى خدمة المولى عبد الكريم ال مود علاء لدين على العربي ثم صار مدرسا ببعض المدارس ثم صار مدرسا بمدرسة اسكوب ثم صار مدرسا بمدرسة السلطان بايزيد حان في طرابوزان ثم صار مدرسا باحدى الدارس الثمان ثم صار ق صياً بمدينة بروسه ثم صار قاضيا بمدينة أدرنه ثم صار قاضيا بمدينة أدرنه ثم صار قاضيا بقسططينية ثم صار مدرسا ثانيا باحدى المدارس الثمان وعين له كل بوم مائة درهم ومات وهو مدرس بها في سنة سنع وخمسين وتسعمائة كان رحمه الله تعالى كريم الطبع سحي النفس حليما صورا عني الشدائد لذيذ الصحبة حسن المحاورة طارحا للتكلف منصفا في نفسه وكان لا يضمر سوما لاحد وكانت له مشاركة في العلوم كلها وكان له طبع ذكي نافذ وكان صاحب تحقيق و تدقيق و تدقيق روح الله تعلى و وحهو فو و ضريحه .

• (ومنهم العالم الفاصل الكامل المولى أمير حسن الرومي ) •

قرأ رحمه الله تعالى على علماء عصره ثم صار مدرسا بعض المدارس ثم صار ملرسا بمدرسة الوزير ابراهيم ملرسا بمدرسة أمير الأمراء بمدينة ادرته ثم صار مدرسا بمدرسة الوزير داود باشا بالمدينة المزبورة باشا بمدرسة بحسار مدرسا بمدرسة الوزير داود باشا بالمدينة المزبورة ثم صار مدرسا بمدرسة دار الحديث بأدرته ومات وهو مدرس بها كان رحمه الله تعالى كريم الطبع حليم النفس مشتعلا بالعلم وكانت له مشاركة في العلوم كلها وله حواش على شرح الفرائض للسيد الشريف وحواش على شرح الرسالة المسنفة في علم الأدب لمسعود الرومي وغير ذلك روح الله تعالى روحه ونور ففريعه.

( ومنهم العالم العاضل الكامل المولى محمد شاه ابن المولى شمس الدين المكاني) .

قرأ على علماء عصره ثم صار معيداً لدرس المولى الفاضل علاء الدين علي الخمالي المفتي ثم صار مدرسا بمدرسة مراد باشا بمدينة قسطنطينية ثم صار مدرسا

بمدرسة الورير داود ناشا بالمدينة المربورة ثم صار مدرسا بالمدرسة الفلمدرية فالمدينة المربورة ثم صار مدرسة بورير عبي باشا بالمدينة المربورة ثم صار مدرسا باحدى المدرستين المتجاورتين بادرته ثم صار مدرسا باحدى المدرستين المتجاورتين بادرته ثم صار مدرسا باحدى المدرسة كالمربسة الحدى وأربعين وتسعمانة كالمار حمه به الثمان مات وهو مدرس بها في سنة احدى وأربعين وتسعمانة كالمار حمه به تعالى كريم المس محققا مدقق مشتعلا للمسه وكال لا يدكر أحد سوء وكالت له مشاركة في علوم كلها بور الله تعالى مرقده .

. ( ومنهم العالم عناصل الكامل المول سليمات الرومي ) .

قرأ على علماء عصره ثم صار مدرسا ببعض المدرس ثم صار مدرسا محمرسة الورير عي بحدرسة نقره ثم صار مدرسا عدرسة ثوقات ثم صار مدرسا محمرسة الورير عي باشا نقسطنطينية ثم صار مدرسا باحدى لمدرستين لمنح وراي بأدريه وتوقى وهو مدرس مها وكات وقاته في محلس خاص والعنماء عبد حصور سطيا الاعظم في وليمته أباركة حتى أولاده بكر م وقد سقط معشب عبه فحس عن المحسن لي حيمة ومات هباك و دلك في سنة سنع واللائين وتسعم له كان رحمه الله تعالى مشتغلا بنصه معرضا عن التعرض لأدراء لرمال وكان لا يدكر أحدا الا بعير وكان بدرس بنصة و بعيدهم روح علمه تعالى روحه وأور صربعه الا بعير وكان بدرس بنصة و بعيدهم روح علمه تعالى روحه وأور صربعه الا بعير وكان بدرس بنصة و بعيدهم روح علمه تعالى روحه وأور صربعه الا بعير وكان بدرس بنصة و بعيدهم روح علمه تعالى روحه وأور صربعه الا بعير وكان بدرس بنصة و بعيدهم روح علمه تعالى المرازيموني ) ه

قرأ رحمه الله على علماء عصره ثم وصل لى حدمة المول الله صل علاء المبن على الحمالي المفتي ثم صار مدرسا عدرسا بعص لمدارس ثم صار مدرسا عدرسة اربيق ثم صار مدرسا عدرسة الوزير داود ناشا عدينة قسط طبية ثم صار مدرسا تدارسة طرانوران ومات وهو مدرس مها في سنة خمس وثلاثير وتسعم ثة كال رحمة الله تعالى صاحب كرم وأحلاق حميدة ووقاء ومروثة وكانت له مشاركة في العلوم وكان له خصوصية بالعربية والعقه وله تعينة الله على ند من شرح لوقية

لصدر الشريعة وعنى شرح المفتاح للسيد الشريف روح لله روحه وبسير.

( ومنهم العالم العاضل الكامل المولى بير أحمد ) •

قرأ على علماء عصره ثم وصل الى حدمة المولى أحمد باشا المهتى ابن المولى الماصل حضر بك ثم صار مدرسا بمدرسة رئيس لفرائين بمدينة قسطنطينية ثم صار مدرسا بمدرسة أتابك ببلدة قسطنموني ثم صار مدرسا بمدرسة قلمه ثم صار مدرسا بمدرسة السلطان مرادخان مدرسا بمدرسة السلطان مرادخان فيها ثم صار قاضيا بمدينة حلب ثم عزل عن ذلك وعين له كل يوم ثمانون درهما بطريق التفاعد ومات وهو على ثلث الحال في عشر الحمدين وتسعمائة كان رحمه شه تعالى حليما جيد النفس كريم الطبع وقورا صبورا طالبا للخبر لكل أحد وكان صحيح العقيدة صافي المحاطر لا يذكر أحداً الا بخير وكانت له مشاركة في العلوم كلها وله تعيقات على بعض المباحث روّح الله تعالى روحه ونور ضريحه ونور

ه ( ومنهم العالم الفاصل الكامل المولى محمد ابن الشيخ محمود المغلسوي الوفائي) .

قرأ رحمه الله على علماء عصره ثم وصل الى خدمة المولى سيدي القراماني وصار معيداً لدرسه ثم صار مدرسا ببعض المدارس ثم صار مدرسا بمدرسة كوناهيه ثم صار مدرسا بالمدرسة الفرهادية بمدينة بروسه ثم صار مدرسا بمدرسة الوزير قسم باشا بقرب من كوناهيه ثم مات في سنة أربعين وتسعمائة كان رحمه الله حليم النفس كريم الطبع صليم الخاطر صحيح العقيدة مما الطريقة الوفائية وكان مشتغلا بالعلم الشريف عينه الاشتغال وكان مجا للعلم واطلع على كتب كثيرة وحفظ أكثر في تفا وكان بحفظ التواريخ وماق العلماء والصلحاء وقد صنف من الشروح والحواشي كتبا كثيرة منها تهذيب الكافية في المحو وكتب له شرحا وله الشروح والحواشي كتبا كثيرة منها تهذيب الكافية في المحو وكتب له شرحا وله حائبة عي شرح هداية الحكمة لمولاما زاده كتبها تذنيبا لحواشي المولى خواجه حائبة عي شرح هداية الحكمة لمولاما زاده كتبها تذنيبا لحواشي المولى خواجه

زاده على ذلك الشرح وكتب حواشي على حاشية شرح النجريد للسيد لشريق وكتب تنسير سورة والصحى وسماه بنبوير الصحى في تدبير والصحى وله رسائل وتعليقات كثيرة روح لله روحه ونور صريحه .

ه ( ومنهم لمون العالم الدصل أحمد ان لمون حمرة القاصي الشهير نعرب

جلي ) •

قرأ على علماء عصره حتى وصل لى حدمة المون موسى حلى م المولى العاضل أقصل راده و هو مدرس باحدى المدارس الثمان ثم ارتحل الي مصر القاهرة في أيام دولة السلطان لايريد حان وقرأ أيضا هماك على علمائها لصحم الستة من الأحاديث وأحاروا له اجازة تامة وقرأ هناك أيضا التنسير والعفسه وأصول لفقه وقرأ لشرح لمطول للتمحيص بتمامه وأقرأ هماك طلبة العلم الشرح المربور والمعصل للرمخشري واشتهرت فصائله بالقاهرة ورأيت له كتاب الاجارة من شيوخه وشهدوا له فيه بالفصيلة التامة والعفة وصلاح النفس وقرأ رحمه الله في القاهرة من العلوم لهندسة والهيئة وغير دنك من المعارف ثم ثني بلاد الروم ولني له الوزير قاسم ناشا مدرسة بقرب من مدرسة أي أبسوب الانصاري رضي الله تعالى عنه فدرس هناك مدة عمره وكادرحمه لله عالماً صالحا عابدا راهدا كربما حليما سابيم النفس صحيح العقيدة حسن السمت وقورأ صورا مريدا للحبر لكل أحد وكان يدرس ويفيد والتفع له كثير من الدس وكال أكثر اشتعاله بتنسير البيضاوي والفقه مات رحمه الله تعالى في سـة حمسين وتسعمائة روح الله تعالى روحه ونور ضريحه .

ه ( ومنهم العالم العاضل الكامل المولى شمس الدين أحمد الشهير بورق شمس الدين) .

قرأ رحمه الله على علماء عصره ثم صار مدرسا بمعص المدارس ثم صر

ملوسا بمدرسة قلندرخانه بمدينة قسطنطينية ثم صار مدرسا بمدرسة أبي أبوب الانصاري عليه رحمة الملث الباري ونوفي رحمه الله تعالى وهو مدرس بها في حبود الحمسين وتسعمائة كان رحمه الله تعالى عالما فاضلا صاحا سليم الطبع حليم العس طبب الأحلاق وكان لا يذكر أحدا بسوء وكان مدرسا مميدا استفاد مه كثير من الباس روح الله تعالى روحه ونور صريحه .

(ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى محيي الدين محمد بن عبد الأولى التبريري) •

قرأ رحمه الله تعالى على والده وكان والده قاضي الحنفية فيها وسمعت منه اله رأى المولى جلال الدين الدوالي وهو صغير وقد حكى منه غاية العظمة واخلائة والهيبة والوقار وحكى ان علماء تبريز جلسوا عنده على أدب تام مطرقين رؤوسهم وأتى هو في حياة والده بلاد الروء وعرضه المولى ابن المؤيد عيى السلطان بايريد خان لمعرفة سابقة بينه وبين والده فأعطاه السلطان بايزيد حن مدرمته ثم اختار منصب الفصاء ثم صار قاضيا بعدة بلاد من بلاد الروم تم عطاه سلطاننا الأعظم رحمه الله مدرسة الورير مصطفى باشا بككيويزه ثم صار مدرسا بمدرسة معيسا أم صار مدرسا باحدى المدارس الثمان ثم صار قاضيا بمدينة حال تم صار قاضيا بدمشق الشاء ثم صار قاضيا بمدينة قسطنطينية ثم عزل عن فعث وعبن له كل يوء مائة درهم بطريق التقاعد ومات على تلث الحال في منة ثلاث وسنين وتسعمائة كان رحمه الله تعالى عالما فاضلا عارفا بالعلوم العربية والشرعية وكانت له معرفة تامة بصناعة الانشاء وله منشآت في لسان العربية وممارسة والبركية وكان أكثر الهتمامه بالمحسنات الننظية وكان يكتب أنواع أعطوط خطا حسا وله تعليقات على بعض المواضع من الكتب وكان كربما لا بذكر كل أحد الا بخير وكان صاحب أدب ووقار نور الله تعالى قبره .

العالم العاضل الكامل المولى محيي الدين محمد بن عبد القادر المشتهر المعلول)

قرأ رحمه الله على علماء عصره منهم المولى محبي الدين البمناري والمولى ابن

كال باشا والمول حساء حلي والمول بور الدين ثم وصل الى خدمة المونى حير الدين معلم منظاما الاعظم ثم صار مدرسا بمدرسة قاسم باشا بمدينة بروسه ثم صار مدرسا عدرسة لوريو صار مدرسا عدرسة أوريو عمود بن فيها ثم صار مدرسا بسلطانية بروسه ثم صار مدرسا فاحدى المدارس الثمان وعين له كن يوم تسعول درهما ثم صار قاصيا بمصر المحروسة ثم صار قضيا بالعسكر المصور في ولاية أناطوني ثم عجز عن اقامة احدمة لاختلال وقع في رحمه فعرل عن ذلك وعين له كل يوم ماثة وحمسون درهما بطريق التفاعل ومات على تلك الحالة في سنة ثلاث وستين وتسعمائة كان رحمه الله تعالى عالم وضلا صالحا محققا مدققا عالما بالعموم الشرعية والعقبية وكان صاحب وقار وحشمة وكان ذا ثروة بني دار التعليم في قرية قمله ونني دار القراء بمديسة قسططينية ودفن مها روح فة روحه ونور ضريحه .

. ( ومنهم العالم العاضل الكامل المولى محيي الدين محمد الشهير بمرحبا حلبي).

قرأ رحمه الله على علماء عصره منهم المولى ركن الدين ابن المولى زيرك والمولى أمير حابي ثم وصل الى حدمة المولى خير الدين معلم سلط فنا الأعظم ثم صاد مدرسا بمدرسة تجد لك بمدينة لروسه ثم صاد مدرسا بمدرسة قراحصاد ثم صار مدرسا بمدرسة الوزير عني باشا بمدينة قسطنطينية ثم صاد مدرسا باحدى المدارس الثمان ثم صار قاضيا بدمشق الشام ثم صاد قاضيا بمدينة بروسه ثم صاد قاضيا بمدينة ادرنه وتوفي وهو قاص بها في حدود الخمسين وتسعمائة كان رحمه الله عالما عاصلا عققا مدققا صاحب ذكاء وقطة وكان سليم الطنع حليم النفس مريدا للخير محا للفقواء روح الله روحه وتور ضريحه .

( ومنهم العالم الفاضل الكهامل المولى محيي لدين بير محمد على الفناري)

قرأ على علماء عصره ثم ارتحل الى بلاد العجم وقرأ هماك عى علماء سمرق. ومخارى ثم أتى بلاد الروم وأعطاه السلطان سليم خان مدرسة الورير الرحوم مصطفى ناشا بمدينة قسطنطينية ثم صار مدرسا باحدى المدرستين المتحاورتين فأدرته ثم صار مدرسا ناحدى المدرس الثمان ثم عرل عن دلك ثم صار ثانيا مسرسا بها ثم اضرت عيناه وعجر عن قامة المدريس وعين له كل يوم ثمانون درهما نظريق التفاعد مات وهو عني نمك لحال في سنة أربع أو حمس وحمسين وتسعداته كان رحمه لمه تعالى عالم فاصلا عامد راهد محما للحبرات و لصلاح وكان صاحب أحلاق حميدة وكان صحيح العقيدة حسن السمت وله حاشية على شرح هدية الحكمة تمولانا راده روح المه روحه ونور صريحه .

ه ( ومنهم تعالم عاصل لمولى علاه الدين عني بن صالح ) •

قر وحمد الله على عسده عصره ثم وصل لى خدمة لمولى تماصل عدد لواسع وسار معيد لسرسه ثم صار مدرسا بمدرسة بايزيد باش بمديسة بروسه ثم صار مدرسا بمدرسة بيرسة فيبوحه ثم صار مدرسا بمدرسة بيرسة فيبوحه ثم صار مدرسا باحدى المدرستين لمتحاور تين فيها ثم صار مدرسا باحدى المدرستين لمتحاور تين فيها ثم صار مدرسا باحدى المدرسة السطال بايريد ثم صار مدرسا بمدرسة السطال بايريد حد بادرته ثم صار قصيا بها . و توفي قاضيا بها في سنة خمدين وتسعمائة كال رحمه الله تعانى عما ما ما في العموم وكانت له مهارة في بحد الله تعانى عما ما في العمل وكانت له مهارة في العموم وكانت له مهارة و توفي الله في المرابع وكانت الله مهارة وكانت له مهارة وكانت الله في المرابع وكانت الله مهارة وكان

• (ومنهم لعالم لفاض المولى صالح الشهير بصالح الأسود) •

قرأ على علماء عصره ثم وصل الى خدمة المونى محمد بن على الحمالي المفتى الشغير بملا جلبي ثم وصل الى خدمة المول حير الدين معدم السنطان سلطانيا الأعظم ثم صار مدرسا بمدرسة قيلوجه ثم صار مدرسا

بمدرسة ككويزه ثم صار مدرسا باحدى المدرستين المتحاورتين عديمة أدرته ثم صار مدرسا باحدى المدرس بها في سنة أربع وربعين صار مدرس بها في سنة أربع وربعين وتسعمائة كان رحمه الله تعالى عالما فاصلا صالحا كاسمه متعدا مترهد وكال سليم الطبع حليم النفس محبا للحير روح الله روحه ونور ضريحه

\* ( ومنهم العالم لفاضل المولى أنو الليت ) ه

قرأ على عدماء عصره ثم صار معيدا للدرس المون الشهير بصميري ثم صار مدرسا بكوتاهيه ثم صار مدرسا بمدرسة المولى الله حاج حسن بمدينة قسططيبة ثم صار مدرسا بمدرسة لورير محمود داشا بالمدينة المربورة ثم صار مدرسا بمدرسة ثبي ثبوب الانصاري عيه رحمة الملك الباري ثم صار مدرسا باحدى المدارس الثمان ثم صار قاضيا بمدينة حدب ثم صار قاصيا بدمشق الشاء وتوفي وهو قاص بها في سنة ثريم وأربعين وتسعمائة وكان رحمه الله تعالى عالما فاضلا صلحا متورعا كثير الحير حس العقيدة أدينا وقورا روح الله تعالى روحه ونور ضريحه .

ه ( و منهم العالم الهاصل المولى هخر الدين بن محمل بن يعقوب المار ذكره) ه قرأ على علماء عصره منهم المولى الوالد والمولى شجاع ثم وصل الى خلعة المولى الهاضل سيدي حلبي وصار معيدا لدرسه ثم صار مدرسا بمدرسة ازنين ثم صار مدرسا بمدرسة الوربر صار مدرسا بالمدرسة الافضلية بمدينة قسطنطينية ثم صار مدرسا بمدرسة الوربر داود باشا بالمدينة المربورة ثم صار مدرسا بالمدرسة الحلية بأدرته ثم صار مدرسا باحدى المدارس الثمان ومات باحدى المدارس الثمان ومات وهو مدرس بها في سنة ست و أربعين و تسعمائة كان رحمه الله تعانى فاصلا ذكي الطبع صاحب أخلاق حميدة وكان سليم الطبع حابم النفس أدينا ليبا وقوراً صور مات في عنفوان شبابه روح الله روحه و نور ضريحه .

ه( ومنهم العالم الفاضل المولى مصلح الدين مصطنى الشهير بمصدر) . قرأ على علماء عصره ثم صار مدرسا ببعض المدارس حتى صار مدرس سلطانية مغنيسا ثم صار مدرسا باحدى المدارس الثمان ثم صار قاصيا بمدينة حس م صار قاضيا بمكة المشرفة ثم عرل عن دلك ومات عوضع قريب من قسطنطينية كان رحمه لله تعالى صالحاً ، عالما وصالاً حرير المسال صحيح المقيدة محما المخبر وقد النصب في بعض أوقاته الل الطريقة المصوفية ووصال ال محدمة الشبح العارف بالله تعالى لسيد عنى بن ميمون المعربي روح الله تعالى روحه والوكر صريحه .

ه (ومنهم لعله الدفال لمول شيخ محمد الشهير نشيخي خاي ) ه قرأ رحمه لله على علماء عصره منهم لمولى بحيي الديل بماري ثم وصل الى خلعة بالي الأسود ثم صار مدرسا بمدرسة المول حسرو بمدينة لروسه ثم صار مدرسا ممدرسة أحمد باشا الن ولي الديل بالمدينة المرابورة ثم صار مدرسا بمدرسة الورير يري باشا بمدينة قسطنطينية ثم صار مدرسا تمدرسة طرابورال ثم صار مسود تمدرسة أني أبوت الانصاري عدم رحمة المنث ساري ثم صار مدرسا باحدى لمدرس شدال ومات وهو مدرس به في سنة حدى وحمديل وتدهمائة وكال رحمه فله تعالى علم فاضلا ذكي محفق مدقق سايم نظيم كريم لمصل محمود اطريقة مرضي المبيرة وكال متواصعا متحشعا صحيح العقيدة محما للخير وكان رحمه لمه لا يذكر أحدا الا غير رواح الله تعالى روحه وتورضريحه .

و ومنهم العالم لفاضل المول سان لدين يوسف لشهير بكولر يخلق راده) في أرحمه علم على علمه عصره منهم لمول سيدي لأسود و لمولى محمله فسميسوني ثم توض بمدينة كفه و في هماك و يتمع به الناس ثم صار مدوسا بمدارس أحر ثم صار مدوسا بمدارس أحل تمانيد خان بمدينة بردسه ثم صار مدوسا بمدوسة السطال بايزيد خان بمدينة بردسه ثم صار مدوسا ومفتيا بديدة اماسيه ثم عبرله كل يوم سعون در هما بطريق أنف عد ثم صار مدوسا ومفتيا بديدة اماسيه ثم عبرله كل يوم سعون در هما بطريق أنو احدى وخصيص و تسعمانة كان رحمه الله بعد على فافيلا عققا مدفقا علم بالعبوم أمرية وماهرا في العلوم الشرعية وكان مدينة فافيلا بقسمعرضا عن أحو ال نديا مجا نلفقراه وواح غفاها دروحه و نور ضريعه مشعلا بقسمعرضا عن أحو ال نديا مجا نلفقراه وواح غفاها دروحه و نور ضريعه

ادبيا لـيـــا وقورا حليــما كريما محما للعلم و مشاركة في العلوم وكان ماهرا في العموم العقا على بعض لكتــب وقد ملك كتبا كثيرة

هر ومنهم المعالم الفاصل الكامل المول علاء الدين على ابن المديخ المارف بالد

46.00

« ( ومسهم العدام العدمل و لعاصل الكاه قراً رحمه المله على علماء عصره أم القراماني ثم صار مدرما بمدرمة تصبة م فم صار مدرما ثانيا بها ثم ترك التدريس و والعبادة وأعطي المدرسة الحلبة ممينة در عالما هاصلا عبا المقراء وكان مباحب صلا الله تعالى في الأرص روح الله تعالى روحه

المولى ابقاضل اين كمال ناش وصار معيداً للديسه ثم صار ملدسا علىرسة الورير وأسر في أيديهم واسترده بعض أصدقائه منهم ولما أتي قسطنطينية أعطاه العجمي والموني غييي اللس الصاري والمولى دير أحملا حميي تم وصل ان حمله مواد باشا علية قسططينية تم صار مدرسا بيعض المدارس ثم صار مدرسا باحدى المدرستين المنجاورتين علية ادرته ثم طهر اختلال في دماغه وترك التدريس ولما مرىء ركب لمحر وساءر في مصر المحروسة فأجلته المصري أدرنه ثم صار قاصيا بدمشق الشام ثم عرل على دلك وأتي مدينة قسططيبة وخنو حرَّاجِه عَارِدَ لاَحَلَالُ وأعطى في أثناء دلك المرض قصاء مصر مسافر في أيهم الامارة وسلك طريق العلم وقرآ على عسماء عصره منهم المول شبئخ مظعر اسير منظاما الإعطم سلطانيه مروسه تم صاو مدرما عدرسة السطان ديزيدخان عدمة الشتاء ومات في بندة كوتاهيه في سنة خمسين وتسعمائة كان رحمه الله تعلى كان من عبيد السلطان بايزيدحان قرغب في انعلم والمعرفة وترك طرين المحروسة وقرأ ثم على عدماتها الحديث وانة وتوطى بقسطلطيبة وصدر اماما ببعض الجو عسد خدن بقسطنطينية وصار مدرسا سار وتسعمائة وقد حاور التسمن من عمرا و لتمسير والحديث وحلوم القراآت وكاذبا جلي المني ومات رحمه الله تعالى ء مسائل القروع نصب عبته وكان ورعه تقا ساطان عمد خان عدية قسطنطنية) \*. تمرىء الطلبة وانتمع نه كثيرون وكان ما كان رحمه لله تعالى مر مدية حل وقد \* ( ومنهم المالم الفاصل الولى الشير

تعالى عبد الرحيم المؤمد المشهور محاحي حلبي ) \*

قرأ رحمه الله على عساء عصره واشتهرت فضائله بين الطدة ثم صار مدرس بمبرسة ديمه توقه ثم صار مدرسا عدرسة المولى ابن احاج حس عدمة قسطيطينة مم صار مدرسا عدرسة المولى ابن احاج حس عدمة قسطيطينة مالدرسة خليبة بادرمه ثم صار مدرسا بمدرسة أبي أبير ما الانصاري رحمه لله يعمل الملاي الباري ثم صار مدرسا بالحلوم اللها الباري ثم صار مدرس بي مسيم الملك الباري ثم صار مدرسا الحلم الملك الملك عنانا فاضلا كاملا دي الملوم المرية عابد الملك أدبع وأربعين وتسمائة كان رحمه الله تعالى عانا فاضلا كاملا دي المرية عابد الملك وكان يطم القصائلة العربية وله مشآت يامويية وكان كرعا حلبها أبيد، حس الصحة مرصي اسيرة صححة المقيدة وله تعليقات على بعص الكلك المرية هي من الشال روحه ولا مريعه

\* (ومهم العالم انفاصل المون عجي الدين عمد بن عندالله الشهير عجمد على) \*

أديا ليها وقورا حليما كريما محيا للعلم و"هله ومحما لطريقة الصوفية وكانت له مشركة في العلوم وكان ماهرا في العلوم العقبية عارفا بالعموم لرياضية وله تعبيقات على بعض الكتب وقد منث كتبا كثيرة طالع أكثرها روّح منه روحه ونود صريحه.

و(ومنهم مدلم لعدمل و نعاصل اكامل المونى شهير تماسترلي جسي) ه قرأ رحمه له على علماء عصره ثم وصال الى خدمة لمولى ثم صل سيدي القراماني ثم صار مدرسا تمدرسة قصة مناستر في ولاية روم ايني ثم عرار علها ثم صار مدرسا ثانيا بها ثم ترك تمدريس واحتار العرلة على الماس و شنعل بالعدم ولهادة وأعطي المدرسة لحديثة عدينة ادريه ولم يقبلها وعبن له كل يوم عشرون درهما ومات على تلك لحل في سنة خمس أو تسع وأربعين وتسمسانة كال علم فاضلا محا للمقراء وكان صاحب صلاح وديانة وعبادة وكان بركة من بركات الله تعالى روحه ونور ضربحه .

 هزا ومنهم العالم التدفيل المولى الشبح ابر هيم الحني الحتمي خطيب جامع السطان محمد خان بمدينة قسطنطينية ) 
 السطان محمد خان بمدينة قسطنطينية ) 
 السطان محمد خان بمدينة قسطنطينية )

كان رحمه الله تعالى من مدينة حلب وقرأ هناك على عدماء عصره ثم ارتحل الى مصر المحرصة وقرأ ثم على علمائها الحديث ولتعسير والاصول ولفروع ثم أتى بلاد الروم وتوض مقسططينية وصار اماما ببعض الجوامع ثم صار اماما وحطيبا بجامع السنفان عمد حان بقسططينية وصار ملسرسا بدار القراء التي بناها المولى الماصل سعدي طبي الهني ومات رحمه الله تعالى على تلك الحال في صنة صت وخمسين وتسعمائة وقد حاوز التسعين من عمره كان رحمه الله عالما بالعلوم العرفية وتحدير والحديث وعلوم تمر تتوكانت له يد طولى في النقه ولاصول وكانت مسلل المروع نصب عينه وكان ورعا تقيا نقيا زاهدا متورعا عامدا ناسكا وكان همرى الطلبة وانتفع به كثيرون وكان ملارما لبيته مشتعلا بالعدم ولا يراه أحد هرىء الطلبة وانتفع به كثيرون وكان ملارما لبيته مشتعلا بالعدم ولا يراه أحد

لا في بيد أو في سجد و د منى في عربق بعض عمره عن أسم و أه يسع منه أحد به دكر و حد من حس سوه وم ينسد بني ه من حب لأ بعد و عدرة و تصبف و كندة و به عدة مصفت من برسان و كنت أشهره كن كن في من مده في عقد حده تسقى باحره به شرح عن مبة حصي سده غبة سحي في شرح مبة عين م أحل شرى شبه من مدان علاق لا أورده فيه مع ما فيها من حلاق ت عن مبة عين مراجع من فيها من الموردة و وأر معربها و وزاد في أعلى غرف المخان فتوجه .

، ( ومنهم هاء عناصل كدس سرن محبي الدين محمد حسيبي شهير سان محيى الدين ) •

كان رحمه لله تعال من بوحي أغره قرأ عن علمه عصره ملهم لبون ملهم سون بدن بدن يوسف بكرمياي و مون سيدي محمد غرجوي و مون مصلح لمين شهير مان برمكي أم صار معيد بدرس مون اللي المهمي أم صار ملاس عدرس مون اللي المهمي أم صار مسرسا تمدرسة مرزعون أم صار مدرسا تمدرسة مرزعون أم صار مدرسا تمدرسة توقات أم حار معمد السلطان محمد الله الله المعلم السلطان سيمان حال عبد رحمة أو عدر أن أم توفي رحمة الله تعالى في سنة ملك و أرامين والسلطانة كان أرحمة الله تعالى من ساح و أرامين والسلطانة كان ألمان مرعبا أبولات عالى وصاح دكيا سابع للله والأصول وعقه وكلاموك الله منتقلا بمان عالم عالم منتقل مو أهدان والمسحاء والمساكل عمود عربة والأصول وعقه وكلاموك منتقلا بمان عمود عربة مناها من عالى وطاعل المدد الموكان عمود عربة مناكلة مناكلة بالحق على المان مراعبا بوطاعي المدد الموكان عمود عربة وأور فيريجه المانية عن الرامي مراعبا بوطاعي المدد الموكان وحد وقور فيريجه المانية عن الرامي مراعبا بوطاعي المدد الموكان وحد وقور فيريجه المانية عن الرامي مراعبا بوطاعي المدد الموكان وحد وقور فيريجه المانية عن الرامي مراعبا بوطاعي المدد الموكان وحد وقور فيريجه المانية عن الرامي مراعبا بوطاعي المدد الموكان وحد وقور فيريجه المانية عن الرامي مراعبا بوطاعي المدد المانية عالى ووحه وقور فيريجه المانية عن الرامي مراعبا بوطاعي المدد المانية عالى ووحه وقور فيريجه المانية المانية المانية المانية المانية عالى المانية المان

ه ( ومنهم عدم عناصل مون محيي مدين محمد المفرحوي شهير تمحي الدين الأسود) ه

قرأ رحمه بنه على علماء عصره ثم وصل بي حلمة العام العاصل عال حميد الدين بن أقصل الدين ثم صار مدرسا بلغض المدارس ثم صار معلما للسلطان مصطفى ان سلطانا الأعظم واتوفي رحمه المذاتعان واهر معلم المائية قريب من سنة بحمس و أربعين والسعمائة كال رحمه الله عالم عاملا محما للحير صفوقا بارا وكان مشتعلا بنفسه لا يدكر أحد السوه وكان فسحيح العقيدة مستقيم الطريقة بور الله تعالى مرقده .

ه ( ومنهم لدلم الدافس مون حير الدين حصر ) -

كان رحمه عله تعالى أفير به أثم صدر مدر با بعض بدار من أثم صدر معمد للسعد، وقرأ عن بدار معمد للسعد، وقشهر بالمعسل بين أثمر به أثم صدر معمد للسعد، معلمي بن سبطانه الأعصر بدائم بالسبيدان حال سبعه الله وألحاه وترفي وهو معلم له في مقالات وحسين وتسعدانه كان رحمه الله حدد بندل كرام الداع حيد تمريحة محمد في تحصيل المدوم ورأيت له تعليفات على يعلم مواصع أحاد فيها وأحس ورأيت له تعليفات على يعلم مواصع أحاد فيها وأحس ورأيت له تعليفات على يعلم مواصع أحاد فيها وأحس ورأيت له تعليفات على يعلم مواصع أحاد فيها وأحس ورأيت له تعليفات على يعلم مواصع أحاد فيها وأحس ورأيت له أيضا حور شي على قسم المصديفات على شرح الشمالة الأواد مراجعة المالية الم

ه ( ومنهم العالم عدمین الکامل شری هدایة شد این مولات با عسمی العجمی ) ه

قرأ على عبده عصره منها نبرى بير أحمد حنى و بنون ، بد و أها لم عين الدين المناري و بنوى من كان باش أنه فنار منا منا بالمنارسة الاقتدارية ينسينة الد نوارة أنه فناه علاما تمارسة السطان ويريد حال تمارسة المنسينة المارس مدرسا تمارسا شاماسة المنارسة أنه فنار مدرسا تمارسا تمارسا شاماسة في المنارسة المنارسات المنارسات المنار مدرسا المنارسات المنارسات

ه ( وصهد آمدة عدمين لكرمل شول تفريق بدال فليمند ال حسام (بالربر ) . كان رحمه غذا تعري أمواد حسام بدين من أبده الراواة و تا يا من مه بها او ايد

عمد الشامي أنده ومع أنف قتل المانات عمد حال دمل و و وأو التاني فيه ، فرأ ما ي حده مان عن عبده عصره حتى صر فاصد عبده م يام . حد ١٠٠٠ عي در در وقر عي عده عده مهد در د و مان حدم کان میرن کی گری رشا تم مدر مدر مدارم اشد مدم مدی می سيه والمسائم في مدرس السرامة ألا في المدام الساولة والألا مدر و الحسرة الأمام المدرات المداحة الحارب ألم حار المداحات المالي مدستر تدينه راوسه تح صار مدرسا بدندانه معييد الأصار مداما الحدو بدمشق بشاء تحرص والمنص والراسة تحرير عن منك وصار مدرس بدال مراد حديد فيها والمران المراكل الرام أكالا بالأرامية الأم الحدال المدرامي المدرامي الصرف تم مد مدمان بالمرابع المدان المرابع ال الصادرات تم من را فرميا بأم ما أم من أو من المنطقية و توال و هي قاص ما ل من حید دستان دانسیدن کرد حید به در دمیلا وکرد به دیاد در می كلاه ومها د ي عبد المنه ، كانت به كار سة ي المند و علام عن المند تواله وللحصرات ومراشته والرماء والصابح

و المراب المراب

ورومهم عالم عافيل لمول عبد غادر المهير بماد عبدي الم قرأ على عبداء عصوه حلى وصل لى حدمة المول بداس حدم حبي أنم هار مدرسا بمدرسة المول بمارسة المول بمارسة المولاية ويها أنم صار مدرسا بمدرسة في حصار أنم صار مدرسا بمدرسة مسائر مولاية أنم صار مدرسا بمدرسا بمدرسة مسائر مولاية أنم صدر مدرسا بمدرسا بمدرسا أنم صار مدرسا بمدرسا بمعسد أنم صار مدرسا بمدرسا بمعسد أنم صار مدرسا تمدرسة المولايا بمدرسة المعسد أنم صار مدرسا بمدرسا بمعسد أنم صار مدرسا تمدرسة المعسد أنم صار مدرسا بمدرسا بمعسد أنم صار مدرسا تمدرسة أن على مدارسا بمدرسا بالمعدمة ما مدرسا بمدرسا بالمعدمة المولايا بمدرسا والمورا المدور المدور السيم على مدارسا بمدرسا بالمعدمة المدرسا في مدارسا بها أن المعدمة المدرسات بمدرسات بمدرسات بالمدرسات بالمدرسات

ه ( ومنهم العالم التماضل المول حدم ندن حدين حدي أحمر عود، حس طبي لتمر صبوي بنار ذكره ) ه

قرأ رحمه لله على عبده عصره أنه وصلى بي حدمة بدي حد بدي معدم سعان الاعظم أنه صدر مدرس بسطانية معيد أنه صلى مد سال حدى الله من والوقي وهو مدرس مها في سنة سام وأربعهن والسعمانة كذاب رحمه الله علما ذكيا وكانت له مشاركة في العدوم وله المنة حاصة بالعدوم مشهم وأح الله تعان روحه وقور فيريجه .

ورومهم العالم عرص الكاس سول كذار بدان شهر بالمدار حدي) و قرأ على عبده عصره ثم وصل الل حديثة بدران حداد حالي و من المعبد للرامة ثم صار مدرس بعص المدارس ثم صار مدارس شد النا الذي ثم من مقرضاً باحدي لمدرستين المتحاورتين بأدرية ثم من رمداس الحديث مدارات أثما محصر مدرسا تمدرسة أورندل دروسه ثم من إقامها مدارات الماء المدارات المام وهو قاص بها في سة منع وحدين وتسعدات كذار الحدة عدالدار المدالات ملم المفع حديم النفس وقوار المدارات عامم المام المام الذي الا كالمالي مسجح المقيدة رواح غد تعالى روحه و موارا صارحه و و و و العالم العاضل المولى أمبر حسن جلي ان السياء على حلي و و أعلى عده عصره منهم المونى الشهير بكديث حده و لمون حس حلي الشهير بان الطباح و المونى شهير بمعدار راده و لمون أو لد ثم وصل ما خلعة المولى الكمل عد المنادر شهير نقادري حبي ثم صار مدرسا بعص لمدرس ثم صار مدرسا بمدرسة الورير دود باشا تمدينة قسطنطينية ثم صار مدرسا تمدرسا تمدرسا الوزير مصطفى باشا بالمدينة المزبورة ثم صار مدرسا سدصية قسطنطينية ثم صار مدرسا باحدى المدرسا لثمان ثم صار مدرسا تمدرسة باصوفيه ثم صرا مدرسا باحدى المدرسا الثمان ثم صار مدرسا تمدرسة باصوفيه ثم صرا مدرسا باحدى المدرسا الثمان ثم صار مدرسا تمدرسة باصوفيه ثم صرا مدرسا باحدى المدرس الثمان ثم حدر مدرسا تمدرسة باصوفيه ثم صرا مدرسا باحدى المدرسا الثمان ثم حدر مدرسا تمدرساة باصوفيه ثم صرا مدرسا باحدى المدرسا الثمان ثابا وعين له كان يوم ساون درهم ومان في مصالح منه سنة سنع وخمدين وتسمد له كان عالم ذكيا صحيح المقيدة مهتما في مصالح الصدقاله وكان المربد الصحة صاحب باششة وكان كريم المدس سخيا وكان ثمر مروثة وفتوة روح الله تم ورحه ونور ضربحه .

ه ( ومسهم لعالم عدوس لمول محني الدين محمل ابن الوريو مصطفى دش ) ، قر على عدد عصره ثم صار مدرسا عدرسة والده بمديسة قسططينية ثم صار مدرسا سرساً بسعاية بموسه وتوفي و هو مدرس بها بعد الأربعين وتسعمانة كالرحمة بنة علم دخلا ديب لبينا مهينا وقورا حليما جيد القريحة مستقيم طع وكانت له مشركة في العلوم وتوي و هو شاب رحمه الله تعالى .

و ومنهم لعالم عدصل المون محيي الدين محمد ابن المولى العاصل خير الدين
 معمم صبطانا الأعظم السطان سيمان خان)

قرأ على عدماء عصره ثم صار مدرسا بمدرسة الوزير مصطفى باشا بمدية المسطينية وتوفي في سن الشباب حين كونه مدرسا بها سنة ثلاث وأربعين وتسعمانة كان رحمه الله سايم الطبع كريم النفس محبا للخير وأهله وكان مشتعلا بنفسه لا يؤذي أحدا من الباس روح الله تعالى روحه .

( ومنهم العالم الفاضل المولى فرج خليفة القراماني ) •

قرأ على علماء عصره ثم وصل الى خدمة المولى الفاضل خبر الدين معمم لمطانة الاعظم السلطان سليمان خان ثم صار مدرسا ببعض المدارس ثم صار ملوسا بالمدرسة القسدرية بمدينة قسطسطينية ثم صار مدرسا بمدرسة جورلي ثم صار مدرسا باحدى المدرستين المتجاورتين بأدرنه ثم صار مدرسا باحدى الدرس الامان مات وهو مدرس بها في سنة أربع وستين وتسعمائة كان رحمه الله تعالى لطيف العلم ظريف النعس لذيذ الصحة حيد المادرة حسن لمحاضرة نور الله تعالى موقده.

ومنهم العالم الذخل المولى شمس الدين أحمد اللارمي من بلاد كرميان المعروف بشمس الاصغر) .

قرأ رحمه الله تعالى على علماء عصره ثم وصل الى خدمة المولى لة ضل خبر الدين معلم السلطان سليمان خان ثم صار مدرسا بمدرسة جدبث بمدينة بروسه ثم صار مدرسا بمدرسة بمدرسة الوزير مصطمى ما فيها ثم صار مدرسا بمدرسة الوزير مصطمى باث فيها ثم صار مدرسا بمدرسة الوزير محمود باشا فيها ثم صار مدرسا بسلطانية بروسه ثم صار مدرسا باحدى المدارس الثمان ثم صار مدرسا بمدرسة السلطان ملم خان بمدينة قسط طينة وهو أول مدرس بها وتوفي وهو مدرس بها في سنة سع وحمدين وتسعمائة كان رحمه الله عالما فاضلا محققا مدققا مشتعلا بالعلم والدرس وكات له مشاركة في العلوم روح الله روحه و نور ضريحه .

• ( ومنهم العالم الفاضل المولى شمس الدين أحمد البروسوي ) •

قرأ رحمه لله على علماء عصره ثم وصل الى خدمة المولى العاضل علاء الدين على الجمائي المتني ثم صار مدرسا بمدرسة عيسى بك بمدينة بروسه ثم صار مدرسا بمرسة الله كول وتوفي وهو مدرس بها بمدينة قسططينية في أوائل سلطنة مسطانا الأعظم كال رحمه الله عالما مشتغلا بالعلم الشريف آناء الليل وأطراف أمهاز وكان اشتغائه بالعلم والمجاهدة فيه فوق ما يوصف وقد حل بقوته العكرية كثيراً من غوامض العلوم وكانت له تعليقات كثيرة على الكتب الا أنها قد ضاعت بعد وعاته تغمده الله بغيرانه وأسبل عليه حلمال رضواله .

و وملهد الده الده الده من علم برحم ال توسل بالده و قرأ على علمه عصره حتى وقلس بالحديث سري لد فلل سيدني محيل الدير التقويدي أنه فلل مدرسا للعص حد يدر وأبري في سنة السال وحسين وتسعيدة كالد عام ماكية فرق علمه حد المراجة وكالسنا به بسمه جاب علم بكاره وكان قد حل عراضه وحلل من علمه قد بالسنا في هذه بعده ما يرس بالمالة وكان قد حل عراضه وحلل من علمه قد بالسنا في هذه بعده ما يرس بالمالة وكان سد علمه حدر المحاورة علما المحاورة علما المحاورة علما المحاورة المحلل المحاورة وقد قال تهدا فود الله تعالى مصحيحه .

ه وميد بده دهي بول فيد بكراه برووف ه

قراعی سده عصره نه وصی را حدث برن به صل را آلی را سنی نم مدر مدرسا معنی مدرس نم صار مدرسا نسرسه خوران نم صر مدرسا دست سعاله معند و نوان و هر مدرس به ای سه حدی دست و نسعیان کار رحمه به مدرسا و صلا فرای های شدند به کام هدر محاور قاحد الحاصر و سد علیان و کالت به شارکه ای عمره کام بوران تعدی فراه د

، وسهم عام ما صال حرل شمسل ماري أحسد وما رحمه الله تعالى بالماري علم البرائي الشهير بالقاف) ه

ه ( ومنهم العالم العاضل لمون صعد لدس حبي الأشهري ) .

قرأ على علماء عصره أم وصل بي حدمة أماض محي بدن مدري أم وصل ال خدمة المون الدخير بدين معدم صديد لاعظم السند و سبحاه حدد أثم صر مدرسا عدرسة ديمة توقه أثم صر مد آسا تدرسة و بر بر هام دالله تمدينة تسطيبة أم صار مدرسا تمدرسة فعه أم صر معدا مسطال محمد بي صحيد لأعظم السطال سيدن ولم توقي سلطال عمد حدد عدد مدرسا محمد بي المدرس الثمان أم صدر مدرسا ومعيا سيدة ماسيه أثم حدر مدرسا مساسة ما حدد و وتعدالة كان وحمد لله عدال محمد من مداس محمد والمعدالة كان وحمد لله عدال محمد من مداس المحمد والمعدالة كان وحمد لله عدال محمد المعارد عداله عداله عداله المحمد المعدالة المعارد عداله المحمد المعارد عداله المحمد المعارد عداله المحمد المعارد عداله المحمد المعارد المعارد المعارد المعارد عداله المحمد المعارد عداله المحمد المعارد المعارد عداله المحمد المعارد ا

والديدة نقره وقرأ على عده عصده حتى وصل بي حديدة سرن ساصل مدي تا على أن ساصل مدي تا على أن على عده عصده حتى وصل بي حديدة سرن ساصل مدي تا على أنه صار مدرسا بعصل مدارس أنه صار مدرسا نده مدي بي الفرح حس تمديدة قدصصيبية أنه صار مدرسا تمديدة سكوب أنه صدر مرسا تمدرسة حور في وتوفي وهو مدرس به في سنة حمس وأ عدن و المحديدة كان رحمه غذا عدد فاصلا كاملا متو صعد متحشع مديد عصحة حسل محاه في في أن درة وكان خبيف فروح قدر على سطه ما عدية و عدرسة و الدالم في والمنز روح الله العالى روحه .

و ( وسهم هم عاصل مول عبد برحمل ال شبح کست مل و لا م بوي ده الشهور يابن الشبخ ) ه

كال أنوه من حددة أشيح تاج بديل من مشايح عد يقد ينه في أحمله الله على عبداً عصره منها مول بدعس سيدي محمود المارجة بها و مول بدعس محمد الرحم المارجة بها و مول بدعس محمد الرحم المارجة بالمارجة عمار مدرجة بالمارجة بالمارجة بالمارجة بالمارجة بالمارجة بالمارجة بالمارجة بالمارجة بالمارجة بالمارية بالمارية المارية المارية بالمارية ب

تعالى وترك صحبة أهل الدنيا وتوفي رحمه الله في سنة سبع وخمسين وتسعمائة وكانت له مشاركة في العلوم كلها وكان ماهرا في العلوم العقلية والمقبة وكانت له يد طولى في تفسير البيضاوي وكان متصفا بالأحلاق الحميدة وكان سايم العس يد طولى في تفسير البيضاوي وكان متصفا بالأحلاق الحميدة وكان سايم العس كريم الضع وكان لا يذكر أحدا بسوء وكان يحب لأحيه ما يحب لعسه وكان محمود الطريقة مرضي السيرة وكان بارا صدوقا قانعا بالقبيل تقبا نقبا ورع محمود الطريقة مرضي السيرة وكان بارا صدوقا قانعا بالقبيل تقبا نقبا ورع في المعلى العبش بالقليل روح الله تعالى روحه وأوور في قراديس الجنان فتوحه .

• ( ومنهم لعالم الفاضل المولى حسن القراماني من بلدة بك شهري ) •

قرأ رحمه الله على علماء عصره ثم وصل الى خدمة المولى الحميدي ثم صار مدرسا بمدرسة من دروسه ثم صار قاضيا بعدة من البلاد ومنها بلدة علفه وسدة طر اللس وسلانيث ثم عمي وعين له كل كل يوء أربعول درهما بطريق لتفاعد وتوفي عدية قسططينية في سنة تسع وخمسين وتسعمائة وكان رحمه الله عنه فاضلا عارفا بالتفسير والحديث والعربية و الأصوليل وكانت له مشاركة في ماثر العلوم وكانت له يد طولى في الفقه وكان صاحب ثروة عطيمة وكان خير ديس وكان حسن السمت في قضائه وكان لا يذكر أحد بالسوء رحمة الله تعالى عليه وكان حسن السمت في قضائه وكان لا يذكر أحد بالسوء رحمة الله تعالى عليه

ه ( ومنهم العالم الفاضل لمولى الشهير بان الحكيم محيي لدين ) ه قرأ رحمه الله على علماء عصره وكان مقبولا عدهم ومشتهر بالفضل بين اقرائه ثم صار قاضيا بعدة من البلاد وكان محمود السيرة في قضائه ثم صار قاضيا بلدينة المنورة شرفها الله تعالى وصلى عنى ساكنها ومات وهو قص بها في عشر الخمدين وتسعمائة كان رحمه الله تعالى علما فاصلا لطيم الصياد كريا محس السمت طبب الاخلاق محبا للخير وبني مدرسة بمدينة قسططيبة روح مو ووحه ونورضريحه م

و ومنهم العالم الفاضل المولى عبد الحي بن عبد الكريم بن علي م لؤين)، قرأ رحمه الله على علماء عصره ثم صار مدرسا باماسيه ثم صار مدرسا عدرسة الوزير مصطفى باشا بمدينة قسطنطينية ثم صار قاصيا بعدة م سلاد م رغب في التصوف واعتزل عن منصب القضاء وتفاعد مدة ثم اعبد الى القضاء حرا وصار قاصيا ببلدة آمد ثم صار قاضيا بوطه وهي اللدة اماسيه ثم ترك القضاء ولاره ببته ومات هاك كان رحمه الله كريم لطع سحي المص محبا للخبر وأهمه وكانت له معرفة تامة بالعربية والفقه والحديث والمنصير وكان يكتب حط حسنا وبالجملة كان حسن العقيمة مقول لطريقة مرضي السيرة وكان أبوه عد لكريم صاحب فادرة ومعرفة بالتواريح والاخمار وكان كانبا جبدا يكتب خط الحسن الملبح جدا روح الله تعلى روحهما وأوفر في الحمة فتوحهما .

• ( ومهم العالم العامل الفاضل الكامل المولى سناد الدين يوسف ) •

كان رحمه الله تعالى أصله من ولاية قراصي وقرأ رحمه الله على علماء عصره ثم رعب في لتصوف وحصل طريقة الصوفية ثم شرع في الوعط والتذكير في حامع الدرته ثم في جامع السلطان محمد بن سلطانيا الاعظم سليمان حسان علية قسططية كان عالما بالعربية وماهرا في النفسير والحديث وكان عابدا رهما صاحا مبارك النفس حليما وقورا صورا صاحب شببة عطيمة تتلألأ أنوار لصلاح من جبنه توفي رحمه الله تعالى ممدينة قسطيطينية في سنة خمس وسنين وتسعمائة روّح الله روحه ونور ضريحه .

• ( ومهم العالم الفاضل المولى بدر الدين محمود الايديني ) •

قرأ رحمه الله على عدماء عصره ثم انقطع عن الباس واشتغل بالعدم الشريف ونحادة ثم نصب مدرسا بنقل النفسير والحديث وكان له باع واسع في العربية و تعسير والحديث وكان عالما نافعا وانتفع به كثير من الباس وكان مشتغلا بنفسه معرضا عن أبناء الرمان محبا للخير وأهله وكان له دهن رائق وطبع مستقيم وكان لا يخلو عن المطالعة والافادة توفي و هو ملوس بمدرسة الوزير محمد باشا بمدينة قسطنطينية في سنة ست وخمسين وشعمائة روس الله تعالى ووجه ونور ضربحه .

( ومنهم العالم العامل المولى علاء الدين على الايديني )
 قرأ رحمه الله على علماء عصره ثم صار مدرسا ببعص المدارس ثم تقاعد

و درس بمدرسة عينت لنقل التعسير و الحديث فانقطع عن لناس و شنعل بالعلم والعبادة و التدريس و الاددة و تنفع له كثير من الالام ومن الحوص والعوم توفي رحمه لله تعالى مرقده وفي عرف جنانه أرقده .

## ه ( ومنهم لعام لتناصل لمولى خير الدين ) •

كان رحمه الله تعلى أصله من ولاية قسطموني قرأ رحمه لله على علمه عصره منهم لمولى الفساضل عند لرحمن وهو حال هذا لتقير حامع هسده الماقب و لمولى الماصل عند اللطيف و لمولى الماصل محمد شاه بن احرج حس و لمولى للماضل و لد هذا الفقير والمولى الماضل سعد لدين ابن عبسى سني ثم صار مدرسا بنعض المداوس ثم صار معدما لبعض أبناء سنطانه الاعصم ثم توفي في سنة ثلاث وخمسين وتسعمائة كان رحمه الله تعالى محا للعدم وأهمه وكالمحسن السمت مقبول بطريقة بحب لاجبه ما يحد للمسه وكال كريم لاحلاق طاهر اللسان رواح بله تعالى روحه وتور صريحه .

ومنهم العالم العاضل الكامل المولى غشى ) •

كان رحمه الله تعالى أصله من كورة المحاس وقرأ رحمه الله على علماء عصره ثم وصل الى خدمة المولى العاضل شجاع الدين النوي آبادي ثم صار مدرسا بعض لمدارس ثم صار معلما للسنطان سليم حان الل سنصانا لأعظم السلطان سيمان خان أبد الله دولته و يد شوكته توفي رحمه الله تعالى في سنة احدى وحمس وتسعدانة كان رحمه لله عالم صالحا مستقيم العلم جيد القريحة وكانت له مشركة في العلوم وكان مشتعلا بنصمه معرضا على شحوال لدبا محالاهل لجم والصلاح تود الله تعالى قيره ه

( ومنهم لدنم العامل المولى جعفر المنشوي ) •

قر على عدماء عصره ثم وصل الى خدمة المولى الداخش عبد القادر القاضي بلعسكر المصور في ولاية أناطولي ثم صار مدرسا ببعض المدارس ثم صار مسا للسطان بايزيد ابن سنطاننا الاعظم السلطان سليمان خان أعز الله أنصاره ثم توفي وهو ذاهب الى الحج في سنة أربع وستين وتسعمائة كان عالما مستقيم المطع حيد القريحة سليم النفس صبورا وقورا مجا لاهل الحير والصلاح وكان مشتعلا بعسه معرضا عن التعرض لابناء جنسه نور الله قدره وضاعف أجره .

ومهم العالم العامل و المولى الكامل درويش محمد كانت أمه بنت العالم الفصل المولى سنان باشا ›

قرأ رحمه الله على علماء عصره ثم وصل الى خدمة العالم الفاضل المولى الى كان باشا ثم صار مدرسا ببعض المدارس ثم صار مدرسا باحدى المدرستين المتحاورتين بادرته مات وهو مدرس بها في سنة اثنتين وستين وتسعمائة كان رحمه الله عالم فاضلا سليم النفس مستقيم الطبيعة محبا للخير وأهله ملازما لمطالعة الكتب وتحصيل العلوم روح الله تعالى روحه ونور ضربحه .

ومنهم العالم الفاضل المولى مصلح الدين مصطفى ابن المولى سيدي المنتشوي)
 قرأ رحمه الله تعالى على علماء عصره ثم وصل الى خدمة المولى العالم الفاضل

ال كال الما أن أن الله المساول المعلى المساول أن الله المساول الموال الموال الموال الموال الموال الموال الموال المعلول أن المال الموال ال كال الموال الموال

، رمهم ه، مصر حرر ضد دوره ان ضد وه ان حرا ه. الدفيل عدالكرم) •

الراجه الدار المساوي المارة ا

و ومهم هو مدين جور شريب دور ي و مدين و مدون و المدر و المدار و ال

عمير و لحديث وكان يكتب خطة حسا وله شرح لطيف على الفوائد الغيائية م علم البلاعة للعلامة عضد الدين رحمه الله تعالى .

 ومنهم لعلم العاصل المولى حسام الدين حسين النقاش العجمي) ٥ ولدرجمه لله تعلى نشريز وقرأ على علماء عصره وسمعت مبه أنه رأى لملامة لدو في وعياث الدين منصور احتمع مع العلامة الدوائي في محسس ملك تعرير وارد لمولى غياث لدين أن يناحث مع المولى ندواني ليتشرف بدلث عد قراء وقال لمنك للعلامة الدواني هذا مشيراً الى غياث كدين أرد أن يتكسم معكم في تعص الماحث فقال العلامة الدوائي يتكلم مع الاصحاب وتحل تتشرف بسندع كلامهم ولم يشزل لى المناحثة معه ثم ال الموتى حسين المرابور ثتي بلاد لروء في رمن السلط نا باير يد خان وقرأ على الشيخ مطفر الدبن الشروائي وعلى مون يعقوب من سيدي على شارح الشرعة ثم سافر مع لمولى ادريس الى الحجار وأحراسطة لمنطان نابريدخان وحاور تمكة المشرقة الياسة خمس وخمسين وتنعمانا ثم أتي مدينة قسطنطسية وعين له كل يوم خمسة عشر درهما ثم على مدرسة هناك وعين له كل يوم عشرون درهما ومات وهو مدرس بها في سَهْ رَمْ وَسَنِينَ وَتُسْعِمَائَةً . كَانَ رَحْمُهُ اللَّهُ تَعَلَّى عَلَماً فَأَصَلا ۖ لَهُ حَطّ عقيم من أهنوه سيما علم التفسير والحديث وكان شاهعي المذهب وكان قد حفظ مَنْ لَاحَدَبُ وَالْتُوَارِيْخُ وَمُنَاقِبِ العُلْمَاءُ شَيًّا كَثِيرًا وَلَهُ شَرَحَ عَلَى قَصِيلَةُ البردة جديه كل الاج دة وله رسالة في الأدب في غاية الحسن و للطافة وله غير نْظُ مَنْ الرَّمَاثُلُ وَالْمُوائِدُ رَوَّحَ اللَّهُ رَوْحَهُ وَنُوَّرُ ضَرَّبُعُهُ .

• (وسهم لعلم الفاضل المولى مهدي الشيرازي المشهور بفكاري) • فر رحمه الله تعالى ببلدة شيراز على المولى غيات الدين منصور أبن الولى الفضل صدر الدين الحسيني وحصل هناك علوم العربية باسرها وقر عسم الكلام و لمطق والحكمة وأتقبها وأحكمها أم أتى بلاد الروم وقر رحمه الله على المولى محيي الدين محمد الفاري ثم صار مدرسا بمدرسة خواحه حير الدين بمدينة قسطيطينية ثم صار مدرسا بمدرسة ديمهتوقه

ثم صار مدرسا بمدرسة الوزير بيري باش بقصة سبلوري ثم صار مدرسا ممدرسة فليه ومات وهو مدرس بها في سنة سع أوست وخمسين وتسعمالة كان رحمه لله تعلى على فاضلا أدبنا لبينا مشتعلا بالعلم عابة الاشتعال ليلا ونهار وكانت له مهارة تامة في علم الملاعة وله تعلية ت على الكشاف وتفسير البيصاوي وشرح التعليص وحاشية شرح التحريد وله مهارة تامة في الالشاء بالعربية وكان فصبحا بليغ متب في كلامه وله نظم راهارسية و عولية بطما مقلولا علما أهله ورأيت به قصيدة بليعة بالعربية في عبد العمل وكان سرج منابع به تعالى روحه وبور صربحه .

و (ومنهم لعالم لله ضن لمون سعبي وقد اشتهر بهذا النقب ولم نعرف سمه) و قر رحمه لله تعالى على عدم عصره وحصل طرفا صالحا من كان علم وتمهر في العربية و لدرسية و لتمسير و حديث وكان ينضم الاشعار لمبيعة بالعربة والفارسية والتركية وينشيء برسال المليعة الالسنة المذكورة وتوفي في والي منصة سنصان الاعصم للسحان سيمان حان كان رحمه الله تعالى ديبا لمبيا حيما كربى نصمه لمسطل سليمان حان معلما الحدمه بدار السلطلة والمزم تعيمهم والخرم بينه وتردية المذكورين بعقة وصلاح ودبا وكان لديد الصحبة حسن البادرة لطيف المحاضرة وكان بحد لأخيه ما جمايكان لديد الصحبة حسن البادرة لطيف المحاضرة وكان بحد لأخيه ما جمايكان لوح الله تعالى روحه ونور ضريحه .

## ه (ومنهم العالم الفاصل المولى قاسم) ه

كان من عبد السلطان محمد حان قرأ رحمه الله على عماء عصره وحصل ه و الكليا أم لار محدمة الشبح العارف بالله الن أوفاء قداس سره أثم ركز عبد أحمد البريدحان ونفسه معدم حد عد لعسه وصلاحه وعندته وديالته ولار م تعبدهم احمد للربيته كثير منهم وكان ملار ما لبيته و غم يم المدكورين توفي رحمه الله تعال في أو أن سلطة السلطان المايم خان وكان له حط حس حد مكان ربع الكان بالله العلم السلطان سايم خان وكان له حط حس حد مكان ربع الكان بالله العلم المدلمان سايم خان وكان له حط حس حد مكان ربع الكان بالله المدلمان المناه المناه المناه وكانت المرعة كذاته عبث الدالم المناه وكانت المرعة كذاته عبث الدالمة المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه كاناته عبث الدالم المناه المنا

وصفت سرعته في تكتابة لربما لم يصدق السامع وكان جميل الصورة طويل القامة جد أديبا ابيبا صورا وقورا حليما كربما وفيا سخيا روح الله تعالى روحه ولور ضربحه.

و (ومنهم العالم الفاضل المولى الشهير بابن المكحل) و قرأ رحمه الله على علماء عصره ثم صار قاضيا ببعض البلاد ثم صار خطيبا بجامع السلطان محمد حان ممدينة قسط طينية وتوفي وهو خطيب بها في أوائل سلطمة ملصان الأعظم كان رحمه الله تعالى عالما بالعلوم العرابية وعلوم القراءات وكان حطيبا بين فصيحا يشيء الخطب البليغة وكان الخراص و لعوام يحتر مونه لعلمه وصلاحه وكان كريم النفس مرضي السيرة محمود الطريقة روح الله تعالى روحه وفور ضريحه.

ه (ومنهم العالم الفاضل المرنى محيي الدين الشهير بابن العرجون) ه كال رحمه الله تعالى والله عالما فاضلا عارفا بالقراءات منتسبا الى طريقة الهوفية وقرأ هو في حياة والله العلوم العربية وحصل علوم القراءات وكان حمن لهوت طيب الالحان ونصب خطيبا بجامع السلطان بايزيد خان بمدينة قسطيبة أم صار خطيبا بجامع أياصوفيه وتوفي وهو خطيب بها في سنة أنمان وربه وتسعمائة كان سليم الناس محمود الأخلاق وكان جيد المحاورة حسن المحافرة عالى لهمة مشتعلا بنفسه معرضا عن أحوال أبناء الزمان وكان مكوما عد تحواص والعوام رحمه الله تعالى .

ومنهم العالم القاضل المولى بير محمد)

قرأ رحمه الله تعالى على علماء عصره العلوم العربية وعلوم القراءات ومهر فيها وكان حسن التلاوة محمود الطريقة مجودا وكان خطيبا بجامع السلطان بايزيد من عدينة قسطنطينية ومدرسا بدار القراء التي بناها المولى الفاضل الكوراني وتوفي في سة النتين وأربعين وتسعمائة نور الله تعالى قبره .

ومهم العالم لذاضل الحكيم سنان الدين يوسف) ه
 قرأ أي أول عمره عي عساء عصره ثم رعب في انطب وقرأ على الحكيم

عبي الله بن ثم نصب طبياً هر مدل در به ومارستال قسططيرة ثم حول طب السلط سيم حال وهو ثمير على بلدة طر بورال ولما حسل السلط سيم حال على سير سلطة حملة طبيا للار سلطة ثم حملة سلطال لأعظم رئيس الراب وده على دمث في أن توفي في سلة حدى وحمسين وتسمياتة وسأنه على مدة عسره قبل موته بشهر أو شهرين فأحير ان سله مائة أو أكثر بسنين ومع دلك لم يتعبر عنيه لا أنه صهر في يديه رعشة فسألته على دلك فقال بها على صمع للماع وتعجب من حدره عن ضعف لدم ع مع ما به من كدل الادرية و عهد كان رحمه لمة على صدى عابد سليم الطبع حبيم النبس صحب المفيدة مشتملا علمه معرضه على أبدء الدنيا وكان لا يذكر أحدا بسوء وكان رحمة طبه معرضه على أبدء الدنيا وكان لا يذكر أحدا بسوء وكان وحلا طبيا مدرك وكان له حتيات عظيم في معرضاته لفوة صلاحه و ديانته روح الحق تعالى ووحه .

# ه (ومنهم العالم عاصل حكيم عيسي الصيب) ه

قرأ رحمه الله على عدماء عصره ثم رعب في الطب وتمهر فيه و شهر فالبركة في لمعاجات ثم نصب طب عمارستان أدرنه وقسططينية ثم صار طبيا بدار السطنة ثم توفي في سنة ( هذا بياض بالأصل ) وتسعمائة وكان رحمه الله وحلا صاحا صحيح نعقبدة متصفا بصلاح النفس وكرم الأخلاق عملوا بالحير من فرقه الى قدمه محبا للمقراء والصبحاء ومراعبا للصعفاء ولمساكين وحمه الله تعالى .

## ه ( ومنهم لعالم الفاضل الكامل عثمان الطبيب ) ه

كال رحمه الله أصله من ولاية العجم وأثنى للاد الروم في رمن السلط سليم خان ولصوه طبها بدار السلطنة وكال حيرا دينا صاحا عليما كريم لأحلاق توفي رحمه لله سنة ( هنا بياض بالأصل ) وتسعمائة روح المقروحه وتورضريجه . ومنهم العالم الفاضل لكامل الموى يحبي حنبي بن أمين نور الدين طبب الله
 لدى ثراه وجعل الجنة مثواه المشهور بين الناس بامين زاده)

ولد رحمه الله تعالى بمدينة قسطنطينية وكان أبوه من أمراء الدولة العثمانية وللهُ هو ي صباه في نواحي نروسه ثم علب عليه حب الكماب واشتعل بالعلم وكان صاحب كدن وحمال قرأ على عسماء عصره منهم المونى ابن المؤيد والمولى كما وشا راده حتى و صل الى حدمة من تقوّق علمه على علماء أقرائه وزهده عي ِ هداء زمانه و هو المولى الفاضل مولانا علي جلبي ابن أحمد بن محمد الحمالي ر يسي مدينة قسطنصينية فاشتغل عباك غاية الاشتغال ثم صار معيداً بدرسه في مدرسة الساطات باير يدحال عديبة قسطنطيبية أم صار مدرسا بمدرسة قاسم باشا عدية دروسه تم صار مدرسا بمدرسة الورير ابراهيم باشا عدينة قسطنطينة تم صار مسوما عدرسة جور لي ثم صار مدرسا عدرسة دار لحديث بأدريه ثم صدر مدرسا رحدى المداوس الثمال أم صدر مدرسا عرادية بروسه أم صار مدرسا عدرسة أباصوقيه له صار مسرسا ثانيا بدحدي المدرس الثمان ثم صارقاصيا عدينة نعداد ثم عول عن دالئوعين له كل يوم أممانون درهما نظريق التقاعد أنم أعطاه سنطاننا لاعظم وحاقان المعظم السلطان سبيمان خان مدرسة دار الحديث التي بناها بمدينــــة تسطنطيبية المحمية عافاها الله تعالى من البلية وعين له كل يوم مائة درهم مات ي سه أربع وستين وتسعمالة كان رحمه الله تعالى عليه زاهما عالما صاحب أدب ، وقار وما رأيت منه شيا بخلاف الادب وكان أبعد الناس من ذكر مساوىء الناس وكان لا يذكر احد بسوء في مجلسه وكان يراعي آداب الشرائع في جميع حواله وما رأيت أحدا يراعي أدبا مثله وكان صارفا أوقاته فيما يهمه ويعتيه وهتحما عن اللعو واللهو ولم يسمع منه مع طول صحبته احوالما كالمة فيها رائحة الكدب أصلا ولا كلمة فحش وكان طاهرا ظاهر. وباطبا خاضما خاشعا محبا للعدماء والصلحاء والفقراء والغرباء وكانت له معرفة تامة بالتنمسير وأصوب الفقه والعموم الادبية بأنواعها قلما يقع التفاته الى العقلية مع مشاركته لباس فيها لاسيما عمل ضيباً سليم حان رئيسا تة وسالته سيس ومع ن صعف الادراك ح العقيدة

نته روح

و اشتهر از طبیبا رحمه ملوء، لساکین

اد سديم ق نو ق مه . في الحديث والقصائد العربية وكان له تحرير واضح والفاظ قصيحة وكت رسائل على بعض المواضع من تقرر البيصاوي وكنب رسائل على بعض لمواضع من وقاية الدراية وكان له انشاء بالعربية والفارسية في عسابة الحسن والفول وكان صاحب محاضرة بعرف من التواريح و لماقب كثيرا روح الله تعسالي روحه وأوفر في الجدال فتوحه اللهم ارحمه وارحم والدي كما ربياني صغيرا واجمع بيني وبين و لدي ولطفك انك مولى لاجانة في مستقر رحمتك يا رحمن يا رحمن يا رحمة فيك الكريم والحمد بقراب العالمين

يه (ومن مشايح لطريقة في رمانه الشيخ العارف بالله تعالى عند الكريم غادري الملقب بمفتي شيخ) \*

ولد رحمه الله تعالى في قصمة كرمامني وقرأ رحمه الله عني علماء عصره وحفط القرآن العطيم وكان يقرأ القرآل في زمان اشتغاله بالعام في أبام الحمع بمحمل جامع السيد البخاري عليه رحمة الملك الباري تمدينة بروسه ثم وصل لى خدمة المولى بالي الاسود ثم سلك مسلك الصوفية فصحب الشيح العارف بالله تعالى الشهير بامام زاده ثم قعد في راوية اياصوفيه الصغير بمدينة قسططيبية واشتعل بارشاد المتصوفة وتفقه وكان قوي الحمط حفظ مسائل الفقه وتمهر فيه حتى ال مسطاننا الاعظم الملحان سليمان خال عين له كل يوم مائة درهم ونصبه متنيا فأفئي الناس وأطهر مهارته في اعقه وكان يعظ الناس ويذكرهم وكان لكلاء تأثير عطيم في الفلوب وقد ملك كتبا كثيرة بطالع فبها كل وقت وبخفط مـ ثبها واذا قعد في الخلوة الأربعيــة كال برتاص رياضة قوية شديدة وكان بخفر في الأرض حفرة كالقبر كان يقعد فيها ويصلي ولا يخرح الى الناس حنى حكي عـ، اله كان تتعطل حواسه حملة من شدة رياضته و بعد تمام ،لأر بعين يخرج لي الـ مي وبعظهم ويذكرهم الى وقت الحلوة في السنة القابلة وكان رحمه لله تعلى حو المحاضرة كريم الأخلاق حافظا لنوادر الاخبار وعجائب المسائل كال منوصه متحشعا يستوي عنسده الصغير والكبير وشتكيت ليه من لسبان فدعساب بزوال السبان وقوة الحنط وقد شاهدت بعد ذلك الوقت في نفسي تفاوتا كثير في القوة احافظة وبحكي عنه كثير من لكر مات تركباها خود من لاصاب

نوقي وحمه غذتي سنة حمسين والسعمائة روح الله روحه وانور ضريحه .

ه (ومهم عرف دية تعن تثبح محمود حايي) ه

كال رحمه مدريب لمول المربمي وكال مشتعلا بالعلم المسريف أولائم رغب في طريق عصوف و نتسب أني حدمة الشرح أهارف دعة تعانى أساره أحمد التحري وحصن عده طريق العارف والكمها والروح ببته ولم مات السيد أحمد المحاري أفامه مقامه وكان عالم عامد أدبا سيمأ وقور اصاحب حياه وعفة وكست لا قدر على نظر ان وجهه كرايم لا مكاس حياله ان وكات أحصر محاسه وكان بقرأ عبده كتاب المشوي والزوآله على طريقة الصوفية وقاب تي يوما هال لك الكار على مصوفية قالت هار يكون أحد ينكرهم قال نعم قال حكى لى السيد لبحاري ده کال وقر بمحري على و حد من عمده عصره أم ترکه و ذهب بي حدمة أَمْرِفْ مَمْ تَمْنَى شَبِحِ الْأَمْنِي وَكُانَ الشَّبِحِ لَاهِي أَيْضًا قَدَ قَرْ عَنَى دَبُّ العَلْمُ قَالَ ورار اشبح لالهي مع سيد البحري بيوم اذلك العالم وقال دبك العالم لمسيد البحاري اېشي، تشتغل قال قست ترکت لاشته ل بالعلم و براء على قال قلت شامل ممرصا د العبدقال قال دلك لعالم تشتعل تمثل ذلك الكتاب وان أعقل لعقلاء هم الحكماء وقد صاحب ذلك نكذب في حقهم ان الحكيم كامر محقق قال وعصب على وطردني وطرد تشيخ من مجلسه فسما حكي أشيح محمود حلبي هذه الحكاية قلت المكر منتي بالكارة واما المعترف العير الــالك تي طريقهم أفلا يكون حاله أقلح من حال المكرين قال لا بل الاعتراف بجديه اخرا الى طريق الحق ثم قالت الاحد في معن كتب لتصوف شيئاً يخالف ظاهر الشرع هل بجور لنا الانكار عليه قال ال بحب عليكم الانكار عليه الى أن بحصل لكم تلك الحالة بعد حصول تلك خُنَّةً بِظَهْرِ لَكَ، مُوافقته للشرع هذا ما حرى بيني وبينه تُوفي رحمه لله تعالى في منة ( هنا بوض في الأصل ) وتسعمائة قدس الله روحه أنعريز .

ه (ومنهم نعارف بالله تعالى لشيح بيري خليمة الحميدي) ه

صاحب مع السيد المحاري وحصل عنده الطريقة وأجاره للارشاد وسكن وصه وكان عابد از هذا منقطعا عن الناس بالكنية متوجها الى الله تعالى ظاهراً وباطنا بروى انه كال دائم ،لاستغراق ومن جملة مناقبه أنه ثنى اليه رحل نحور بطريق هدية فلم يقبلها ولما تكدر الرحل من عدم قبوله لها قال مطهرا عدره به أليس وهبت هده الشحرة من روحتث بدلا من مهرها وعترف الرحل للك وتسلى . توفي رحمه لله تعلى في سنة ثنين وسنين وتسعم له قدس نه سره العزيز -

ه (ومنهم لعرف بالله تعالى الشيخ حاحي حليمة استشوي) ه

كال رحمه منه تعانى من طلمة العدم أولا ثم ترك طريقة العلم وانتسالى حدمة لشبح محمود حدي مذكور وحصل عده طريقة لنصوف وأكملها حتى وصل لى مرتبة ارشاد الطالبين و جار له بالارشاد وكال رجلا منقطعا عن الدالى مشتعلا بالعدادات وارشاد الصالبين متواضعا متحشعا أديد البيد وقور مدرك منس منتسلا بالله تعالى لى المحر وكان لا يدم الليلة بطولها وكان بحسل مستقبل نحسة مشتعلا بالله تعالى لى المحر وكانت له كلمات مؤثرة في الفلوب وكل مس جالس معه يمتلىء قدم بالحشية ولما أصبح في يوم من الأيام ركب علته وعر جالس معه يمتلىء قدم بالحشية ولما أصبح في يوم من الأيام ركب علته وعر البحر و أرد السعر ولم يكن له راد وراحاة وتبعه اثمان من الصوفية ولم بدر أحد البحر و أرد السعر ولم يكن له راد وراحاة وتبعه اثمان من الصوفية ولم بدر أحد النبي صلى الله عديه وسلم وبعد أبام مرض ومات ودفن هماك قدس الله سره العزيق .

ه ( ومنهم العارف بالله تعالى الشيخ نكر خديمة السيماوي ) ه

كان رحمه الله تعالى من طبة العلم الشريف أولا ثم رغب في مصوف و تصل بخدمة الشيخ العارف بالله تعالى الحاح خليفة المدكور وحصل عده م حصل من الكرامات العبية حتى جلس مكان شبحه بعد وفاته الارشاد وكان رحمه الله مشتعلا بنفسه مقطعا عن الحلائق ومنبتلا الى لله تعالى وكان عاسم عارفا لينا متواضعا متخشعا دينا ليباً وقورا صبور حبيما كريما محد للحبر وهمه معرضا عن أبناء الذيا ومقبلا الى الآخرة توئي رحمه لله تعالى في سة حسر وستين وتسعمائة روح الله روحه وأوفر في الحيان فتوحه .

و (ومنهم الهارف بالله تعالى اشبخ سان الدين يوسف الاردبيلي) ه الحصل طريقة الصوفية عبد شبح العارف الله تعالى حبية وكانا عالما الهد مرتاصا مشتعلا درشاد الصالمين وقد راد سبه على مائة وسكن در ويته عدا حامع أيا صوفيه الى أن توفي بها في سنة احدى وحسين وتسعمانة روح فدروحه ونور ضريحه .

ه (ومنهم العارف نافة تعنى تشيخ رمصات) .

حصل رحمه بله طريقة التسوفية عند شيخ قاسم حبني بدكور سالها وحسل مكامه بعد وفاته في راوية الوريز عني دشا تمدينة قسط عبية وكان عامد رهما مرتاصا عارقا تتعبير لمامات وكان مقطع عن باس مشتعلا بالمده و تتمع به كثيرون توفي في سالة (ه. براض رائاف) وتسعم للة رواح بنه روحه و بوار فسرجع، وارمهم بعرف بالله تعانى شيخ باني حبيقة الحدوي من حمده شاخ قاسم عني أربور) و

كانا رحمه مذاعباً عاملاً مرشد المقر ما والمداكين قائما بالعادات واترابية الريدين وكان حافظ لحدود الشريعة ومراعبا لآداب الطريقة راحمه الله توافي ليسة صوفية بعد الحمدين والتسعمالة طيب الله مصلحته والوار مهجمه

ه (ومنهم أغارف بالله تعالى شبح مصنح عارن مصنعاع بالادلي بشهاير تمرك عبقة) ،

كال رحمه على تعلى من طلبة بعدم ولا وكال يقرأ على غال أحمد الله المولى حصر على أم مال الله لطريقة الصوفية و تصال بي حاملة بما ف بالم للمع المعنى المال الله المعنى وحصل علمه على في على وكال رحمه الله تعالى المعنى المعنى وحصل علمه على المعنى وكال رحمه الله تعالى المعنى مراعيا للشريعة حفظ المؤدل المست مراعيا للشريعة حفظ المؤدل المسيلة الله على على المناس المعنى والحليا من المعيني والحال المعنى المعنى والمعنى والمناس المعنى والمناس المعنى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى والمعالى والمعالية وقد العاول المسايل والمعالى والمال المعالى المعالى والمالية والم

ورومهم هرف رن نمن شبح سال حبثة من حنده شبح سيد. حبية اه

قده مذه و و بنه نسبه فسط عليه وكان رحلا مي الآنه كان عاجل حداث عصدة وأخوال سبة وكان منتجلا المسده ومفتد على الدي وأساء منز علم منحند مراعد مشراه والداكن توني رحمه الما نياسة الدارم الأنهال وتسعده وكان شيخ هرما روح الله روحه والوار عمراحه

ه رسید هری شدن شدن شدن مصنع سین مصنعی شهر بدن. مسح (این) ه

قر أرحمه من على علمه المصروان في المعرف و المساول و المساول المداول المداول المداول المداول المداول المداول ال المراف الما على حال المراف ال

ه رسهه هرب رن نور شبح محبي سرب را بني راده حرم سد. مليم خان ) ه

حصل مرینهٔ عصوف علم بدرف دینه ندن شیخ محیل بدر باستان ورفس بر ماه وحصل در بنده و کاب حافظ مقر کا بلجید و کاب درید سر مقول عرینهٔ درصی سنرهٔ و کاب عالم بر هما و راید منشرع اند شد مسلا بر بنه ندن و شرکتار در سامی عبه یکر دات عبایهٔ قدس مده

ره ارسهم هاید باشاندان شیخ سکندردده در عبداند اه

ا الرشان و راك به رحمه علم المسهم محمي السهر المسكمين و أكس التاريخ و المسال المراجع و المسال المراكزة المعلم المراكزة المعلموت على الله إلى الدارة المعلم المراكزة المعلموت على الله إلى الدارة المعلم المراكزة المعلم المارة المارة المارة المارة المراجعة المرجعة المرجعة المرجعة المارة المارة المارة المرجعة المارة المرجعة المر

#### و (وملهم بعارف تالله تعالى نحي المايل محمد ) اله

تصل خدمة نشيخ بدرف دالله معراف (هاكد الله أصال دو تداريادة بعدج ) وأخاره اللارشاد و توصل سده شبب الله و لا له رو ه الله ما وحلا على عدد صاحر متورع منقصد على سامل بي الله تعدي الله و دته ما صاعبي الرافعات و محاهدة و مشتعلا بارائيه بمراسايل و توال بها بعد الأرابيل و سعمائه قدم ما ه.

# ه (ومهد مارف دنه نمان شیخ دریس) ه

کا من حلفاء شنج محمی بدین عجمد شهیر خانی خمیمهٔ دامامان خمیمهٔ فعشق وکان صاحب معرفهٔ کثیرهٔ وکان به اهدا و تعرفی و و راح و ادان منبر صبا متحشم عامد از هدا وکان بداس چنوانه محمهٔ عصیمه راه آج امدار و حد و استوال صرحه

ه (ومهم هرف نابله تعال شبح د ، د حبيثة ) ه

كانا من حدد شنج دريس لمدكور وكانا من صبلة عديد وألا أنو مان ال تحريقة عموفية و تعمل حدمة شبخ البرانور وأذن عاما را هذا عامد الا انه كان ينقي له يصاحب مهدي ول المهدي من جماعتهم ولم يضلح دا ادعاد إحمام الذ

ه ( ومهم بعرف بالله له بي شبح باد حيد إلى المد فيادي ) اله

عده في صفره شنح بدف دائم تعلى حد حد غدد به سامر دار أي الدائم المحدد في صفره المحدد على المحدد المحدد المحدد والمحدد والمحدد المحدد ال

و کمیر قدس مرہ

ه (ومنهم عرف دينه تعني صفي سان بتوطل بندة أماسية بنف عدي د ( راء سر حن

كالأرجية للدمسي واطريقة الحيولية وكالاعام أرافد عارف المذعل ور ساق حودة و هرنة وكان مثالاً، متو صعا متحشعا وكان به قدم رامحان تعبير المامات قدس سره .

ه ، الملهم له في ريد نعان شيخ محلي لدين محمد السلوب أن قرية قريد من أماسه مسماة بثملة ) ه

كان جله للديمان أولا من طلبة عليم الشريف ثم رعب في لتنوف وترواح بنت بده بدمن بدين بعشي واحدر الحبوة والعربة في وصه وصف أوقاته في علم وعلم وعلم عليه أورع حتى كان ما يأسكل لأمل برعا علم وواحب عي هادات والمحاهدات أم ترافي لعد الحمدين وتسعدنا فلم

ه رومهم هرف الله تعالى تشبح عبد عمار ١ ه

كان أصله من و يأبه مدري وكان و ساه شبح الدوف بالله تعالى محمد شاه ن شبح أحمد منت ي طريقه اربية وتوفي و ماه وهو شاء وراعت ها ي تعصن عالم قرأ في علماء عصره ملهم النواق عبد أراحم أن علاء الدن عال و يون به صل ميدي محمد عوجوي و ۱۹ م ما صل ندن سيدي محمد لم ۱۰ ي وكان في عصر شاره تابعا هاري نصحه و رأى أينة في مدمه المداينة أهراله الله والله قد صری صرب شدید و و حد عی م قعد می لاقعال شیخت ، ب است فقت آنی شیخ رمصان بشوهی تمدینهٔ درای و بات ای شه تعال و تاب عی بده و آیجه حبرة و رئاص وحاهد محاهدة عصيمة مان ما بان من الكراهات العبيسة و مقامات حسبة حتى أحر له شريحه . دارشاد تم رحم الى وطنه وأقام هنائه مدة حدره وشفست مه محاهدة عطيمة حيث لا يتسر عايه كتار من بادر. مواضع علی تصاعبات و بعدد ت وکانا پدرس و پعظا بدس و بداکو هم و کانا ب

مشاركة في نعبوم كنها وكان يكتب الحط الحسن لمبح وكانت له معرفة بالمطلم وللمرابة و عارضية و للركزة وكانت له منتآت و شعار في عابة حسل وكان لمبيد الصحة وكان وصيدا بسيد سخا، وفي وبالحديث كان من محاسل الأباء توفي رحمه لله تعلى في سنة أربع و ثلاثين و تسعد الله قدس الله سره المربر

ه(ومنهم بعالم تفاقيس لمون سحق).

كان رحمه مد في أول عمره طبيه بصر به والدن يعرف عدد حكمة معرفة المؤ وقرأ عي المولى بصبي بتوقائي بسص و بدوم حكمية و باحث معه فيها أنه المحرّ كلامهم أن بنحث في العنوم الاسلامية وقور عبده دانا حدية الاسلام حلى علوف هو به والسبم أنم تربط على و حكمة و شدم بنصبيف الامام بمر في وتصيف الامام فحر الاسلام سرهوي ، داوم عن بعمل بالكذب و سنة وصف شرح على عقه الاكبر مسوب في الامام الاحدم أني حدثة رضي بله تعلق عمد وغير دمك من الرسائل الا به الكوا صريقة التصواف الأنه لم يصال في هو قوقه وسمعت من بعض أصحابه اله رجع عن لكار هما في آخر عمره رحمه طائعان.

ه (ومهم هاه کنامل شيخ أحمد حسي الانقروني ) ه

كالرحمة الله تعالى مشتعا المابعية أولا أثمر رحمة في المصورات و تنسب الي للمريقة حلونية أثم تفاعد في وطاء و شتعل بالمواعظ و المداكرة كال لمواعظه تأثير الطام في المعوس تحييث لم أر أحد المسلم كالاملة ووعظه الا وقد أجلب البه كل المحلم وأحله في حلمه على روحه وكان في شدله بدور الملاد ويعظ الماس ويسكرهم والماس شيخواجة أقام في نساه المفرد الى الم توفي بعد الحملم ويسكرهم والماس شيخواجة أقام في نساه الفرد الى الم توفي بعد الحملم وتسعمانة رواع الله تعالى ووجه وتوثر ضريجه .

ه ( ومنهم العام الشريف عبد المصاب أن السيد المرتضى ) .

تمني و بده من يلاد بعجم وكان رجلا شريفا فسجيح السب فباحث المعرفة كانا حبد مشتهرا غلس الحظا وكتب مصاحف شريفة وارعب السلاطان فيها تحس كتامها وتقام وفدار نقيب الاشراف في بلاد الروام والمي وذاء المدكر الوهو في سن الشباب ورغب في تحصيل العلم وكان بكت الحط الحسروكات له له معرفة بالعربية و لفارسية وكان قادرا عي الانشاء بالعربية و لفارسية وكان عدم الانشاء بالعربية و لفارسية و للركبة ثم رعب في التصوف وصحب شبع يعلم الاشعار العربية و نفارسية و للركبة ثم رعب الشبع بحيي الصورلوي ودحل ان لوقاء مدة قلدس الله سره و لما توفي هو صحب الشبع بحيي الصورلوي ودحل عنده خلوة و جور له بالارث د و روحه بنته الاسه لم يدشر المرشاد وما حنر العزلة والحلوة و ثمر الاحتلاص مع الدس وكان لديد الصحة حس الدارة وكان العزلة والحلوة و ثمر الاحتلاص مع الدس وكان لديد الصحة حس الدارة وكان يصلم عنه في شاء الصحة أنو در عربية ومعارف و شعار ما يمين به عساء يصلم وتوفي رحمه الله تعانى تمدينة أن وسه في سنة خمسين وتسعمانة روح الله تعالى روحه وقور ضريحه الله تعالى ورحه وقور ضريحه والمراد الله تعالى ورحه وقور ضريحه الله تعالى ورحه وقور ضريحه والمراد المراد الله تعالى ورحه وقور ضريحه الله تعالى المدينة المراد الله تعالى ورحه وقور ضريحه والمراد الله تعالى المدينة المراد الله تعالى ورحه وقور ضريحه والمراد والمراد والمراد والمراد واله والمراد وال

ه( ومنهم العارف بالله تعنى الشيخ عبد لمؤمن ) ه

من طريقة لسيد عني من ميمول المعرفي صاحب معه مدة ثم صحب مع بعص من حدث له لمشهور فاس الصوي ثم نقطع في مدينة بروسه و شتف بالوعط و التدكير فافترق الناس في حقه فرقتين منهم من بمسلاحه ومهم من يسعد والتدكير فافترق الناس في حقه فرقتين منهم من بمسلاحه ومهم من يسعد وشهد فعض من انقباء العنماء بصحة طريقته وحسن سير ته فاعتقدته فاخبر بشهدته وال المتغربن عبه كدبو عبه لعرض من الاغراض الدنيوية روح الله تعالى ووحه وفور ضريحه .

ه (ومنهم العارف بالله تعالى الشيخ شجاع الدين الباس من الطريقة الحلولية) ه افتسب وهو صغير الى الطريقة الخولية وجاهد مجاهدة عطيمة حتى اله عظم عن الدس في موضع مني وسط البحر تجاه قسطنطينية مقدار ثلاث سنين ولما مرض شيخه أمر المريدين بالتوجه بى الله تعالى ليحص هم لاشرة الى من يقوم مقام الشيخ فاشير للكن الى الشجاع المذكور فأقموه منسمه وكان رحمه الله رحلا أميا الا الله كان يعرف أحوال المعربينة وخو واسماء الله تعالى وأصولها وفروعها التي هي منبي طريقته وكان يعب عب حدة في أكثر الاحوال ولذلك كانت تضطرب أقواله وأفعاله ولذلك غه منا بالمحدون وشير لى مونه قبل شهر من وفاته مودع أصحاله وخداله وفيه

شبقه الى لله علله تعلى عن ال توفي رحمه الله في سنة ست وحمسين وتسعمائة قسر سره .

. (وسهم عارف دانة تعانى الشرح أحسد ان نشيخ مركز حبيعة ).

قرار حمه فدعى عدما، عصره وعلى و بده العرابية و تنمسير و حديث وقاقى في همه أم رعب في التصوف وحصل صريقة الصوفية و شنعل بالوعط و التدكير وعم له كثير من الدس واله رسائل صدمها في لعص المسائل توفي رحمه الله تعلى في صنة ثلاث وسنين وتسعمائة "كرمه الله تعلى برصو به وأسكمه في فرفيد حايد.

ومهم عدم عدمل لمولى بور عدن حدرة الكرميائي من فقره الشيخ للمرك بالله تدى محملة بن يهاه اللدين ) و

كان أولا من طالة العلم الشريف ثم رعب في التصوف واتصل بجدمة الشيخ هرف بالله تعلى سال بدين الشهير بسال سال ثم اتصل خدمة الشيخ له في بالله تعالى محمد من مهاء لدين ولاره حدمته مدة كثيرة ووقع عبده موقع الخول وكان رحمه الله تعالى خيرا دينا متو صعا قو لا باحق مواطبا عني آداب المربعة ومرعبا لحقوق الاخوال توفي في سنة حمس وستين وتسعمالة تمديلة فيصفينية حله لله تعالى محل رصوانه و سكنه نحوجة جنانه.

( ومنهم العارف بدلله تعالى الشيح تاح الدين ابراهيم الشهير بالشيخ الأصغر العربان) .

كان رحمه الله عالما عارفا بالله تعالى وصفائه وكان صاحب المقامات العلية ونحرصت لسبة منبئلا الى الله تعالى منقطعا عن الناس وكان متوطنا بموضع فربس من للدة معنبسا منعزلا عن الناس موطبا على العلمات والعبسادات ونمل عه كراهات كثيرة لا يفي هذا المختصر بتقصيلها منها انه أعطى أصحابه وهو على النعر مشمشا طريا في غير أوانه وهذا يروى عن بعص النقات ومنها انه مرق من مسجده بساط ولم يلتقت الشيخ الى طلبه وألح أصحابه على طلبه مقال الله القرية الهلائية شجرة والبساط مدفون عبدها عوجدوه هناك مدفونا تحت

الثلج فحد عص لاعو ر صاحب الأرض متهما له بالسرقة فقال الشيخ أطاقه الما عده عص من النصري في القرابة الهلابة وحصر و فقال في دفيته هاك امتحالا للشيخ بأنه يطلع على دلك م لا فاسم عبد الشيخ رحمه بله تعلى ومنها به كال للشيخ بأنه يطلع على دلك م لا فاسم عبد الشيخ رحمه بله تعلى ومنها به كال يعتق من العب وكان بخرج من تحت سجدته در هم فيطرو اليه فام بحدو شيئاته حاء بعض أصحابه طنوا ال تحت سجدته در هم فيطرو اليه فام بحدو شيئاته حاء بعن من لمعرف هو و حرح من تحته، قدر ما يحت على حاب عظم توثي رحمه الله في سنة المتنزل وسنيل وتسعمائة قلمن الله ميره العزيز وسنيل وسنيل وتسعمائة قلمن الله ميره العزيز و

. ( ومديهم العالم العالم الفاضل الشبح محدي اللدين المعروف بامام فلندر خانه ).

قرأ رحمه الله على عدد، عصره وحصل من العدوء حال عطيما أم شنه بالتصوف وصحب الشيخ حيا لفر مايي والشيخ من الوقاء و لسيد أحسب المحاري قلس لله ثعاني أسر رهم ثم صدر خطيبا واما عامع قلمدر حاله وتويي همائه ي سنة ثلاث وخصيل وتسعمائة كال رحمه الله عالم عارف بالعلوم لعربة والتفسير و لحديث والأصول والعروع وكال مشتعلا بالعلوم ومواطع على العددات مقطعا عن السي متنالا الى الله تعاني ملازما لبيته وكانت تتلألاً و العددات مقطعا عن السي متنالا الى الله تعاني ملازما لبيته وكانت تتلألاً و العددات مقطعا عن السي متنالا الى الله تعاني ملازما لبيته وكانت تتلألاً و بالعددات مقطعا عن السي متنالا الى الله تعاني ملازما لبيته وكانت تتلألاً و منابعا العدود لشرعة العددات في عياد الكريم وصحت معه مداة تلاريسي عمدرسة قلمدرحانه ورأيته شيحا ماركا صحبح العقيدة مراعبا للكتاب والسنة ومحافظا لحدود لشرعة وكان شيحا هرما وسألته عن سنه فقال مائة أو أقل منه بستين وعاش بعد دلك مقدار ثمان سبل روح الله تعالى روحه وتور ضربحه .

ه ( ومنهم العارف بالله تعالى الشيخ الصالح مصلح الدبن مصطنى من حعاء السيد أحمد البخاري ) • •

وكان متوطنا تمدينة قسطنطينية في راويته المسماة بدت الاحجار وكانا شيخا نورابا عابدا زاهدا صالحا مفلحا منقطعا الى الله تعالى مشتعلا احتاج أصحابه نوفي قريبا من الستين وتسعمائة روح الله روحه ونور صربحه

## هـ ( و مسهم العالم العارف بالله تعالى الشيخ على الكاز رواني ) ي.

اتصل تخدمة الشبح العارف بالله تعالى انسبد على من ميموب لمعرفي المذكور سائمًا وسافر معه أيامًا في نواحي حما وكانت الاسد كثيرة في تبك البواحي وتعرض لحم أسد فشكوا منه ي الشيخ فقال أدنوا فأد وا له فلم ينز ح قالوا للشيخ ل لاسد لم يذهب فقال أدنو ثانيا فأذنو له فلم يرجع فتقداً الشيخ الكازرواني الله فعاب الاسد عن أعيتهم ولم يدر الله خسف به الأرص أو ذات في مكانه فدكر ذلك للشيخ فعصب عني لكارروائي عصبا شديد وقال باكاررواني با حائب يا حاسر أفسدت طريقتنا فشرع الكاررواني بالأنقصان عن خدمة الشيخ لقال الشيخ تندم يا كاررواني تندم قال الكازرواني بل أنت تندم يا شيخ معند دلك غضب الشيخ غضبا شديدا فقال رح في لعنة الله فردَّه ولم يقبله أبدا حَتَى مَاتَ ثُمُ انْهُ أَرَادُ انْ يَرْجُعُ الْى خَلْفَاءُ انشيخُ الْمُرْتُورُ قُلْمٌ يَقْسُوهُ حَتَّى ذُهِبُ ن تلاد لعرب وأتى تكتاب من الشيخ المعرثي وقال فيه ال أحدا لا يرد من ياب لله تعلى والمدارادك شبحه لتأديبه واصلاحه فقيله الشيح علواك ورياه واحصل عبده الطريفة وقال المراتب السنية ثم أثى بلاد الروم ثم دهب الى الحج وجاور بمكة شرقة حتى مات ودفن بها كان رحمه الله تعالى صاحب جذَّبة وكان له اصلاع على احتواطر وأحوال القلوب وكانت له معرفة استماد منه كثير من الناس قدس الله تعالى سره العزيز .

## ترجمة مؤلف هذا الكتاب

(هذا آحو) ما تيسر لي بعون الله الملك العلام من تقصيل أحوال العلماء الأعلام والصملاء الكرم و دكر مناقب المشايح العطاء و حبن آن أوان الاحتتام حطر ببال هذا العبد المستهام أن أتلي دكري ذكر هؤلاء الكرام الا ان قصور شأبي معني ثانا من احاح هد المرام قصرت متر ددا بين اقدام و حام وهكد لل أن اضعت من ذات نفسي داعية الاقدام بناء على ما قبل لا يد في حضرة سادت من الحدام فشرعت فيه متوكلا على الله عز وجل والقلم يتزلق في مزالق

سح أطلقه اعما هماك المدحد.
ممها الله كال هم حتى ال شيئاً ثم حرء لل من معارف

المسدر حدية ) ه إما أنم شتع الرحالة وتوفي العلوم العربية واطل عسى تتالألا أنوار رحالة ورأبته المود الشريعة ش تعد دلك

ى من حشاء

ححار وكب علا ناصلاح

الوجل والورق يبلع ريق الحياء والحجل (فأقول) وأنا العند الصعيف العبير المحتاج الى رحمة ربه الجليل أحمد بن مصطمى بن خبين عما الله عنهم نكرمه الجميل ولطفه الحرين المشتهر دين لناس بطاشكيري راده جعل نقد الهدي وانقوى زاده وأوفر كل يوم علمه وز ده (حكى) و لدي رحمه الله انه لم أراد أن يسافر من مدينة بروسه ائي للدة تقره قبيل ولادني نشهر رأى في المام في اللبلة الى سافر في صبيحتها شيحا جميل الصورة وقال له تشر قاله سبولد لك ولد فسمه باسم محمد فلما سافر رحمه الله قص هده الو قعة على والدتي أم اني ولدت ي الليلة الرابع عشرة من شهر ربيع الأوّل سبة احدى وتسعمائة ولما بنعت س التعبيز افتقدا الى بلدة نقره فشرعا هدك في قراءة الفرآب عطر، وعد دلمثلفني و الدي بعصام الدين وكداني بأني الحير وكان لي خُخ كر مي يستين اسمه محمد ولفيه والدي، ينظ مالدين وكماه بأني سعيد ثم الله لما ختيمًا القرآل التقما الى مدينة بروسه فعلمنا والدي شيئًا من اللعات العربية ثم انه رحمه الله سافر الى مدينة قسطصية وسيمني الى العالم العامل علاء الدين لمنقب باليتهم وقد أسلمنا ذكره ففرأت عبه من الصرف مختصرا مسمى بالمقصود ومحتصر عز الدين الرنحاني ومختصر مراء الأرواح وقرأت عبيه أيضا من البحو مختصر المائة للشيح الاماء عبد لقاهب الجرجاني وكتاب المصاح للاماء لمطرري وكتاب الكافية للشبخ العلامة ال الحاجب وحفظت كل ذلك بمشاركة أخي المردور ثم شرعنا في قراءة كتب الوافية في شرح الكافية ولم بنعدا مباحث المرفوعات حاء عمي قواء الدين قاسم الى مدينة بروسه وصار مدرسا بمدرسة مولانا خسرو وهماك قرأنا عبه مي مباحث المرفوعات الى مباحث المحرورات وعند دلك مرض حي مرصه مرم والتمس مني أن أتوقف الى أن يبرأ فتوقفت لأجله فقرأت في تلك عده على عمي كتاب الحارونية من الصرف وألفية الن مالك من البحو ولما "تممت حنفه توفي أخي في سنة أربع عشرة وتسعمائة رحمه الله نعى فشرعت في فراءة ف... المصباح على عمى فقرأته من أوَّله الى آخره وكتبت ذبك الكتاب وصححته عم التصحيح والانقال ثم قرأت عليه من المنطق نمختصر ايد عوجي مع شرحـــه

لحساء نسين لكاتي وقرأت عليه أيضاً بعضا من شرح المسلية للعلامة الواري وعبد دمث أتي والدي من مدينة قسططينية أن مدينة لروضه وأصار المدرسسا محميلية أماسيه ولد وطلب أيها قرأت عليه شرح الشمسية من أوّل الكتاب الى تحره مع حوشي لسيد لشريف عليه ثم قرأت عليه شرح العقائد للعلامة التعتار في مع حوشی الموں کیاں عدیہ نم قرات علیہ شرح ہدیۃ احکمہ لمولان رادہ مع حواشی لموں خواجه ر ده علیه تم قرأت علیه شرح آداب البحث لمولانا صعود الرومي ثم قرأت عليه شرح الطواله المعلامة الأصفهاي من أوَّله الى آخره مع حو شی نسید نشریف علیه ثم قرآت علیه معض الباحث من حاشیة شرح مطالع نسيد شريف قراءة تحقيق وانقاب ثم قال في رحمه الله الي قصيت ما عني من حق لأنوَّة ولأمر بعد دلك لبث وما أقرأي بعد دلك شبئاً ثم قرأت عي حلي حو شي شرح التحريد للسيد الشريف من أوَّلَ لكناب الى مباحث لوحوب والامكان قراءة أحقبق وانفان ثم قرأت على العالم المساصل المولى محيي لدين أعماري شرح المفتاح للمسيد الشريف من أوأن صاحب المسند الى آخو منحث لفصل ولوصل ثم قرأت عني لعالم العدمل والعاصل لكامل المولي محييي لدين مبدي محمد اتموجوي شرح المواقف للسيد الشريف من أوَّل الألهيات الى ماحث لموَّات قراءة تحقيق و تقان وقرأت عليه أيضًا تسير سورة لبأ من كشاف أتم قرأت على أمالم غاضل الكامل لمولى بدر الدين محمود بن قاضي زاده ترومي لشهير بميره جلبي كتاب تفتحية للمولى عني القوشحي من الهيئة وكمت أقرأ عبه وهو يكتب له شرحا واتعف دلك تشرح للسطان سليم خان قصه قاصبًا بالعسكر المنصور في ولاية الناطولي ثم قرأت على المولى العالم العامل نشبح محمد لتونسي مولدا المعوشي شهرة بعصا من صحبح أبخاري ونندامن كتاب شده للقاضي عياض وقرأت عليه أيضا علم الحدل وعلم الحلاف ولاحثت معه في العلوم العقلية والعرابية حتى ألحارني جارة منفوطة مكتوبة أل روي عنه لتصير والحديث وسائر العلوم وجبيع ما يحوز له ويصح عنه رواية وهو يروي عن شيخه ولي الله شهاب الدين أحمد البكي المعربي وهو يرويءعن

شبحه حدافظ المشرقين أمير لمؤماين في الحديث شهاب عدين أحمد وبن حجر العستملاني ثم المصري وأيصا أحار لى السالتمسير و لحديث والدي وهو يروي عي والده و هو پروي عن مولان يک و هو پروي عي المولي الكاري وهو يروي عن حدال للدس الاقسر في وعن الشيح اكل الدين و بصا يرويهما و ندي عن المولى حواجيه را ده عن المولى فحر الدين العجمي المتنى وهو يرويهما عن مولانا حبار وهو يرويهما عن المون سعد بنن التعتاراني وأبصا أحربي التفسير والحديث لمونى عاصل سيدي محيي سان القوجوي لمدكور وهو يرويهم عن شبيحه العالم العامن الدصال الكرمال سي حس جيبي العداري وهو يرويهما عن تلامدة نشيح شهاب لدين حسد بن حيد أثم ن هذا عند التقر صار مدرسا أولا تدرسه دتمهاوقه في أوجر سهر رحب لمرحب لسة حدى وثلاثين وتسعمائه ودرست هاك شرح عوز للتنجيص من أول قدم البيال الل مماحث لاستعارة وحواشي شرح المجريد مي أول الكتاب الى تحر مناحث تمور العامة وادرست هداك أيصا شرح المرافض للمبد اشريف ثم صرت مدرسا بمدرسة المول العاج حس تدينة فسطمينة في أوائل شهر رحب المرحب لسنة ثلاث وثلاثين وتسعيد لله ودرست هماك شرح الوقاية لصدر اشريعة من أوَّل الكتاب بن كتاب البيع ودرست هـ ك أيصًا شرح معة ح للسيد لشريف من أول اكتاب الى مناحت الأجار والأطاب و درست هماك أيضا حواشي شرح التحريد من مباحث أمور العامة الل مناحث الوحوب والأمكان ونفلت هماك كتاب المصالبح من الحديث من أول نكدب الى آخره مرتبين و بعد اتمامه توفي المولى الوالد رحمه الله تعالى تمدينة قسططين وقت الصحوة من اليوم الثاني عشر من شهر شوَّال لسنة حمس وثمالي وتسعمانة تم صرت مدرسا باسحاقية اسكوب في أوائل شهر ذي عجة سه ست وثلاثين وتسعمائة وارتحبت لبها ونقلت هناك أبضا كتاب المصاح من أوَّله ان حرد وكتاب المشارق من أوَّله الى آخره في شهر رمصان و درست مدخ

أبعا كذب الوصيح من أوله أن أخراء والارست هاك أبطأ شراح الوقاية الصامر الشرعة من وأن كتاب سع أن أحره و درست عدما أيت شرح عمر تص للمبيد الشريف و درست ها به أيصا شرح المفتاح من أوَّل فن الله بن أحر المفال ألم رخت و مديه قنصصيبة و صرات مدرات الدراسة قسار حاله ال الدام عالم عنر من شهر شوال حكره لسلة تدين و أر مين و تسعم لذ و لذت هداك أن سا عصبح من وُنَّم بن كتاب جبوع و درست هديد أعما شرح بمو قف من وُبَّ منحث وجوب و لامكان إن مدحت لأعراض و دراست هاك أيصا العصامي فرح نوقیهٔ عصدر عشریعة و سد من شرح معدج سید عشر علی تم المشت ای سرمة ورير مصفد بال بالديثة لمراورة في يوم العددي والعشران مي شهر ربيع گاؤل سنة أرام و أربعين وتسعم الله ماندات ها لا كان سامله م كان أنوع لي أخر كنات و شدات بدر سة أندت الدرية حتى و صلت ں کات برکاۃ و فراست ہو کے آبھیہ عصل ساخت میں آوے باہمیات میں شرح موالف أم علمت بن حدى بدرستين بنه ورادن بأدريه في يوه بر بع من شهر دي غمدة السلة حمس وأراعين والسعمالة أو المدأت الهباك براواية صلحيح لحري وغلت منه محللة والحدة من المحلدات النسم وادرمنت هدك كتاب للديد من أول كتاب تركز أن أخر كتاب حجم و درست هدي أحد كتاب غویع من توب کتاب کی تنفیدیم لاول ثم بنفیت می حدی سد اس عمدی فی بوه النائث و معشران من شهر بربيع الأوال السنة حاث و أر فاين والسامة الله والمست هما صعيع عجاري وأتميته مرتبن وعنت تصير سوارة عقرة ما تنسم البطاوي ودرمت همالة كتاب هدية من أول كتاب لملاح أن أنتبال اليوع وقرمت كتاب تنويج من عقبهم لأوب بن مباحث لاحلاء أم المست والملومة أسطان والريد حال تمدينة الدرانه في أيوام الحرادي عشر مال شهر الما لمنة حدى وحمدين وتسعيانة ولقبت هناك من صحيح المحراب المله والرست مدك كتاب عدية من كتاب سيوع الى كتاب شنة ، كتاب الله ح می **نسم داخکرم ای آخر ایکتاب و درست ه**اک آیصد شرح امر قلب و دااست

هناك أيصًا شرح الفرائص لاسيد الشريف الى ن وصاب مناحث تصعيم في صهرت قاصیا تمدیدهٔ دروسه فی آاروم بداشش و بعشرای می شهر رامصال بار ایر لسبة اثبتين وحبسين وتسعم ثة فيا صبعة الأعمار . أم صدات مدريد باحدى المدارس لثمان ثانيا في اليوم تنامي عشر من شهر رحب مرحب سه ` . وخمدين وتسعمانة ولقلت هباك صحيح سحاري وأتمدته واديست هاك كبال الهدية من كتاب لشمعة لي حر كتاب ودرست هاك بعد كتاب تنويع من أوله لي التفسيم لرابع و درست هذاك أبصا حراشي كشاف لمند عرالي ئی أن وصلت ای أثباء سورة العائجة أنم صرات قاصیا اندایلة اقسصصاریة می اود لسابع عشر من شهر شوال المكرم اسله تمان وحمسان واسعمالة واحترمت اشعال لقصاء ما كت عدم من لاشتعال بالعلم الشريف كالادث في الكتاب مسطورًا وكان أمر الله قدرًا مقدورًا تم وقعت لي في أيوم السالم عشر أمل شهر ربيع الأوَّال لسنة حدى وستين وتسعمائة عارضة الرمد وداء داك شهور وأصرت بدلك عيناي وأرجو من الله تعالى سنجانه ال بعوضي منهم، حبة على مقتضي وعد بنيه صبى الله تعالى عليه واسلم تم آل لله تعالى قد وقل هذا لعد الصعيف في اثناء شتعاله بالعلم الشريف ليعص التصاليف من لتقسير وأصول الدين وأصول التقه والعرابية وأيصا من الله سيحانه على جل بعص لمباحث العامصه وتحقيق المطالب العالية وكتنت لكل ملها رسالة ومحموعها يليف على ثلاثن ال ان صوارف الآيام لتقدير الملك العلام قد اختر منها ولم يتيسر لي تسبصها هدا ١٠ منحني الله تعالى من العلوء والمعارف وما قسمه الله بي حسب استعد دي أهشري وفوق كلُّ ذي علم عابم وليس هذا والعباذ بالله معالى ادعاء للعلم والتصيمة ال الثمار لقوله تعالى واما بنعمة ربك فحداث فلبكل هذا آخر اكمة ب وقد مبته على نعض من الاصحاب مع كلال النصر وكمال الحصر وقالة النص وصبق العطن ووقوعي في راوية الخمول والسيان والانقطاع عن الأحوار وأحال والحمد لله على كل حال وله الشكر على الانعاء والافصال وقد فرعت م الهلائه يوام السبت آخر شهر رمصان المبارك في تاريخ سبة حسال وسنن وتسعدته

بمدينة قسطط بية المحمرية حداها الله تدنى في ص و أيها عن أدَّات و لمبية وحفهما بالمامن لمهية والبركات السية واحمد لله أولا وأحرا وداصا وطاهر والصلاة على بنيه محمد وآنه و صحره متو فر منكائراً ورضي الله سايحانه والعالي عنسا وعل تعلمه عاصين والمشايح لراهدين واعتمراه الفايعين ورحما لمدتهان أسلاها وأنقي تمله أخلاف الله الحدن لمنان دو التي والأحسان ورضي الله تعاني عسان الاصحاب والاحاب بدين جهدوا في حدم هذا لكناب وعن كافة لمسلمين أجمعين بحرمة لبيه محمد لامين وآله وصحانه لأكرمين والمحاير الكلاء ليعض م حوامع لادعية المروية على سيد الادم عليه وعني أنه وصلحمه أفصل الصلاة والملام لهم قسم لنا من خشيتك ما تحول له ليسا ولين مع صيك و من طاعتك ما تبعاً به جشت ومن ليقين ما تهوَّل به عيها مصيبات الدنيا ومتعبا بأسماعنا وأنصارنا وقوته ما أحييتها و حعله الوارث منا و حعل لأرنا عني من ضمنها والصرقا على من عاد قا ولا تجعل مصيند في ديسا ولا تحفل الدب أكبر اهمما ولا منع عنما ولا تسط عليها من لا يرحمها رب تقبل تونتي و غسل حونتي وجب دعوني وثبت حمعتي وسدد لسائي واهد قسى واسل سنجيمة صدري سنحال الله وتحمده سنحان الله العظيم والاحوال والا قوأة الا بالله العلى العظيم .

ه ( ثمت نشقائق النعمائية في عدماء الدولة العثمائية ) ه .
 ويليم كتاب
 ويليم كتاب
 ويليم أفاصل الروم) .

(نظ حرول

ودكر أماس ١٠٠٠

(سد به رحم بأجم

بالمرافيل أحادا وتشاه مي أو بدر من سديدي الراسي الرحاح وشدها الماسات الماسات . . . . . . . . .

ضعفت سواعد المساعدة وانحسمت مواد المواددة وذهب الحب في الله كامس الدابر وماله من قوة ولا ناصر وخلت الحلة عن الصدق والوقاء فلا توى الا خليلا خليا عن الصفاء.

(وقال) أبو فراس شارحا عن أحوال الناس:

أَقَتُ طَرِقِ لا أَرَى غير صاحب يميل مع النعماء حيث تميسل أكل خبيل هكد غير منصف وكل رمال بالكرم نحيسل ٢

وان استندت الى دي حاه وقدر من ريد وعمرو فأنت مرفوع لى الرأس ومحمول على الحدق ون كنت أعيا من ناقل وأحمق من هبنق وان عريت عن الاستناد فأنت بمعزل عن الاعتداد وان كنت أقصح من سحبان واثل وأنبع من قس اياد :

والباس قد نبذوا وراء ظهور هم غر الوجنوه ورمسرة السعداء والأخرقون بقينة من عسزة وأولو النهى مسوذة بعراء

ويانة من تولية العبيد على الأحرار وتقدم الصغار على الكبار وكاد موق النضائل والمعالي واستئثار الوضيع على الماجد العالي وفشو اللؤم والوقاحة وقلة الكرم والسماحة بحيث لم يتى من يلتجأ الى بابه ويرتحى من جنابه وما أصدق الادبب العاصمي حيث قال وأبان عن هذه الاحوال:

تسلُّ فليس في الدنيسا كريسم يلوذ به صغير أو كبيسر فربع المجد ليس بسه أنيس وحزب الفصل ليس بهم نصير ولا أحد من الأحــــرار إلاً كـير يد النوائب أو أسير .

وما دخلت على أحد طالبا من رفده ونواله ومستدرا من شآبب بسه وأفضاله الا وقد تذكرت في تلك اللحطة ما قاله جحطة :

قوم أحاول لبلهـــم فكأنـــني حاولت نتف الشعر من آنافهم قم فاسقىبها بالكبير وغــُنـــــي ذهب الذين يُعاش في أكــفهم الاما شذ" أو ندر فانه أعز من بيض الانوق والكبريت الاحمر وهذا هو الحق لصريح للا مرا ومسا كانحديثا يفتري ( لمؤلفه الحقير ):

خا مصباح کل فنی ذکی و فی مشکانهم لم ألق بورا قليل من يكون لهم طهيرا

وحل الناس في الأعراض عنهم وهذ ما التحارب علمتني فان تك عافلا فاسأل خبيرا

ألا تكدر الانهار من تكدر العيون فاسئلوا أهل الذكر ان كمتم لا تعلمون استونى عنيهم التبحح والغرورو أعمى الفلوب الني في الصدور فتم بعضهم بعضا وحاولوا ابراما ونقضا ولا شك أن الصرير اذا قاد الصرير وقعا معا في البير :

وصيروا بعضمهم قائدا فكلهم يمقط في البيمر

وارجعي الى ما أنت بصدده من الحكاية فان ذلك دأب الدهر وعادته فلا جرم شكاً من كل زمان سادته ( قال الامام الشافعي ) :

مى الزمـــان كثيرة لا تنقضي وسرور. يأنيك كالاعيـــاد وتراه رقا في يد الاوغـاد

ملك الاكابر فاسترق رقابهم

(وغيره) :

مصالب الدنيا وآفانها الا التي تطرب أصوائهــــا

نطرق أهل الفضل دون الورى كالطير لا يسجن من بينها (وقال الحمدوني):

الا تزيدت حرفا تحته شوم

ها ازددت من أدب حرما أسر<sup>-</sup> به

كن المقيدة في حذق نصنعته ﴿ ثَنَى تُوحِهُ قِبِهِ فَهُو عَسْرُوهُ

وسمیت هذه الخریدة بالعقد سعوم فی ذکر أو صل بروم و لأمول می یطبع علی کنماتی آن بعص لفرف علی عثر تی قال دمث کلام مل حربه بدهر بالنامل و لنوسی و حرعه سلافة العموم کات فکاسا و ما اصدق این علم کمریم حیث یقول :

ولا المرء يبدي ناهموم قصيبة ولا شمس تساو ديجوب عدام ه( ومقدم هؤلاء السادة ووسطة هذه غلادة المون عصام الدين أتو الخبر "حمد بن لمولى مصلح الدين مشتهر عدشكتري راده )ه

وكان المولى مصبح بدين لمربور من لعلماء لأعيان توفي وهو ملامن باحدى لمدارس الثمان بعد ما كان قاضيا بحنب ولما حنص المرجوم من رنمة الصبا فانتظم في سلك أرباب خحر وحجا وفرق الحث عن السمين ومير الكاسد عن الثمين قام على تُقدم لأقداء وشمر عن ساق إحداو لاهتماء في تحصيل المعارف والقصائل وانقاب لمقاصد والوسائل واشتعل عبي أبه حتى أحار له بروایهٔ احدیث والتفسیر راویا هما علی مون حوجه رده عن لمون فحر الدین العجمي عن المولى حيدر عن لمون سعد ندين لتقدّر في ثم قرأ عني المون سيدي محمد القوجوي وصار ملازما له ثم قرُّ عي المول محمود ال محمد ال لمشتهر بميرء حلبي وكمل عبده بعنوم برياضية ولماجاء نشيح محمد عوسبي لمعوشي ال قسطنطينية قرأ عبيه و شنعل لديه حتى حراله بأنا يروي عنه لنسير و خدیث وحمیع ما بحوز احارته ویصح رو یته ر ویا عن شیخ شهاس ساند أحمد ل حجر العسقلاني ودرس ولا في مدرسة ورح باث غصبة دينونية مخمسة وعشرين ثم مدرسة لمول محيي لدين أن حاج حس لمستصفيها اللاتين

م اسحاقية اسكوب بأربعين ثم المدرسة القلموية بالوطيعة المربورة في مدينة قسططيبة ثم في مدرسة مصطفى باشا في المدينة المزبورة مخمسين ثم نقل الى احدى المدرستين المنجاورتين بأدرة ثم عاد الى احدى المدارس الثمان ثم نقل الى مدرسة السلطان بايزيد خال في ادرته ثم قلد قضاء بروسه سنة اثنتين وخمسين وشعمائة ثم عاد الى احدى المدارس الثمان ثم قدد قصاء قسطنطيبة فاشتعل في اجراء الاحكام الدينية الى ان عرضت له عارضة الرمد فأصرت عباه وعميت كربمتاه فكال مصداق ما ورد في الأثر أذا حاء المصاء عمي شصر فاستعفى عن كربمتاه فكال مصداق ما ورد في الأثر أذا حاء المصاء عمي شصر فاستعفى عن المصب واستتاب عن سو لفه واشتعل بشبيض بعص تو ليفه بينا هو في هذه الامور أذ أبتلي بمرض الباسور فعي بقرب أجله وانصرام ثمله ولما تيقن أقاربه بوته تضرعوا أن بجعلهم في حل من تقصير هم في حدمته فأحسن في الجواب واستهاي هذا الكتاب:

وسمالة الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه محمد الله عنيه وسلم وآله وصحبه أجمعين وعلى المشابخ الزاهدين وعلى الفقراء الصابرين وعلى لأعياء الشاكرين وسلم عليهم سلاما الى يوم الحشر والدين ثم الي أشهدك وأشهد ملائكتك بأني عشت على منة الاسلام وعدت عن البدعة في الدين وأرجو أن ألفاك بالاسلام في يوم الدين ثم إن اولادي واقربائي النمسوا مني أن أحعلهم في حل مما عملوا من الاساءة فيما وجب عليهم من رعاية حقي واني جلتهم في حل ان عملوا في رعاية حقي فيما بعد ذلك والسلام على سيد الانام وصحبه الكرام على سيد الانام وصحبه الكرام على

قلما تم التحرير من لسان ذلك التحرير انقطع عن عسالم الانس واتعمل بمطائر القدس وقضى تحبه ولقي ربه روح الله روحه وزاد كل يوم تتوجه وذلك سنة ثمان وستين وتسعمائة وكان المولى المرحوم بحرا من المعارف

والعلوم متسما من الفضائل سنامها وعربه مقيدًا من المعاني شواردها وغرائبها وكان له البد الطولي في تحرير لمسائل وتصويرها وتدقيق الماحث وتنويرها تكل ألسة الأقلام من أمو ه المحامر في أدائها وتقريرها ويكتبك آثاره المبعة وتصابقه الشريقة فمن رئى من لسبف تردفقد رأى أكثره وكال رحمه لله في حميم ماحثانه على النصفة والسداد راصيا ناخق عاريا عن لمك رة والعباد اذا أحس من أحد اللحاح والمنافسة أمسك عن لتكلم والمناحثة وكان رحمه الله قديل أرعمة ق دنياه كثير التشمر في تحصيل رلفاه صارفا حميع أوقاته في تحصيل العنوم وعباد ته وحكى بعض من "ثق كلامه اله أشار يوما بيده الى لساله وقال ل هد فعل مافعل من التقصير والرال وصدر عنه ما صدر من الحق والعلط غير نه ما تكلم في صب المدحب الدبيوية قط وكان يكتب خطا مبيحايرعب فيه مه كمال السرعة وقدكت الكتب بحصه الشريف وقال و حد من أعيان تلاميذه حضرت طعامه لبة من لباي شهر رمصان و هو مدرس بالقسدرية وكان من عادته أن يدعو طسته في كر ليلة من ليالي شهر رمصال فقال أني مند توليت استحاقية اسكوب جعلت لنفسي عادة وهي أن أكتب في كل سنة نسخة من تفسير البيصاوي وأبيعها بثلاثة آلاف درهم وأنفق دلك المبلع على طعام الطدة في ليالي رمضان وسمعت من الثقات أنه قال اتصلت بيعض المشايخ الصوفية وحصل لي بسمه الحمد للدتعالي بعض ما اشتاقه من بعائس السلوك وقد انفق لي السلاح كلى وفارقت لدني كل المفارقة فبينا الاعلى للث الحالة اذ دحل وقت لطهر فقصدت التوضؤ للصلاة فيم أقدر على تحريك التمالب واستعماله فبه حتى ذهب وقت الطهر ثم وقت العصر وأنا على تلك حاله ثم عدت على حالتي الأولى للهم احشرنا في زمر الصالحين السالكين ولا تعما في مهاوي العملة هالكين. ( ذكر توالينه): منها الكتاب المسمى بالمعاء في عنم الكلام وحاشية على حاشية التجريد للشريف الحرحاني من أول الكتاب الي ماحث الماهية جمع فيه مقالات المولى على القوشي والمولى حلال الدين الدواب والمون

مير صدر الدين والمولى ابن الخطيب وأداها بأخصر عبارة وألبق اشارة ثم ذكو ما خطر له من تحقيق المقام وتسيين المرام وشرح القسم الثالث من كتاب المفتاح وشرح لفوائد المبائية وهو شرح حاص يتضمن الرد عبي بعض المواضع من شرح لمنتاح وكتاب سماه ( بالشقائق لعمانية في [علماء] لدولة عثمانية ) وقدجمعه بعد عماه وهو أول من تصدي له وكتاب ذكر فيه أنواع العلوم وصروبها وموضوعاتها وما اشتهر من المصنفات في كل فن مع ثبذ من تواريخ مصفيها فجاء كدبا عزيزا غرير الفائدة وصنف كتابا كبيرا في التاريخ حم فيه ما ذكره ابن حلكان واضاف آليه سير الصحابة والتابعين وعبرهم ثم اختصر منه محمدا لطبفا وكتب حاشبة من أول شرح الممتاح للشريف إعرجائي وادمج فيها كلمات أنيه المولى مصلح الدين ولم يتم وشرح العوامل م المحتصرات وشرح ديباجة الهداية وديباجة الطوالع وله مختصر في علم لمعوعلي منول مختصر البيضاوي وكتب رسائل وحقق فيها كثيرا من لسان لمشكنة و لماحث المعضلة وبقى أكثرها في المسودة وما تيسر تبييضه تبف على حبسة عشر منها صورة الخلاص في سورة الاخلاص الرسالة الجامعة نوصف لعنوم النافعة مسالك الخلاص في مهالك الخواص أحل المواهب في معرفة وعوب لوحب نزهة الالحاط في عدم وضع الالفاظ للالفاظ رسالة التعريف والاعلام في حل مشكلات الحد التام القواعد الحمليات في تحقيق مبـــاحث كحبت فتح الامر المعلق في مسئنة المجهول المطلق رســـالة في تفسيرآية وصوء رسالة في تفسير قوله تعالى هو الدي خلق لكم مسا في الأرض حميعاً وكان رحمه الله ينظم الشعر العربي وقد كتب ألى بعض أصدقائه بعد

بدمع جرى في ذكر خبر الأحتة بقطر دموع بين فاني عسرة وإنسان عيني عمر فوق جمرة فواحسرتا إن لم أفق قبل موتني

مفيت بسيط الأرض في كل ساعة وسعحة خد ي كالوشاح الممصل اعبني عقبق بياقوت مفلسسة حرمت من الأحباب للدة نطرة ولا تجزعي يا نفس من ارل حرى بتقدير حلائق إله الويسة ولا تجزعي يا نفس من ارل عملة المن أحلاق أصحت دوس رصية ولما كتب المفتي أنو السعود حراً من تفسيره و رسمه أيه كن عب هذه الايات :

> بنفسي حدث حدر كل فصيلة و أبتد روح القدس حدد طبعه و دفح عن عرض الدي تأديساً من منة برهر ، أصحت مبسرة

> > (غيره):

وصلت حمى عداً إذ ربح شمال قو أسفاً رسم لمسد رس دارس

وصار الإصهار حقيقة فيدمين فيحي من الأسرار ما كان كاما فقي حشر بنة ه من حوف آما فقي كوكت بهار قد صرت لاما

قه سک من دکری حبت ومرانا فهل عند رسم درس من معوال

ه (ومهد العدلم نعاصل الموى يحيى بن نور الدين الشهير لكيسخ لامين)، كال أبوه من رمزة لامدة لعثمانية وصار في عهد السطال بالرباحال متوليا على لاخر حال حاصة مسطانية و حدر المرحوم من حودة طعه وصاله جادة لعدم على طربقة آله فسلك مسلك بتحصيل ودهب مدهب لكمين دشتين على أدصل رمانه وأمائل أقرابه وصاحب لاعلى ولاهال حتى طرم معيداً لدرس للفتي علاء لدين حمالي وتمير في حدمته حتى روحه لائنة فروسه للشتهرة تمدرسة لأميرستدا حسة وعشرين ثم مدرسة تراهيم لائل للصحيفية للائين أثم مدرسة بسرم حالي وعشرين ثم مدرسة أحمد لائل للمصطفينية للائين أثم مدرسة بسرم حالي لا وسه لا رعين ثادرته ثم في احدى لمدرسة ألمان المدن اللهائل ثم مدرسة بدره حداث لا حدى لمدرسة بالموقية ثم مدرسة السلمان ثم في مدرسة بني سد سلمان في و حامه الإصوفية ثم مدرسة السلمان مر د في مدينة بروسه ألا حدى لمدرس الثمان تم عدال عداد ثم عراد عداد من مدرسة المسلمان مر د في مدينة بروسه ألا حدى لمدرس المدرس الثمان تم عداد ثم عراد عداد من مدرسة المسلمان مر د في مدينة بروسه ألا حدى لمدرس المدرس المدرس المدرسة المسلمان مر د في مدينة بروسه ألا مدرسة ثم عراد عداد و مدرسة المسلمان مر د في مدينة بروسه ألا مدرسة ثم عراد عداد و مدرسة المسلمان مر د في مدينة بروسه ألا مدرسة ثم عراد عداد و مدرسة المسلمان مر د في مدينة بروسه ألا مدرسة ثم عراد عداد و مدرسة المسلمان مر د في مدينة بروسه ألا مدرسة المسلمان من د في مدينة بروسه ألا مدرسة المسلمان مر د في مدينة بروسه ألا مدرسة المسلمان مدرسة مدرسة المسلمان المسلمان مدرسة المسلمان المسلمان المدرسة المسلمان المسلمان

وحمها دار الاحاديث البوية أعطاها المرحوم لاشتهاره بعلم الحديث وعين له كل بوه مائة درهم ثم انفق انه الهم بسع الاعادة والملازمة وأخد الرشاعلى عده احجرات فبلع دلك الى السلطان فعصب عبيه وعرله فاغتم له غما شديداً لله بنعب كثير حتى توفي سنة ثمان وسنين وتسعمائة وكان المرحوم من أفاضل الروم صاحب اليد الطولى في الحديث والتفسير وعلوم الوعط والتدكير وله ناع واسع في فن المحاضرات والتواريخ والمحاورات وكان رحمه الله لذيذ لصحة حنو المحاورة خالباعي الكير والحيلاء مختلطا بالمساكين والفقراء وتالجملة كل رحمه لله رحلا أكمل وأتم الا أن فيه خصلة سميه يحيى بن أكم الدي هو أوّن من صرح بالميل الى المرد الملاح ذوي المحلود الصباح وهو الذي قال وأنه عنه قاليا في المحلود الصباح وهو الذي قال

انما الدنيا طعام ومسدم وغلام فاذا فانك هذا فعلى الدنيا سلام عد تدعن سبآتهما وصاعف حساتهما .

ه(ومنهم المولى محمود الايديني المعروف نخواجه قايني ) ه

كان أبوه من كبار القضاة الحاكين في القصبات وطلب لعلم وكتب وذبور خي صار ملارما للمولى بلير الدين الاصفر فاتفتى له عطمة من الزمان حيث نوح باخته المولى خير الدين معلم السلطان فعلت به كلمته وارتفعت مرتبته فقلله علوسة حديث عدية بروسه بعشرين ثم مدرسة يري باشا بقصبة سلوري مخمسة وعشرين ثم لمدرسة الافضلية بقسططيبة بثلاثين ثم صار وظيمته فيها أربعين ثم درس بسرسة الحدية بادرته ثم باحدى المدارس النمان ثم قيد قضاء حلب ثم عزل ثم أعيد اليها ثم عرل عقبل وصوله الى منزله أدركنه منيته المنعت مينه نقصبة اسكدار سنة ثمان وستين وتسعمائة وكان المرحوم حنوقا بشوشا عدم المدارسة الصمد .

١٥ وسهم المولى مصلح الدين ) ٥

كه رحمه لله من قصبة ليكسار فخرج بعد بلوغه الى من البلوع طالبا

للعدم من هذه أنديار فدار البلاد واشتعل واستفاد حتى عصم في سبث أربال لاستعداد ووصال ب حدمة المول محري الدين المدري فاشتعل عبيه مدة وحفيا مي هم و معدد تم وصل في حدمة شوق محمد باشا فاحتهد في سخصيل و لاستدده حتی د تنی نوی مرور ی حدی شرستین متحورتین بادره عام نخدمة لاعادة ثم درس في مدرسة صاروحه دشا نقصبة كبيون عشرار ثم مدرمة لامير أحبب لادربوي نقصنة واردار اعتسان وعشرين أيم سابية حجرية دورته علاتين أثم مدرسة بري وشا دريعين أع مدرسة أحمد دائد ينصة حوري حمسين أتم نقل بن مدرسة معليب فاشتعل فيها وادد حتى وال قصاء بعدد وقوض به عنوی مذه سهار وغیل له من فیت مال کل صه آنف وحملمان دیہ ر وہو اُوں متولی نقصہ، بعد ن من قبل سلاطیں آن عشمان فشرع بی حراء شرع سین و قام بهاست سین قدن فیها ما بال من صنوف الامتعة و باموار ثم عرب و نفی فی شعص و هو ب ثم أعضی مدرسة انسطان مر د حال ب هو فی نہیں دانس فصاء حب ولم بنکٹ شہریں فی حب محروسہ عنی جاءت له مشري غصاء بروسه أم قالد قصاء ادراله أم قلطنطيبية المحلية أم عرا وعين به کل يوم مائة در هم وحسات مدة قطائه فينعت عشران سنة تم عتمي به در حديث ألى بالد سنطان مسهدان القسطنطينية وزيد في وطيفته للاثوبا فلاء على للدرمة والمدكرة حتى ثوفي سنة تلمه واستين وتسعمالة أوبحكي باقصا ألا يتوصد لصلاة تصبح فبيد هو في أثنائه اد أناه فالمثل لامر العصام وأماله خصب الحسيم وكانا رجمه مدمعروق داهم والصلاح يرى عليه كارا عور وساح متقشف في المناس متحشع في معاملة الناس وكان مهيب المنصر وعيف لحبر حس ساطرة طب معشرة وكان رحمه مه نديد نصحه حس مادروون كلامه رجمه مدمده مع حوشيا مثل لشمع لموقد دين أصهر قوم للم ع مستصبئوں به ومنتفعوں نبورہ والشمع منتقص في کن وقت وقت وقت ومنتاج . الخزي و حسر ل ولا يخفى ان كلامه هد أشبه قول الامام عراب الله

كذبالة النبر اس هي في الحريق وضوؤها للناس وقد أناف عمره على تسعين بعثه الله في زمرة الصالحين.

(ومنهم العالم العامل والعارف الكامل المولى مصلح الدين بن شعبان أوقدهما
 الله تعالى في غرف الجنان ) •

ولد في قصبة كليبولي وكان أبوه من التحار وأصحاب اليسار محبا للعلم وأرنابه ومعطما لاصحابه فبذل في تعليم ابنه مالاجزيلا ومبلعا جليلا ودار المرحوم على أفاضل عصردللاستفادة كالمولى القادري والمولى طاشكبري زاده فاحراز المضائل والمعارف وجمع النوادر والنظائف وقال الشعر ومهراني فنونه وتلقب بالسروري و تسم كما هو دأب شعراء الروء والعجم وجعل يراول كتب الاعاجم ويمارس حتى أصبح فارسا في معرفة لسان فارس ثم وصل الى خدمة محيبي الدين الفناري علما صار قاضيا بقسطنطيمية استنابه فكان هو من طلبة الموالي أول ناتب فالمهم من قبل كانوا يستحدمون الاجانب تمدرس في مدرسة صار وجه باشا بقصة كليبولي بعشرين تم مدرسة يري باشا نقسطنطينية نخمسة وعشرين ثم صارت وطيمته فيها ثلاثين ثم صارت أربعين ثم عزل ثم أعطي بخمسين مدرسة قاسم باشا المبنية بفصبة غطه تحاه قسطىطيبية المشتهرة الآن باسم قاسم باشا بينا هو في بعض الاسحار بطالع نفائس الاسفار اذ نادى سادي الجذبات ال لله في أيام دهركم نفحات وقرع اسماع كل ساه ولاه ألمهأن للذين آمنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله سمع هذا الخطاب غلب عليه الشوق والانجذاب وترك التدريس واحتار الحمول ولاترواء واحب مراسم طريق أرباب الزهد والفياء وتاب على يد الشيخ محمود الفشيندي فلما توجه الى هدا الطريق وعلم انها صعب مضيق لا تسع الاثقال والاحمال ولا يسلكها الا الافراد من الرجال اختار مهماته وترك مجملاته وبني مسجداً لله وتحلص لعبادة مولاه :

هيئاً لعبد له بلعبة من العيش مذخروة عنده بفر من الناس بغضساً لهسسم ويأنس بالله والوحسده فيعد مدة ورد عليه كتاب من قسم ناش دي المدرسة لمار دكرها باني قد بنبت تبك المدرسة الاحسد وشرطت درسه الك ما دمت حيا دن أه تقبها لاهدميها من أسسها وصطر المرحوم من قبولها فاعطبت أنه أديا محملين فلما مضى عبيه برهة من الرمال بني بتعابير مصصفى حان سلطان سيمان حال فلما وصل اليه حل محلا رفيعا ومسد، مبيعها وعنت كامته و رتمعت مرشته وكان لا يقطع أمراً الا بمشورته ولا يفعل شياً لا بماشرته ومعرفته وغي في أوفر حيش وأرعد عيش حتى عصب أبوه وقصد دماره أنه قنله وعا تاره فلمد قتل غر أه العذاب وتقمعت به الاساب وقتال عصهم سطال وقهر فلا جراء تفرقو من سطوته شدر مدر فلما رأى المرحوم من بدره فوله مناقى ما در الحمول حموله وتوحه أديا الى الانقصاع من أساس خود من بدره فوله حلول ساس فاستولى عبيه من عقر واعاقة ما لا بختمله طاقة وكان بكتب حلول ساس فاستولى عبيه من عقر واعاقة ما لا بختمله طاقة وكان بكتب المان ويثبت بأثمانه وما صدق من قال حيث ادسان عن هده الاحوال :

و إني رأيت لدهر مالم صحبت على على مفرونة المعابسة الما مرتي أوّل أثمر لسم أرل على حدر أن علية في عواقله

ومع دنث لم يظهر لعجر و لاسف وسار سيرة السلف وستر الحول و لكنة وعمر مسجده وفتح بسامه و طهر الاهتماء في أداء وطائف حداء خي حكم عرقة من السم بال هده الحالات ليست الا محض الكرامات وقصد اليه بالمذور و لقرادين أرباب السمن وطائعة الملاحين وكان رحمه لله قد حمر قبره ونهيا نمونه و فنظره وادحر ألني درهم للتجهيز و لتكمين و دى ركنه مدة عشر سين ومسات رحمه الله من مرض لهيصة سة تسع وسنى وتسعمائة وقبره رحمه الله تعالى عند مسجده في قصة قسم من جو الله في عقده ما شا وحرال اللس بموته وتبركوا نترائه وقد دها عمره بالتحود و لانقراد ولم يمن الى التوليد و لاستيلاد وكان رحمه الله سي المطر لطيف المخر حيو المحاصرة حس المحاورة موصوه بالمعة و عملاة

....

يلوح من جبينه آثار الفوز والعلاج وكان رحمه الله حواداً لا يلبث في ساحة راحته غير جوده وسماحته وكان رحمه الله مكبا على التأليف وحريصا على التحرير والتصنيف فكتب كل ما خطر باله من غير تمييز مستقيمه عل محاله ومع دلك لم ينظر الى موضع مرتين ولم يرجع البصر كرتين علم يتيسر له الاحسان و لاجادة وخلت تصاليمه عن الافادة ولا غرو فيه فما كل هاتنة ورقاء وما كل فاطرة زرقاء غير آنه ترك من شروح بعض الكتب الفارسية آثارا جميلة ومؤلفات لا يعتفر عليها الا بائمان جليلة . ( تو ليمه العربية ) : منها الحواشي نكبرى على أنمسير البيضاوي وأولها الحمد لله لذي جعلني كشاف الفرآن وصبرني قاضيا دبن الحتى والبطلان والحواشي الصعرى عليه وشرح البخاري قربنا الى أخصف وحاشية على التلويح وحاشية عنى أوائل اهداية وشرح لبعض المتون المحتصرة ( تصديقه ) شرح كتاب المسنوي المولى في ماثة كراس كبيرة وكان من عادته أن يعقد المجالس في مسجده وينقل ذلك الكتاب باو في تقرير وأوضع بيان فيردحم الباس عبيه من كل مكان وشرح كتاب كلستان وكتاب بومنان وشرح ديوان حافظ الشيرازي وشرح كتاب شستان خيال وشرح عدة رسائل في فن المعمى وقد ترجم عدة كتب بالتركي كالموجز من الطب وروض الرباحين من المحاضرات وقد بلغ عمره الى النتين وسبعين سنة كتب الله له

٥ ( ومن علماء هذا الاوان المولى محبي الدين الشهير بجرجان ) ٥

نشأ رحمه الله في قصبة الق يازي وطلب العلم وخرج من هذه البلاد فاحتمع بالدخل عصره واستفاد منهم المولى مصلح الدين المشتهر بطاشكبري راده و لمولى بحمد شاه الشهير بدايه ثم صار ملارما للمولى خير الدين معلم السلطان ففز خظ الطهور من بين الاقران ثم درس بالمدرسة القرازية في بروسه بخمسة وعشرين ثم مدرسة أمير سلطان بثلاثين ثم قره كوز باشسا بقصبة فلبه باربعين ثم مدرسة على باشا بقسطيطينية بالوطيفة المسفورة ثم مدرسة كيزة

من وصمها السة الاسة وأحسة با ألايم الاول من جانب البذة على ا التاني وتعاطوا الحرب والتزال نادى م جنوده ورفع أعلامه ويتوده مهزموه ماه وقصموا أصلابهم مم قسموا ألا مامية العار وآحله المدخول في النار و من لم يقب عدد انتهاء قيدره من فيتم الحرص القياد م يزن من فيتم المدوم ويقاء قيده

مجمسين م نقل الى مدرسة السلطان عمد بجوار مرقد الي ايوب الانصاري

سيره ولم يقدر أحد من الأمراء العدامية من جائب السلطان حتى وصل الى بلاد ا Ilherin e same than en so day مبعين درهما على ما ذكرنا. وآجر يت في قسطمليبة حتى بظهر حية الى السلطان تموّل على د آيه وعاد الى غ ette large to the sale of Karl حلاف ما حاآ له من حبر ترك العصبان يتعفا على الاختلاق وأطلقهم اوعراء بد الشيخ الزيور عما صدر عنه من والارتداع وأرسهما ال السعال بلثه سوىمن هلك في الطرق والأطراف وطيشه الصريح فاحضر الشيخ جيراند کر راجعا ورد الی اداسیه هارنا

أخبر أن أبيه اسلطان أرسل اليه ينصحه ويعــاتنه على هلد المنفي وأهدون أشار الى من عمده من لابطال والمرسان ليلتحقوا ان اسه سبيم خال ويتعقوا علو اسمي و لصلال ولم بدر أن حامر المار لاحمه ساقط لا محانه منه فدما وصن هما ولم يزده المصح الاالبعي والنفور والرعولة والغرور ولم يمحسرف عن تدمير الفثة الباعية واستثصال الفرقة الطاغية فاحابوه بالسمع والطاعة وتقلمو السلطان سليم حان بجيش جرر عرمرم فلما اجتمع به القنتان وتقابل التعريف والتلدريس باماسيه وعين له كل يوم مبعون درهما تم زيد عبيه أبيه الى جانب أخيه بسبب ان كوتاهية قرسة ال قسططيسة من الماسه فامتلات من ذلك بفسه حسدا و عيطا تاليا قو به ته لى تلك اذ قسمة صيرى فصم في الخروح عن طاعة أبيه السلطان والاغارة على أخيه سليم حال مــ حسم عليه أصحاب البغي والفساد من الذين طغو، في البلاد من لصوص الاتر ك وأشر لاكواد وحد الحبود وحشد لحشود وعرم على اتتناب معتر اعن عده من أراب حادة خسرانه ولم يرتدع عن طريقة طعيانه وأبي عن قبول النصح واسكمر وكان يعاثا في أرضه هاستنسر فصداس البلاد عن النف عليه من أرسال المساد وقصد بل قنال أخربه معلنا باحروح عن عناعة أبيه علمه استيقيه السطا بجوائز النياعة فلما وصل العنة الباغية الى ظاهر قويية كالفضاء المرم عارصهم ودارت رجي الحرب وحمي الوطيس وتصادم الخميس بالخميس قامت ممركة كت عليه رحمة العزيز الببري ثم الى احدى المدارس الثمان ثم ولي الإفساء عشرة ثم عزل بكائنة خروح السلطان تايزيد اين السلطان سليمان ثم عين له مليما مأمون الصحبة مطرح التكلف كثير التواصع لا يصمر السوء لاحد وخلاصة الامر الملكور الذبايريد خال المزبور كال أميرا في قصبة كوتمه فقلده أبوه السلطان سليمان امارة اماسيه ونصب مكانه أخاه الاكبر سلطان السلطان مليم خان المطفر فاستشعر بايريد خان المربور من الامير المسفور مبلامي کل بوم سبعوں درهما وتوقی سنة سبع وستين وتسعمائة وکان رحمه الله رجلا

عن وصفها ألسة الاسنة وأحست بشدائدها في الارحام الاجنة وتراءت الغلبة في اليوم الاول من جانب المعاة على زمرة المهتدين السراة فلما أصبحوا في اليوم الثافي وتعاطوا الحرب والنزال بادى مبادي الحال ألا ال الحرب سحال ويصرالله جنوده ورفع أعلامه وينوده فهزموهم باذن الله وما رميت إذ رميت ولكن الله رماه وقصموا أصلابهم ثم قسموا أسلابهم وهيهات الطهر من جانبهم والغدر عاجله العار وآجنه الدخول في النار وما اصدق ابن دريد حيث يقول:

من ملك الحرص القياد لم يزل \_ يكرع في ماء من الذي جــرى من لم يقف عند التهاء قسندره تقاصرت عنه فسيحاث الحطي من ضيع الحرم جني لنفسيب تدامة ألدع من سقع الذكا وبقال ان عدد من قتل في المعركة من العريقين بزيد على عشرة آلاف سوىمن هلت في الطرق والاطراف ولما تفرق عسكر السلطان بايزيد المزبور كر راجعاً ورد الى اماسيه هاربا نادما على فعله القبيح ومعترفا بخمته وطيشه الصريح فاحضر الشيخ خير الدين الايجادي والمولى جرجان وتاب على بد الشيخ المربور عما صدر عنه من البغي والعدوان وأشهدهما على الرجوع والارتداع وأرسلهما الى السلطان للشهادة بذلك والاستشفاع وقبل وصولهما الى السلطان تحوّل عن رأيه وعاد الى غيه وأخذ أولاده الثلاثة الكبار وتوجه الى بلاد العجم بمن بقي عنده من الاشرار فقبل وصولهما الى عتبة السلطان ظهر خلاف ما جاآ به من خبر ترك العصيان فكره السلطان محيثهما وتغير وحبسهما في بيت في قسططيسية حتى يظهر جلية الحبر من الهمسا لم يقصدا النفساق ولم بتعقاعلى الاختلاق وأطلقهمـــا وعزل المولى المزبور عن منصب الفتيائم عين له مبدين دوهما على ما ذكرنا. وآخر أمر الامير بايزيد اله ســـافر وجد" في سيره ولم يقدر أحد من الامراء العثمانية على منعه و ضيره وان تتابع الامر بهاليهم من جانب السلطان حتى وصل الى بلاد العجم في قليل من الزمان فاستقبله رئيس المتحدين وعمدة المتمردين شاه طهماسب في نفر يسير من أصحابه يمكن

استئصاله عن معه من خلاصة أخر به فعرض عنى ديريد حدد بعض من أمرائه الشخصال أن يأخدو صهدست ويقدو أصحاله ويستأسد أخر به فعلت عليه الشخصان أن يأخدو صهدست ويقدو أصحال أن يأخدو مصد في الحين و حوف فلم يكن به راضيا و أحضاً في رأبه ناليا فلان في يآخر مصد في المعالم المفاعر :

د شره لم يعرف مصابح المسه الرلا هو الأقال الأحتاء بسبع علا تاريخ المله الحرز و تركه الله الأساب السياف الحادث سيفسع

ولا حشم أصهر طهم مب في وحد . . بد تردد عصيد و وعد به حميلا وأي په مه اصحابه ل ساه څم فرق اصحابه ناوح احداج و خيل حتى عدر به فحده مه ولاده فكال بصرب ما على وقال أكثر أصحابه وحص عصهم شده محال في مدهمهم أناصل وحدال بعصهم حتى وصل أن ديار أراساهم والعراس دمل تحطب هالي للهما سلط عليهم من إحداثارهم ويحرب ديارهم ويتحو آثارهم و ضربهه في نحوزهم والع سسمين من شرورهم و حلن من حالث وجودهم لارض طاهرة و حليهم عنزة للعالين في الأون و لآخرة و ــ وصل حنر ان لسطان ارسل في طهما سب عدة من أمر له مع هدايا سمية وأعلى سية وصب منه ولاده المسوري فسمهم به مفتوس فيما قنصو أجددهم دفوهم في بدة سيوس رب عف عهد و رجمهم حرمة ميد بدل وكال ديريدها مرتور معروق باشتجاعة والشهامة والمروسية والسجاء والاستقامة وكابا محا للعلم والعلماء ومتردد أن محالس للشابح والصلحاء وكال صاحب فهم وفراسة لا به عده حب سطة و رياسة حتى صلم د صلم ووقع فيمت وله وکان له حظ و فر من عدرف و مدخر اوکسان پنصم شعر ۱۰ ترکی والفارمبي وله بالفارسية :

آن سرکه بانباز بربن آستانه نیست

هركز داش زنيل معادت نشانه نيست

أو حسب حال ما منت فسود وقد مايست

وخسار خوب داري وموزون قامثي

هركز ترار سر بقدم بك بهانه نيست مصرع أواش ساقـــط هــــــت

آمراكه باجنين غرل عاشقامه فيست

ومن غرائب الاتفاق الله كال تسمى في شعره لشاهي وقد ذهب في آخر عمره الى شاه طهما سب والنحأ اليه وآل أمره الى ما أوقفاك عليه .

و مسهم العالم التناضل و و اسطة عقد الافاضل صاحب الجد والافادة المولى
 عمد بن محمد الشهير بعرب زاده ) .

نشأ رحمه لله طائبا للتحصيل وراعبا في التكميل فاشتغل على موالي عصره وأهضل دهره وتشع الكتب والرسائل وضبط القواعد والمسائل وبرأز في الهنون وعاق وملأ بصيته الآفاق وصار ملازما للمولى خير الدين معلم السنطان سليمان ثم قلد المدرسة التي بناها عبد السلاء بقصبة جكمجه لخمس وعشرين ثم صارت وطيئته فيها ثلاثين ثم ولي بارىعين المدرسة التي بناها السلطان مراد العاري عديثة بروسه المشهور يقبلوجه ثم نقل عنها الى مدرسة محمود باشا بقسطنطينية بخمسين وقبل أن يدرس فيها أعظى مدرسة السلطان سليمان ولم يذهب كثير حتى نقل الى احدى المدارس الثمان فداحله نوع من الغرور الذي يعمى القلوب التي في الصدور فسبي قوله تعالى ولا يغرىكم بالله الغرور تحرك على خلاف اتعادة وعين واحدا من طلبة المولى أني السعود للاعادة فلمسا سمع تركه الأدب قام المفتى على ساق العضب وتهيأ للخصام وتأهب للانتقام فاصرم ناره وطلب ثاره وقصد الى أن يمحو آثاره فكتب الحكاية وعـــرضها على السطان وأظهر الشكاية فدما سمع السلطان اساءته الادب استولى عليه ثائرة العضب فامر أن يكتبوا صورة فتوى مضمونها من حقر شبح الاسلام ومعني الأنام فما جزاؤه عند الأثمة العطام فاجاب المفني المربور بثلاث كسات العزل للأنه ولضرب الاشد والنفي عن البلد فعزله السلطان وعزم عي تحقيره فسأمو بعاديبه وتعزيره فاحضر أى الديوان كواحد من الاوغاد وصرب على رؤوس

الاشهاد فلما جاوز الصرب الحد أمر بنفيه عن البند فارتحل وراية عزه مكوسة الى دار الملك بروسه ورجع بحفي حبين وأقام بها مدة ستين لاأنيس له الا البعد وانفراق وأبامه في الطلمة كليلة المحاق :

أم رصي عدد المصان فاعطاه ثانيا احدى المدارس الثمان ثم نقل الى احدى المدوس لسطانية المعروفة عدد الداس فالسليمانية ثم نقل من تلك العامرة في قضاء نقاهرة فيما عزاء عني السفر وأى مؤلة الله أكبر فقصد لبحر في عبر أوانه في رمن عنوة وطعيانه كيف لا وقد أدبر الربيع وأقبل الشتاء والفت وشة شوح و لامطار برودة بين الارض والسماء وليس السحاب فروة السجاب وعرض اقصان للنح قوس السحاب عني الحلح وكم ناصح بدل جهده واستفرع في نصحه محهوده ورب حاراء نصبح عرض عليه لمرأي الصحيح الأن سبق الكتاب أغفله عن طريق الصواب :

إدا رمكس الرمال عسى لبب يعسى ويفسد ما رآه الماس صلحا وسلاء وكلم وملاء قائلا لا تكثر ثوا بشال الشناء فائما هو برد وسلاء وكل البحر و صحاله يمعون ثالبا قوله تعالى اذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون فيما انفصل من حزيرة رودس هت الرباح العاصفة و ومضت الروق الحاطنة وأطلمت السماء وطعت كرة الماء واصطرب البحر وماج وارتفعت الامواح وتواتر ثواتر الكتاب وهجمت همعوم العداعلى المراكب وطهر في طهر البحر اودية وجبال و تحد شاهنة والتحصن بالبروح و صفرت وجه القمر من خوف الملاك وتشت سبل والمعلاك وأقبل عليهم اللبل و تدرهم بالشدة والويل والسفية بين الصعود و مهوم وأهلها عارقون في بحر البأس والقبوط واذا موج عطيم كالجمل بدب بحوهم وأهلها عارقون في بحر البأس والقبوط واذا موج عطيم كالجمل بدب بحوهم

ديب الاحل الى الامل فلما شاهدوا الويل سالت عبراتهم كالسيل وأخلوا في الاستعفار والاستحلال وشرعوا في النضرع والانتهال وطلبوا من الله الخلاص واحتهدوا في طريق المناص الا أن ارادة الحار ساقت المركب نحو التيار فلم يمكن لذلك الفوح الا الدخول في الموح:

ما كل ما يتمنى المرء يدركسه تحري الرياح تما لا تشتهي السعن فسما انصب الماء عليهم وانقض تلوا قوله تعالى : طلمات بعصه فوق بعض ولما ارتمعت تلك الطامة وفتح أعيبهم الخاصة والعامة تفقد كل امرى، صاحبه ورفيقه ومصاحبه فاذا المرحوم وفرقة من رفقته وأرناب صحبته فقلوا ولم ير لهم أثر ولم يسمع عنهم خبر :

كأن لم بكن ربن الحجون الى الصفا أنيس و لم يسمر عكة سامر وحكي اله كان رحمه الله قاعدا في كوئل السفينة مع سعة عشر نعرا من أصحابه وخلاصة احرابه فلما غشيهم من ائيم ما غشيهم وأحاطهم ذلك الموج الكبير رمى الكوثل الى البحر مع من به من الكبير والصعير وكان المرحوم يقرأ القرآن ويسأن الفرح من المك لرحمن فما غرق الا والمصحف على صدره أغرقهم الله في بحار رحمته وجمع شملهم في حداثق جنته وحلول الباس بهذه العثة سنة تسع وستين وتسعدنة وقد مصى من عمره خمسون سنة وكان رحمه الله من فحول عصره وكار دهره صاحب تحقيق وثدقيق وتوفيق وتلتيق قوي الجان نافد الكلام وكار دهره صاحب تحقيق وثدقيق وتوفيق وتلتيق قوي الجان نافد الكلام والعبادة وكان في طريق الحقي من السيوف الصوارم لا يخاف في الله لومة لأنم وكان بيطم الشعر المحكم المشتمل على نبذ من الحكم وقد طفرت هذه الابيات وكان يطم الشعر المحكم المشتمل على نبذ من الحكم وقد طفرت هذه الابيات الخليقة بالاثبات وقد قالها قبل موته بايام على ما نقله بعص الاعلام:

مما لك تدعو للعواري بمالكا .

كالك عند الله ليس كالكا .

لناح من الأحرار في كل حالكا .

جميلًا" فحاملني بنور حمالكا .

يُه طالباً مالاً وترعم مالكــــا قم واشتغل كــب الكمال فإنّ وتاح بذكر الله إنك باسمـــه إلهي ومولائي علمتك عـــاً ولا تعرف أن محة من وصائد وم أن في هما شنداً وهابعد في موضل مند في منع ها تد

وحد عرة و رفع حجات هو نتى البيت من كل وصائل عربيت درية آمان بنساؤك مسرعت

وصل حواثمی علی تمسیر سیمه وي وعلی هد له و عدیه و فتح عسر وصدر شریعهٔ وعلی شرح عدج مشریف وعلی عمول لا با آگاره فی حواشی کف و م پتیسر به حلم و اگراتیب صدعت به حرو به قرب عیب

ہ رئے سے فی میٹ ہؤراء ہے دہ سین عیمہ نہ شہر ہروشی ردہ ہ ك أو من مرة المصدة الحاكمين في عصل المصدت فيما الدت والريالات أمو الأحبية أنده في مستدات عليه في أرمية قبية وطلب عليه وحصر للحس والمحامة الحتى فتار ملازما علم أواسم أتم دراس تمدرسة بالريد باشاق بساله ووسه بعشران تم مسرسة فاسها دشا في نسبهة المرابورة عيسية وعشران تم فها تدرية أحمد دشان وي سان شلائين أم فيها أيت تدرسة بساره حان رابدن تم مدرسة طربوري حسين تم مدرسة السطال في لروسه بالوطيقة الربورة أم ف رت وصیت فیم سان وه ی تمنیش گرفاف سروسه نم قصاء عبد لائم نمل ن قعه ، حب تم عرب وون مدرسة سطانا مراد في بروسه في كل يوه أدو. درهما ثم عرب وعين به وطيفه سالفة ثم قلما قصاء بسينة سورة على باكنها علماة و سلام وحست سبرته فيها وتوفي وهو قاص فيها سنة تمم وسنى وتسعدتا وكالأرجمه للأحتيف أروح طريف عدم لديد المسحة فالحا عائم ويود د مشركه يي عبوه ويقادي له پد يې عبم كلاه وكار يا ماه بدائة وصفه بحدر بدس من شرة عند بله ثمان عبه ( وقد حكى عبه العص غذت عربة مهرت في أيام قصاله في عدد و هي له قال صب أهر عدد عدد ترسیم عص حویم فعراست دیک علی سلطان فی داراتر اساسه فلما باشراءه وحدد خوار الحالم العصا من شور العيث منها أقد المراسا مرتصى خي د طاهر فقصما بثن ثبث للدور وبيد فتحد ق. شد ما ١٠٠

مكمنا كأنه وضع في أمس ذلك اليوم فرفع بعص من حضره طرف الكفل عن وجهه فادا نشيح جميل الصورة صاحب شبة عطيمة لم ينظرق البه شيء من آثار التفرق كانه حي نائم فتعجما منه وعلب عبيا دهشة وهيبة فلم نقده على نقله والخراجه من قبره فتركناه وسطحا قبره فلتي داخل لمسجد والشريف هذا من أولاد على بن أبي طالب كرم شه وجهه وكال اماما في علم الكلام والادب والشعر وله تصانيف على مذهب تشبعة ومقالة في أصول الدين وله ديو ل شعر وقد الختلف لناس في كتاب أبح سلاعة لمحموع من كلام لامام عبي رضي الله عنه هل هو جمعه أم جمع أخبه لوصي وله لكتاب لمدي صماه الخرر والمدر بشتمل على فنون من الادب تكنم فيها عي للحو والمعة وعير دلك ولد رحمه الله سنة خمس وخمس والشمانة ومات بنعد داسة ثلاث واللائن والرابعنائة كتابا فكره ابن خلكات.

ه ( ومن العلماء العاملين و لصفحاء الكاملين شاه على جلبي بن المرحوم قاسم يك).

وهو من الغالمان الذين يتعدمون في دار السعادة العامرة في عهد السلطان محمله حان ولما حرح منها صار متوليا لبعض العمائر منها عمارة ديلائر وكان رحلا من أرباب الفلاخ و صحاب الرهد والصلاح ونشأ الله المرحوم في حجر أبيه المرقوم فلما فرق نشمال من اليمين ومير العث عن السمين وعلم أن شرف الانسان على ما نطق به نص الترآل بالفصل والتقى و لعلم و لمفة و أن الدهر فرص و كره عصص و لوقت سيف قاصع والعمر درق لامع سار نحو تحصيل فرص و كره عصص و لوقت سيف قاصع والعمر درق لامع سار نحو تحصيل أهموم لطاهرة وترتب أسباب السعادة في الأولى و لآخرة وقرأ على العالم ويتواه و تحض لعبادة مولاه وكان شابا نشأ في عنادة الله وصاحب اربساب فيها عقيقة ورحال الطريقة منهم الشيخ محمود المقشيدي والشيخ جمال الله بن عقيقة ورحال الطريقة منهم الشيخ محمود المقشيدي والشيخ جمال الله بن عقيقة ورحال الطريقة منهم الشيخ محمود المقشيدي والشيخ جمال الله بن عقيقة ورحال الطريقة منهم الشيخ محمود المقشيدي والشيخ جمال الله بن عقيقة ورحال الطريقة منهم الشيخ محمود المقشيدي والشيخ عمود أوقاته الله وقته في العبادة والافادة حتى وصل عمره ال خمس وستين فحصر وقته في العبادة في العبادة والمادة والمادة والمادة والله والمادة والافادة والمادة والمادة

ويفكي مدره و كرمده وصح على أدر الكدر الدول و حلى المدر الله و المدر المدر المدر الله و المدر المد

و وشر و سبر ، اسه ران اس عمر ، سر ما المراحق ، والمراحق ، السه ، السه المراحق المراحق

ولد حلم لما وأكا المرادة من الملكة وأوار المعادة في حلم عاهرة يتلي من بياض غرته وصحيفة حدد آيات نجابة آبيه وعزة جده ويروى م سَمَسَلة هذا النحل النبيه حديث الولد سر أبيه فنما وصل أوان التحصيل والجاب المحمد حباد حرا معاني والما ف والذال لتوافر واللطائف واستعاه دانه من شمس آیه دید را در منسب سرد من مواکب مزنه واصبح بخوا وحصل به در حب يي را من به ورد ر د دو. صدي دل ساده رحمه دا ادام دراد مه الارد أصحت صور فعالي به به عدد ، تعلى إحد عن سرن داند. ي زاده ثم صار معيداً للرس ب و کی کی مرسمه و معبه و صرفی کا شهر کا تنصی ای و در سا ر- رس صبة بر سه الأبر الله يكل باشا أحب رؤيته واستدعاء فلما حت یا در کلیه وحس به در بدنی شد. أحدد مدرسته في بده ان قلصطيبة حسان وسه دريا سعه مدر فشاح في شاه مدروس واصهرا أمل على على على في شار أد على إلى عدل عدران شده أو ال مدرات المنصل محمد الل المنظر الدول المراد الراد ال

الله وهو مدرس بها في شهر جمادى الاولى من سنة سنعين وتسعمائة وما بلغ عمره ثلاثين سنة وكان سب موته آنه خالط بعص الارادل ورغمه في أكل بعض المعاجين فاليه مال وما أصدق قول من قال :

لعمرك ما الأيام إلا معــــارة فما اسطعت من معروفها فترواد عن المرء لا تمان وبصر قرينـــه فكل قرين بالمقارن يقتــــدي

فلما دام أكنه تغير مراجه فركدت الهاره الحارية و صبحت حداثقه من المصارة عادية ومالت ازهره الى الدبول وطوالعه الى العروب والاقول وباخرة طارت عبادله والطمت قنادله وقامت قافلته الى السبيل ونادى مبادي الحي الرحيل ولاحطه الرمان بعين القهر قاي تعيم لا يكدره الدهر وأي نهار لم يعقب بالبيل وأي سرور لم يأن بالويل فاصلو ملكت معت شداد وعاد اليك قدرة العمالقة وعاد ونصرت فصرت في تخريب للاد وايذاء العباد كتيمور و يحتنصر وكسرت كسرى و هدمت قصر قبصر وتبعث تبع اليمان و اجتمع على خوانك الحان و الخاقان أليس غياية قواك العنور وآخر سكناك القبور:

هب أن مقالبد الأمور ملكتهـا جببت خراج الخافقين بسطـوة ومُتُعت بالمذات دهراً بغبطــة فين البرايــا والخلـود تبايـــن

ودانت لك الدنيا وأنت همام وقرت بما لم تستطعه أمام أليس بحم بعد ذاك حمام ؟ وبين المنايا والمقوس لزاه.

وكان رحمه الله أعجوبة الزمان ونسادرة الأوان في الخط والمراسة والشمول والاحاطة صاحب اذعسان صحيح ولسان طلق فصيح وكان رحمه الله غابة في جراءة الجنسان وسعة التقرير والبيان واتفق الله سافر متزها وهو مدرس بمدرسة ابن السلطان الى بروسه فجمع من كان فيها من المدرسين والاعيان وعقد عبلا في الجامع الكبير هقل من كتساب البحاري واظهر اليد البيضاء في اتقان وتحرير وبالجمئة كان رحمه الله بحيث لو عاش وامتد له مداة الانتعاش لبلغ مبلغ الكمل من الرجال وبشد اليه من الاخطار الرحال وما ظفرت على شيء من نتائج طبعه الكريم سوى ما كتبه من الاخطار الرحال وما ظفرت على شيء من نتائج طبعه الكريم سوى ما كتبه

بعض العلوم حلو المصاحبة حس المقارية . وحل مه ريب المول و دلائ سنة ست وسعور المدار من السليمانية أم عطف الزمان ، في دمث صيبح ولسال فصيح روح الله روحه وارر المحد واكمال والماس عطاش الاكماد نركل ألفاظها الرائقةوسيسان

صارتها الفاققة حتى صارت محيث يشار لبها بالميان وتترقبها عيون الاعيان أقعار

الحسن في وجهها ظالعة وعصون المهجة في بساتين حمالها يامعة وارتعمب مكسه الى حيث يناعي البرحيس ويعادل عرش بلقيس ثم لما أعرص عمها الرمان

ودهاها الحمثال وصب عني حرثيم ارهار حسها مياه المصائب وتنامت عميها المرزايا والبوائب وحرعلي عروشها اديال البلي وحرعوا ان قصرها ءبوع وتفرق عاكفو باله المبيع ومحاورو مسكمها لرفيع وقد قنصاهم من أوحدهم أ

يقبوا وخلت عنهم الديار كأل لم يعموا آل أمرها ال حال تغيرت عبيها المنؤول

والاحوال فسيحال من لا يعتري ممكه التيدل والافتقاب ولا بحري في سطاء تمرق وانعصال وبعد ذلك أشار الى مايلا بحطر بال أحد من العرائد وبدائد الفوائد ليكون على المطلوب ححة بيرة وأصحة المكون وآمة لتموم يعقبون

\* ( ومن المخاديم الاعبان المولى قورد احمد جلي بن حير المين محمم سلطان

المحلة والملي وحرت على هذا الإسلوب الارمال والمدهور والأحقاب والعصور

وقاب الإقمال لبلوغها درا الحمس والجمال ومباشرتها لشيساب العز والاحلال

صورته افاد أولا أدام الله عرته أن اقال دو لة الدنيا على صدحها نحيث دت

فحرى لها محرى لشرح والبيان ملا عليها من أن نشته في هدا المكان وهده

من عير تسويا، على حاسيه الفصياء أبي المناها أبوه الهي الراسهوء أبي إلا الم

لمن الدما وتضمضمت أركائها وانقص موف عروشها حدرامها

الرحال وهجم ليوث الاروام واسود لاحام محمومه ودين سطان الروم من الماسة حا الحركمة فلما التقي الحممان وتراءت الله and the elding and is a stall and it is بالمدروس الرائمة وأغد الحديث وسائر علو المصري فاصبح وهو لااصية العوم احدوء a IV-ce il evilac i sa iVatil e eit al المختصرات على الشح حسن انسيوي وحصه ماش الى القاهرة واشتعل هيها على العالم علمه الغفار وأحد مله الحكميات وعبوم الر كانت مصئله طاهرة عدد سطان القاهرة قصد الى التحصيل النام فارتجل ماشيا الى دم الالماء ورئيس الاطاء العالم الدكي امشهر إ مشأ رحمه الله في مدينه حل ورعب مر ومنهم المالم الدارع الأوجد الشيح به

مستدل و غير هم من أرياب المصل و لكمال ثم صار ملارما مي المون محمد اشهير من كل عارف واشتعل على المولى عد الماقي والمولى صائح بر جلال والمود ازييق مبعد قيل من الزمان نقل الى حدى المدارس الثمان فلمها مصى عبيه سن مجوي زاده وهو معت نظريق لاعادة ثم صار دلك العتيم مدرسه سييمانية ستين صارت وظيفته فيها ستين ثم ظهر له العواطف السلطانية فبتمل لل حلمي مثئا رحمه الله مكس العر والعلا وقين الحجة والسيا طائيا للمعارف ومستمنه

وكدوا واقلام السمر أحاديث الحرح وانسقام

السهام وأرسلوا عيهم شواظا من سار وا

الصواعق والبروق في اللمعان والشروق وأمع وصين عليهم هده المارة وسالت مدمامهم الايا

حسكر الروم يتوائلون وهم من ورامهم سلاا ال

لم يشت الحر اكسة الأساعة من النهار ثم بدلو

المدارس السليمانية ثم عطف الرمان الى دمشق الشام فيعد سنتين ساءت به الظنون وحل به ريب المنون و ذلك سنة ست وسبعين و تسعمائة وكان المرحوم مشاركا في بعض العنوم حلو المصاحة حسن المقاربة عذب المشرب سهل المطلب دا وجه صبيح ولسان فصبح روح الله روحه .

• ( ومنهم العالم البارع الاوحد الشيخ غرس أندين أحمد ) •

نشأ رحمه الله في مدينة حلب ورعب في العلوم وتشت بكال سبب وقرأ المختصرات على الشيخ حسن السيوقي وحصل طرها صالح من فنون الادب ثم قصد الى التحصيل النام فارتحل ماشيا الى دمشق الشام وأحذ فيه الطب من مقدم الانباء ورثيس الاطباء العالم الذكي المشتهر بابن المكي ثم انتقل من تعك العامرة مأشبا الى اتماهرة واشتعل فيها على العالم الحليل المقدار الشيخ المشتهر بابن عبد لغفار وأحذ منه الحكميات وعاوم الرياصيات وسائر العاوم العقلية قاطبة بالدروس الراتبة وأحذ الحديث وسائر علوم الدين من القاضي زكريا شيح المسرين دصبح وهو لناصية العلوم آخدوحكمه في ممالك الفنون فافذ وتنقلت به لاحوال وتأخرت عنه الامثال وفاق على الاقران وسار بذكره الركبان ولما كات مضائله فاهرة عند سلطان القاهرة أحب رؤيته واستدعساه ورفع مترلته واكرم مثواه ثم جعله معلمسا لابنه ومربيا لغصنه ولمسا وقع بين محمومه وبين سلطـــان الروم من المنافسة حضر الوقعة المعروفة من جـــانب الحراكسة فلما التقي الجمعان وتراءت القثنسان وتقدم الابطال وتبعهم لرجال وهجم ليوث الاروام واسود الآجام على ذئاب الاعادي وثعالب البوادي وكتبوا باقلام السمر أحاديث الحرح والسقام وأوصلوا اليهم أخبار الموت برسل لسهام وأرسلوا عليهم شواظا من نسار واحلوا أكثرهم دار النوار وأخذ الصواعق والبروق في اللمعان والشروق وأمطر عليهم السماء الحديد والحجارة وضيق علبهم هذه الدارة وسالت بدمائهم الاباطح وشبعت من لحومهم الجوارح لم يشت الجراكــة الاساعة من النهار ثم بدلوا الفرار من القرار وجعلوا أمام محكر الروم يتواثبون وهم من ورائهم بهذا القول يتخاطبون :

حد قبور غوه في حرب أرحه رقد بد العرا وجد وحاف وقتي هري ي هركة وه يعرف به فال وأسر به و س برجوه وه حي د سه ل سه د سه حد غه شهد د فار حربهد . احد د نه د عد و خیر روه عد و نه می أمر مصر منصحت ای عوری و جی مرحره ومترض فتحتبة وشرح في شامة العسارف والأمة المراد واللطائف والمتعلق عبه كثير من حدة ومارو مه الاعتداد ونسم تشربت برزيه وتبركت علجته ترقي رحله للدلث حلاق وسهان وتبعده وكالا الرحوة إأما في حيث عيره منتجمة الشروط عصائي وحمد كمره ما در در دار ای برخه ای بروهبات آبای براه پس و هاکنی ای علیه آغیر و وحبوس وكالم صاحب فول عرب فالمراعي أدعي عجبة ماهر أي وف وأزات محرمية والمسية كالرام والأمصرلات وسائر الأساب وكالأرجمة الله معلة على الأف و من الراجه الإحلاق وكان راجيه الله مشهور أريح إ التعلم والأدرة بأردب نصب والأستدرة ومايتش مدة عمره وفيتة سعا وقعه حدد بالدي من أربات هرة للمار بالمكاد وكاد يكتب عدعم يعال مهدي للاصلة وكالم يسمل بالما حشا وعمامته صغيرة ويقله مل للوث مما غين و دامور چندرة وكان رجيم أن يشم الأنيات أعدت من ماه عارات وقدي قاب الداء مادح المعشل المصلاء وأصه المرن صالح ابن جلال عند كونه

> دمن دا جعبه شارا سع وأن حديدا أن المدي نجست دح د ست بوح عشر هست بال حصرة أخر الأده عمها الا منسارا أدر ها عدد الا فد حدا أثره الدهو التها فكل م كير قد حرات حا

زنے جب رسم

وشكري لكم دوم فماكاد بنحط الهي شفاها بطلب العيد والقسط وفي وجئة للورد منها أتى قسط ودر سرحكم شريعة و شاء وحر سن تراه بن عدد خدر ومركزي والمراه المراه والماد الماد ومركزي والسور المراه المراه الماد

وماكادت الاقدام من حملها تخطو من الجهد الادون عزمك قدحطوا فسأرت به الامثال والعرب ولقبط لمثنث فردا في الفنون له صبط كمودا وقدحاروا وقدساءهمسخط وإلا تمنى ان فارسه سقــط فهل ثم عقمان يردعها البسط بسمر القبافي الجانبين لهم شرط أقام بها ليث وفيها له سبط سيوف لكم بيض على وسهم رقط ونيران نقع من زفير لها لعط وأقلام سمر من أسود بها نشط فحلم بدا ملكم فحاشاه بيسطو وأقدام ما أبغى عليه لقد حطوا فابكاو فكري للخاطئين قد خطوا ويأتيك أفراح ويعقبها الغبسط

وكم من اباد قد أناخت لكاهـل مبقت إلى الفصل السراة فمالهم علوت إلى أنجئت بالشهب منطفا حمعت لأتواع العلوم فلا تسرى لعمري من أياء أرى فيه للعـــدا جواد له جود ثراه على الرضـــــا فتلك أمانيهم وأحسلام كاذب سلوا علماء الحافقين وفتهمسة فهل كات الايعاء تأوي لبقعة فيا حبذا يوم وفيسه تظاهسسم ترود حياض الموت فيه نفوسهم وتهدي المنايبا للمقوس بأسهم فدبتكم روحي لقدحثت بالخطا فاين صوابي والحطا كان جباتي فسامح لمن أخطا وصنه تكرمسا جزاك إله العرش عني عطيـــة

ولما وصل البه القصيدة الميمية التي أنشأها المعني أبو السعود عليه رحمة الرب الودود وهي التي أولها :

أبعد سليمي مطلب ومرام وغير هواها لوعة وغرام صع خطبة سنية وصنع عدة أبيات سينية وأرسلها الى المولى المزبور: أسنبدي باسم السلام الى السدة السنية وأستهدي من سناء سيدنا وسندنا بسعة من نسماته السجسجية سالكا سبيل التسليم منمسكا بالصراط المستقيم نسج السحر في سلك الاستقامة فسبى النفوس واستدعى لسليمي فاسرعت اليه كلمووس ثم سلا عمها بسلوان من التسليم وسعب أساطيرها عن سويدائه بسر كلمووس ثم سلا عمها بسلوان من التسليم وسعب أساطيرها عن سويدائه بسر مليم فسألت السخاء من سحاب سماحته فأسعملي بها واسترقني من ساعته

فسمعت مستهاما في سلسال سلسيلها مسارعا لسلافها فسل سبلها وأنشدت :

ساني سن باسم وسيسلام يساعد فيها سائف وسهيساء فليرأ فليرأ فالسيوف مصاء فاستواوي أرسم ووستسام وما سريلا حسرة ومعسماء سحاف تسيم سعدن سحام بأس وتسرير عبيث سسلام

سطور لهاحسعاالثمسامغرت فسهل لها سمك البعوس وقد سعى فمرعان ما سلت سيوف بوعس سليميقما أسلوفستكأ أو اسمحي فيا حسرتا ما للسهاد مساعساي مقاني السخا سما وسار سبيسة ملخيت بنصى الاسمحت الفسها وقد أطهر البراعة فيمن أرسل ساعة فترب

با مفرد العصرقد بادرت بالصعه با مرحوى حودو لاوقات في ساعمه

نوعا من الخبر قد لاحضموه لنا العكمت عبد لكم في وقت والساعه

( ذكر تصابيمه ) التذكرة في علم حدب ومأل وشرح في علم بمراسص وحاشية على فلكيات شرح لمواقف وحاشية عن شرح حامي بلكافية ال آخر المرفوعات وحــشبة عني شرح عنيدي مموحر من لطب وشرح تفسير البيصاوي حوى جرأين من الفرآل كريم وكتاب في عدم أر يوحه وقد شرح القصيدة لميمية للمعني أي السعود وأني به أن الموني المربور فاستقسه وعائقه وأكرمه غاية الاكراء فلما نظر أى ماكته ستحسه وأعطاه نعف من الاقمشة والعمائم وغيرها روح لله روحه ولور ضريحه .

ه (ومنهم العالم الفاصل والمحرير الكامل لموى عبد لماتي أن الموى علاء لدي العرفي الحلي ) 🗷

النقل أنوه وهو صعير ولشأ في حجر أحيه لكبير عبد ارحم الشهير سالث جلمي فيما نتبه من رقدة لصغر وتفكر في هذه لمعالم و فتكر عدم ل تدوت الرتب بالفصل و لادب فترك ندانه في تكميل دانه فصاحب برؤوس و لاهاب حتى وصل الى محسل لمفتى علاء تدين الحساني فلما صار ملازم منه تقلد تمدرسة قره كور باشا بقصنة كودهيه نخمسة وعشرين ثم مدرسة السحق باشا نقصنة إباكونا

بثلاثين ثم مدرسة قناوجه بمدينة بروسه باربعين ونقل عنها الى مدرسة محمود باشا بقسطنطينية بخمسين ثم يقل الى احدى المدرستين المنجاورتين بادريه ثم عاد الى احدى المدارس الثمان ثم نقل الى مدرسة السنطان ناير يدحان بادرته ثم قند قصاء حسب تُم نقل الى قصاء مكة شرفها الله تعالى ثم عرل ثم قلم قصاء بروسه ثم نقل الى قصاء القاهرة ثم عزل ثم قلد قصاء مكة ثانيا وقد تيسر لي الحج وهو قاض بها و دلك صنة تسع وستين وتسعمائة ثم عول يهده السنة فلما عند الى وطبه مات من تطاعون سنة احدى ومسعين وتسعمائة وقيل بلع عمره الى ست وتسعين مسة وثم بعف وليد ولا وارثا رشيدا فاوضى بثلث ماله لوجوه الحيرت فسوا به نعص احجرات يسكمها فقراء الملازمين وكان رحمه الله من اعلاء العدماء وأكابر العصلاء صاحب أيد في العلوم مرتي أفاصل الروم وكان في رمن تدريسه كتبر العدية بالدرس وحمع الامائل فندلك اشتعل عليه كثير من الافاصل وكان رحمه لله نافذ اكلام صاحب اشتهار تاء كثير الافادة مقبول الشهادة يقال الله لم يبلم أحد ثمن درس بالمدارس الثمان مبلغه في الاشتهار والعلهور من بين الاقران وكان يلقى مدة اقامته بالشمانية سبعة دروس أو تمانية وهو بهد التعيين والاشتهار لم يكن صاحب الاحاطة والاستحصار وكان رقبق الحاشية لين الجانب نطيب النفس نصحبته وكان رحمه الله في غاية مين للرياسة والحاه وقد يذُلُ في تحصيل قضاء العسكر أموالا عظيمة وقد بني في زمن قصائه تمديدة مروسه على ماه حار حمامًا عالبًا من غرائب الدنيا يحصل منه مال عطيم في كل سنة ووهبه للورير الكبير رستم باشا ويذكره لناس بالطلمية وحكى نعص همجنت اني رأيته يوما في باب الوزير المزنور عليه أثر غم شديد فسألته عنه فأوَّه ثم قال قد بذلت لهذا الوزير ثلاثين الف دينار وقد دخلت عنيه اليوم وما تظر اليُّ تعلُّو القبول والاختيار والحق أن ذلك الوزير بالغ في الاقدام ولم بقصر في السعي والاهتمام الا انه لم يساعده التقدير فلم تنفع حلالة الطهير ولم تشمر هده الحسارة الا النقص وذاق المرحوم مذاق الحريص مجروم ولعمري قد أجاد من قال وأتي بأحسن المقال:

إذا لم يعنك الله فيمسا تريسة. و وإن هو لم ينصرك لم تلق ناصراً و وإن هو لم يرشدك في كل مسلك و

فليس لمحلوق إليسه سيسل وإن عرّ أنصار وحلّ قبل ضلنت ولو أن السّماك دليسل

ه ( وممن انخرط في سلك هؤلاء السادة وسلك مسلك أصحاب النور والسعادة الشيخ عبد الرحمن ابن الشيخ جمال الدين الشهير بشيح راده ) ه

ولد رحمه الله في قصلة مرزيفول ودخل وهو شاب في ، مرة أرباب الاستعداد فاجتمع مع أفاصل عصره واستفاد حتى واصل الى حدمة المولى حافظ العجمي وهو في احدى المدرس الثمان ولما صار المولى محمد القره باغي مدرسا بمدرسة السلطان أورخان بقصبة ارتبق حعله معيداً لدرسه فلما توفي المولى المربور ترك المرحوم طريقة العلماء واتصل بالمولى المشتهر بعرب حلبي وهو مدرس بمدرسة قاسم باشا بقصبة أني أبوب الانصاري فقام على أقدام الاقدام واهنم في تحصيل المعارف عاية الاهتمام فمهر في العلوم العربية والتمنون الادبية وتميرفي لحديث والتفسير وعلوم الوعط والتذكير ثم ولي مدرسة دار الحديث التي بناها محمود الدفتري بقصبة أبي أيوب الانصاري وعين خطيبا بحامع قاسم داشا يسر الله تعالى له في عقباه ما يشا وكان حسن النعم طيب الالحان من حمية من يتعنى بالفرآن وكان يرتل الخطب بصوت أحلى من الرطب ثم عين له وظائف الوعظ والتذكير في عدة من الجوامع فاعتنى ببقل الاحاديث والنفاسير وقد بلعت وظيفته كل يوم الى سبعين وتميز من أقرانه المفسرين وتوفي سنة احدى وسعين وتسعمائة كان رحمه الله من أجدة العدماء وأكابر النيضلاء وقد حضرت محلس تفسيره ومحفل وعظه وتذكيره فوجدته في تحقيق المقام وتدقيق المرام واصلا الى العاية وبالعا الى النهابة وكان لا يكتفي بالايماء والترشيح مل يعالع في التصريح والتوضيح بحيث يلحق ثواني المعقولات باوائل المحسوسات ولا يخرر عي التكرار والاعادة حرصا على التعليم والافادة وبالجملة كان وحيدا في طريقته وفريدا في ضيعته ويكفيه يوم مباحثاته ومفاخرتهماكتبه أبو السعود في صورة اجازته وهذه صورة الاجارة كتبتهابالتمام لعاية حسنها ونصارتها : للهمرس

الارباب مالك الرقاب منزل الكتاب محق الحق وملهم الصواب صل وسلم على أيضل من أوتى الحكمة وفصل الخطاب وعلى آله الاوتاد وصحبه الاقطاب ( وبعد ) فلما توسمت في رافع هاتيك الارقام رين العلماء الاعلام الالمعي لفطن اللبيب واللوذعي اللقن الاريب دي لطبع السليم الوقاد والذهن القوي القاد العاطف لأعبة عزائمه ابتغاء مرضاة الله من غير عاطف يثنيه والصارف لارمة صرائمه نحو تحصيل زلفاه بلا صارف يلويه الساعي في تكميل النفس بالكمالات العلبة بحسب قوتيه البطرية والعملية سليل المشايخ الاخيار نحل العلماء الابرار مولانا الشيخ عبد الرحمن ابن قدوة العارفين الشيخ جمال الملة والدين وفقه الله تعالى لما يحبه ويرضاه وأناح له في أولاه وأحراه ما هو له أولاه وأحراه دلائل نبل طاهر في النمون ومخايل فصال باهر في معرفة الكتاب المكنون أحزت له في مطالعة الكتب الفاخرة واقتناص العلوم الزاخرة التي ألعها اساطين أئمة التفسير منكل وجيز وبسيط وصنفها سلاطين أسرة التقرير ولتحريرمن كل شامل ومحيط واستخراج ما في مطاويها من الفوائد البارعة واستناط ما في تضاعيفها من الفرائد الرائعة وسوغت له افادتها للمقتبدين من أنوارها الرائقة تفسير وتقريرا وللمغتنمين من مغانم آثارها عظة وتذكيرا على ما نطمه بنان البيان في سمط السطور ورقمه يراعة البراعة في طي رقها المنشور حسما أجاز لي شيخي ووالدي المرحوم بمر المعارف وبلحة العلوم صاحب اعس المطمئنة القدرية محرز الملكات الانسية المنسلخ عن النعوت الناسوتية القاني في أحكام الشؤون اللاهوتية العارف باطوار خطرات النفس الواقف على أسرار اخضرات الحمس مالك زمام الهداية والارشاد حجة الحق على كافة العباد محيي الشريعة والحقيقة والدين محمد بن مصطفى العماد المجارله من قبل مشايخه الكبار لاسيما أستاذه الجليل المقدار الجميل الآثار الحبر السامي والبحر الطامي الصنديد الفريد والنحرير الحميد المجيد عم والدتي علاء الملة والدين المولى الشهير بعلى قوشجي صاحب الشرح الجديد للتجريد واستاذي العلامة العظيم

الشان والتهامة الجني العنوان الامام الهمام السميدع القمقام نسيح وحده ووحيد عهده عبقري لا يوجد له مثال أوحدي يصرب بمآثره الامثال لمولى المارع الأعهد أبو المعالي عبد الرحمن من على المؤيد المحاز له من قبل أسناده لمشهور جلالة قدره فيما بين لجمهور المعروف فضائله لدى القاصي والداني حلال لملة واللدين محمد من اسعد الدوءني لمحارِله من قبل أسائدته العطاء لذين من رمرتهم والده العلى لقدر سعد لللة والدين أسعد الصديقي المجار من قدل مشايحه تفحاء لا سيما أستاده علامة العالم مسلم التصل فيما دين جماهير لامم الهني على التعريف عني لاطلاق المشتهر بلقبه الشريف في أكباف الآف رين لملة والدين على لمحقق الحرح ي أو مستذي الماجد الحطير والمقداب لمحدث المحرير ذو القدر لائم والفخر الاشم نو الفضائل سيدي محمد بن محمد المحاز له من قس أست ده لعاصل وشيحه الكـــامن ذي السب و مص المولى الشنهر بحصن حلي عشي شرح الموقف المحارله من جهة شرحه الاجل وأستاده الشامخ المحل وحيد عصره وأواله وقريسك دهره ورماله مسحانه أسال مكناعلي وحه الدل والمهانة ساجدا على حداه الصرعة والاستكانة ت يفيض عليهم سحال غفر نه وشآليب رحمته ورضوانه ويهدينا سبيل لهدى ومناهج ارشاد ويقينا مصارع السوء يوم لتباد إنه رؤف بالعباد كتبة المقبر الى الله صبحانه الراحي من حيانه عقود وعفر نه أبو السعود الجثمير علمي عنه ه ( ومن محاسن الدهر للدود المولى محمد ابن المعنى أي لسعود ) ه

ولد رحمه لله وسحابه يبرق عن عبد أصيل وصاحه بسفر على أبره رشاقه وكلم في المهد عن طيب نحره كنواؤ يجبر عن كرم خره فلمد رأى أبره رشاقه عصنه عطف عليه سو كب مرابه فعما قليل صداقي الياس في استدلامه على الاصن على صيب الثمر وحقق تفرسهم ما تفرسوا في اهسالات اس شعر أن اتصل لى لموني محبي اللدين الصاري و شنعسل لديه حتى شهم مصله وألى عليه فاعظاه لسطال بتربيته مدرسة قاسم باشا الحسين أثم نفي اللاس على مدالة

السلطان محمد في حسوار أبي أبوب الانصاري عليه رحمة الملك الباري أبو نقل الى احدى المدارس النمان ثم الى مدرسة السلطان سلم حان ثم قلد قضاء دمثق الشاء من ألطف بلاد الاسلام فلما وصل البها باشر لقضاء بما يليق به من تصرامة والشهامة وكال الاستقامة وتواتر الاحبار بشكر أهل هده الدبار ثم عرف عه بلا سبب ثم قدد قضاء حلب فبعد مضي سنة ساءت به الطون وحل به ريب المون و ذمك سنة احدى وسعين وتسعمائة وما اناف عمره على أربعين سنة كن المرحوم من محاسن العصر ونوادر الدهر في شدة ذكاته وصفاء ذهبه ونقله يتلأ لا من جبينه كار النجابة ويلوح من وحناته أبوار السيادة وكان رحمه تم عالما أديبا و مخدوما لبينا له اطلاع على المعارف والتواريخ وكان له معرفة تما باحوال الحط وقد حمع الكثير من حطوط السف وبدل فيه أموالا عظيمة وكان يكتب خطا ملبحا في العابة وكان له صلاع عظيم على قواعد اللسان العارسي حتى بع لى أنه نظم الشعر العارسي على أبلغ النظام بحيث يعجر عنه مهرة الاعجام (شعر)

آيين وقابستي ميانرا يا خيا لست أيسان حين دارك خيالي كي توال بسأن محالست أين زبالاي توحيرال تي شكر سروكلستان هم عجب شيرين شحايل قامت بااعتدالست اين نهال شد قتاب و ماه نو خو شتر نمي آيسه در ويت تحجل و زاير ويت دار نفعالست اين مكن عبيم اكرمي دالم اذ نار عم هجسران غم هجرن مكو صد كو نه اندو هو ملالست اين زحال ميلي، بي صبر دل هر كز نير سيدي نامده يح ارويادت نمي دانم جه حالست اين نيامده يح ارويادت نمي دانم جه حالست اين نيامده يح ارويادت نمي دانم جه حالست اين روله أيضا)

ترا إي نوش لب كام دل وجان مي توان كتش

نجان بخش لبت را آب حيوآن ميتوان كفتن قدت ما نندسر وارناز جون قامت برافرازي جو بخرامي تراسر وخرامان ميتوان كفتن يكوبت كارجان جمعند بهرديدن رونت سركوي ترارشث كلستان ميتوان كفتن بريزي بي كمه هر لحطه خون صد مسلمانرا بريزي بي كمه هر لحطه خون صد مسلمانرا مه من باتو دار ميلي، بي خانمان حرفي مه من باتو دار ميلي، بي خانمان حرفي ولي حرفي كه بنهان

ه ( ومن العلماء الجليل المقدار المولى مصلح الدين ابن المولى محيي الدين
 المشتهر بابن المعمار ) ه

توفي أبوه قاضيا بحلب وحده المرحوم راحمة الطلب نحو ناصية العلم والادب فعطف على طلب العصائل ساهرا فقطف من رياض العلوم ثمارا وزاهرا وقرة على المولى بحبي الدين الشهير بالمعاول ثم على المولى الشيخ محمد الشهير بجوي زاده ثم صارملارما من المولى خير الدين معلم السلطان سليمان ثم درس في مدرسة الامير بمدينة بروسه بخمسة وعشرين ثم مدرسة أحمد ناشا ابن ولي الدين بالمدبية المزبورة بثلاثين ثم مدرسة يلدرم حان في البلدة المذكورة ناربعين ثم مدرسة أم السلطان سليم خان بقصبة طرابوزن بخمسين ثم ساعده عمها بعض الرؤساء حتى نقل الى مدرسة زوجة السطان سليمان بقسطنطينية ثم نقل الى احدى المدرس بقسطنطينية أعطى أحداهما المرحوم والأخرى للمولى شمس الدين أحمد المشهر بقاضي زاده في كل يوم بسنين درهما ثم قعد قضاء بروسه ثم عزل عمد لعص رلاته الواقعة في صكوكه ومراسلاته وبعد سنة ولي قضاء ادريه ثم غل اد قسطنطينية و دام عليه حتى وقع بينه وبين الوزير الكبير رستم ناشا ما وق قمره

وعين له كل يوم مائة درهم بطريق التقاعد ثم لما مات الوزير المزبور وانتصب مكانه على باشا اطهر له المرجوم وغبته في قضاء مدينة الدي صلى الله عليه وسلم فقلد ذلك وبعد سنة عزل عنه فلما عاد وبلم الى مصر أدركته المية وفائته الامنية ودلك في شهر شوال سنة النتين وسنعين وتسعمالة وسمعت من بعض انعطام أن السبب في اختياره عند عوده طربق مصر عني طريق الشام الله في بعض الميائي نام فسمم قائلاً يقول في الماء لقصاء في المصر عانتيه وغاص في بحر الفكر ثم حكم بان هذه أرؤيا من الآيات ففاهرة بالله سيكون قاضبا بالقاهرة ولم يدرآنها قاضية بآله سيصل فيها بالعيشة الراضية وكان الموثى المرحوء بارعا في كثير من العلوم معروفا بنقاء لقريحة وجودة البديهة ومع ذلك ليس فيه رائعة كبروتية وكان كثير الانشراج محنا للمعاكهة و لمزاج محبا لمعاشرة لاحون ومكبا على مصاحبة الخلان أسكنه الله في غرف الجمان وقاد عاتي رحمه الله حواشي على حاشية المولى حسن جلبي على لتنويع ونقي في هامش نكتاب وهذه السحة الآن موجودة في كتب وقمها الوزير لكبير عي باشا في مدرسته الجديدة وعلق أيضا حو شي على تسرر والغرر ولم تأبه وقد عثرت له على كلمات كتبها في هامش كتاب الحامي على الموضع يتساءل عده الطلاب من قوله في بحث الهدد (ولا يُعُوزُ اصافة العدد الى حمع المذكر لسالم فلا يقال ثلاثة مسلمين فلم يبق الأمثات لكنهم كرهوا أن يلي التمييز المحموع بالالف وأنثاء بعدما تعود المجيء يعلما هو في صورة المجموع بالواو و للون أعنى عشرين الى تسعين ) فهي هذه قوله التمييز بالرفع فاعل يلي والمحموع بالبصب مفعوله والمراد من اشمييز اسم لمعلود لدي هو مميز العدد مثل رحل و درهمالانه لتميير جقيقة و بعد الاوآل معمول للي وما بعد بعد مصدرية صلتها تعوّد والمحيء بالنصب مفعول لتعود فاعله كناية التمييز و لذي ظرف المجيء وما بعده موصولة بما بعده ( والمعني ) ان أعرب كرهوا أن يحيء التمييز الذي هو اسم المعدود بعد العدد المجموع جمع المؤثث اللازم على تقدير جمم المائة بالازف والناء وأن يقال ثشما آت رجل بعد كوث العاهة "ن يجيء بعد العدد الذي هو في صورة الجمع المدكر مثل عشرين رجلا

الى شعين ويدل على كول ما قدا شرح قوله تصريحه في شرح قوله وحمعه واتما لم يقل وجمعهما لان استعمال حمع مائة مع ثميرها مرفوص في لاعد دلا يقال وثشمات رحل تدر . وقيل (أرادنه المولى شمس لدبر المشتهر نقاصي راده حل هذا المقاء على وجه يزيل الايهام) هو أن للحاة كرهو أن يني لئلاث واحوته التمييز الذي حمع بالالف والذه بعد صبر ورة هي التميير الممود بعد العدد لدي هو في صورة لاسم المحموع بالواو واليول عادة له مثلا لا يقال عشرون مئت فكذ لا يقال ثلثمات فالعامل في بعد الأول أن بي وما بعده مصدرية والعامل في بعد الثاني المحيء وما بعده موصوفة أو موصولة يرد عبه أنهم كما لا يقولون عشرون مئات لا يقولون كذلك اه وهو فاسد باحد الوحوه لفساد أصول الإعداد وهو الهادي اي سبيل الرشاد اه كلامه

و اد المنصور بعين عباية الناري الشيخ عبد اللطيف النفشيدي البحاري).

كان رحمه الله من أولاد موسى باشا من ورراء الديوان في دولة السطاء عمد خان وكان في أول أمره من طبة العلم الشريف وحدمة كل فا صل عربف ثم ساقته العبايات السبح بة واحذانات الرحمانية الى طريق التصوف و ترك التكلف و تاب على بد الشبخ محمود الاماسي خليفة الشبخ لعارف أحمد المخاري و تمبر لحدمته حتى زوحه باللته ولما التقل شبخه الى رب العباد احلس المربور مكامه للارشاد في راويته المعروفة المبية بقسطيطينية المحمية و خدم دلك المفام الشريف والمرل المنيف الى أن حم سنة سبعين و تسعمائة و جاور ممكة المشرفة الى أن بقي أسوع الى وصول الحام من العام القادل ثم انتقل الى احسان رام الشامل كان رحمه الله عاقلا صالحا معتقدا اية في الحلم والتؤدة والوقار أسكمه الله تعلى وجنات تجرى من تحتها الاتهار .

. ( ومن أرباب الفضل والكمال المولى صالح بن جلال ).

كان أبوه من كبار رمرة القضاة الحاكمين في القصبات وتش<sup>ا</sup> رحمه الله مشتعلا بالعلم وأربابه ومعجبا بالتنضل وأصحـــانه فاهتم في محصب

ورغب في التكميل وقد تشرف بمحالس السادات وكان منه ما كان حتى صار ملازما من المولى خبر الدين معلم السلطان سليمان ثم درس في المدرسة السراجية بادرنه بمخمسة وعشرين ثم مدرسة مراد باشا بقسط طبية بثلاثين ثم مدرسة عمود باشا بهذه المدينة ناربعين ثم صارت وطبعته فيها خمسين ثم ساعده الدهر واعاقه الزمان حيث وصل منها الى احدى المدارس الثمان بهمة أياس باشا الوزير الكبير على نتقدير العرير القدير ثم صار مأمورا من قبل السلطان مثيمان بترجمة بعض الكتب العارسية بالتركي فاتمها في قبيل من الرمان فاعطاه مدرسة السلطان بايزيد حان ثم قد قصاء حدب وقال في تاريخه الشبح غرس مدين صاحب الفضل والادب:

وأنى الها في صالح نعم الطاب فالشكر لله عليث قدد وجب أخو السخاء الن التقى علي السب أيضا لبيد علهم يروي الادب يا سائلي تاريخه قاضي حلب

بشراك يا شهبا لقد نبت الارب زال العنا ها قد أتاك صائب بالعم والحمم غدت أوصافه فحاتم في الحود عنهم قد روى باليمن قد جاءت لما أوقانه

ثم عرل عه وقوض اليه تفتيش أحوال القاهرة فاصبحت بكمال استقامته عامرة قوجه اليه ثانيا قضاء حلب علم يقبله ولم يرغب فاعيد الى مدرسته الأولى شدنين ودام على الدرس بها سين ثم قلد قضاء دمشق الشام ثم نقل الى قصاء مصر ذات الاهرام ثم عزل ونقي في الحرن والهم ثم وجه ليه مدرسة أي أيوب الانصاري بمائة درهم فعما قليل عميت عيناه فتقاعد بوظيمته المربورة بالمدينة المسفورة فلما وصل عمر هذا العرقين الى حدود الثمانين آباده الزمال وأبلاه السفرة فلما وصل عمر هذا العرقين وتسعمائة. وكان المولى المرحوم مشاركا المعلم بخاكي السادة الكبار في السكية والوقار وكان المولى المرحوم مشاركا وراحة سخية يراعي الحقوق القديمة كما هو عادة الطباع السليمة عصنا الى احوانه وراحة سخية يراعي الحقوق القديمة كما هو عادة الطباع السليمة عصنا الى احوانه وعلى عربرانه وقد كتب رحمه الله حواشي على شرح المواقف وعلى منفضلا عي جبرانه وقد كتب رحمه الله حواشي على شرح المواقف وعلى

شرح الوقاية لصدر الشريعة وعلى شرح المعتاج للشريف الجرجاني وحمع بعلم الطائف علماء الروم ونوادرهم وله ديوان شعر بالتركي وديوان منشآت بذلك اللسان أسكنه لله تعالى في غرف الحمال.

ه ( ومن العلماء العطم المولى محيي الدين الشهير بان الأمام ) ه

كان أبوه اماما في جمع محمود باشا وبشأ رحمه الله طالبا لاكتساب المعالي وراعبا في مصاحبة كل ماجد عالي ومارس الهنون الشريقة وتشع المصلفات اللطبقة وقرأ على المولى لاعظم أن كمال وغيره من أرناب القصال والكمال وصار ملارما من المولى القادري ثم درس في مدرسة واجد باشا بكوتاهية بعشرين ثم صارت وظيفته خمسة وعشرين ثم درس في مدرسة اسحق باشا بقصبـــة ابنه كول بثلاثين ثم مدرسة يلدرم خان بمدينة بروسه بارىعين ثم مدرسة ككير بحمسين منها الاوطار أعطي مدرسة اسكدار وهو أول مدرس بها ورعع لنقابها ثم نقل الى احدى المدارس الثمان ثم مدرسة لسلطان سديم خان ثم قند قصاء حلب بلا رغبة منه وطلب فباشر القضاء فيها قدر سنتين ولم يتكلم للفط حكمت مرة فضلاً عن مرتبن ثم عرل عنه وعين له الثمانون حسبما العدادة والقانون ثم صارت وطيمته مائة ونصب مفتيا باماسيه فقيل الحركة والمسافرة اثفق له سفر الآخرة وكان من العلماء العاملين والعصلاء الكاملين بحقق كلام القدماء ويدقق النظر في مقالات الفضلاء وقد علق على أكثر الكنب المتداولة حواشي لا الله لم يتيسر له الجمع والترتيب والتبييض والتهديب وكان رحمه الله معتزلا عن الناس غير متكنف في اللباس وكان يصدر عنه لعدم اكبراثه بامور الدنبأ وقله مالاته قصور في مداراة الناس ومعاملاته ولذلك كانوا فيه يطعنون والى كال حدب يتسلون :

ومنهم العالم العامل والسري الكامل شيخنا واستاذنا ثاح الدين ابراهيم
 ابن عبدالله سفى الله ثراه وجعل الجمة مثواه ) •

ولد رحمه الله على رأس تسعمانة في ولاية حميد فخرج منها في طب لعبه ودار البلاد واشتعل واستفاد و فني عنفوان شبانه في تحصيل العدم واكتسابه وصاحب أعيان الناس وشيدبديان العلم بأشد أساس وتنقى من الافاضال لدروس حي شهد بفضله الرؤوس واتصل بالمولى نور الدين شهير بصاروكرز وصار مه ملارما ثم درس في مدرسة ابراهيم الروّ س بقسطنطينية تعشرين ثم بالمدرسة لوقعة بقصة يبلونه الشهير بانها بميحال أوعى نخمسة وعشرين ثم مدرسة لقاصي لاسود بقصية تيره ثم مدرسة اغراس ثم مدرسة سليمان داشا بازنيق فشتمل فيها وكتب حاشية على صدر الشريعة ورد" فيها على المولى ابن كمال باشا رحمه الله في مواضع كثيرة فسما انقصال عنها كتب رسالة وجمع فيها من موضع رده عليه سنة عشر موضعا وأعلط على لمولى المربور في مواصع عديدة من تبث الرسالة وقال في أوائل ديباحتها فاعسموا معاشر طلاب اليقين سلام عبكم لا تبتغي احاهلين ان المحتصر الدي سوده الحبر الدضل والبحر الكامل شهير بان كمال داشا نعمه الله في روضة جنته مما يعدمه وما يشا وسماه بالاصلاح ولابصاح مع خروجه عن سنن الصلاح والفلاح باشتماله على تصرفات فاسدة وعراصات غير واردة من السهو والزلل والخبط والخلل لاتيانه عا لا ينبغي وتحرزه عما ينبغي مشتمل على كثير من المسائل المحالتـــة للشرع تحبث لا بختمى هد أتسيه للاصل والفرع ولا ينبعي الاعتقاد بحقيقتها للمبتدي ولا ألعمل بها لمستهي لوجود خلامها صربحا في الكتب المعتبرات من المطولات والمختصرات ومن شك فيما ذكر بعد المطر فيما سيذكر أوشك أن يشك في ضوء المصباح ووحود الصباح عند طلوع الاصباح ثم كتب نسختين ودفع احداهما الى الوزير محمد الصوفي وكان ينتسب اليه والثانية الى الوزير الكبير رستم باشا فلما أعطاه أبعا طنب الورير المزبور قراءتها فلما وصل الى تشبيعه على الموتى المزبور تغير الوزير عاية التعير بسبب انه كان قد قرأ على المولى المربور فأحذ مـه الرسالة

وقال لا يد من ارسالها على للمتي و هو يومئذ عمولي أبو السعود فان كت صادقا ق دعو ك تعصيف مسا تسأله و ل كدلت فسلحر بك باساءتث لادب فخرج المرجوء من عبده معموما ثم أمر تورير لمربور لنعص العلماء أن يصور له يعصا من تلك نصور نحيث يعهده وكان أوَّل موضع منها قوله قال عاص شهير باس كان بالله ( وكره سدن عوب الي قوله الوطاء والتحي فوق المسجد و سوز فوقه وقوق بيت فيه مسجد ) أي مكان أعداً بنصلاة وجعل له محراب وأشر إلى هد تتعریف داول وشکیر شاپ ( أقول ) عدا النوب فوق نشجه من حملة لكروهات يحالف عالمة ليبة ما هو المصرح له في لكتب المعتبرات و حال به لم يؤيد كلامه بنفل وما هو الأسهو أو منتق قديد منه فيما سدم الورير تبث ششة قال قد أساء الأدب فيه أيصا حيث حواز النوب فوق مسجد وما هو لا رحل سفيه نصر أي هذا حهن وسوء أنفهم ثم لما سمع مسئلة تحوير ليه العداقي بعقة روحته مرة بعد حرى عضب غضبا شديدا و قال نه تعريص ب فعره أن لا يوحه أيه منصباً قطعاً ونسي ذلك لمعرور ألا أن لله تصبر الأمور فتتي لمرجوء برهة من برمان في مهامه الدل والهوان واستولى عليه التبوط والياس وقصع مبيته عن الدس فتوجه لي جناب مولاه الي أن قرع سمعه بداء لا تبأسوا من روح الله ودنك نه اثمق فتح سلطانية بروسه وورد الامر من السلطان فال يوحه ي أحد من المعرواين ولم يوحد منهم الا المرحوم وشحص حر ينعصه الورير المزاور أكثر من بعصه للمرحوم فحاف أن يعطيها السلطان دلك شحص فسارع في عرض لمرحوء فقبله السنطان ثم ندم على ما فعنه ولم ينتعه لمدم بعد ما رك القدم وما أصدق من قاب :

ذا ثمى وقت المحاء العالب بادرت الحاجة كف طاب فذهب لمرحوم الى مدرسته فشرع في لأفادة وليص فيها ما كته على صمر الشريعة من أول كتاب الحج الى آخر الكتاب فلما مصلى عليه سع سبن علمي احسى لمدرس اشمان وقد قرأت عليه فيها نبذا من كتاب هدية ثم نقل فالمسيمة ثباً صوفيه ثم نقل الى مدرسة السطان سديم خال ثم فوص ليه المتوى الدسيمة في

كل يوم بشمانين درهما فلما مضي عليه خمس سنين انحرف مراجه والكسر زجاحه وهجمت عليه الامراض فانفصل عنه وهو راض وعين له الثمانون حسب ما هو العادة والفانون وتوفي رحمه الله في أول الربيعين من شهور سنة ثلاث وسيعين وتسعمائة وكان المرحوء بحر المعارف ولحة العنوم وأصلا الي التحقيق ومالكا لارمنة التدقيق مشاركا في العلوم العقلية ونارعا في النمون النقلية خصوصا في الفقه ويابه فالله من أكبر أربابه وكان رحمه الله خليقًا بالمراتب العلية والماصب السبة الا انه خانه دهره ولم يساعده عصره عوضه الله تعالى عن المراتب الدنيوية بالدرجات الاخروية وكان رحمه الله ذا خصائل رصية وشمائل مرضيةمتخلقا بخلاق الله قانعا باليسير من دنياه شبيخا مباركا متبركا فاز كثير من تلاميذه وفاق على أقراقه وقد صدر عنه بعض الحالات الشبيهة بالكرامات منها ان وربر زمانه ابراهيم باشا أمر أن يعطي مدرسته معلم غلمانه فلم يقدر قاضي العسكر على مخالفته وعصيانه لشدة باسه وقوة سلطانه فأحضر المرحوم وعرض عليه لمرسوم وقال له لابد من قبول هذا الحكم فليس لك الا الرضا بالقضاء فاصطرب المرحوم وأطهر النفرة عنه وعدم الرضا فلم يجد لنفسه ناصرا ومعينا فقام عنه كثيبا حزينا وترك الاسباب وأغنق الباب وتوجه الى جناب ربه وبات قاد لمعمم في ثلك اللبلة مات هكدا ينجح ويطفر بالآمال من أحلص التوجه الى حناب حصرة المنعال ومن توكل على الله كفاه ومن التجأ الى غير بابه صفرت كله وما أحسن قول من قال أعذب من ماه الرلال:

> وكم لله من لطف خصـــــي وكم يسر أتى من بعــــد عسر وكم أمر تساء به صباحــــــا أدا ضاقت بك الاحوال يومــــا

وقد كت رحمه الله حشية على بعض المواضع من شرح المعتاج للشريف برد فيها على لمول ان كمال باشا في المواضع التي يدعي التفرد فيها وله عدة رسائل على مواضع من حاشية التحريد للشريف وله شرح لمتن المراح من علم التصريف. ( ومنهم المعروف بدده خليفة )

كان رحمه الله من نواحي قصبة سوئسه من يعض الاتراك و كان في أول الامر من أصحاب النصائع مشتعلا ببعض الصنائع وعالج صبعة الدرعة مبين حتى أناف عمره على عشرين وما قرأ حرفا من العلوم وما اجتمع تواحدمي أرباب لههوم ثم من الله تعالى عليه باكبر آلائه فصار من أعيال عصره وعلمائه كان رحمه الله مشتغلا بعمل الدباعة في بعدة أماسيه فاعتى أنه حاء بها مفت من علماء ذلك العصر فاجتمع فرقة من أعيان البلدة الرادورة لضيافة المفتى المزنور فذهبوا به الى بعض الحداثق ودهب المولى المرابور متنظما لبعض أزياب المجلس فلما باشروا أمر الطعام طلبوا من بحمع لهم الحطب والمرجوم قائم على ري الدياعين الحهلة فقال المفني المربور مشيرا الى المرحوم ليدهب اليه هدا خاهل فعهم منه المرحوم اردراءه لشانه وعلم أنه ليس ذلك الا من شائبة الحهل ودهب الى جمم الحطب وفي نفسه تأثر عطيم من از درائه وتحقيره فلما بعد علهم نرل على ماء همالك وتوضأ منه وصلى ركعتين ثم صرب وجهه على الارص وتوجه بكمال التصرع والابتهال ألى جباب حضرة المتعال وطنب منه الخلاص من رنفة الجهل والنقصان واللحوق بمعاشر الفضل والعرفان متكلا على قوله تعان فاي قريب أحيب دعوة الداع اذا دعان ثم قام وأخذ من الحطب ما يتحمله وحاء ال المحلس وفي وجهه جراحات تدمي من شاءة مسح وجهه بالتراب فنضاحك القوم منه وطنوا أن ذلك من مصادمة الاشجار عبد الاحتطاب فنما تم المجلس قام المرحوم وقبل بد المفني وقال أريد ترك الصدعة والدخول في طب علم فقال المفتي أبعد هدا تطلب العلم وهو لا خصل الا بجهد حهيد وعهد مديد وعزم صادق وحزم فائق ولا بد من حدمة الاستاذ أكثر من المعتاد وأنت لا تتحمل بهذه المشاق ولا تحتسل دلك الوثاق فتضرع المرحوم وأنرم عليه في المدول الى أن قبله المفتى لخدمته ورضي يتعليمه فلما أصبح باع ما في حادوته واشترى مصحمًا وذهب إلى باب الممنى وبدأ في الفراءة وقام في الحدمة لى ال حص مبائي العلوم ودخل في سلك أرياب الاستعداد وتحرك على لوحه لمعناد حنى صر معيدًا لدرس المولى سبان الدين المشتهر بالق في مدرسة السلطان مراد عديث بروسه

ثم تولى مدرسة با بزيد باشا في البدة المزبورة بعشرين ثم مدرسة أعا لكبير باماسيه بخمسة وعشرين ثم مدرسة القساضي بتره بثلاثين ثم مدرسة السلطان محمسه بمرزيفون باربعين ثم مدرسة أمير الامراء خسرو بمدينة آمد بخمسين ثم مدرسة أمير الامراء خسرو بمدينة آمد بخمسين ثم مدرسة خسرو باشا بمدينة حلب وهو أول مدرس بها وهوض اليه الفتوى مهذه الديار ثم نقل الى مدرسة سليمان باشا بقصبة ازنيق ثم نصب مفتيا بديار كعة (۱) وعبن له كل يوم سبعون درهما ثم تفاعد عن المنصب وعين له كل يوم ستون درهما وتومي رحمه الله سنة ثلاث وسبعين وتسعمائة كان رحمه الله عالما فاضلا مجتهدا في اقتماء العلوم وجمع المعارف آية في الحفظ والاحاطة له البد الطولى في العقه و انتفسير و كتب رحمه الله تعالى حاشية عبى شرح التفتاز اني في الصرف وبسط الكلام وبالغ في جمع الموائد والمهمات وله منطومة في علم العته وعدة رسائل من فنون عديدة وحمه الله .

(هذا آخر ما وقع ) من وفياتهم في دولة المرحوم السلطان سلبمان بن سلم خان عاشر سلاطين آل عثمان فاتح ديار فارس بغذاد قالع قلاع انكروس وبغدان بلعزد قامع آثار الكفرة والملحدين معفر جباه عناة المشركين صاحب الوقائع المشهورة والماقت المذكورة ملث منك الآواق بسطوته و تطاطا سراة العالمين عند سرادقات عرته هو الذي هرب ملك الشرق من بين يديه دربا فدربا ودانت لهيبته الملوك شرقا وغربا فياله من ملك مجاهد تناول الكواكب وهو قاعد أصبح البحر من صارمه الصمصام في اصطراب وتحصن المريخ من سهمه في بروح السبع القاب لو قصد الى كيوان في حصنه لا نزل ولو حمل بقناته على السماك الرامح لتركه رجلا أعزل وكان رحمه الله ملكا ممدوحا ومحمودا مقداما مطفرا مسعودا وقع منه عداة الدين في العداب الاليم وبلغ ملكه الى السبع الاقاليم وقد مات رحمه الله وهو عاصر لقلعة سكتوار التي لم ير مثله الى السبع الاقاليم وقد مات رحمه الله وهو رفعة سورها السماء وثناطح بروجها الحمل وتصافح الجوزاء وبأخرة كان

<sup>(</sup>۱) قوله ديار (كنة) هكد بالأصل والعله رابيعة، دينجرار. اه . مصححه . • • أقول : [كفه ] المشرف .

همته همة حبطانية مسا لا نبعاقها . مدامت عشد به و قلب ما عص من عني التواريخ أرمه وصلحا أثروه أخركامه الهافتح في أدمه للشدته وستول حصيالها بين صعير و كمار ولا يستك مش حدر وقد النمال إحماسه كما في الده لمان و هشران من فيمر سند أن و وسعان والدفيد له الدا أي حداثه ال فيميسية مشه حدم من في سد يكدن المداء والأخراب والسوار الميه المداخلية للعروف ودغراله ولعبرة وارضوال ولأفراه أؤاله المرموا أتراس السلحي للائم الني الني الرائد والمعاراة الرائد على المعالم والمعاد الرافية عربة الرامع و ومهند نی حراد شدخ دان ترید ارافته داوقد نیسر به می حراب بعیده والمرات الحدم ما الرائدرم بالحياط مهك مان الموك لكمته أوم منتجره فيها خومه سان ده مختلف شهره عمر الدي م ترامشه عال الرمان و ما إلى مشه الل هم لآر بالدالية الحراري والأحصل لأان والتي على فاعدة فلدارس بدارس م ا بر د ده دو ژبال خيم و مهره لد اللهج له و ير مهي و له هال من طوه لأمان والأساء والي ما عام أأ مشت المائس القرى مو الأن من الأمعار و غری سری م بصرف بیشت ته علی می صبه علیم بشریف م سائر بلخوریه م عَدِيَ وَ هُمُعِمْ وَ مِنْ مَا أَنِهِمْ مُرْسِدُهُ مِنْ فِي وَثَرَيَّةً مِحْرِينَ مان عا الشرابة و المعلمة والعاجال مامانها الحسار العشام السي بدد عي مراحبة م فتصفية ولمث حلى فرثت سيائي عوب والعرافل وقواه المعاومها لهر عصيم أي به أن فللصصيبية وقلم من محلات أقلام تبيف عن مائة واستحده فهِ خَنْمًا عَظِيمًا وَبِذُلِّ مَالًا جَسِمًا وَنَى لَهُ فِي طَرِيقَهُ أَبِنِيةً عَجِيبَةً وَطَأَقَاتَ غُرِيبَة التي يقول في بعض أوصافها وبياء : يعها لمُقنَّى أبو السعود وقد تقرب الى رب مصة و حال . شاه عنده سري شال برقيع المعالم شامح المعادة الي شوائد برسح بالوائد سني ساؤنه كالمحرة في سوال وطاقاته غوس أاح مانايا والحراء ما فيه من العباب المراث المنتي له تمرف لعبوب واله يراء في إلى أن أي إلى مرا هصش وجني موت کاله حسول تشعب من ماء حوقا على أهل دار بسلمه المسية فسططينية للحدية وعن من يردها من أقصل لللا من كل حاصر و - -

السلطان الاسعد الاعظم والخاقان الامجد الافخم مالك الامامة العظمي والسلطان الامامة العظمي والسلطان الباهر وارث الخلافة الكبرى كابرا عن كابر مسخر الاقاليم نحرا وبرا معمر الممالك احسانا وبرا فاتح بلاد المشارق والمعارب بنصر الله العزيز وحده العالب السلطان ابن السلطان السلطان السلطان السلطان السلطان وسبعين وتسعمائة .

• وكان رحمه الله ذا حط من المعارف والنوادر وله معرفة تامة بالتواريخ من الاوال والاواخر وكان ينظم الشعر بالتركي والفارسي وله ديوان شعر بالتركي مشهور وله ديوان شعر بالفارسية أكثره جيد يستعذبه الطم السليم ولذهن المستقيم وله بالفارسية (شعر):

طراوت سمنت درقمرنمي بابم حلاوت دهنت درشكرنمي بابم مراوحسن مه وتوترا بمهر ووفا نراكتيست كهآن درشكرنمي بابم شيحكايت زلفت شبيدو بيخودشد هنوز از دل مسكين خبرنمي بابسم

مکوکه صبرکن از کریه جون مرابیتی

بلا وفتته يسي دبدم ازىنان جـــــومـه و لي جو جشم ثويك فتته كرتمي يـــابم

وليه:

دلها كسبه اسسبر زلف بارند

درمسسململه جنسون نكارنسد

ارباب خـــــرد بمــزرع دل

جرنخسسم محبتت نسكارند

بخرام بنازـــــــــوي بـــــــان

عثاق حسسيزين در انتظار ند

<sup>(</sup>۱) مصرع اغیراز سیستشان ساتطست ا ه .

مقصوددل تراير آرنسس

وأهرقيسه عبى الحدين هاممسة لا تطرفي طرفة نحو الدنا أبسسها

يا هين لا تبرحي تدكين بعسمه ولا الله

عوال الا كراف م الراب الراب

آي از انتظاره توحمول آفتاب هسج لعلت بجنده نمكين برده آب هميمع تانان رحميه يبرهمت سيمة حوسيم جون روشتي روزسييد رنقاب صمع دارا فراغ ميدهدوديدرا فــــروغ ديدار افتاب وشان وشراب صمع يستان مي صموع عمت يقبل مسجد اين دم كه آفتاب كشايد كناب صميع ( ولما ) دينتل ال رحمة الله رئاه شهراء رمائه دامتركي والفارسي ورئاه علماء أو ده بالقصائد العربية مبها ما قان المهتي أبو السعود وهي قصيدة طويلة بي

> دار البوار مدار الذهر معسسان حق على كن لسان أن تموت أسسى

وكيف تمشين قوق الارص غاطة اتحسسبين حسلالا بعددلك ان

يا تفس مالك في الدنيا محلفسة

(ومنها) في ملح أبيد السلمان سيم خ

**عللم**نايا مو اقيت مقسيسلرة

جد الحديد ل في أيام دولت م

سميدع ما جدرادت مهابسه

أصاب منها لورى دهياء داهيسة اصوت صاعقة أم نفيخسة الصور مصدعت قلل الاطواد وارتعسدت واغير فاصية الخضراء وانكسسرت ما جاء من عسكر الاسلام من نبسا من کیب وملهول ومی دنیا فبالم من حابث عرحش نكسب تاهت عقول الورى من هول و حشته اجفاعهم سمضن مشجونة بملهم ألى يوجب أجر لاضباء ل أم ذاك لعي سليمان الرهان ومن مدار سلطئة الدنيا ومركز هــــا معلي معالم دين الله مطهر هــــا بلهذمي الى الاعـــــداء منعطــف ومشرفي على الكفار مشــــــــهــور دموعهم وقد الهلت منابعه ----فالأرض قد دهيت من نقر ناقسور وداق منها البرايا صعقة الطسمور وكاد تمتلي، العسسراء بالمسور قل صير ألناس حمهور اخماهسير كمري محر مي العرات مسمحور هصب أوامره في كل مأم-رو في العالمين مسمعي منه مشمسكور فاصمحوا مثل محنول ومسحسور خايمة الله في الآفاق مدك ر عان مطسلة الاحز ان مأسمور under the same of the comment كانها قلب مرعسوب ومدعسور كانها عين طوفال وتسسمور

۲×

وقل قامعايا بعد ذاك تبط \_\_\_ لي مان

امام افدى بحر الندى قامع العسدا سلي

وقل للمنايا قد ظفرت سيسمياري يرا

وما الما من رزء وأل جهل فاجع

ولم يعن عنه عالا له ورجيال

مضى ملك الدنيا ولم يبست مشرق ولا

(وقال ) المولى على الشهير بام الولد راه

كأنها ويراع الواصفين لمسسا ليم

کا تما هو بلدر کان محتجب فاصبحت صفحات الارص مشرقه مسبحان من ملك جلت مفاجره

مدا بطلعته والماس في كـــرب

باعين لاتبرحي تبكين بمسد ولا وأهرقيم على الخدين هامعممة لا تطرفي طرفة نحو الدفا أبــــــدا يا نفس مالك في الدنيا محلسسة وكبف تمشين فوق الارض غافلة اتحسيين حسلالا بعد ذلك ان دار البوار مدار الشر معسسدته حق على كل لسال أن تموت أسسى فللمنايا مواقبت مقسسسلوة ( ومنها ) في مدح أبيه السلطان سليم خان :

سميدع ما جد زادت مهابشسسه بدأ بطلعته والناس في كــــــرب فاصبحت صفحات الارض مشرقة مسيحان من ملك جلت مفاجسره (وقال ) المولى على الشهير بام الولد زاده رحمه الله :

> مضى ملك الدنيا ولم يبــــــق مشرق ولم يغن عنه مالــــه ورجالــــه وقل للمنايا قد ظفرت ســـميدعا امام الحدى بحر الندى قامع العسدا

اخبار هــــا زبرت في كل طامــــور تدار في الدهر من دمع وســــاهــور من الجمون الهوامي مثــــل عصمور لا تنظري نظرة تلقاء منطــــــور من يعدو حلتمسه من هذه الدور أليس جثمانه فيهسسا بمقبسسور تستأخري ساعة في عالم السنزور كلا فبوري على آثاره بــــوري 

نحت الخلافة في عز وتنسويسر صارا كالهما مسكك بكافسور وسوء حال من الاهوال منكــــور ثم انجلي وبدا من تحت تاهـــــور عن البيان بمنظوم ومنشسسور بحر مقيس الى منقار عصفـــور

ولا مغرب الاله فيسمه نائح - من الموت شيأ والخيول السموابح وما انا من رزء وان جـــل فاجـع ولا بحبور بعد موتك فـــــارح براجمه للمشرقين مفسساتسح فان ولي الجود والطول طمسائم مليمان من بالفضل للناس سامح

وعز منيع والملال الصدوالسح
وحد لآبات السعادة واضحاله كما رئت عليه الصفائح
ثوى لبوم من يحشى عبه لفو دح
فنم بر من هوها قسيط ناحمه
فمن خلفه سهم من البؤس قسادح
شهي اذا استلذذته فهروجامح
وما هو وصف أن تدبرت صالح
فعما قلبل عنك ذلك نسسازح
بزول بآن بعسدما هو لانسح
الى الحشر يبقى وهو كالمسك فائح
عليك سلام الله ماحن صداح

لقد دفن المجد الرفيع بدونسب وجد لرايات السبادة ناصب وقد بكت الاقلام ذ ماص بالاسي ذر الموت يغني من أراد فسائه لما الله دنيانا وخطب صروفها اذا أعجلت سهما من العبش ناعما سلاف قصاراها زعاف ومركب وقد جاد ما قد قبل في وصف حظها وما هو الا كالشهاب وضوئسه وأودى ولكن طبب ذكره خالسه الا أيها الملك السعيد الكسسرم

( وقال المخدوم محمد ان المولى بستان في قصيدة طويلة ) :

حمامة ذات السلس جنت من الذعر نعيت لدين أنت مالك من عسلس وآلت مسرات الزدان الى الضسر عديل ابن خطاب مثيل أبي بكر امام الهدى بحر الندى طيب البشر فراح الى دوح على سندس خضر ففرق من أجل القصور عن الشكر وناهيك تلك الحال في الوعط والذكر من القصر في قعر الجنادل والصخر وما عردت ورقاء في الروض ذي الحر والفر وما حالدى الهيجاء في الكر والفر وما في البير عافي البر عافي البر

نسيم الصبا رقت باشجان فرقسة أحامي حمى الاسلام أودى وهل له أزالت من الدنيا مرامسهم بهجمة دموعي جودي في رزية عسمادل لقد ذاق من كاس الحمام امامنها أنام أنام العهد في مهد عد لسمه تفضلت الايام بالجمع بينتسما فوا حسر تا أن أنزل الدهمسر مثله فما اخضر بالمروين بعدك عسوده وما قلبت أيدي الفوارس بعسله مقى الله قبرا من سحائب نعمه

الا أيها الملك الشهيد المجاهد حليما كريما قد مضى طيب الذكر . عليك من الرحمن فضل ورحمة وروح وريحان مدى الدهر والعصر كما أنت في الاولى بعز وتعمة كدلك في الاخرى وفي الحشر والبشر

- ( ذكر ما وقع من وفياتهم في عهد السلطان سليم خان الثاني ابن السلطان سليمان ) •
- ومن مثايخ الطريقة ورجال الحقيقة الشيخ محيي الدين المشتهر بحكم جلي

ولد رحمه الله بقصبة ازنكميد وتشأ طالبا للفضائل ومجتنبا عن الرذائل فخاض العمار واقتحم الاخطار وقضي من العلوء الاوطار وبينا هو يسيح في عالم فسيح عارياً عن الرباق وسائحاً في عالم لاطلاق اذهبت الرياح من رياص الحقيقة وأومضت البروق من أراضي الطريقة وتنفس النسيم من ربع الحبيب فاشعل نيران المحبة فهاج كل قلب كثيب وقال كل يعقوب متلهف اني لاجد ربع يوسف وأخذ الصبا في الهبوب وذكر صباحة المحبوب وشرع في وصف لبلي بما هو الذواحلي فملأ الآفاق صياح العشاق فلما قرع هذا الهديل سسمعه أشرق عليه من نور - المحبة لمعه و هجم عليه الشوق والعرام وغلب الوجـــد ولهيام واستولى عليه سلطان الهوى وأعار جنود العشق والجوى فقام بالقلب البخاري فوحد النجم الحادي في الغيهب المتمادي والطريق الاسهل في بيداء محهل فقس يده وتشبث بذيله وأخذ في الاجتهاد بيومه وليله ودخل بحسن الارادة في رفه التــانيم والعبادة وتبتل الى الله في سره واعلانه وجد ً واجتهد وتميز عن أقرانه بياهو في السعى والمجاهدة اذ ابتلي بالامراض الهائلة فحصل من علم الطب الطرف أنعطيم حتى اشتهر باسم الحكيم وانتصم الناس بطبابته كما انتصعوا في طريق الحق بخذاقته (وتوفي رحمه الله سنة أربع وسبعين وسبعمائة ) ودفن بحظيرة الشيخ ابن الوفاء بقرب الشيخ على السابق ذكره .

كان المرحوم من أجلة مشايخ الروم صاحب الكرامات العلية والمقامات

السنية كثير النفع للمسلمين رفعه الله تعالى في أعلى عليين . ه (ومسهم المولى علاء الدين المـوعـدي) •

نشار حده الله في حجر خاله وتردى بعيث نواله و هو معلم لورير الكير اياس المشتهر بابي البيث بين نباس و دار عني موالي عصره للاستفادة حتى صار ملار ما من لمولى الشهير بكمال باشا راده ثم تفيد بعض من المدارس وجعل يراول العلوم و بمارس ثم ولي مدرسة بيه كول بثلاثين ثم مدرسة داو د باش بقسطنطينية بار بعين ثم مدرسة طرابوزن بحمين ثم عزل فوقع في الحزن والاسي بقسطنطينية بار بعين ثم مدرسة طرابوزن بحمين ثم عزل فوقع في الحزن والاسي حتى عطي مدرسة معيدا ثم عزل و يقي في لتعطن و هوان حتى أعطي احدى المدرس الثمان ثم نقل لى مدرسة أبا صوفيه فاشتعل فيها و فود الى أن قلسد قصاء بغد د ثم عرب وعين له كل يوم ثمانون و دام عليه حتى ثم بساحته المنون وذلك سنة أربع وصبعين وتسعمائة .

 كان رحمه الله معروق والكمال ومعدودا من ارحال جريء ابحمان طبيق للمان حدو لمحاورة لطيف البادرة مهتما تمجمع الاماثل وراغبا في مصاحة الافاضل روّح الله روحه وتور ضريحه .

ومنهم المولى شمس الدين أحمد ابن أخي القراماني المشهور بمعلم
 الوزير الاعظم أحمد باشا ) •

كان رحمه الله من بلدة قونيه وخرح منها لطب العلوم فاحتمع مع الكثير من الإماحد القروم حتى وصل الى خدمة المولى سعد الله محشي تفسير البيصاوي فعكف على تحصيل المناوف واكتساب اللط ئف حتى صار ملارما فتقلد مدرسة المولى خسرو في مدينة بروسه بعشرين ثم صارت وظبهته فيها خمسة وعشرين ثم المدرسة الحجرية بادرته بثلاثين ثم مدرسة دود باشا بقسطنطيسية ناربعين ثم صارت وظبفته فيها خمسين ثم نقل الى مدرسة بنت السلطان بقصة سكدر ثم الى احدى المدارس الثمان ثم الى مدرسة أيا صوفيه بستين ثم الى مدرسة لسف صليم خان بالوظيفة المزبورة ثم قلد قصاء المدينة المنورة ثم عزل فقيل وصوب حر العزل توفي بها في أوائل سنة أربع وسبعين وتسعمائة .

- كان المرحوم مشاركا في بعض العلوم وله حط من المعارف واللطائف بشوشا حسن السمت ساعيا في أمر من يلوذ به وكان له أخ أصغر منه اسمه محمد توفي قبله باشهر وهو مدرس باحدى المدارس السليمانية .
  - ( ومنهم المولى بعقوب الشهير بحالق ) ..
- و كان رحمه لله من قصة انقره فلما قارب أو ن التحصيل عورج منها واغبا في التكميل فاجتمع بالافاضل السادة وحد في الاستفادة حتى صار ملارما من المولى شيخ محمد المشتهر بحوي زاده ثم درس بمدرسة حاص كوي بعشرين ثم صارت وظيفته فيها خمسة وعشرين ثم درس فيها ثانياً بثلاثين ثم درس بمدرسة قو كوز باشا بقصبة فلمه باربعين ثم بمدرسة مراي بخمسين ثم بمدرسة أحمد باشا فقصبة حورثي باليطيفة المربورة ثم نقل الى دار الحديث بادرته ثم الى احدى المدرس الشمان ثم قند قصاء بعداد. توفي وهو قاض مها سنة أربع وسعين واسعمائة وكان رحمه فلم معروقا بالعلم والفصل ومراء قالحقوق السابقة واكان محمود السيرة حسن السريرة سابم الصدر طارحا لمتكنف والتصنع .

## • (ومنهم لمولى تاح الدين ابراهيم) •

قرأ رحمه الله عى بعض علماه رمانه ورؤساء أوانه حتى ساقه السهر الى حسمة اوى لمعطم كمال باشا زاده فعكف على التحصيل والاستفادة وسعى في نكميل ذاته حتى صار ملارها منه بحكم وفاته ثم درس بعدة من المدارس اسبيات في نعض لمواحي والقصيات حتى قلد مدرسة برى باشا بقصبة اطه خميس ثم غرعها الى مدرسة مناسر في مدينة بروسه بالوطينة المربورة ثم نقن اى سلمانية الروسة ثم ان احدى المدارس الثمان ثم اى مدرسة معنيسا ثم اى المدرسة إلى بماها المست سليمان بمدينة دمشق وفوس الله نمتوى بهذه ندبار وعبى له كل يوم شون درهما قدام عليه حتى توفي سنة أربع و تسمين و تسعمانة و كان رحمه الله مروقاً بالعلوم الدينية والمسائل اليقينية خصوصا انفقه فانه كان معدوداً مسن أصحابه ومذكورا في عدد أربابه وكان رحمه الله لين اخانب صحيح العقيدة فعاص لاخلاق الحميلة .

ومنهم المولى الحطير والسميدع الدحرير المولى محمد بن عبد الوهاب بن
 عبد الكريم قراهم . لله في دار الدهيم ) \*

. كان حده المرئى عبد الكريم قاضيا بالعسكر في دولة السطان محمد خان وولي أبوه عبد الوهاب الدوثر دارية في عهد السلطان سليم حان والشُّ رحمه الله غائصا في غمار العلوم ولحج المعارف طالبا لدرر التصائل واللطائف ساعيا في اقتماء أنواع العلوم راعبا في اقتباص شوار د المنطوق و لممهوم واشتعل عي لمولى اسرافيل راده و لمولى جوي راده ثم اشتعل درهة من الزمال على المنى أبي السعود في احدى المدارس الثمان ثم وصل الى معدن النضل و لكمال ومحط رحال الرجال المخصوص في عهده بالافادة المولى الشهير بكمال ناشار ده فتحر في العلوم ومهر وكسر معارضيه وقهر وغلب على أقراله وعاق وطار طائر صيته في الآفاق وجمع من الصون الحيار وشهد بفضله الكنار وسدب الشمس رتسة الاشتهار ثم درس في مدرسة صاروجه باشا بقصبة كليبولي بخمسة وعشرين ثم بالمدرسة احجرية بادريه بثلاثين ثم المدرسة القلندرية بقسطيطيية باربعين ثم مدرسة سليمان باشا بارنيق تخمسين ثم ساعده الرمان فنقل الى احدى لمدارس الثمان ثم الى مدرسة السطال سليم خال فدما قضى منها الارب تقلد قصاء حلب ثم قضاء دمشق الشام ثم قضاء مصر ذات الاهرام ثم حانه الدهر ورماه بالنعب فعزل بعد ثلاثة أشهر بلا سبب فلم يشمر ذلك المنصب لا البصب ثم استقصي ثانيا بدمشق المحروسة ثم نقل بي قصاء بروسه ثم صار قاصيا بالعسكر المصور في ولاية أماطولي المعمورة فوفي حقوقه مرأيه الرصين ودام عليه مدة ست سبن ثم عزل لامر يطول بيانه ويورث الكسل شرحه وتبيانه وحاصمه صيانة أمر دبيه الخطير ومخالفة الوزير الكبير وعين له كل يوم ماثة وخمسون درهما عبي حسب العادة وان كان خليقا بالزيادة فلما وصل عمر هدا العرثين الى حدود سنبن غاله أجله وانصرم عمله فحزن بموته كل شريف ووضيع وطس رصبع ولكاه البعيد بكاء القريب كانه للناس حميم أو نسيب واشمأز الحاطر فنمثلث نقواء الشاعر :

خطب أقسام قبامسة الآماق

أجرى المدامسع بالدم المهراق ان قيل مات فلم بحت من ذكره حيّ على مسرّ اللبالي بساقي

وذلك في السابع و العشرين من رمضان من شهور سنة خمس وخمسين وتسعمائة وكان المولى المرحوم طودا من المعارف والعلوم كاشف معضلات العلوم المشهورة رافع استار التمون المستورة له في العربية أيد يقصر عنها باع أي عبيد لو طلع بعرته الغراء لفر من بين بديه الدراء ولو رأيت في الفقه ابكار افكاره النطيقة لحكمت بانه محمد أو أبو حديمة والعجب انه مع ذلك الفضل الباهر والتقدأم الطاهر ليس فيه رائحة عجب وتيه حلو الفكاهة طيب المعاشرة أبو المعارف أخو مكاشرة وكان رحمه الله عالي الهمة عظيم الشان يرى احسانه كل قاص و دان يغبطه الغيث على نواله وينسج البحر على منواله لم تحد راحته بمون المعروف راحة حيث جبل على الكرم والسماحة وكأنه وجد الحيار لنصمه في خلقه فمن السحاء تكوَّنا واذا أخذ في العذل أقاربه ومن يصاحبه ويقاربسه بلاطعهم في الجواب وبخاطبهم بهذا الخطاب :

أعادل أن الجود ليس بمهلكي ولا يخلد النفس الشحيحة لؤمها 

ولنكتب من اياديه مثالاً وتفاصيله اجمالاً بينا هو جالس في مجلسه وقاعد في محافل أنسه اذ دخل عليه سائل بدمع سائل ولباس فقر هائل فسارع نحوه بالاحترام وقصده بالعطية والاثعام فامر باحضار ستين درهما فاذا غلط الحادم وأتى بالدنانير مكان الدراهم فما استكثره وما استكبره بل استقله واستصغره وأعطاه جملة الدنانير فكاد السائل من فرحه يطير حيث وصل فوق بغيته وأكثر من آمنيته ولما جمع المولى محبى الدين المشتهر بسباهي زاده حواشيه التي علقها على حشبة التجربد للشريف الجرجاني صدرها باسمه وعرضها عليه أعطاه مائسة دينار ومدرسة بثلاثين وقد حسب ما حصل له مدة قضائه بالعسكر فبلغ الى صعبر أنف دينار ومات رحمه الله وعليه أربعة آلاف دينار وبالجملة كان رحمه الله للعلماء خاتمًا وللأجواد خاتمًا وفي الجود حاتمًا وكان في طرف عال من تعظيم

شعائر الله وكان من عادته فه لا يكتب شبأ بالقلم الذي يكتب به اسم الله عز وجل ومن عادته انه لا ينام ولا يصطحع في ديت كتبه تعطيما للعلم الشريف وقله كتب رحمه الله تعالى عدة مقالات على منو ل مقامات الحريري وكتب حاشية عنى ليصاوي من ول الكتاب في سورة صه وعاتى حو شي على حشية لموى جلال الدين الدو في للتحريد وكتب أشباء أحر لا أنها لم تصهر بعد موته وكان رحمه منه يبطم الإبات بعدة ألسة ولعات قمل ندام طبعه الشريف بلسان عربي لطيف هذا الكلام الدي سد الماء رقته وحصب المحل ريقته .

أرج الصبا من جانب العلياء قد جاد بالعرف الجميل على الورى فكأن سلمي أرسلت من مرسل أو حلت الازرار من ديباجهــــا أو أشفقت ربح على أهل الجدوى في دارهم لادار شر حولهــــــا لكن من يهرى يموت بحسيرة عل من سفير معسرب فمعسير فمخبر بلسان صدق ناطـــــق أين السرى أهل الهوى نحو الحمى اذ أسرعت معي الفلوص بسيرها اذما قضت عن دلجـــة وطرا لها لما تجحت بمر باب جتب من خيفة ردت بجانب حاجب ألقت حديثا جوف ليل خافيسا باحبقا عمر الفستى في فيلسمه

فغدا المعاهد طيب الارجساء فتبادر الارواح في الاحيساء وعفيصة من عنبر سلموداء من حلة مسكبة فيحسساء تهدى اليهم عرفها لشفساء للمائــــــقبن دواء أيّ دواء وبمحنة وبلعسة حسسراء عزحالة الشخص الضعيفالناثي بصبابتي وبخلستي وولائي سامرتهما في ليلمة قمسراء في رفقـــة من فرقة الفقـــراء مندوحة عسن موضع وحسداء وأنختهما بالحطة الحضمراء حيتهما بمكينة وحيمماء في خفيـــة عن أعين الرقبـــاء عنهم الي باجمــل الالقــاء ما قد رجا زمناً بحسم رجساء

متمارع في نقلب وفنسساء مر المحاب وشبه جسري الماء غير التي مــرت مــن الآناء ومع الاسود الضاريات مراثي بالعكس في الكرماء واللؤمساء غر الوجوه وزمرة المعسداء وأولو النهى منبوذة بعسسراء لا يستسبين وصبحمه كمساء في صبفه وربيعه وشتهساء لأفيه زبغ رمية بمسواء في أوجها تعلو عــــلي الجوزاء أورثتهما عن سادة الآسماء متوصمون بحليسة الحنفساء من عرقه وأصوله الكرمـــاء ومروحا للروح والسمسوداء الا كشيل البقلية الحمقياء ما لا يطيق لعدله أكفائي من كربة في غربــة صمـــاء أو كاتب بالشعسر والانشماء بين الوري سمح منن الرحماء تبدو أبوا عمني أشد ابساء عن دابر الاخفى نسداء بمشاهد النجياء والشهداء مستشفعا عن اكرم الشفعــــاء حي الفيامة عسدة الأشيساء

لكنه آن لطسيف زائسل كعمود دولاب يمر وبنقيضي هبهات هبهات النجساح بمسرة فوق الجبال الراسيات طرائعسي وبذ الزمان بدا الامور كما تىرى والناس قد نبذوا وراء ظهورهم الاخرقون بقبة مسن عسسزة أضحى اللبيب غيامه كظلامه وشؤونه شي بربــــــع دارس ورمان بالكره الزمان ورميه ونقبت في هذا الحضيض وشيمتى بماط حد من مكارم جمسة غصن کریم زاد طوبی عرقسه يلقى النفوس معطرا انفاسهــــــا لا في اعتبار للزمان وأهلــــــه فالآن في هذا الضئيل تحسيل خطبي عظيم صاحبي وقينمسا لا يرتجي تقصيله مسن قسارض لما رأوا مني تحميل شيسيدة فتقطع الاسباب في نيسل المسي فلحاء في ازنيست طاب سكينه مستجمعها لشروطه بحيالهها جلی تحیات علیے جمیعہے

متضرعها فذجهل صفاتسه ربي خزائن کل شيء عنسماه ومراقبا لاجابة من عنسده وبقول في قصيدة ميمية :

وكنت من الجيل الجميل خصالهم رفيع البنا قوق لسمموات مستزلا وودعت لذاتي على نيل نبلهــــم نجحت بحجب النفسعن كل مطمع

وفيها يقول: كفاني كفاف النفس ما أنا قاصل فهل هي الانحو طيف لنـــاعس فيا عجا للمرء يعقد قلبسسسه وفيها يقول:

وشأن الفتي لا يستقر بحالب حسة حوادث دهر مالهن نظـــــــــــــ فمكر وصحو عسزة ومذليسة سرور وغم صحة وسيسمقام لا عوام ملك غاية ولمسايسة وأيام عز آخر وتمسسام وعمران أرض عرضة لخرابهـــــا فان كنت مما قلت في شتى ربيـــــة فسرو اعتبر بالحاويات على السترى وله بالفارسية :

آین عاشقی نه از خود ی بارساحد را ۱۰ کنون مکن ملامت در ویش فی تو ر

وعلت له الحسى مسن الاسماء آلاؤه جلت عن الاحصاء سيحانه ربي سميسم لدائي

أوائك أعلاء العلوء عطــــــاء وجل له سينت وعز دعمام عزيز الحمى عنأن يكسون يبرام وقلت على ميل النفوس سلم 

الى دولة فيها الانام خصـــام وهل هي الإما أراه منــــــام على شهوات ضرهن لـــــزام 

ولذات عمران علمت مسمام وعندك فيسه مرية وخصمام أنبها قعود هل ترى وقبــــــام

زان دم عراب ومستم كويار آشنارا بي صبرو في قرارم رحمي كل اين كدارا ديكر حه كونه كويم ياران باصفار ا اي بيرياك مشرب عذر مشوحدار ا منجام عشق جانان روز ارل كشيدم زان روز اسيريار م رسواي روز كار م حنست عالم آراعشقست حالت افر ا مستى وباده نوشي از خور نشد محمد وله أيضا :

شعقتی زنجیر می باید جین دیدوانه را من بکنج بد کر دم کنج این و یوانه را جاد من ارمن شنواین دلسریب افسانه را سنگ راز دساقی و بیماد شکن بیمانه را شاه با زاوج استفنا نخو اهد دانه را عاشق كيسوي مشكيم بكو جانان عرا دارم اندرسينه مهر ان يرى ببكر كنون حالت عشق وجنون ازعاشق و يرانه برس انكسارم زانكه آمدتو بتم و ريزم مي دام ذلت راتمي افتد محمد بهر مال

زلفت رانح نوايي :

تلبعرابه ردل قاتيق يارمو ايكن تدبير ا يكا

هرنه دم كم بندير دم قبلمادي تاثير اكا ابتبايردم كوش نصيحت أول سني كوش ايتمدي

هرني باب وفضلدن قيلمشم تعزيز اكـــــا اوزاكه عالمغه نوشبنايدي بوعالمدين خلاص

اوزاوزیدین هم بو توایرش مکر تقدیرا کا میرنی قلعای مین فنابازار بنکر رسو ایسیوز

هرني كم تقدير قلغاي بولمغاي تفسير اكسا نيمعالجه بن اثرتابقاي ني ناصحدن خسسير

اي محمد خاليفه خاليفه قو يمق ايرر تدبيراكا

وله أيضا :

جائنه يتدي وردوغم قيساس دمي جائان انكا

اول جهندن قارغ ويولش جهانحيران الكا

اوفراغت عالية دردد لدين بي خسسسير مين جنون دشتنه عولله مزار ومركر دان الكا

أروجكب فرياددين يتوركه اوسقسو ساش بونعابي دالاعمل تيماس دمي اغمسان انكسا

وسيعين وتسعمائة ليلة لعيد من ذي الحم

كثير من العلوم يستوعب أكثر أوقاته مط

كتا كيرة وحمع لماتل وك أمواله صالحا ديما مشكور السيرة في قصائه والسر

ادر ده م عزل وعيل له كل يوم تسمون در

الحرم يشكرونه ويدعون نه ، خير م عا

قضاء حلب ثم غل ان مكة واستقر فيها

روحة السطال سليمال عسطعيية ع تقر

مين او زمدين باردم او بارعاج نطر دين بو معاي هين او زمكا اول سك كلساك مكان بهاس اكا

اي محمدت بدي كو بحور ه حفاشيد كونكل

مين نفقلعاي مرب وفاقيسماس كوكل العال اكا

أف لا يري عان افسلا قلت مر العيش والعمسر انقسمضي المرنى الساحب عنى أفسسالا قال لي مسم كنمامر حسسلا

قرد من أفراد البشر فعس وبسر وتولى وأ

عشري أنف ديدر في قصيه لا تستوجب

جاء في لأحمار ويقله يعص الأحيار من

احسامه وأسكمه في ارائث حمامه ( ورثه

dit by any and Kini

ملكل نمس أن تمسوب وتقمرا ولكل سيف لا محالة كالة أير المليل الطاهر الشيح السقي

ولكن روض أن يغير حمنه

قاضي قصاة المسلمين على المدى

وكمي له كون ابن بنالمطقي

حسن القعال كاسمه وصفائته

لو بت أحصر من مناقب مضله

ما كان تبصر اعين من قبلسه

のは、一切してないないののかりまか

تومي عردلبري افرو ذرمهر ويان دهرا كنون اكرآل مي دهد حايي درركاهش مسرمسر ١ control of the section of the section

وله أشعار تركية لطيعة أضربنا عن ذكرها لشهوتها . ( ear, Balala 'Yayli llund and , it will) .

كه مه زرورن كردون همي ايدتائ ارا

وهو في مدرسة كديور وفاشيمل عديه عان مسين فنال نه أعلى المرائب ووصل ان لبلاد حتى سطم في سلك أرياب الاستعداد ثم وصل لى خدامة المقي اسي اسعود أشرف المآلوب ثم صار ملارما من المول حير الدين معدم السلطان سليمال ثم تقلد ملومة الامير دو وسه بحمسة وعشريل تم علارسة عمد السلام بحكمحه بثلاثيل تم ولد رحمه الله في قصبة نيكسار فحرج طالبا للعلم من هذه الديار فدار

مدرسة قره كوز باشا بقصبة فلبه باربعين ثم مدرسة مناستر بخمسين ثم مدرسة زوجة السطان سليمان بقسطنطينية ثم نقل الى أحدى المدارس الثمان ثم قلسد قضاء حلب ثم نقل الى مكة واستقر فبها مدة حمس سبين وقد رأيت أهــــل الحرم يشكرونه ويدعون له بالخير ثم نقل الى قصاء نروسه ثم نفل الى قضاء اهرنه ثم عرل وعيل له كل يوم تسعون درهما بطريق التقاعد وتوفي مسة خمس وسعين وتسعمالة ليلة العيد من ذي الحجة وكان المولى المرحوء مشاركا في كثير من العلوم يستوعب أكثر أوقاته مطالعة لكتب البافعة وعباداته وقد طالع كتبا كثيرة وحمع المسائل وكتب الفوائد وحرر الرسائل وكان رحمه الله رجلا صالحًا دينًا مشكور السيرة في قصائه و لناس يبالغون في مدحه وثبائه ويكفيث ما جَّهُ فِي لَاحِدْرُ وَنَقِمَهُ بِعُصِ الْأَخْبَارُ مِنْ أَنْ وَاحْدًا مِنْ أَهُلِ مُكَةً عَرْضَ عَلَيْهِ عشرين أنف ديمار في قصية لا تستوجب العالمة والضرر في وقت لا يظمم عليه فرد من أفر د نیشر فعیس و پسر و توئی و دیر و طرده و کسر قلبه بل آراد ضربه فانظر الى أهل الرجولية ولا شث أنها من الامداد الرسولية حزاه الله تعالى بمزيد فلنذكر منها بعض الابيات :

فلكل نفس أن تمدوت وتقبرا ولكل سيف لا محالمة كلمة ولكل روض أن يغير حسمة ولكل أمر غايسة ونهايسسة أبن السليل الطاهر الشيخ النمقي قضاة المسلمين على الهدى حسن الفعال كاسمه وصفاتمه وكفي له كون ابن بنت المصطفى لو بت أحصر من مناقب فضله ما كان تبصر اعين من قبلسه ما كان تبصر اعين من قبلسه ما كان تبصر اعين من قبلسه

ولكل أنف شامخ أن يعفسرا ولكل رمح الطعن أن يتكسرا من بعد أن قد صار روضاأر هرا ولكل خطب العز أن يتعسسرا من كان في العلم الرئيس الاكبرا شيخا ترى في الفضل بحر اأحضرا فبمثله متكاملا من أبسصرا شرفا على جم الفخار ومعخرا لعييت اذ تيك المني لن تحصرا أل يلحد البحر العطيم ويقسرا

کان به ایده فصل استان منشوند منشکر میشیستان روضانه عمر وجه عیسی مافش برج حیه و دیسر منی موت می غیر شرو حش د دکرک میدد عیامهم د کان د ای قامه دیج سری قد حور اس برهی آدور رحد می صی وجه و اقصر رحد می صی وجه و اقصر روه همه ماه صهور کوشم

طویت مدخر حوده می هدف همعی دعوة ربه د دعسی لار با تعنی می عو عنی رحمه برب روح روحه فی قسره و شه م أسی د ند دكر كسه آن دي أمهدني در قسمه صوبی غير أن به مصحه وسفد رست في روس عوم عسمه وسفد رست في روس عوم عسمه وسفد رست في روس حوم حدسه

ه (وم فؤلاه د د مول مصلح ماین شنهر ماود ر ده) . قرأ رحیه مذعی أد فنس عصره و أمائل دهود منهم سول محی سایل شهیر مقص شہر دیا تم مدر مارم می موں خیر میں معلم سمعیا ماہد یا تم نوي مدرسة حديث بدروسه حدسة وعشرين أد مدرسة سيد ب باش بقصة يكي شهر علائين ألم ما دُب در عين ألم مدر منة قاسم دشا حراج قسطسينية ألم غل عها و مدرسة حالم ه في مدرسة حاصكية تم و حدى سارس شاء نم و عدرسة ما يم حال نم قد قصاء ساية سار ة بدكي به ما دخل عود أعنق تديكه واحتهد في أده مدسك حجام علي عاية الاعتداء والعداقبالي على ن حور ربه سدیه و دل دینیه و کان برجوه صاحب ید فی عبوه سهل تقبره صحيح لاعتقاد د هدة عنية وسماحة حبية برعي مع الأحرار العلال حقوق سفة د برت اثنة واحدة كالرحاء للاصحاع و وجره لأن فيه حصلة ال حرم سني قال في شامه بعض أربات سياد ساد الراحرة وسيف حجاج شقيقان محالية سيآتها وصاعف حسائها وقدعيل رحاء ك في أنده سرس حوشي على عص سر صع من شرح سندج مشر بن حرحها ه (وش نمی چه ساهر قیاده فتقده عن کثیر من راه صبر عن حال

العادة وتحرك في ميادين العز كيف يشا المولى محمود معلم الوزير الكبير محمد باشا » •

ولد بقصبة سراي فخرح منها راغبا في التحصيل والاستفادة والانتعل على كثير من الافاضل والدادة وقرأ على المولى عند لباقي والمولى صالح وصار ملار ما من المولى محيي الدين الشهير بالمعلول ثم درس في مدرسة حاص كوي بعشرين ثم مدرسة خواجه خير الدين بقسطنطينية بخدسة وعشرين ثم بها ثانيا بثلاثين ثم مدرسة رسم باشا بقسطنطينية بار بعين ثم صار وظيفته فيها خدسين ثم نقل الى مدرسة أبي أيوب الانصاري ثم الى احدى المدارس الثنان ثم الى احدى المدارس التي بناها السلطان سليمان ثم ولي قصاء القاهرة فبعد شهرين من الطفر بالمرام والدخول الى مصر ذات الاهرام توفي في رابع محرم الحرام سنة سبع وسبعين وتسعمائة وكان المرحوم مشاركا في بعض العلوم صحيح العقيدة صاحب وتسعمائة وكان المرحوم مشاركا في بعض العلوم صحيح العقيدة صاحب بلاخلاق الحديدة لا يؤذي الناس مع كال قدرته ونهاية مكنته وقد باشر القصاء بكمال الاستقامة جراه الله بمزيد احداده يوم القيامة .

وقد نشأ رحمه الله في الفرية الفريبة أكردير وشب على تحصيل العلم وشمر وقد نشأ رحمه الله في الفرية الفريبة أكردير وشب على تحصيل العلم وشمر عن ساق الاجتهاد حتى تميز وانتظم في سلك أرباب الاستعداد وسلك في الطريقة المعتادة حتى وصل الى خدمة المولى المشتهر بجوي زاده ثم وصل الى خدمة المولى عبد الواسع فبال به ما قال وحصل عنده الآمال فلما صار ملازما مه قلده المدرسة التي بناها بفصبة ديموتوقه بعشرين ثم زاد في وظيمته فصارت خمسة وعشرين ولما توفي المولى المزبور تقاعد في المدرسة وتشبث بذيل القماعة واشتغل بتهديب نقمه بقدر الاستطاعة ولمسا مضى عليه برهة من الزمان بصب معلما المسلطان مقمى عليه برهة من الزمان بصب معلما المسلطان معلى عليه عليه عليه على طريق التقاعد ثم زيد عليه عشرون على وعنى الدهر فاره وعنى الده وعنى الله عليه حتى الم به ريب المنون وذلك في المحرم سنة سع وسبعين وتسعمائة وكان رحمه الله عالملا وورعا دينا سريع الفهم قوي الذهن حسن الاخلاق

ره او در هند در الحيار النوال على الماري الشهار ما ي يحار ال

به مي حمل حمل عن أحمس دات العام بال دوي عصل باعل سكان في كل صفات من كل جهات

صوسى حديث أحس نبيء ﴿ أَنَّى حَلْثُ بِالْمُعْتَى أَسَاسَ حَنِيَّ طوعاً وقبولاً حين العقبات

م کت میں عسری می عسری حید کسر فت مدی عمر الحق شہوت ایکن مرارا من کیس حیاتی

رحو من أن تعلم ، عامر دسني د كنت مقر مومور سفعات كلا وجميعا وقت الدعوات

ه ( ومنهم سری عبد رحمل بشتهر باید را ده ) ه توفع آموه مدرما باید به بروسه ویا توجه برخوم خو تحصیل بند ف والعوم صاحب الاهائي والاعلى حتى صار ملارما من لمني علاء الدين على الحمالي ثم تولى بعص لمدارس وجعل يراول العاوم ويمارس حتى قلد مدرسة ورح باشا نقصة ديموتوقه بحمسة وعشرين ثم مدرسة المولى المشتهر باس الحاحل حس بثلاثين ثم مدرسة لمولى عرب نقصة ثيره باربعين ثم الفسدرية بالوطيقة الاولى ثم المدرسة الحسيب ثم مدرسة أبي أروب الابصاري ثم احسدى لمدارس الثمان ثم مدرسة السطان بابريد حال بادرته ثم قيد قصاء المدينة على أسارس الثمان ثم مدرسة السطان بابريد حال بادرته ثم قيد قصاء المدينة على أعراب وتوفي سنة سبع وسنعين و تسعمائة و كان وحده الله معروفا بالعدم وجمع ثم عراب وتوفي سنة سبع وسنعين و تسعمائة و كان وحده الله معروفا بالعدم وجمع لام ثن قي رمن تدريسه فصيحا حراما حيد المحاصرة مقبول المطرة بحدود المينة تعالى و أحسالية في قصائه وقد رئيت أهل المدينة بالغون في ثنائه وحده المد تعالى و أحساليه بوم جزائه .

ومنهم العالم الناصل فنجر الاماحد والافاصل الدي تفتخر بمثله الادو ر
 ولازمان لمولى مصابح الدين لمشتهر درستان )

ولد رحمه الله تعالى سنة أربع وتسعمائة نقصة ثيره فلما نشأ وشب وبلغ ما الطنب تركه اليم في والتدعس و هجر التقاعد والتفاعس فخرج من تلك سلام وتشت لديل لسعي و لاجتهاد حتى التصم في سلك أرباب الاستعداد واحتمع من لاقاصل عن يمكن معه الاجتماع كالمولى محيي الدين الصاري و لمولى شحاء نم عصف الزمام خو الاشتعال على لمولى المعظم المشتهر بابن الكمال فحصل العكوف على لتحصيل لراها فملك من العلوه عنايا ورهاما واحرز عده من العصائل ما حرر سابق في مصمار المعارف فيرد وحرى في ميدامها الى أبعد أمد ولني بيت النقدم على أثبت عمد وصار ملازما من المولى خير الدين سعيم السلطان مبدل ثم تقيد مدرسة المولى يكان بمدينة بروسه ثم على المعور و قتصت بعض احبيات اختياره قصاء بعض القصيات ثم رجع عنه بعد ما باشر القصاء بعض احبيات اختياره قصاء بعض القصيات ثم رجع عنه بعد ما باشر القصاء بعض الرسين وأحق مدرسة المولى عرب بقصية ثيره باربعين ثم ساعده الدهر و همه لرمان حيث انسب الى زوجة السبطان سليمان فاعطته مدرسته المبية في

فنصفية للحية فعد في من رماء على أن الحدى الدراس شدرا أم فيد فعاء روب أد فعاء مراه أد فعاء فتعلمهما فيد وصب بدا فعاله ي ريه سان دي قصاء عسكر وياره أد صال فعد عشرة أنه تداي ما ل شبع محمد بشنهار حای را دوهو قاص باهماگی با بارند و ما ای فیش درجا و ای مکه و منتر قه حدر سان تم عرب و غرب به کی ۱۰۰ د ته و حدید در فد ورُوفي في عشر بالحير من مصال سند سام و سعين و تسعيد له او دفل سند شرغرت ردة سه بحري حاج فنصفها در رحمه بذاتي كور هماء وعجرن للمناكة تشرح الماري أواته والمدرات الأرابد بالمراجعة سامل على شاه قراعته والدرعة ردايته أنامج افتت الليان بالاعب فد أنات و كال لا رحت أوه الاعلام العرب أصبت المار والعرب واكالت مشاهير من كال شدس مرک د در صعیمهٔ حدره کار موصوعهٔ سای ره د و د اسوه علمية فها الراعدة، وأحد باصيتها وقد كتب حاشية على تدور البحدون سورة لأبده وشتل حوالي غي مراضع أحرا لأأنه ما يتبسر به شبيعي والأثماء سے با سین مست رفت و عالج و تنام سنة أصحاب سور و عالم و کار جامع این مام و بنماری مناسات می جا با شریعة اشار بنة اساس از آنوای وكان يعلم المركب للداع والحتم في فلسوانه في كل أسام عامرة وقال يوم الي مساحدان سنا دایشتن ای قصاء صلافا شسخ فکیف عیا ها و کال رحمه شا پنموب لا بد في أموت في عنصاء رامصان وأدفل بينه غادر وكان لامر كد قال و کا مشرح رمانه شرم با کی شریقهٔ شاوفیهٔ و کان مرجوه او سادی ان محمد الشريك به ي رمي شتعابه وصار ما رم مي ميان كذن باشار ده في مصبة وقفة بن عون مراور وين حويي را ده و حلاصة دمل حرا اله له

فتع احدى المدارس الثمان امتحن المولى محيي الدين المناري والمولى القادري والمولى جوي زاده والمولى اسرافيل زاده والمولى اسحق ووقع الامتحان من كتب الهداية والتاويح والمواقف فطالعوا فبها وحرروا رسائل وكال المولى كمال بالنا زاده بومثذ منها بدار السلطنة وقد كان كتب قبل هذا كتابا في أصول الرز، وسماه تغيير التنقيح فاغلق أن له في محل الامتحان من ذلك الكتاب ر دا على صاحب لتنقيح فلما وقف عليه المولى جوي راده نقله في رسالته بلفط قيــــل وأحاب عنه فلمائم الامتحان وتقرر رجحان المولى حوي راده سعي يعض اعدائه الى المفتى المزدور بانه كتب كلامك في رسالته بتحفيف وتنقيص فعضب المفتى وشكا الى الدلطان فامر بحبسه وتسلية المتنى فارسل اليه من يتعرف دلك فقال المني لا أتسلى بدون قتله فعزم السلطان على أن يقتله في البحر الا انه لم يسارع فيه لما انه كان يسمم في المولى حوي زاده من النصل والتقوى ثم أشار الى بعض الرؤساء بان يدموا في ازالة غضب المفتى واثارة ناره فسعى طائفة من العلماء وغيرهم واستشفعوا وتضرعوا اليه وغيروا الرسالة وعرضوها عليه وقالوا ان ما ذكر كذب وافتراء عليه فلما أحسوا منه الميل الى العفو أتوا به اليه فلما دخل عليه باس نعله فخرج من عنده فعفا عنه السلطان وذهب الى احدى المدرستين المتحورتين بادرنه وحرم من الدخول في المدارس الثمان ثم قصد السلطان الى الفتي بالاحسان تدلية للامر السابق وجزاء للعفو المذكور فارسل اليه من الكتب والآنية وغيرها وطلب منه أن يعين عدة من طلبته للملازمة فعين رحمه الله فممن عبن المرحوم الوالد وكان عنده بمرتبة ثم درس المرحوم بمدرسة خاص كوي تعشربن ثم مدرسة أمير الامراء بادرته بخمسة وعشرين ثم ساقه بعص الامور ن حتيار منصب القضاء وتولى عدة مناصب حتى توفي بقصبة جورلي وهو صاهرانى قصبة بوردين بعد تقليد قضائه بمائة وثلاثين ودفن بالقصبة المزبورة ودكل في شهر رجب وقد ولد رحمه الله سنة احدى وتسعمائة وقد قرأت عليه لمرف والبحو ونبذا من علم الفروع وأنا في ذلك مكمل لاول العقول وكان رحمه اله حديد الذهن صاحب القربحة صحيح العقبدة بحاثا بالعلم معروفا به

ه دومی عدم دامیان میان مصلح سایل شهیر کارحت سال . ت رحمه به بنصبه برکی و صب علیه و در ۱۸۰۰ و شنعی و مشدد حتی ہے۔ ان سین آریاں اراستامیا داوردھی میجا سے عبدران میہا سوی عجری سی ستنهر دعمر دوعدر معید که می ددی همد رحمی فی مدرستم و حقاستمان سيدر حرائم داس بالدرسة العاتونية المستصيبية العشرين أنم صاات وطيف فيها حسبة و مشرين أم عاص المدرسة من عادث في السربة المرابي قا علائين و في قرأت عبيه أي البات سارات فالرف من شارح المناح الشريف الحراحان أنم غني عليه ن سارمة لافتسية بار عين أم قرس بالسرمة الدليد له العيسين أم لقال في مدرسة وحة سعده سيده حرائم أو حدى الدرس شده أم أو مدامة معلیہ وقورتش یہ للشوی دیاہ اللہ حتی و عیاں له کی رواہ سامواں در هند تم ارید عبها عشرة ثم عشره با فصارت وصلته في كل روم مالة فالسعل فيها وأفاد ه اللي و حاد على ألاه ساهر و أد في أه في دي حجة منة منع وسعين وتسعماناً وكان مرجوم مشارك في أكثر عموم قواً لا ياحل منصما في ديسم مشتعلات وسه و بعيد و معنها اي حرار العموم العدد عربي الحسود حراد مه بمزيد احسانه يوم التباد .

ه را وس رمرة هؤلاء سددة سول عدد لله شهیر عبر بی رده را ه کال رحمه نه می اولاد لام آب حامد عبر بی قر ار حمه نه عی لافضل و شتعل حی سول سعد نه محشی تنسیر است و بی آم صار ملارم می سول مصلح مدل استهار مت شکاری را ده آم در می اسارسته حال به نهایشته ا بعشرین آم تنما قصاء عص شعبات داشتهار کردال اسد د و الاستدان محمد

قضاء سلايك وسدوقيسي وقلد المرحوم بثلثمائة درهم في كل يوم ثم أمسر بتعتبش أوقاف الفاهرة فاصبحت بحسن تدابيره عامرة فلما عاد منها قلد قضاء قصة أي أبوب الانصاري مع قصبة غنظه بششمائة وورد الامر من السلطان بان يتحد طلبة للتعليم ويباشر للدرس من الكتب المتداولة المعهودة ويعامل معاملة قضاة الشام وحلب المعمورة كل ذلك بعاية الوزير الكبر رستم باشا فلما عزل الوزيو المزبور عزل المرحوم عن القصاء وعين له كل يوم ستون درهما ثم ريد عليها عشرون فصارت وطبغته كل يوم ثمانين درهما وتوفى رحمه الله في أواحر ذي المحجة سنة سبع وسبعين وتسعمائة وكان رحمه الله صاحب ذهن وقاد وطبع نقاد قوي المناطرة جيد المحاضرة محمود السيرة حسن السريرة ورعا دينا منقطعا الى الله مشتعلا باو امر مولاه خاليا عن الكبر والخبلاء طارحا للتكلف متخلقا بحلاق المشايخ والصلحاء وقد تنقن الذكر من السيد ولايت وتزوح ابنته ويقال اله كمل الطريقة الزينية وكان رحمه الله صاحب اليد الطولى في علم العقه وأمور الفصاء وقد كتب رحمه الله تعالى شرحا للاسماء الحسني وجمع فيه فوائد وفر لد فدها بقي منه القليل وقعت له واقعة بأن أسرع في اتمامه فان الوقت قريب فساع رحمه الله في اتمامه فلما فرغ منه ومضى عليه عدة أيام مرض وتمادى به مرض حتى توفي في السنة المربورة .

(ومنهم المولى جعفر ابن عم المفتى أي السعود)

منا رحمه الله بقصبة اسكاب وطلب العلم وانتظم في سلك طلابه بعدما في عنوان شانه وشرع في التحصيل وبالقراءة والسماع حتى صار ملازما من لمول شجع ثم درس في عدة مدارس حتى ولي مدرسة آق شهر بثلاثين ثم مدرسة مرزيفون باربعين ثم مدرسة المولى المشتهر بافضل زاده بقسطنطينية الوطيعة لاولى ثم مدرسة على باشا بخمسة وأربعين ثم صار وطيفته فيها خمسين ثم نفن الى مدرسة أسطان بايزيد خان بادرنه ثم قلد قصاء دمشق فعد مضي مبعة شهر ولي قصاء لعسكر بولاية أناطولي فدام عليه ست سنين ثم عرال وعين في كل بوم مائة وخمسون در هما (وتوفي رحمه الله سنة ثمان وسبعين وتسعمائة)

وقد أناف عمره على ثمانين كان رحمه الله وحلا دينا ورعا ذا حظ عظيم من الزهد والصلاح متسما بسمة أرباب التموز والفلاح يصرف أكثر أوقاته في العبادة يتراءى عليه آثار الفوز والسعادة وكان متصلباً في دينه فو لا بالحق غير مكثرث بمداراة الخلق وكانت مدة قضائه بالعسكر من تو ريح الأيام مذكورة بالحبر على الس الخواص والعوام ( ويحكي ) انه لما قمد قصاء دمشق أبي قبوله فاجتمع اليه أصحابه وعدوا عليه ديونه وقالوا لا بد من قاوله حتى تقصي هذه الدول فقبله بعد تردد في عدة أيام وكان يقول بعده متمد على قاوله بدلت ديوني المعمومة بالمجهولة وما صمعت شبئاً غيره ولقد صدق فيمه قال و أتى برحس مقال. ه ( ومنهم العالم الاميحاد و لمارع لاوحد المونى شاه محمد س حرم ) ه كان رحمه لله من أولاد ولي لله المولى جلال المدين الفسوي صاحب المشوى العارسي ولدارجمه لله نقصية قره حصارونشا على تحصيل لعبوم والمعارف في هذه لديار ثم اتصل ان المولى محيي الدين المشتهر عمر حما فاستفتح به معالق أهنون واستوسم مضايق السجون وأحد منه العنوم لمحتنقة لانواع ناتقان وايداع وقصف من رياص الفصائل أثمارها وأنوارها وبنع من لجم المعارف أعماقها وأغوارها ثم وصل ال محلس لمولى لشيخ محمد لمشتهر بحوي زاده فاكثر من التحصيل و لاستددة حتى صار ملارما منه بطريق لاعسادة فتدبر من اقرانه فعار تحظ الطهور وحار قصبات السبق من بين ذلك الجمهور تم درس بمسرسة المولى حسرو بعروسه بعشرين ثم المدرسة السراجية بمدينة أدرنه بخمسة وعشرين ثم مدرسة الحسامع لعتيق بالمدينة المربورة ثلاثين ثم مدرسة رستم باشا بكوتاهيه بارىعين ثم مدرسة المبنية نقسطنطينية المحمية نخسس ثم نض ي مدرسة بنت السطان بقصبة اسكدار وقد قرأت عليه في هذه المدرسة حرأ س شرح الموقف للشريف الجرحاني من أول مباحث الكم وقد عرضت عبه في لدرس لاول كلامين في حاشية المولى حسن حلبي عني ذلك فقال قرأت هد لمقام عني لمولى جوى راده فعرضت عليه هذين اكلامين فاستحسنهما ثم قرأت عليه جراً من كتاب الهندية ثم نقل عنها الى احدى المدرس اشدر ثم بي مدرسة

الدلطان سايم خان بقسطىطينية ولما ابتني السلطان سليمان المدرستين الواقعتين بغرني الجامع الذي بناه بقسطنطينية وجه احداهما للمرحوم والاخرى للمولي على الشهير بحاوي زاده ثم قلد قصاء القاهرة ثم نقل الى قضاء أدرنه ثم الى قصاء قسط طينية ثم عزل وعين له كل يوم مائة درهم فلما مصي عليه عدة شهور بعته أجله وهو في أثناء الوضوء لصلاة الصبح (وذلك سنة ثمان وسبعين وتسعمائة ) وكان يقول أوان تدريسه لا بدأن اكون قاصيا بقسط طبيبة المحمية ولا أرى أن اتحاور هذا المصب وسئل يوما عن سبب حصول ذلك العلم فقال في أملقت جدا بعد عرلي عن السراجية ولم أقدر على أحذ المنصب فعرض لي غاية القاق والاضطراب حتى توجهت الى تبور بعص القصرات فاحد تي النوم على هذا الفكر فرأيت في منامي أستدي المولى جري زاده فدعاني فذهبت اليه فقال دع عنك هدا التكر فانث تكون قاضيا بقسطىطيبية وكان الامركما قال كان رحمه الله من الرحال الفحول في كل منقول ومعقول دا رأي أصيل وفكر أثيل مهيب المطرعجيب المحبر وقد أوتي بسطة في اللسان وحراءة في الجان وسعة في البيان قوي الماظرة سريع المدكرة شديداً لا يضام جاره ولا بشق غباره وبالحملة كان ممن تعقد عليـــه أخاصر اذا تفقد أهل الفضائل والمآثر الااله كان متكبرا معحبا بما حواه تابعا لكن ما استهواه وكان أكثر مباحثاته خالبة عن الانصاف مستبدا على المكابرة و لاعتماف عما الله تعالى عن سيآته وضاعف حساته وقد كتب رحمه الله حوشي على كتاب الاصلاح والايصاح للدولى المرحوم كمال باشا زاده ولم تتم وحشية على حاشية التجريد للشريف الجرجاني ولم تتم أبضا وهما موضوعان بحطه في الكتب الموقوفة بخرانة المدارس السليمانية وكتب رسالة تتعلق بالوقف استحسبها فضلاء عصره غابة الاستحسان وقد عثرت على كلمات كتبها في همش نسخة من كتاب الجاسي في بحث العدد الذي مر ذكره في ترجمة المولى معسج الدين الشهير بمعمار زاده وهي هذه ( حل هذا المقام عندي هو انه كره العرب ال يلي التمييز المجموع بالالف والتاء ثلاثا واخواته حين ما قصد التعبير ع عقود المائة بعد ما تعوّد مجيء تلك العقود من مراتب الاعداد بعد ما هو في

6.3

صورة المحموع دلو و و لمون كرهو التعبير عن عقود الماثة دالتمبينز المحموع بالالف و لذه للمعابنة بين الحموس فلا يرد عبه المقص فتلالة كاف لانها حمع مشترك بين المدكر و المؤلث تعلاف دبت الحموس هذا الد تبسر في المذاء و أسوق المعرام ) المنهى كلامه

. (وسهم لمون أحمد ن عبد لله مشتهر بالفوري) .

کان رحمه شه في أول أمره من عبيد منكسر حلتي بدفتري فلما تقرص فيه محيل أرب لمدد وشمائل أصحاب رشاد لأيران ساعيا في لهدينه واقراله حتى التصم في سبك أردب الاستعداد أم دحل محانس بددة مبهم سول أحمد لمثنتهر بصشكري رده وقرأ عني لنون عبد باقي وعيره من لاعب حتى صار ملارم من لمون مصلح ندين تشتهر نستان ثم درس في عدة مدارس وحمل يز ون العلوم ويمارس حتى وئي مدرسة قللوجه ببروسه بارابعين ثم مدرسة على باشا بقسصطيبة نخمسين أتم نفي واصدرسة روحة المدحان سيمان المشتهرة بالمدرسة العاصكية أنم أن حدى لمدرس شدر أنم أن مدرسة الدعار إبريد حار تمدينة دمشق وقوص نبه لافتاء بهده سهر وعين نه کل يوم تمانون در هند فلم پذهب كثير حتى توفي رحمه مذمسة ثمال وسعين وتسعمانة وقبل في دريحه برفت فوري وكانا رحمه للدعالم فاصلا ذكي لصع حقيف ألزوح أطيف الماحثة لديد الصحنة وقد ولع في خر عمره في مصانعة كتب وخرير الخو طر وقد كتب حوشي على بعص نوضع من تنسير البصاوي وبيضها في كر ريس وعنق حواشي على لدور و عرر لسول خسرو من أول الكتاب الى آخره وله بند في قول لشعر بالتركي و لانشاء وله بعض رساش مبشآت على لسان لعرب والسم رسالة لصيمة في علم خط وقد قال في أوال ديباحتها لحمد لمن علم بالمديم علم الانسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على نسي الامي لاكرم لدي ما حط في القط قط وما رقم وقال في آخرها وحصتها راسانه مشردة و محلة متشردة ليسهن أخريره على صحاب القدم ويشيسر نطيره لارباب الرقم هدية لكل كاتب صالب وتحفة لكل رقم راعب رحيا ناتبقي هي بلقاء الرمان ويلتمع بها في بعص لاوقات

والاوان وتكون وسياة الدعائم ذنها العبد الجاني بعد القراض عمري وأو في المنثلا لقول من قال الحط باقي والعمر عاني .

( ومن العلماء العاملين والعضلاء الكاملين المولى يحيى بن عسر ) •

كان أبوء من قصبة أماسيه وكان قاصيا في بعص القصبات وقد وقع ولادة لرحوم على رأس تسعمائة ونشأ رحمه الله في قصبة طرابورن وأميرها يومئذ السطان سليم خان ابن السلطان بايزيد خان فداخلت أم المولى المنفور دار الامير المربور وابنه السلطان سليمال يومثذ صغير لم ينتطم له المثني بالاقدام ولم يلغ ونبة الافطام فارضعته درهة من الرمان فصارا رضبعي لمان وبعد اللتيا والتي رغب المرحوم في تحصيل الممارف والعلوم وجد في التالاب وقدتمل الركاب وتعانى شدائد الاسمار واستفتح معالق الاسمار الى أن حزى المعارف وحارها وتحقق حقائق العلوم ومجارها وصاحب الاماحد والاعاني حتى صار ملازما من المولى علاء الدين الجمالي ويقال انه في أو ان طابه و اشتعاله اعترال الناس مدة سبع سنين و عنكف في غار بقرب طراءوزن مكبا على الاشتغال في العلوم ثم درس بمدرسة سيسه بعشرين ثم بالمدرسة الحادبارية بقسطمطينية بخمسة وعشرين ثم بمدرسية عرق محمد ابن الحاجي حسن بثلاثين ثم المدرسة الافضلية باربعين ثم مدرسسة مصطعى باشا بحمسين كل ذلك بالمدينة المراورة ثم نقل الى مدرسة بنت السلطان سكدار ثم الى احدى المدارس الثمان فاتفق أنه أرسل مكتربا الى رضيعه الملطان مبدل وشنع عليه لبعض المكرات وأعبط في الكلام فاشمأر منه خاطر الملطان تعرله وعين له كل يوم خمسين درهما ثم زاد عليها عشرة فانقطع المرحوم عن تردد لى ابواب الوزراء والامراء في حديقته التي عمرها من قبل في موضع من وَ يَ قُـطَطِيبَة بِغَالَ لَهُ بِشُكُ طَاشُ وَيُحَكِّى فِي سَبِّبِ اخْتَيَارُهُ تَلْكُ الْبِفَعَةُ انْهُ رفعت له في أثناء المجيء من طرابورن واقعة هائلة ملخصها أنه أنى اليه في منامه فنعن وعاتبه على محيثه و دخوله في قسطنطيسية وأشار الى الخروج منها وخوقه هد 'مسح وفكر وتأمل وتفكر لم يجد بدا من تركها بالكلية فقام من وقته وتتبع وعي قسططيبية حتى أشرف علىتيث البقاع هاذا المجذوب قاعد عند بشر فلما

رأى المرحوم باداه بأن هات درهما واحاء حتى أرم لك هده لدبار وأشسار الى تلك الخركي و ارياض فيما سمعه دفع اليه ما صبه فقال المحدوب حدّ م يعك وأشار ثانبيان تلث الاطراف فتتم المرجوم فصحاب تلك المفاع حتى أشرف عني تعث القعة فاشتر ها في يومه ديث ودن بها لينة شم سترصها وعمسير اطرفها ونني فيها علدة مدرس ومسجدا وحابقاه وحمام ومقاما سدره حصر في بِماءَ عَلَى أَنَّهُ يَعْتَقُكُ أَلَ دَلِكُ هُوَ مُحِمِّ البَحْرِ مِنْ لَذَي حَتْمَعُ فَيْهُ الْمُصْرِ تُمُومِي عبي بينا وعليهما الصلاة والسلام وكان سب لاحباء تلك الدحية واعترال عن سس واشتعل بنفسه فحصن للناس فيه اعتقاد عضم واقتوات تام واقفيسوه بالمدر والقرابي واحتمع فيه من الفقر ، والممافرين حدم كثير وحم عقير حتى وصل ان به أنفق عليهم كل يوم من الحرز ما قيمته تليف على مائة در هم سوى ما يصرفه في سائر الحواثح والاطعمة وكانا يقع منه دلك ووطيمته كل يوم ستونا درهمت فلملث يسمه يعصهم ي معرفة علم كاف ويعصهم في علم الدقائل وكان يتردد آيه أرزب خاجات من كل حلب إطلبول منه الشفاعة في الورزاء وسأر الحكام وهو لا يصن نشيء وبندل مقدوره في حوالجهم وق. ستبحف نعص الرؤساء تمكتوبه فاعقبه نكبة من لعرب أو الموت ودلك به أرسان في بعض شأبه مكتونا أي الورير على ناشا من وزراء تستطان ساليمان عليه الرحمة والرصوب فدم بعباً به و کتب في ورقة ترى العجب ترى العجب بين جمادى ورجـــــ و رسانها البه فلما اطلع عليها ارداد الكارا و ستجدافا بشانه معتمد على قرَّة ملطانه فيم يذهب هدان الشهر ل الا وقد نرل به الحط الكبير الذي يستوي بين العني والفقير والسلطان والورير تأمر لله لعرير لقدير ولما صارت السعمة الى سمعاننا السلطان سايم حان طلبه في نعص الاياء واستنصح منه وأرسى اليه من المال جملة وقصى حوالحه كان دلك في أو خر عمره ( وقد تو في رحمه لله في اليوم التاسع من ذي الحيحة بعد العصر ) وصلى عبيه الممنى أبو السعود بعد صلاة (غير محمدة في الأصل) و دفل بقرب من حديقته في موضع عيمه قبل مرته وقد اجتمع في جمارته حلق عطيم مع بعده عن البلد و دلك سنة تمال وساعين وتسعد ته

كان رحمه الله عالما فاصلا مستحصرا من العلوم نفائسها وكان مقصد الطلبة مع انقطاعه عن الحماعة وكان صاحب جدية عطيمة ونفس مبارك وبالحملة كان رحمه الله مطبة الولاية ومثبة الكرامة وكان قبره مقصدا للباس يزورونه ويتهركون به ويعقرن على من عده من الفقراء وله معارف حرثية كالشعر والانشاء.

## ( ومهم المولى أحمد بن عمد بن حس المامسوني ) .

توتى حده لموتى حسن قصاء العسكر في دولة السنطان محمد خان وتوفي أبره قاصيا بمدينة أدرته وفيما مصابيت إنداوها لباس قرأ رحمه الله على مواني عصره وأدصل مصره وجد واجتهد واشتعل واستداد حتى صار معيداً لدرس المولى قوم المشتهر بقاضي بغداد ثم تشرف بالتنلسد والاستفادة من المولى علاء الدبن المشتهر عؤرند راده ولما صار ملارما منه درس بمدرسة مراد باشا بقسطنطينية بعشرين ثم صار وطبقته فيها خمسة وعشرين ثم بمدرسة ابن الحاحي حسسن بثلاثين تم صار وظيمته فيها خدسة واللاثين ثم بالمدرسة الحلمية يادريه بأربعين ثم صار وطيفته فبها حمسة وأربعين ثم بمدرسة مصطفى باشا بقسطنطيسية بحمسين ثم نقُن ای مدرسة لسلطان دایرید خان بادر نه ثم قمد قضاء بروسه ثم نقل الی قضاء أهرته ثم لذل الى قصاء قسطيطينية ثم عزل ثم عين للتدريس في مدرسة السطان ديريد حان بقسططينية وعين له كل يوم مائة درهم ثم نقل بهذه الوطبفة الى حدى المدارس الشمان ثم نصب للتفتيش العام في ديار العرب والعجم وعين له کل يوم للثمانة وخمسون درهما واستدر على دلك سنة ثم صار وظيمته كل يوم أربعمائة درهم واستمر على ذلك سنتين ثم عاد الى مدرسته بمائة درهم ثم فلد قضاء حلب برغبة منه وطلب بسبب أنه أحاطه الديون واستغرقته حقسوق السمل لسحائه القريب الى حد الاسراف ثم عرل وعبل له كل بوم مائة درهم بطريق التقاعد ( وتوفي في أو ائل المحرم سنة تسع وسبعين وسبعمائة ) كان رحمه الله عالم فاضلا متدينا مشكور السيرة في قضائه بحيث تعد مدته من تواريخ الايام ويشكره ويدعو له كل من يعرفه من الخواص والعوام وكان رحمه الله في

الطاقمة العلبا من البر والمماحة وكان ماثلاً أن تطهور ومحماً للرياسة وقل حكى بعص التقات خررا غريه إنتعاق نعراله عن قصاء قدطناصيمية و هو انه كان مسن حراشيه رحل صالح معتقد بقعد في بعص دكاكين قسيسطيبية منهمر وكال يثر دد اليه بعض صلحاء والمحسوبين قاد الرحل محدوات أناد صبيحة إدام فقال للسوقي في أثناء كلامه ألك عندي حاجة فحصر به كون شرى شربور فاصيا بالعسسكر فدكره له والتمس منه شرحه في ديث فلان المحدوب ن اردت حصول دلك المصوب فقل للمون مرمور يغرز ب من مائه مائتي درمار ورهين و حدا من عسيمه للعنتي فاد فعل دلك يخصل مراد ال شاء الله تعال فدهب دلك اأراحل أسوقي ال المولى لمربور وعرص عبيه لقصة وأحبره تما جرى بينه وبين المجدوب فبما صمعه ستحف به وصبحث وقال أن أولياء لله للتصرفين في عالم للكوت مترون من طب مان في عمل لهم وأما قصاء العسكر فطريقي الذي لا يقوتني وما أت الارحل الله فقال له السوقي لعن في دلك حكمة خفية و ناحث معه وآل لامر الى ال قال لموني لمربور ان عين دلك الرحن يوم النصب لفعل ما ذكره فافترقا على ذلك فيما أصبح تسوقي وفتح حانوته صبحه المحدوب وسأله عن القضية فيم پحیه بشیء و ستحیا من لمحدوب فقال لمحذوب قد سمعت کل ما جری بیث وبيه فاخد من الحانوت ورقة وطواها على طولها ثم قطعها قطعتين وقال انا افعل يمن طلب التعيين كذلك وقد عرالته عن منصبه وادمراته تدميرا فلما سمعه السوقي تضير منه وقامت قيامته فقبل بد المجدوب واستعثى ونكا وقال له المجذوب أ ادر العطافك لهذا القدر فادا لا بدامن تدارك لامر في الحدة فتعل العدلا عربسة خارجة عن طور العقل ثم قال وأما العرل فلا بد من الوقوع ليوم التلاني فرح الى مسيله وبقي لسوقي مغموما منتظرا لدمك البوء فلما جاء دلك ليوم وقع لعرل على ما حبر به لمجدوب ولم يتبسر القصاء بالعسكر ومات عبي الحسرة والبدمة. وعمن فاز خط الطهور وملك مقاليد لامور و تته الرياسة منقادة و حاءه العز والسودد فوق لعادة وعن قريب أحلق ديباح عره لجديدان ومرق حساب سودده أبدي الحدثال فعاد كأن لم يكن شيَّ مذكورا وكال دلك في كتاب

6.7

منظورًا المولى عطاء الله معمد السلعان الاعظم و لحاقان الاكرم السلطان سليم خان بن السلطان سليمان خان ) ه

نشأ رحمه الله لقصية بركي من ولاية ايدين صارفا لرائح عمره في احراز العنوء والمعارف بخيث لاينويه عن تحصيلها عائق ولا صارف وتشرف بمحالس الافاضل وعمافل لاماثل وفرأ على العالم الحطير والسميدع المحرير فلخو الزمان علامة لاو ن المعنى أبو السعود وهو مدرس عدرسة داود باشا ثم على الامام الهماء السري القمقام قدوة المدقفين أسرة المحققين المونى سعد لله محشي تفسير البصاوي وهو قاض المسطلطينية حميت عن الملية ثم صار ملازما نظريق الاعادة مَنْ لَمُولَى الْمُشْتَهُرُ بِالسَّرَافِيلُ زَادِهُ ثُمَّ دَرْمِنَ بِمُعَانَ بِقُصِّةً مَدْرُتِي فَعَشَّرِينَ ثُمّ بالمدرسة الحاتوبية بتوقات خمسة وعشرين ثم صار وضيفته فيها ثلاثين ثم يمدرسة لذفني حداء بقسط طيمية ناربعين ثم لقل بحمسين الى مدرسة الورير الكبررسيم وشا بالمدينة المزدورة وهو أول مدرس بها ثم عين لتعليم السيطان سديم خان وهو ومئد أمير بلواء مغنيسا ولما وصلت نزبة السلطنة الى محدومه علت كلمتسبه وارتفعت مرتبته واستقام أمره واشتعل جمره حيث بالغ في أكرامه وأفرط في اعرازه واعظامه وكان يراجعه في الامور المهمة تارة مكاتبة وأخرى مشافهة وكان يدعوه الى الدار العامرة و يحتمع به في كل شهر مرتبي أو مرة و لما انتظم له الحال على ذلك المنزال وورت به زيادة وحصل مراده اشتغل بايثار حواشسيه وتقديم متعلقاته وتلاميذه وأوصلهم الى المناصب الجايلة في الازمنة القبيلة وقدم الصعار على المشايح الكبار وقد أشرف روض الفضائل بذلك الى الذبول ومال نحم المعارف الى الافول وصغت شمس العلم للعروب وركدت ريحها بعسد الهبوب فضح الناس بالتضرع والابتهال الى جماب حصرة المتعال فعاجله سهم المية قبل حصول الامنية وحل بساحته المنون وساءت به الطنون فاضحي عبرة وعصة للعالمين وكان مثلا وسلمًا للآخرين :

هولته مقدار خمس سنين وحضر حنارته في ببته عامة العلماء وأوزراء ونزل السلطان الى الباب العالي وأحد ناطراف نعشه الورير الكبير محمد ناشا وستستر الورزاء والامراء الحاضرين وأتوا بجنارته اي حامع السلطان سليمان وصلى عليه المهتى أبو السعود ودفن فزاوية الشيخ ابن الوفاء عدينة قسطنطيبية وفي غد دلك اليوم ورد الامر بالريادة على وطائف ابدئه وتعيين الوطائف لعدة من حدمه ما بین رق وحر تبیف علی خمسین نفساً ویروی آنه رأی قبل مرضه فی منامه کانه قاعد في صدر مجلس حافق بالناس وهم مطرقون حوله وطهر رحل على ري الصوفية وبيده عصا فلما قرب من لمحسن توحه اليه وحاطبه فقسال قبر من مجلمك يا سبيء لادب قال فيم التفت اليه فكرر الحطاب ثانيا فثالثا وكررت عدم لالتفات فهجم عني وضربني بعصاه التي بيده ورفعني من محسني قهرا فلما نحوت من يده سألت بعض الحاصرين عنه فقالوا الله لشبح محبى الدين الاسكىيى أدوه المفنى أبو السعود فانشهت مذعورا ووحدت في يدي ثقنة ولم يذهب الا أيام قلائل حتى هجمني هذا المرض ولعل لسبب في ذلك ما وقع بيه وبين لمتني لمزنور من المعادة والمشاجرة بسبب اله صهرت مبه أقوال ال تخميف المعتي المردور و زدر ثه كان رحمه الله فاضلا ورعا دينا ذكيا قســوي الطبع صحيح المكر أصبال الرأي آية في التدبير والتصرف الا ان فيه التعصب الرائد وقد كتب رسالة تشتمل على فنول حمسة الحديث والفقه والمعاني والكلام والحكمة وعملت لها حطبة سنية تتضمن غرر المدائح أولها الحمد لله على حميل عطائه وحريل نعسائه التي تقاصرت صحائف الايام دون احاطة آلائه ولما وقه نظره عبيها وقع في حبر الاستحسان الا أنه لم يحصل منه طائل ولم بعد عنه اطهار التصائل ولعل ذلك احرمان الصربح من الاطراء الواقع في المديح .

وممن اشتهر نفصته وعرفانه فاضحى مقصودا لطلبة عصره وأو نه
 الشيخ رمصان عليه الرحمة والرضوان) ه

كان رحمه الله من تلبدة يزه من تلاد أروم فحرح منها في صب لمعرف والعنوم فاتصل الى مجالس لــ دة وتحرك في مبادين أطنب على الطريقة المعددة وقرأ على العالم المحوير المولى محمد الشهير عمرها ثم وصل الى حدمة الموتى الم يعد المعد الم عيسى ثم حبب له العرالة والانقطاع فسلك مسلك الفياعة والانحداع ورعب عن قبول المنصب واحتار حطابة جامع أحمد باشا في قعدة جدور لي فتقاعد في القصبة المربورة وأكب على الاشتعال والافادة من الكنب لما يررة فاجتدع أيه الطادة وأهر عوا من الاماكن والمقاع والتقاو العائي التتاح وكنب وحده الله في أثباء درسه حاشرة لطبعة على حواسي المولى حيالي على شرح العقائد للملامة التعتار أني توافقها في الدقة و وجارة وكنب أيضا حد أشرة على شرح المناح المدعودية من آداب الحث وعنى حراشي على المصالة المراحدة من شرح المناح المسعودية من آداب الحث وعنى حراشي على المصالة المراحدة المناحدة المنا

وكان رحمه الله عالما فاضلا مدققا يذلن من العلوم صعابها ويكشف عي وحوه مخدراتها حجابها وبحل بانان افكاره الصائبة عقد المشكلات ويرفسع بأبدي انطاره الثاقبة عقال المعصلات مواظبا على البطر و لافادة حتى أفياه الدهر وأدده وكان رحمه الله ظريف الطبع لذيذ الصحبة حاو المحاضرة يبطم الشعر على لسان البرك بالبغ البطام ويتمشى فيه ببهشتى كمسا هو دأب شعراء الروم والاعجام وقد عثر عني كلمات له علقها على موضع من شرح كافية ابن احاجب للعاصل الهبدي مما يمتحن به أذهان الطابة فأثبتها في هذا المفاء وحنست بها دلك الكلام قال قال الشارح ( والاسباد اليه ) أي إلى الاسم فورد أن قوله و لاسباد لِهِ عَطَفَ عَلَى الْمُبْدَأُ فَيْكُونَ حَبِينَاذُ فِي حَكْمَهُ وَخَبَرُهُ فِي حَكُمْ خَبْرُهُ فَالْمَانَ استاد الشيء الى الاسم من خواص الاسم فهذا لغو من الكلاء واجـــاب عنه بقوله (والحكم عليه) أي الاسناد اليه (بالحصوص) أي بكونه خاصة الاسم ( باعتبار الطبيعة النوعية ) للاسم المتناول للمسند والمسنداليه ( دول الصنفية ) وهي قسم المسند اليه ( المستعادة ) وصف للطبيعة الصنفية ( ومن اليه المختص به) وصف لقوله اليه وضمير به راجع الى الصنف والجار داحل على المقصور ومنحصه أن المراد أسناد الشيء إلى صنف الأسم من خواص نوع الاسم فلا

لغو كما اذا قيل سو د الحيشي خاصة لنوع لانسان فيفيد الخبر معنى غير منفهم من المبتدا فاعرف هذا .

ور ومن الذي رتقوا مدارح العزة والسيادة بير تحمل المشتهر ببيس زاده) و توفي أبوه معصلا عن قصاء الله هرة وقر أرحوه عني المدي عبي اللبي المشتهر بعرب زده وصار ملارما من لمولى بستان واتمني له عطمة من الرمان حيث تروح النة المولى عطاء لله معهم السيطان سابع حال فصعت نحوه سعادته وقاله وشرقت شموس سيادته حيث وصل في الارمية الفيية في المناصب الحبية وقاله أولا مدرسة بن محمي حسن الثلاثين ثم مدرسة براهيم دشا بقسطيليية بأر بعين ثم حين وطبعته فيها حسين ثم نفي بسالم طبعة المربورة الى مدرسة رستم باشا بقسطيليية ثم مي مدرسة سكمار ثم نفي الى احدى المدارس للمان ثوفي وهو مقارس مها في مدة قريبة من موت المولى عطاء بقد صهره و كان رحمه بقد حسن الشكال لطبغت الطبق الطبق والدورة والمورثية المناه وقد جمع مها المناشي والمصرف والدورة والمصرفية الى ان بدد الدهر شمالها و قدر ربعها المناشي والمصرفية والدورة والمصرفية الى ان بدد الدهر شمالها و قدر ربعها ومنزلها و

## ( ومن العلماء الاعيان المولى سنان ) •

كان رحمه لله من قصة آق حصار من لواء صارحان وقد انتظم المرحوم في سلك طلاب بعدما وصل الى سن الشباب ولما حصن الطرف الصالح من العرفان صدر ملارما من المولى المشتهر باس يكان ثم درس عدرسة جاي بعشرين ثم مدرسة طه في بورلي بحسة وعشرين ثم مدرسة دركي بالرضيقة المربورة ثم مدرسة بالي كسرى بثلاثين ثم المدرسة الحاتوبية بتوقات باربعين ثم مدرسة المولى بكان عميمة بروسه بالوطيقة المربورة ثم درس بالمدرسة الحسية بدورته تحصين بكان عميمة بروسه بالوطيقة المربورة ثم درس بالمدرسة الحسية بدورته تحصين ثم مثل عبها الى مدرسة دست تسلطان سليمان باسكدار ثم نقل لى احدى لمد رس الشدن في مدرسة السلطان عديمان فاشتعل فيها وأقد وتحرك الشراق من لوحه المعتاد حتى فرق الدهر شمله وأبد (وكان دلك في أوائن شعال المحرط في سلك شهور سنة تسع وسعين وتسعيائة) وكان رحمه بقه عاما المحرط في سلك شهور سنة تسع وسعين وتسعيائة) وكان رحمه بقه عاما

صالحاً ذكى الطبع جيد القريحة صحيح التودد للمشايح الصوفية مترددا اليهم ومستمد من أنفاسهم الطبية وكان رحمه الله شديد الفيام في مصالح من يلوذ به شديد الدعم لمن يتردد اليه وناخمة كان رحمه الله حسة من حسات الايام و تمية من السف الكراء وقد رؤي بعد مرته في المناء فقين له هن عفر الله لك فقال بعم ولكثير من الذين حاؤا بعدي قال الرائي وقات له وكيف وحدت الدر الآحرة بالمسة الى الاولى قال لاشك أن المار الآخرة حير للذين يؤمنون بالله واليوم الآخر وفي الدنيا أيضا حير أم سألت عن بعض الاشحاص الدين مائوا قال مو ثه فاخر بالاجتماع بالبعض دون الآحر .

وهمن صبغ بده بالوال العلوم و طهر الداليصاء في كل مشور ومنظوم
وشيف آدان الدهر بغرر كلماته وقيد جيد الرمال بدرر مصبوعاته واعترف
بنصيه الكثير من الافاصل السادة المولى علاء لدين على من محمد لمشتهر بحاوي
زاده) .

ولد رحمه الله سنة أنمان عشرة وتسعمائة في قصنة اسهارسه من لواء حميد وكان أنوه من قضاة بعض القصدات قرأ رحمه عله على المونى محيي الدين المشتهر بالمعلول والمولى سنال الدين محشي عصير البيصاوي والمولى محيي الديل المشنهر محيا ثم صار معيداً لدرس المولى صالح الاسود ولما توفي المولى المراور رغب به المولى الشيخ محمد المشتهر بحوي زاده فارتبط به وكان أول درس قرأ عبه من شرح العضد وقد كتب رحمه الله على هذا الموضع من شرح تعصد رسالة لطبغة وعرضها على المولى المربور فاستحسنها غاية الاستحسال وكال المولى المولى المربور فاستحسنها غاية الاستحسال وكال المولى المولى المربور يقول حبى ما مثل عنه وعن المولى شاه محمد السابق ذكره أنهما على بحرالة عبني لا أفضل أحدهما على الآخر ولما صار ملازما من لمولى محيى الدين المزاور كتب رسالة يحقق فيها بحث نفس الامر وعرضها عني المولى أبي السعود وهمو قاض بالعماكر المنصورة يومثلا فتمده المدرسة الحامية بادرته بعشرين شم مدرسة ابن ولي لدين

البلدة المزنورة كالاثبي ثم مدرسة رستم ناشا بكوتاهيه ناربعين ثم مدرسته الني تناها بقد صطبية ثم أي حدى المدارس الثمان ولما ابتني السلصاب مسيمان بدرستين الو قعتين في ابلحاب لعراني من الجامع قالد احداهما للمولى المراور الاحرى للمولى شاه محمد السابق دكره لمزياء اشتهارهما بالعصبية الدهرة ثم لد قضاء دمشق ثم نقل في قصاء دروسه ثم الى قصاء أدر به ثم الى قصاء قسطيسية م صار قاصيا بالعماكر المصورة في ولاية تاصوب وبعد عدة أشهر اتفق سفر لسطان الى مدينة أدرته وكان مشي بعلة عرق السيا فاشتانات بالجركة وشدة مرد وعالجه بعص المتطبية ودهبه بدهن فيه بعص السموم ثم أعقبه بالطلاء بدهن للقط فشد لسم أي فاطنه فكان ذلك سبب موته قاله مات وحمه الله عقيب الطلاء لمردور ( ودلك في اليوم الساج من شهر رمضان من شهر . سنة تسع وصبعين وتسعمائة ) وحصر حبارته عامة الورز ، و العلماء وصلى عليه في الحام، لعتيق ودفن أطاهر باب أدريه في لمفادر المشهورة تمقدر الناطر الراقعة على طريـــــق لقسططينية وكان رحمه الله أحد أماحه القروء في كل منطوق ومفهوم د نص عدية وسحية نسية دلل من لعبسوم صعامها ورفع عن مخدر ت المدون قباعها وحجامها فأمست عرائس البكات اليه مرفوقة وأصبحت عوائص التنوائد المنهمات لديه محدوة مكشوفة حاص في عمار لعدوم فجاء بكل فريدة يتنافس فيها آدب الايام وقصد مبادين الفهوم فأتى لكل رهيلة يتسالق عليها كمت الشهور والاعوم وكان رحمه الله واسع لمعرفة كثير الافتنان حاريا في ميدان المعارف بغير عبان وقد احترع الكثير من المعاني وولد وقند حيد لرمان بخر تد مشورة ومنطومة ماقلد و كان شيخ العربية وحامل لو ته وشمت بروحه و كواكب سمائه كلم أبطق البراعة أعجز وكدما وعد الالحاز وفتى ذلك الوعد وأنجر وقد أثبت له ي هذه المحمة ما تستعديه و تستطيبه و تحكم به أنه على لحقيقة امام هذ الشال وحطيمه قال رحمه الله وفيه تورية لطيفة :

أرى من صدغك المعسوح دلا ولكن نقطت من مسك حالث عاصح دالسه بالقسسط ذلا فها أنا هالك من أحسل دالك وله أيضًا في هذا الباب ثما يستعذب حدا ويستطاب :

لهيب نار الهرى من أين جناء الى احشاك حتى رأينا القاب و هاجا وما دروا أنه من سحر مقانت أعنى سبيلا لى قني ومنهاجا (وله) فى معرض النصيحة هذه الكنمات عصيحة

روله) ي معرض متقيحه هذه المنطاب عقيمه الموارق أن اليوم الحديد الفال بكثر كلمسا أمفقتسسه الكال بكثر كلمسا أمفقتسسه الكال بكثر كلمسا أمفقتسسه الكال بكثر المرح مؤه فيريسسه (وله أيضا) من هذا لنات في الحث على لثقة بمسبب الاساب : توكن عنى الرحم في كل حاحة التربه فادا الله أكرم كافسسل ولا تتوعل في الماتم عنفسسلا عن الله ليس بعافسسلل المات عن الله ليس بعافسسلل

(وله) في صورة شاحة وقرع ناب احاحات :

يامل قبل عثار العسد بالكرم د أناه من الدلات في قسسده أرشد بدور هدى تصني فقاسقيت من المطالم في داح من الصلسم (وله أيضا) في هذا الداب من تنصرع الداجات راب الارداب : يا باصراً الدبيب رحسال تميدة حبح الطلاء بصحرة صماء يامامع النعيق أصعف صماع دنف حريح تحت لح المساء أمل بقطرة رحمة تمحو بهسا كار دن حن عسل احصاء

وقد حرى بينه و بين شيخنا ومولان قطب لدين معني الحديمة تمكة شرفها فه تعلى مراسلة فكتب آب قصيدة بائية تشتمن على أبيات لطيفة و نكات شريفة (منها قوله):

> سلاء حكى بالم عيسا معيسة على ماحد ماعد مقول قالسسل بسور عليه المدح من كل فاصل عسى دعوة من عنده مستحاسة مقهم لكم ماصاف في لبيت طائف

يروتي رياض لحب السيس العذب ثاء وإن أربى على لصاره العصب كمتفقة الافلاك دارت على لفط تبدل دهدي من حجار الى القرب على علا الإخلاص وتصدق و حب ( وأجاب) الشيخ قطب الدين المزدور نقصيدة يمدحه وبدعوله مهذه الابيات:

بلاغته أعبت حنابذة العرب ولا المحنى والاحشين ولا الهحنى والحشين ولا الهصب ذكاء و فضلا بالفريرة و الكب اذا قال لم يترك مقالا لذي ل فكانبتموه وهو رق لكم ممي كأبكم الاعراب في سنة البهب فهل ممكن غير الشات عنى الفطب

ومن عحب نظم من الرو مقد أتي و فائضه ه.مر يوما بذي طبوى ولكه من نظم من فاق عسصره فصيح بليسغ لوذعي ممسرة قصدتم بهذا العمد حسوز ولائه ملمتم فؤادي واصطاري وسوني واني على عهد المحسة ثابست

( وقد عمل ) رحمه الله تعالى رحمة واسعة رسالة قدسية ألدع فيها كل أبدع عسن الترتيب ولطف الاختراع وقد أثبت له ما يستحاد ويحكم الناطو ه أنه أحسن وأجد: مدّ ناعه في لعنوم ومده فيه شر حبر ماهر اذا رأيت آثاره ول ما "حسن هذا الحير قاهر على تحرير العدم وتحبيره يتكلم ويذر على الكافور سيره فياحسن تعبيره اذا شكل رفع الاشكال واذا قيد أطلق العقول من العقال لورا يُعسى في المست مثل لكراء الصيد وطورا يست على كهف المحبرة باسطا راعبه بالوصيد كأنه يشره في مراتع الطرب ويتسمر في بلاس القصب اذا شط باره شط عنه مراره فهو ينكي كالعمامة وينوح كالحمامة يذكر لداته وأترابه يمي لي أول أرض مس جلده ترابه على الانامل خطيب مصفع ألف تراه تارة ي الدواة وأخرى على الأصبع بقوم في خدمة الناس وادا قلت له أحر يقول على الراس يتعيش نكسب يمينه وبقتات من عرق جبينه لتطوا باسمه فصيحا وهو محرف أر دوا أل يصحموه فلم يتصحف ميزاب عبن المحكمة عنه نابع مقباس بمصر أصابع أخرس ولكن لسانه قارىء يتكسم بعدما قطع رأسه وهو حكمة لباري مدح لكنه لايفارقه الهجا يستر طرة صبح تحت أذيال الدحي. (وله رسالة سبمية ) حاد فيها كل الاجادة عني ما اعترف به الجمهور من الافاصل السادة وقد أثبت منها ما شهد بتقدمه ويريث منتهى قدمه . يطن ادا انسن من مقامه نقي مشهورا ذكر د قارف أولد وبلا وثبورا نحم في ليائي المحطوب ساطع

نص في مسائل الحروب قاطع قاطع الاكتاف والاعناق يجري على الرأس اذا قامت الحرب على ساق صاحب البدي والباس فيه باس شديد ومنافع للناس غني صاحب النصاب سلطان ملث الرقاب رومي النصل دمشقي الاصل لاي يوم أجل لبوم الفصل باسه شدید وطبعه حدید ذو علائق لکن اذا کان محردا یکون من أصحاب اليمين وقد يعتكف في خلوة القراب وهو من المقربين يرتعد كالمحموم وهو مسلول شقيق ومدقوق فلذلك أعتراه بحول يدب السل عليه ويقر الاسد من بين يديه جدول ماء هب عاليه نسيم النصر شعبة نار ترمي بشرر كالقصر عالم لا ينظر الى مثن الا ويشرحه حاكم لا يحصره شاهد الا وبحرحه عالم بالضرب والتقريق ماهر في القطيعة على التحقيق شروق غربه يستمر من فحر يوم الحرب تقوم القيامة أذا طلعت الشمس من ذلك العرب أدا ضرب في الارض يحمسم ضرونا من الصر ثب لا يحنق منه الانسان وان كان ماء د فقا يحرح من بين الصلب والترثب حدول ماء جرى في ساحة روض فطهر منه رؤوس تباته فيدت عليها سورة زراته عامل للمقاطعة ملترم حاكم به مواد الخصام تحسم كانه سيف لآمدي في الدلائل الكلامية وقائعه في مسائل الحروب تدعى الواقعات الحسامية ينس من النبل له كالحدم تقوم الرماح في خدمته على القدم ذكر له حيضة طائر بقع على البيضة.

(وله) أشعار فارسية لطيفة أذكر نبذا سها (غزل) :

حه شدكه أزدرمـــا باردرتمي آيد

جه کونه آر دل و از جان مر اباخیر شد

كمرمبند بخوتم كه خون ديده مسترا

شبي ترفــت که ئادر کرنمي آيـــد

دلم نما ندوز دلبر خبر تمي شـــــوم

سرم برفت وشب غم بسر نمي آيــــد

( وله أيضا ) :

خطش أشوب جهاست ويرآمدجه كنم

جـــان من ازثر بيمار برامد جه كتم

كفته بودم كه تنوشم مي ان شوخ جهان

جاء وردست ردرمست ورآمدجه كم

عهدآن بودكه باكس تكشايم وارش

ليك آن اشك روان ابرده در مدجه كم

راهدم وندم وسرمت بروحردهمكير

روزي من زقضا اين قدر آمدجه كنم

جون بالين من آمدر فرح مردومبش

أي على عمر عزيزم بسرآمد جه كنم

( وله أيضا ) :

جون روز وصل رود كذشت وشب فراق

غمکین جزاشو یم که این نیزبگذرد

( وله أيضا ) :

برسينة شرحهاي فروان كه تيغ هجرانكرد

مجالتست تن من که شرح نتوان کرد

(وله أيضًا):

كفتم خبري كوي مراكفت دهن نيست

ابرام نکردم جه کنم جاي سخن نيست

(وله أيضا) :

زمانه بادل توعهدبي وفابي نيست

اكرجه عهد ووفا نيست ررزمانه تو

## بست قاتــــل ما حــــن في بهانهتو

(وله) أشعار تركبة أصربنا عن ذكرها بناء على مقتصى عادتنا (وله) من التآليف حاشية النجريد للشريف الجرجاني وحاشية شرح الكافية للمولى عبد الرحمن الجامي وحاشية الدرر والعرر للمولى نحسرو ولم يتم وله الاسعاف في علم الاوقاف وله حاشية على كتاب الكراهية من الهداية وله رسالتال متعنقتان بالوقف كتبهما في الحادثة التي وقعت بنه وبين المولى شاه محمد وهي معروفة وقد علق رحمه الله حواشي على المولى حسن حلبي لشرح المواقف للشريف الجرجاني من أول الكتاب الى آحره وله كتاب المستات على لمان لتركي وكتاب المخلق وله رسالة ضخمة تتعلق بالنفسير كتبها بعد ما جرت المناظرة بينه وبين الشيخ بلو الغزى.

## • ( ومن المثايخ العظام والسادات الكرام الشيخ يعقوب الكرماني ) •

ولد رحمه الله بلدة شيخلو وكان ابوه من الاجناد العثمانية والعساكر السلطانية وقد رغب المرحوم في تحصيل المعارف والعلوم عدار البلاد واشتعل وستدد حتى انتظم في سلك ارباب الاستعداد بينا هو في اشتغاله وتحصيل محده وكماله اذ رأى صورة الحشر في المنام وشاهد فيها شدائد الساعة واهوال القيامة فوقع في حسرة واضطراب وأراد التشبث بالاساب فاصلع على فئة في في مشحرة في يرهفهم ذلة ولا قثرة وهم عن شدائد ذلك اليوم سالمون من الذين لاخوف عليهم ولا هم يحزفون وادا عناد ينادي ويملأ بصوته دلك البادي ان أردت سبيل الخلاص ورمت طريق المناص فلتجتهد في اللحوق والانصمام الى هذه الاقوام فان لهم الزلمي عند ربهم في دار السلام فرامهم المرحوم وقصد وجد واحتهد عنى ختى ختى بهم وانضم اليهم فلما انتبه من المنام حصل له تبقظ عظيم وثبه تام وترك الرسوم المعتادة ورام الدخون في مسلك الصوفية السادة وصحب منهم وترك الرسوم المعتادة ورام الدخون في مسلك الصوفية السادة وصحب منهم الكثير ولم يقنع باليسير حتى وصل الى قطب العارفين وبقية السلف الصالحين المشتهر يسبل فدخل في رمرة أصحابه وناله في التأدب بآداء،

تي مزالز هـد والعـادة تما هو فوق العادة واجتهد بالقيام والصيام حتى كان يقطر ة في ثلاثة أيام واجتب لماء ستة أشهر ولم يشرب وبعما دلك المشرب ولما إ صل الشيخ المستمور أي رحمة ربه العمور والتصب مكانه الشيخ مصاح الدين شتهر بمركز ألف المرحوم من منابعته وتأخر عن منابعته الى أن رأى في مسامه ولما عطيما حصر فيه الرسول الاكرم صلى الله تعنى عليه ومسم والشيح صلح لدين المربور قام على كرسي يتمسر سورة طه بتحقيق تام في حصرة الرسول لليه الصلاة و لملام وعلى رأس الشيخ عمامة ترى درة حصر ، وتارة سوداء سئل لمرحوم من بعض الحاصرين فاحات أن حضرتها تشير أن تمام شريعته سوادها الى كمال حهة طريقته فترك التأنف بعد دلك وعد صبحته من حس لمسالك ودام لديه عني الاجتهاد بي ان كمل الطريقة الحبوثية و دن له فيهــــا بالارشاد ثم انتقبت به الاحوال الى ان فوَّص اليه لمشيحة في راوية مصطنمي دشا لقسطنطيبية لمحمية فسلك مسلك لمشايح السادة في تربية أرباب الاردة و حتمم عميه الطلاب ودحنوا عليه من كن باب وكان يعظ في الحامم الشريف باحس وجه وأوصح طريق وبمسر القرآل الكريم في نبائه باتفال وتحقيق ويستمع الناس بمحالسه الشريفة ونصائحه اللطيفة ( الى أن توفي رحمه الله في شهر دي القعدة منة تسع وسنعين وتسعمائة ) صاعف لله حسناته واقاص عليها من سنجال بركاته. ومن عدماء العصر والرمن المولى محمد بن خضر شاه بن محمد المشتهر

بها

يابن الحاجي حسن ) .

كان أبوه من قصاة بعض البلدان وحده المستور توفي قاضيا بالعسكر في أيام السلطان بايزيد خان وقرأ المرحوء على فاضل عصره وصار ملارما من المولى خير الدين معلم السلطان سليمان حال ثم تقلد المدرسة الفرازية بمدينة دروسه بخمسة وعشرين ثم مدرسة عبد السلام بحكمحه بثلاتين ثم مدرسة رسم باشيا بكوتاهية باربعين ثم مدرسة خانفاه بقسططينية بحمسين وهو مدرس بها بعدما جعلت مدرسة فانه لما ابتمتها السيدة حرم زوجة السلطان سليمان جعمتها خانفاها للصوفية ثم بدلتها مدرسة لاقتصاء بعص الامور وشرطت لمن يدرس

فيها البقل الى المدرسة التي بنتها قبل ذلك في المدينة المردورة فبقل المرحوم عنها الى هذه المدرسة بالوظيمة المذكورة ثم نقل الى 'حدى لمدارس الثمان ثم اتى مدرسة أبا صوفيه بستين ثم الى احدى المدارس السيمانية ثم قلد قصاء المدينة لمنورة ثم نقل الى قصاء مكة المشرعة ولم يتنتق لاحد من علماء الروم في سالف العصور تولية القصاء في الحرمين الشريفين غير الموى المراور ولاحتصاصه بهذه العضيلة من البين لقبه أهل هذه الديار نقاضي الحرمين ( و نتقل رحمه الله بمكة المشرفة في أوائل دي الحججة سنة تسم وتسعين وتسعمالة ) وقد وقم وصول ماء عرفات يمكة في هذه السنة وكال يعمل له في سنة سنعين سهمة السيدة مهروماه بنت السلطان سليمان فانها لما وصلت اليها قاة المياه بمكة ومصابقة أهل الحرم الشريف فيها و حمرت بامكان محيء ماء عرفات أن مكة شرفها الله تعـــالى قصدت البه واعتبت بعمارته وأفنت فيه أمو لا حزبلة الى ان تبسرت لها هذه أشربة العظمي في السنة المراورة فانفق دحولها بموت المولى المرابور وكذبك مجيء حاج في لسنة المردورة فاتدن أن احتسم في حنارته حدى كثير وحم عفير من العلماء والصلحاء وشهدوا له بالخير وحسن الحاتمة ودعوا له بالمغفرة الدائمة وكاب لمرحوم من أعيان أفاصل الروم معدودا من الرجال مذكورًا في عداد أردب للمصل والكمال نطيما وجيها عطيم التؤدة والوقار بحيث نسبه الباس الى نعرور والاستكبار غفر له الملك العمار .

( ومن العلماء الأعلام و فصلاء الاعجام المولى مصلح الدين اللاري ) .

ولد رحمه الله في اللار وهي بالراء المهلمة ممكة بين الهند والثيرار اشتغل رحمه الله على مير غياث بن مير صدر الدين المستعلي بشهر ته النامة عن التوصيف ولتبين وقرأ أيضا على مير كال الدين حسين تلميذ المولى المعروف لدى الفاصي والدي جلال الملة والدين محمد الدواني ثم دهب الى بلاد الحند واقتحم شدائد لاسفار واتصل بالامير همايون من أعاطم ملوك هذه الديار وحل عنده محلا رفيعا ومنزلا منيعا وتدمد منه ولقبه بالاستاد وعامله باللطف و ارأمة الى ال أهاه المهم وأباد وقامت الهنل والحوادث من بعده في تدث البلاد فحر ع المرحوم عنها المهم وأباد وقامت الهنل والحوادث من بعده في تدث البلاد فحر ع المرحوم عنها

قاصدا الى زيارة بيت الله الحرام واقامة شعائر شرائع الاسلام فلما تبسر له الحص وحصل له الروم رام الدخول في بلاد الروم هانتقل من بلد الى بلد ومن مدينة الى مدينة حتى وصل الى قسطنطينية فاجتمع بمن فيها من الاهاضل المعجول و باحث معهم في المعقول والمقول و لما اجتمع بالمولى أبي السعود اضمحل عنده ولم يطهر له وجود وعين له كل يوم خمسون درهما من بيت المال فلم يحد فيها ما برضيه من التوجه والاقبال فلم يختر الاقامة في هذه البندة البديعة وخرح الى ديار بكر وربيعة فلما وصل الى آمد وشاع له المحاسن والمحامد استدعاه ميره اسكندر باشا وصاحبه فاستحسنه واعجمه و بالع في ثمائه و عطائه وعيمه معلما لنصه وأسائه وراد عليه الاقامة في المدة المسفورة ثم قلد المدرسة التي بناها خسرو باشا في الملدة المزبورة وأرسل البه المشور من جانب السلطان بال يلتحق بزمرة باشا أبي الملدة المزبورة وأرسل البه المشور من جانب السلطان بال يلتحق بزمرة والافادة حتى درسه الدهر وأباده ( و ذلك في شهر ذي الحجة سنة تسع وسبعين وتسعمائة ) وقد أناف عمره على ستين سنة .

وا

مي

ه كان رحمه الله عالما فاضلا محققا كاملا غزير العهم كثير الاحاطة واسع المعرفة مشاركا في العنو النقية صاحب اليد الطولى في الفنون العقلية شرح تهذيب المنطق والتذكرة من علم الحيئة ورسالة المولى في الفن المزبور وكتب فيه متنا لطيفا وعلق حاشية على شرح الحلااية الحكمية للقاصي مير حسين وحاشية على شرح الطوالع للاصفهاني وحاشية على شرح المولى جلال للتهذيب وحاشية على يعض المواضع من شرح المواقف للشريف الجرجاني وحاشية على تصير البيضاوي الى آخر الزهراوين وشرح شمائل النبي صلى الله عليه وسلم بالعربي والعارسي وجمع تاريخاكبيرا على لمان فارس من بله العالم الى زمانه وكتب على مواضع من الهداية ورسائل عديدة يطول ذكرها وقصد معارضة المني أي السعود في قصيدته الميمية وكلف نفسه ما ليس في وسعه فكان في الآحر مصداق ما قاله الشاعو:

اذا لم تستطيع المسرا فدعه وجاوزه الى ما تستطيع

وللذكر منها ما قدامه حتى فريك أبر يصم قدمه

وقلت لمن شاء السسلام سلام أكان مكان العاشقين سلام فذاك كثير في الزمسان قسدام فكم هام في هذا الحيام عيسسام وكل كلام غير ذاك كسلام ران جاءتي بعد اليعاد حســـام ومن عين عبني الدموع سجمام بما صب عيني واستفاد غسرام ولا زفراتي بالفراق تضمام ويرتاح قلب قد حواه ضمرام ويرجى لأسياب الوصال ضمام أليست عهود بيننسا ونعسام فساعة يسوم من فراتك عسام سکی علی حالی سلا و کے۔ ولكن صبرا في نواك حـــرام وخطك حد الحسن فيه تمـــــــــام فأنت وشمس سيد وغيلام

 كدك بندما في هممواك ممالام السرائيم العشق صوب سالامية وماكت وحدي بالمحبة هالب لكم رمزة تاهت لتب عين ومن قال من بيلاي حرو أميري حيانة مي سبهت تحسيب رمي رمي في مفاحية فيحسر ه وقوح خدي وأحرق مهجستي والا عرائي دالب د شتهسي ې ت شعري اړی رو - و سنه . چمو دآدام بمر ای منہ\_\_\_راق فريت فرمير بأوء مدصب فأه كأرمان بمراقى وصوطب موال علا أشكو فا\* شبك ألبه و کال شهار پا داستند یې شخبهٔ لفسط قد قامت حدواد راشاقسة وف حل مقيد ما القيد حدُّ معيد حدًّا ، رقال بعد أيات ) : وفرقت أيده برمان جميعهم ولا على في حر من حرف ملا مولي ده سحيت تكسي وسن لاقال برمان ومساية

أثاك تهار أو عراك ظيسلام وليس لما أبدي الزمــــاندوام دليل على هذا الكلام تمـــام غنى واحتياج صحة وسفسام وعسر ويسر محنة وحمسام فعن ذاك أيقاظ الانام نيسام ولكن طوفان المنيسة عسسام وقد زال حام بالزوال وسمام وكان لديهم ما يكاد يسرام وفيها صدور ركع وقيسسام متاجتهم قد بددت وسهمام وأين وليد وأين راح هشمام ولم يبق منهم عسدة وعسرام سيلفاك في هذا الرسوخ نسدام أليس له نحو المعاد رغــــــام بصير مصير الآثمين أثــــام

فكل نهار يحدث الليسل بعمده فلا تك مسرورا ولا متحزنسا كبو قلمون في التلون دهرتـــــا تعاقيب حالات الانام كما تسرى سرور وأحزان شباب وشيبسة حياة وموت لمسذة وتألمسم ألا انما الدنيا كأحسلام فائسم وطوفان نوح قد نجا منه فرقسة فما قاومت موتا صلابة رمستم وأين ملوك قد بنوا في بلادهــــم بساحتهم للناس كمان تزاحم صناجقهم طاحت وبادت جنودهم وأين بنو مروان أين بلادهـــــم مضي آل عباس ولم يبق بأسهم فبا راسخا في غمرة الجهلوالهوى عليك بهرب ثم رهب من الهوى عجبت لن أضحى من الزادخاليا فتب خالصا من كل أثم فانسه

والفضلاء والفضلاء والمشابح أبو سعيد ابن الشيخ صنع الله ) « كان الشيخ صنع الله المذكور من قرية لوزه كنان من أعمال تبريز وقد اشتغل هو والمولى عند الرحمن الجامي على الشيخ عبيد الله النقشيم قدس سره العزيز فحصل عنده ما حصل من الشرافة ودام في خدمته حتى شرفه بالاذن والخلافة ولما رجع من خراسان الى بلاده واشتعل بالارشاد و لافادة اجتمع عميه والخلافة ولما رجع من خراسان الى بلاده واشتعل بالارشاد و لافادة اجتمع عميه والخلافة ولما رجع من خراسان الى بلاده واشتعل بالارشاد و لافادة اجتمع عميه والخلافة ولما رجع من خراسان الى بلاده واشتعل بالارشاد و لافادة اجتمع عميه والخلافة ولما رجع من خراسان الى بلاده واشتعل بالارشاد و لافادة اجتمع عميه والخلافة ولما رجع من خراسان الى بلاده واشتعل بالارشاد و لافادة اجتمع عميه والخلافة ولما رجع من خراسان الى بلاده واشتعل بالارشاد و لافادة الجنمية عليه والخلافة ولما رجع من خراسان الى بلاده واشتعل بالارشاد و لافادة المجتمع عميه والخلافة ولما رجع من خراسان الى بلاده واشتعل بالارشاد و لافادة المجتمع عليه والمؤلى المنابع المنابع

الكثير من أرباب الطلب والارادة الى ال نبت في تلك التواحي بلور الالحاد وفاش وطهرت الطائفة المعروفة بقرلباش فطعوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فخرج المرحوم الى ديار الاكراد وأقام مدة في يدلير ثم اعاده حد الوطن الى تيريز ولما وقف على رجوعه دلك الرحل الرذيل رئيس تلك الطائفة العالمية السمعيل عزم على قتله ورجره قطيبه من قوره ولما دخل عليه لم يسحد له على ما هو العادة لمن دخل عليه ومثل بين بديه وخاطبه بغير الحوف والحشية والوحشة فوقع على المسمعيل منه هينة عطيمة ودهشة و بعد ذلك تكلم في حلاصه صدره مير جمال الدين المسمعيل منه هينة عطيمة ودهشة و بعد ذلك تكلم في حلاصه صدره مير جمال الدين المسمعيل منه هينة عطيمة ودهشة و بعد ذلك تكلم في حلاصه عدره مير جمال الدين المسمعيل منه هينة عطيمة ودهشة و بعد ذلك تكلم في حلاصه عدره مير جمال الدين المسفور ( شعر فارسي ) :

هشتم ذي قعده نهصد وليسمنت متسولد لساعمة خير سمت بو سعيدي ماكه داد خمسمدا ثاني بو سعيد بو الخمسير سمنت

فلما شب و دب وبلع ادان الطلب قرأ على العلماء الاعلام و فصلاء الاعجام مهم الفاصل المشهور مير غياث الدين المنصور الى أن يلغ مبلغ الرجال وشهد له اساتذته بالفصل والكمال وبالعوا في مدحه وشائه و فرط ذكائه ولما خرح منلا أحمد القرويني الى بلاد الروم في صورة الحاج أراد الشيخ أبو سعيد الحروج معه في هذه الصورة فحبسه طهماسب شاه وجهه مع عم له وصادرهما بعشرة آلاف دينار ووكل بهما من يقبض منهما المبلغ المرقوم فوضعوا أيديهم عسلى أملاكه ورناعه وباعوها بارخص الاثمان وسعوا في اتلافها بقدر الامكان علم يبلغوا الملغ المزنور فعرضوا القصة على طهماست فامر بتعذيبهما بانواع العذاب بيغوا الملغ المزنور فعرضوا القصة على طهماست فامر بتعذيبهما بانواع العذاب فرحمهما بالكلاب وأطعموها قدر منة لمكلاب فرحمهما بالكلاب وأطعموها قدر منة لمكلاب فرحمهما الى أردبيل وخلص نفسه من العذاب الوبيل فانه من دخل بها ينجو من أداهم الى أردبيل وخلص نفسه من العذاب الوبيل فانه من دخل بها ينجو من أداهم وان كان من أكبر عداهم وكان عمه شبحا كبيرا فلم يمكمه الهرب في في أيدبهم أميرا وكميرا وقرأ المرحوم فيها على منلا حسين واشتغل عنده قسلو

ن ولما قصد الملطان الاعظم سليمان خان المعظم الى فتوح ديار العجم وسار وطيء نخيله ورجله هذه البلاد ليستأصل ما فيها من أرباب الريغ والعساد بض صقور الاروام على عصافير الاعجام فتفرقوا من سطوتهم تفرق الاعبام ما حمل عليها أسود الآجام ففرح منه الشبخ المزنور وراح عمه وتخلص من ي اطلمة عمه وصمما الخروج الى ديار الروء وعزما على السمر فالتحقيا يسكر المطفر فسارا سهم وعادا معهم الى الروم في ايامهم ولما وصلوا الى آمد ني عمه فاز داد بالوحدة همه وغمه وذلك ( سنة خمس وخمسين وتسعمائة ) ا وصل الى حلب عين له من جانب السلطان كل يوم عشره الصاف فاستقلها بخ المربور فاستجاز للحج وكانٌ في قلبه الذهاب الى الهبد لما بينه وسلطانه مي ارفة قديمة ومحبة أكبدة فوقف علبه الوزبر الكبير رستم باشا فاستماله وطبب به واستصحبه لى قسطاطينية وعين له خمسة عشر درهما ثم زاد في وطيفته صارت خمسة وثلاثين وحصل له القبول التام عند الحواص والعوام وترادفت ليه العطيات وتكررت الترقيات حتى بلغت وظيفته في وزارة على باشا الى الة وكان ذلك سنة حدى وستين وتسعمائة وحج رحمه الله سنة ست وسبعين تسعمائة وتوفي نقسطنطينية في أوائل جمادي الاولى ( سنة تمايين وتسعمائة ) دفن بخطيرة الشيخ وفا وقال فيه بعض أحبائه ( شعر فارسي ) :

الله

لد

جون شیخ أبو صعید مرحوم رین دار فندا بآبروشدد. اربس که وفانمودبا خلدق میدان وفا ازان اوشد.

كان رحمه الله عالما فاصلا مدققا محققا جامعا بين المعقول والمنقول حاويا للفروع والاصول مع كال الورع والديانة والزهد والصيانة وكان من عايسة نزاهته وكال طهارته لا يلبس لباسا من الثقال والخفاف الا بعد غسله حتى الفرو والخفاف وكان لا يجلس أحدا على بساطه وان لم يقصر في ملاطفته والبساطه ولا يصافحه الا ويغسل يده بعده وكان رحمه الله من الاسخياء الامجاد والكرماء الاجواد يبذل ما يقدر عليه ويفرق على الناس ما يختمع لديه غير متكمف في الاجواد يبذل ما يقدر عليه ويفرق على الناس ما يختمع لديه غير متكمف في

اللباس غير مكثرث بمداراة الناس يقول الحق ويعمل به راحيا للتواب من ربه وقد ذهب عمره بالتجرد والانفراد ولم يقيد نعسه بقيود الاهل والاولاد وكان رحمه الله فافذ الكلام صاحب القبول التام موقرا عبد الملوك والوزراء مقبولا لدى الحكام والامراء بحبث لايرد له كلام ولا يفوته مرام ولا يعوزه مطلوب سبحان من سخو له القلوب .

ومنهم المولى شمس الدين أحمد ابن الشيخ مصلح الدين المشتهر بمعلم
 زاده) •

كان الشيخ مصلح الدين المربور من المشايح المقبولة في الدولة العثمانية على ماذكر مفصلا في الشقائق النعمانية ينتهي نسبه الى قطب العارفين وقدوة الواصلين العمدة الممخم الشيح ابراهيم بن أدهم قرأ رحمه الله في أوان طلبه على المولى صعد بن عيسي بن أمير خان ثم صار معيدا لدرس المولى محبي الدين المشتهر بدابة وهو مدرس باحدى المدارس الثمان وكان له عنده رتبة جليلة ومنزلة جزيلة بحكي آله مرض و هو يسكن في بعض الحجرات فعاده المولى المرحوم فيها ثلاث مرآت وكما صار ملازما منه درس أولا بمدرسة بايزيد باشا بمدينة بروسه بعشرين ثم بمدرسة واجد باشا بكوتاهيه بخمسة وعشرين ثم بمدرسة القاضي الاسود بثره بثلاثين ثم بالمدرسة الحمجرية في بروسه باربعين ثم بالمدرسة المشهورة عناسر في المدينة المسفورة بخمسين ثم نقل الى مدرسة رودس بالوظيفة المزبورة ثم نقل الى مدرسة مغنيسا بستين ثم نقل الى أحدى المدارس الثمان بالوظيفة المزبورة ثم عاد الى معنيــا بسبعين ثم قلد قضاء حلب ثم نقل الى قضاء بروسه ثم صار قاضيا بالعسكر في ولاية أنا طولي وبقي فيه عدة أشهر فنقل الى قضاء العسكر في ولاية روم ايلي و دام فيه خمس سنين كان بينه وبين عطاء الله معلم السلطان مصاهرة وانصال فحصل له بسبيه شوكة العظمة والاقبال فبال ما نال من الامتعة والاموال ولم يقدر أحد على المعارضة والسؤال الى أن أشرف المولى عطاء الله جدي على الموت والانتقال فتحرك عداه واغتنموا الفرصة على اذاه ودب عقاربهم وقام

المهم و أقراسه و سعر البه عنى عراد و أن ساره لكن رقع من حهة الأخرى المه فعين اله كل روه ما الله در هم و كال العادة و الدائرات في وصيدة أما ما مائة المسال ( والوابي في رابع الماؤوا سنة أنه إلى والمدائم ) و فد أد ف عمره على المائم أن المن هولة من هيئة من صبة و صدة راصية المداعي حس حافظ المائمة في عاقبته يحكى الله قام ضحوة رام فنوصاً و أسام و صوم و سن الماسة في عاقبته يحكى الله قام ضحوة رام فنوصاً و أسام و صوم و سن المسلم و من و الله و المنه و المنه و المناسبة بها و فعلى المائمة و المناسبة المناسبة المائمة و المناسبة المن

، (۱۸ من مشایح الأنتیان و أو عدل عصر او الأو الا شایج دان الحسرتي معارف حکوان ) ه

کان آبرد معید سند و آخید این سند از برید خان قید عاشه سیة رد ته حصول الأمیلة می سند به مصمی و سنگه الکتری وسته را مام ارام ارام الرام الر

المعروف بكينكجي في مدينة قسطنطينية بخمسة وعشرين فعامل الطابة بالدرء والافادة مع أشتغاله بالزهد والعبادة ثم ترك التسريس وسلك مسلك الصوا السادة وكان سبب فراعه على ما حكى انه رأى في منامه وهو في أوائل ط بمدينة بروسه أنه بمشي تي بعص الطرق فسمع أصواتا عالية فقصدها فادا بق من الصوفية قعدوا يذكرون الله تعالى ويرفعون أصوائهم بالذكر الجميس ويزينونها بمفاخر التمحيد والتهليل فتقرب منهم فادا يرجل مراقب في نا-منهم فلما وقع نظره عايه رفع رأسه وآشار بيده ودعا اليه فلما حصل عنده قال لمم لم تدحل في هذه الحنقة ولا تنتحق بتلك لطائمة فأجاب بان في قلبي ما يمنعا عن ذلك ويعوقني عنه وهو اتمام دراسم الطريق واحراز مآثر العلوم الطاه والاحتماع بالمولى التملائي والاشتعال عليه فادا حصل إلى" ذلك لا ينقي في حاطر ما يشوش على فالتحق بكم وأدخل في مذهبكم ولما انتبه ومضى عليه الستو وتنقلت به الأحوال والشؤون وهو مكب على الطلب والاشتعال واكتسه القصل والكمال الى أن أتى قسطىطينية فنين هو يسير في بعض طرقاتها بزمرة م خلاله وطائمة من اخواله فادا بأصوات عالية تخرح من زاوية فقصد المرحوم ه المكان بمن عنده من الأصحاب والخلان فاذا بقوم يذكرون الله المجيد ويرفع أصوائهم بالتمجيد والتوحيد وصفت الملائكة بهم وأنرلت السكيبة في قاوء فقرب منهم فادا براجل مراقب يراصد ربه وبراقب فلما حضر عنده قال يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله واعلم ان المولى التملاني قد مــــا. وذهب عرض الاشتعال عليه وفات فتأمله المرحوء فاذا هو الذي رأى في الما وجرى بينهما من الكلام فدم يؤخر في الانابة والابتهال وتاب على يده في احا ثم سأل عن الرحل فاذا هو الشيخ رمضان والراوية زاوية على باشا وكان الشي رمضان المزبور معدودا من الرجال ومعروفا بالقصل والكمال صاحب الكراماء الخلية والمراتب العلية .

(منها) ما حكاه المرحوم وقال اتي كنت في بعض الأحيان عند الشبح اددخ عليه شخص وسلم عليه وقال ان المولى محيي الدين المشتهر بحوي زاده يسلأ

بابهم ولم يتنقيد بما عندهم وما بهم بالاجتناب و دفعهم بأحس حواب أذ بعشرة الاف دسار فتحمر الدس في رحمه الله في عابة الحل والميل الذاة وقا ويرسل بعضها الى الأمراء الفراة وقا تعبير المتامات ما يبهر العقول ومن فيلقن الميث ويحاطبه على ما هو العرو في حياته عينا عما يسأله وقد سمعه

طيرم ويسالم من عموص الشيخ ابن العرب هل هو مل الجن و الناطل .

りょう これ ても かり かかんでん

ومن دلك طعمه على عدماء أو اله

المشتهر دور اسين راده دده حصر مو المشتهر دور اسين راده دده حصر مو العمل الذور ويقول انه بدعة احده والأقاضل الذور ويقول انه بدعة احده ولا يصرنا عدم اسبين فيه وكان يطع بهس العمياء و دخو به محالس الأمير وهو عو يتضمن اصلاح بعض الأهير التي تا يتضمن الأمير المواج واغائه من يد اطالم واغتين فمنهم من يرحح دك على دالم يعكس الأمر فيقدم هذا على ذلك الملك ال

الحررم والشيئغ قلس سره ما كتبه الا يعدما ارتاض خمس عشرة سنة فعاد الرسول مآسواً وحه وأقمح صوره قال المرحوم فقلت له لو تلطفتم به وداريتم في وحصر بعد ساعة وقال هكدا عمل اد اصطرر ما فقت به يا سيدي هر هو من والرياض، الصادقة اتصال بالمحردات فتقتدر على عدام بدمها وأيداعها في آن الحمال والكشف المآل وحب مه الانقطاع و لاعترال فترك التمريس والإفادة الأرادة ( الى أن توفي رحمه الله في شهير دي المتعدة سمة تمايين وتسعمائة ) وصلي هذا الكتاب وغرر ما في تصاعيمه مع أكمه في كل يوم مسع مرات وشمه من المرحوم لما تكلم الشيع هده اكلمة جلت حيبه على وحهه فعاب عن موصعه الدي هو ميه فأحدتني الحبرة والإصطر ب وأحاطت بي الدهشة الى أن حاء وكال يحصل لها القدرة على ما يشههما من الأفاعيل العجبة والأمور العريبة . اني المدرسة ويدرس فيها ويعود لى لحجرة فيشتعل نابدكر بلي أن علب عليه وتمحص للزهد والمعادة ان أن حصل وكمل وسع مراتب الكدل وهرَّص اب الشيحة في راوية داحل قسططيية فاشتغل بالارشاد والاقادة وتربية أرناب ودفى في داحل قسصطيبة تحاه ر اويته المربورة و نبي على قدره كان رحمه الله وكمان المولى المربور معروف نتنظينه ومشهورا بالتعصب عليه فلما سمعه أشيخ عصب وقال ما بطلب من ارسلام من الشيح وهل يريد الاطلاع على درر مكامل الحورال لكان أسلم لكم والأحيادكم معدكم عال له قدرة عبى لحف والأذي فقال لا بأس -هم عدية كامر أمهم يعقدون مجلسا ويدعونني اليه هنجص مكذ، قال alm ilmands and Y eld some tragen independent layer the later later و دحل ححرة من حجرت الراوية المراورة لم يرص الشيع بفراعة عما هيه بالكلبة فحمع ابن لطريقين حتى لمع رتمة التدريس وكان بحرج من الحمرة ويذهب عليه في حامم السلطان محمد حان و اجتمع في جمارته حلى كثير لا يحصون عددا عالما فاضلا عابدا صاحا معرضا على أبياء الدنيا غير مكتوث بالأغيياء لم يدحل ( ولنحد الى ما كنا ميه ) وهو امه 11 تاب عي يد انشيح وتلص الدكر عنه

قط باب أمير ولم يطأ مجلس وزير تم يمبأ بأرباب الحكم والمناصب ولم يتردد بايهم ولم يتقيد بما عندهم وما بهم كاما أرادوا صحبته وأحبوا رؤيته قابه بالاجتناب و دفعهم بأحسن جواب وكان رحمه الله مشهورا برد صدقاتهم وه عطباتهم ومع دلك ترك من النقاء ما يقرب ثمانية آلاف ديمار وقوم سائر أملا بعشرة آلاف دينار فتحير الناس في اقامة السبب وقصوا منه العجب . وكا وحمه الله في غاية الحب والميل الل حبائر الحيل وكان يكثر من اقتماء الصافنا وبرسل بعضها الى الأمراء الغراة وقد دهب عسره بالتحرد والانمراد ولم يتنا بغيد الأهل والأولاد وكان رحمه الله صاحب جدبة عطيمة وغاية قبول وله تعيير المنامات ما يبهر العقول ومن عادته رحمه الله انه يحضر في بعض الحما بعيش الميت صوته الذي يسمع من الميت صوته الذي يسمع في حياته عيما عما يسأله وقد سمعه غير واحد من العلماء الأعيان في متمرقان في حياته عيما عما يسأله وقد سمعه غير واحد من العلماء الأعيان في متمرقان

ومن ذلك طعنه على علماء أوانه ومشايخ زمانه خصوصا الشيخ مصمح الدر المشتهر بمور الدين زاده هانه حصل بيسهما وحشة عظيمة هانه كان يطعن فيه على المتهر بمور الدين زاده هانه حصل بيسهما وحشة عظيمة هانه كان يطعن فيه على المتعل المزبور ويقول انه بلاعة ابتدعها ولم يسبق البها أحد من المشايخ العطا والأداضل الكرام وهو يحيب بأن ساحة الكرامات متسعة ورتبة الأولياء متعاو ولا يضرنا عدم السبق فيه وكان يطعن المرحوم فيه بسبب تردده الى بسام الأغياء ودخوله مجالس الوزراء والأمراء ويختج من منع في القليل والكثير ببشس الفقير على داب الآمير وهو محبب عن سؤاله ويخبر عما في باله بأن دند يتضمن اصلاح بعض الأمور التي تتكفل مصالح الجمهور واعادة الأخ المسلم يتضمن اصلاح بعض الأمور التي تتكفل مصالح الجمهور واعادة الأخ المسلم واغاثة المظلوم وانجائه من يد الطالم وكان الناس في أمر هما فرقتين وفي تعقيقهم فتين فمنهم من يرجح ذاك على هذا ويعد مسلكه أحسن المسالك وممهم من يمكس الأمر فيقدم هذا على ذلك عفا عهما الملك القادر هاده أعلم بما في يعكس الأمر فيقدم هذا على ذلك عفا عهما الملك القادر هاده أعلم بما في الفيمانية.

و وممن تشرفت بنظمه هذه الفلادة المولى على بن عبد العزيز المشتهر بأم
 الولد زاده ) •

كان أبوه قد تولى قصاء حلى في الدولة العثمانية على ما هو المذكور في الشقائق العمانية نشأ رحمه الله متأنقا في رياص المعارف والعلوم ومتدرجا في معارح المنثور والمنطوم فاقتطف من أراهيرها أبهاها واحتنى من ثمارها ألدها وأحلاها وسقته شآليب العلوه رلالها ومدت دوحة المعارف عليه طلاها وجدد من ماني لعلوم ما خلق و درس وشيد قواعد البيال وأسس ولما صار ملارما من المولى محيي الدين الفاري درس بمدرسة فايريد باشا في مدينة بروسه محملة وعشرين ثم بمدرسة والده بقسططينية بثلاثين ثم بمدرسة هرار عراد باربعين ثم بالمدرسة الخنجرية في بروسه محملة وأربعين ثم صار وظيفته فيها خمسين ثم بالمدرسة الخنجرية في بروسه محملة وأربعين ثم صار وظيفته فيها خمسين ثم والمصل ونقي في شدائد العرل عدة سنين وجرعه الدهر الغشوم بكاسات العموم والمهم وألبه ملابس الذل والحوان حتى اصطره الى مضايق لامتحال ونعما قالموم وألبه ملابس الذل والحوان حتى اصطره الى مضايق لامتحال ونعما

لا تبكري يا عز ان ذل التنبي فو الأصل واستعلى لئبم المحتد ال البزءة رؤوسهن عواطلال والناح معقود برأس الهدهد

ثم قلد مدرسة أي أيوب الأنصاري عليه رحمة الباري ثم نقل الى احدى المد رس الثمان ثم الى مدرسة السلطان محمد بن السلطان سليمان ثم قلد قضاء حلب فباشره بالعفة والأمانة والراهة والديانة وقبل أن يقضي منه الوطر غاض ممهل عيشه وتكدر ومات بعد عدة أشهر ولم يكمل سنة ( في شهر محرم سنة احدى وثمانين وتسعمائة ) كان رحمه الله عالما أديبا وفاضلا لبيباً مبرزا في ميدان الفضل والبراعة حائزاً قصبات السبق في مضمار هذه الصناعة حمل الوية العلم والأدب بأيدي الهمة والطلب فملك تخوم أسرار كلام العرب وقعد جيد لرمان بخرائد بدائع البيان وقد أثبت من هذه الخرائد ما يزين به صدور لصحف والجوائد في رسائنه القلمية يسئلونك عن ذي القرنين قن سأنلوا عبكم مه والجوائد في رسائنه القلمية يسئلونك عن ذي القرنين قن سأنلوا عبكم مه

ذكرا انه فتى مكن له في الأرض وأوتي من كل شيء سبا قد سعى في الأقاليم والولايات الى أن بلغ سعيه الطالدات حكيم طهرت بدابيع الحكمة من قلبه على لسانه أدبب حار قصبات البلاعة ببدير نبانه نبي صاحب كتاب وأبات قد أني بالمعجرات والسيات حدث عن معينات الأنباء وأحرى من أصبعه الماء كأنه ذو البون التقمه نون ونبذه بالعراء أو يعقوب يدوم على الأنبي والبكاء كعب الأحبار يحدث بأساطير الأواين وليحبر عما حرى عني القرول لأقدادين مسود متى ما بعد أهل المآئر تدمقد عليه الخياصر عامل يرافع وينصب للحر وكا يعمل حرما ادا لحقه الكسر هبدي الساق دقيق أعجسي لكنه معرب ملاق حتى اذا تعدث أطرق ويرشح الحياء جبينه بالعرق مثقب الحكم والعرفان تحري منه عيدان نضاحتان فتق السان لا يقي عن الداس فاه ولهذا لا يُعلص عن النفريع قامه سبط البدان في الكرم شديد بأسه ولا يخيء مده بر الا أن تقطع رأسه حسيب بشلح تسؤده من حبينه من أصحاب أبيمن قد أو تي كتابه بهديمه صاحب لبيب وكاتب ديب ما من عمم الا وله فيه قدم راسخ وما من رقعة من رقاع الأوهام الا وهو عجمقات توقيعاته لها ناسخ نقاش الا وأن يصور النقوش الصينية على بسط الروم مدرمي الرمال قد صنع بده في حميع العلوم اذا أنشا وشي اذا عبر حبر طلوم خرق أستار الأسرار وسرق من خزائن الأفكار فقبض وأحد باليمين وتل للحدين وحرمت أطرافه وقطح منه الوتين أصبه وهو يسمع الدعاء يبطق ويشحدث والعجب ال رأسه في الماء أبكم قارىء معيد جار صامت ولكمه كليم مكب على وحهه مع انه يمشي سويا على صراط مستقيم .

( ومن كلماته ) اللطاف في وصف الصوارم و لأسياف ملك في قبضته لأمور كأنه سفاح أو تيمور وهو لسلم المسلمين برهان ساطع ولتبار الكافرين نص قاطع شيحاع يقتحم العقبات جواد يفك الرقبات يهز عطفه في المهالك ولا يصرف وحهه قطعا في المعارك بأسه شديد لسانه حديد آحذ الأيدي معطي الأيادي تعسر وانط لا يؤمن همه الحاث والشطط أمير يملك رقاب تعباد شديد الصولة

لكنه سهل القياد نار في فعله ماء في شكله غيم بخرح أمطار الدماء من خلالـــه جعل الله الجنة تحت ظلاله سام تسجد له الرؤوس ويخصع له الأعناق حام يحمي بيضة الدين في الآفاق ذكر بلا ارتباب الا أنه شعار أرناب الحجماب بحيض ويتدهن ويتحلى من أساور من فضة ويتزين صوفي تحرد وقطع لعلاثق وتصفى عن كدورات لعوائق بحلس في الرو با ويحيي عن اصلاء الررايا من " حرب أجل مشاحع وكفاه قوله تعنى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع .

( ومن كلام دلك النحرير ) في وصف لشمع المبر جميل كحيل العبر بين المحيا مخروط الهامة بادي المشرة ضحاك بالطع مستقبم الفامة كوكب دري باهر النور والساء يهدي لله لنوره من يشاء يقصده لأوباش من المراش روماً لإطفائه وثنوره يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله مثم نوره نديم يحسن التناسه بين جلاسه والعجب انه ترداد حياته بعد قطع رأسه اسكسر يخوض في الصلاء الحربك مبارر يقري لرأس في المهالك زاهد يحيى النيالي ويقيم أصبعه لتوحيد الرب المتعالي يشهد بوحدانية الرحمن ويداوم دكر آيات النور والدحان هيفاء تلهي عيون لباصرين فاقع لونها تسر الناظرين عليل مني بالحرقة فاسود لسانه وذاب جسمه واحترق جانه أو صب قد أماه الهوى وأحرق كبده حر البوى فؤاده يحترق وجسده تحت رق شيخ فان قلد اشتعل منه الرأس شيبا وسابت العبرات من جفونه سيباً .

( وله رسائل أخرى جزينة ) وآثار من المنثور جليلة ولنكتف بهذا القدر اليسير فان القديل يدل على الكثير وله من المنطوم درر الفوائد وعرر القصائد ومن كلماته المستأهلة للورود قصيدته الميمية التي عارض بها ميمية المتني آبي السعود ولنورد فيها الأبيات الخليقة للاثبات:

أبالصد تحلو عشرة ونسدام وفي القلب من دار العرام ضرام فسكري الى يوم لقيام مسداء ولم ينق عيش في صفا وممام

شريت بذكر العامرية قهسوة تكدر وردي بعد بعد مرارهــــا فبا فرحة الدنبا عليك سلام وأعد مني برح النوى وغرام غيسة صب قد عسراه هيام وزاد نحبني بعدها وسقسام وذلك شيء في الوداد حرام لذكرك دمعي كالعبون سجام وهل هو الا للشجون مقسام الى حين حين ليس منه فطام وبين سهادي والحفون لزام اذا ما تغنت في الغصون حمسام ولولا هواها ما الحمى وخيام ولولا هواها ما الحمى وخيام

وسد على الدهر أبواب سلوني وطال نواحي بالنواحي بزفرة الا بلغا عني الى من بذا الحمى وقولا لها عني لفد شعني الصنا سلبت لذبذ النوم مذحل بالهوى رماني زماني بالبعاد وملني أن الحب سهسل قياده فسقيا لحب قد سقاني بلرة فسقيا لحب قد سقاني بلرة وبيسن فؤادي والسلو تباين يبيجن شوقي للمحمى وأجارع بيجن شوقي للمحمى وأجارع البها ولوعي لا الى الربع والحمى البها ولوعي لا الى الربع والحمى وأجارع (وفيها يقول):

أما تستحي يا نفس ماذاالتسوف الما آن آن الانفضاء من الهوى أنحسب ان الدهر باق بحساله تقلب تارات تدوم على الورى وكل حبور ان نظرت يعبرة هب الدهر قد ألقى اليك قياده وعشت حميدا ألف عام بسؤدد ألست قصارى الأمر أنالك مصرع أما تعتبر ممن مضوا لمسيلهم فرب فعيم شاه وجه نعيمه ورب عطام من ذوي القرواللوا ورب عطام من ذوي القدر والعلا

ائی کم بحب الغانیات نضام لکل أوان آخسر وتمسام وحاشا له من أن یکون دوام دران وعز صلوة وهیسام ببور وان البور منه ختسام وفزت بمجد لم ینله همسام الک انحلق طرا خادم وغسلام مهول حوثه وحشة وظلام وهم تحت طاقات الرغام نیام ولم تغن عنهم حشمة وعسرام ولم تغن عنهم حشمة وعسرام ولم تغن عنهم حشمة وعسرام ولم تغن عنهم حشمة وعسرام

وأين جياد في الورى كان درهم طوشهم بأبدي البائبات دهورهم فسبحان من لا ينقضي عز ملكه

على الناس عاما في الجدود كرام فلم يبق ملهم مخبر ووسسام وليس يدانيه الفنسساء مدام

﴿ وَقَدَ قَالَ رَحْمُهُ اللَّهُ قَرْبِيا مِنْ رَمِينَهُ فَكُنَّهُ نَعِي الَّى نَفِينَهُ ﴾ :

وصر صر الشيب أمت هدم بنياني فصار معترك الأوجاع جثماني وكل حاوي الردى للموت ماراني فبكفت الذيل في تخريب أركاني ثم انقضى العمر في غي وخسران

ديباج عمري أبلاه الجديدان طلائع لصعف استولت على بدني آن الرحيل ولكن ما ادخرت له لا زال موتي يأثبني على عجل لهفي على رس ولى بمعصيدة

وهي من قصيدة طويلة أبياتها قريمة المآكل منسوجة على هذا المنوال. ولما عرضت عليه قصيدته النولية استحسها وعارضها بقصيدة سنية ولنأت بعض الأبيات من القصيدين وحدف الأبيات لأحر من البين :

في شجرة بمنابر الأفنسان أوما رأيت تمايل الأغصان للله الما ألم الشمس بالمسزان بانت حبيبته مسع الأظعان كحبيبة مالت الى الاحمان وصبا النسيم كعاشق ولهان فاستقبلت بالروح والريان نظرت الي بمقلتي وسنان جلت لطائفها عن الحبان بعت الثمين بأرخص الأثمان يعمر من ذا وجنة النعمان يحمر من ذا وجنة النشوان

غنى الطيور بأطيب الألحان فاهتر منها كل شيء في الربا فكأنها تبكي الربيع وحسف واصفر وجه الروض وجنة عاشق من بعد ما ابتسمت به أزهاره فبكى الغمام من الغموم على الربا صفيا لروض قد قصدت نسيمه واذا أتبت بصحصرة فبهاره فنهام مضت في روضية أنفقت فقد العمر في لذانها أفقت فقد العمر في لذانها يا صاح فاول قهوة وردية في اللمس ماء في الحشى كالنارقد

تالله لو رأت المجوس لهيبها لا تطلبوا المصباح ان ليسال دجا عاطبتها خمصانة تمبي المهى ورأيت في الأقداح عكس روائها (وقد قال رحمه الله تعالى):

ورقاء قد غت عملي العيدان فكأنهسا رأت الربيع فأبشدت مالت اليها العصن تسدم سجعها وأطب ألحان بدت من شحوها ورأيت فيء الروض منها راقصا وافي لسيم على لحد ثقافي السرى وتكللت تبجان أزهـــار الربا فسالحو لابس حلسة مائيسة والورد قد ورد الرياض بشوك والبان نقش غصنمه أذنسابه والراح في راح الحبيب تديرها وعتبقة في عصرها أعجب بها لو شاهدت عباد شمس جامها لمني على أيسامأنس قد مضت كم لبلة نادمت فيهاغادة

في كوزها سجدوا الى الكيزان فالكأس متقد كخد قيان من هوئها بجمالها الفتان فعجبت من حوراء في النيران

محرا تسجع أطيب الألحان في حسنه الأشعــــار للندمان قد صارت الأوراق كالآذان شق القميص شقائق النعمان مدّ صفق الأمواج في الغدران فشقائق الأغصان كالحلان من لؤلؤ الأنداء في القيعـــان فبدا بوجه مشرق اللمعـــان وأتى بكل حديقة كجنان والكم قد بسمت كثغر قيان سقياً لها من راحة الأبدان توفي الشيوخ شمائل الفتيسان لبريقها خروا على الأذقـــان هي غرة في جبهة الأزمسان تسي النهي بصوارم الأجفان

( وله قصيدة في قافية اللام ) يعذر موردها بعد مــــا أطال الكلام لغاية

این التفجح والدموع المطل أم عن تسابعها المدامع تبحسل یوم النوی لا ادمعا تتسلسل لعافتها عن العذل والملام : ماذا نواؤك والركائب تحمل أنع هذا ال

 بوما وهل عند الابيرق مترال وضر البصائر والغرائز تنبسل والكبد حرى والعؤاد معلسل ابه بذكراها بها أتعلسل ازرت برباها السخول فحومال ازرت برباها الصبا والشمال والنمع جار والجوائح نحسل اذ راح واثبنا ودار السلسل في كل حين والتحنق يكسل لكن دمعي مرسل ومسلسل شمس الظهيرة من سناها تأفل رع برامة في الأباطح يرفسل فلححدك التاني دليل فيصل وغر مه ما دقت ما نث نعد

هل وقفة بجنوب قاع في النفسي في در الحب يستفي بسسه ودعتها والعين ترفيل في الدما با صاح ان السيل قد بلغ الزبي ما لوعتي وتحني الا لهسسا اذا التي يواري الصب غلواه الحوى ان الموصال بني غضي الم أنس أيام الوصال بني غضي ما زال تنقص صبأتي وتصبري با حسنها وجمالها وجمالها ودلالها ان طرفك الفتاك يجحد قتلني ان طرفك الفتاك يجحد قتلني با عدن ودفت من رح سرق

، (وشم تدي علم و على وحصل وكمل فالتحل في شاله بالشابح لكمل لشيخ محيي سال شهير الركيس ) د

كال رحمه شدم قصله دي كسرى وكال أبوه رحلا ما أصحاب مروية ولا عروية ولا عروية والمورة والما والمورة والما والمورة والما المورة والمحلف على المحتول والما والمورة والمحلف على المحتول والما والمورة من المحتول والمحتول المحتول والمحتول المحتول والمحتول والمحتول المحتول المحتول والمحتول والمحتول المحتول والمحتول المحتول الم

بالمعروف والمهي عي المنكرات والوعط بالرواجر الراحرات وحصل بينه وبين المولى عطاء الله محبة أكيدة ومودة شديدة فأقبل خبس الالتعات عليه ودبي مدرسة في قصبة دركمي و فوَّض تدريسها البه و عبن له كل يوم ستين در هما فكان رحمه الله يدرس تارة ويعط أحرى بما هو أنيق وأحرى فقصده الباس من كل فح عميق وأوى اليه لطبية من مكان سحيق واحتمم عليه الطلاب واشتعلوا عليه من كل فصل وبات و كت هو على الاشتعال بيومه وأمسه والتمع الباس بوعظه ودرمه فكم من أسير في غياية الحهالة مقيد بسلاس الشؤون والبطالة فأل بسببه من شرف العلم وعره ما قاله وكم من تائه بمهامه هواه عاد الى السبيل بهداه كال رحمه الله في طرف عال من المضل والكمال وتتم الكتب والرسائل وجمع القواعد والمسائل وجمع العلم وتبحر فيه وحوى من الفضل والمعرفة ما يكفيه شرع مختصر البيصاوي في المحو وكتب منها لطيعا في علم الفرائض وله في الحديث وتفسير القرآل والمقه تعاليق ورسائل اخترمته دوئها المية فعاته حصول الأسية وكان رحمه الله آية في الرهد والصيانة ولمهاية في الورع والديانة رأسا في النحب والقوى متمسكا بما هو أنم وأقوى قائمًا على الحق في كل مكان يرد عي من خالف الشريعة كالما من كان لا يهاب أحداً لعنو رتبته وسمو منزلته جاء في آحر عمره الى قسططينية و دخل مجلس الوزير محمد باشا وكلمه في قمع الطمة ودفع المطالم بكلمات أحد من السيوف الصوارم وملأ يفرائد المواعط ذلك البادي ولكن لاحياة لمن ينادي وكان المرحوم لا يرى الاستئجار على التلاوة وثعليم العلوم وبباحث فيه مع الفحول بالمنقول والمعقول وتوفي رحمه الله في شهر حمادى الأولى سنة احدى وثمارين وتسعمانة وهو مكب على الزهد والعبادة كتب الله له الحسني وزيادة .

ومن العدماء الأعيان الذين أصابتهم عين العصر والزمان بعد تسليم المحد
 لأبل قباده المولى محيي الدين المشتهر بكساري زاده)

كان رحمه الله تعالى نخبة أو لاد المولى مصلح الدين الكساري السابق ذكره في هذ الكتاب فلا نعيد في ذلك الحطاب والمرحوم مذ تخلص من ربقة صباه ا

صم صحه الى مداه وحد في الطلب واحتمل أنخاء النصب واستفرغ محهوده في تحصيل الفضائل وتكميل الخصائل ودحل محلس القرم الهمام السميداع القمقاء المتنى أي السعود وتميز في خدمته حتى زوّجه بابسته وشرفه نخلع التعليم والافادة مي أن صار ملازما منه نظريق لاعادة درس أوَّلا عمرسة مرد باشا بضطيطية بثلاثين وهو أوَّل مدرس من أبهاء القضاة بالوطيقة المربورة أولا ثم درس بالمدرسة القسدرية بالمدة المستورة بأربعين ثم صار وطيفته فيها حمسين ثم نقل الى مدرسة السيدة لمعصمة تسم حال يست السيطان سليم خان المسية في حوار أني أيوب الأنصاري عبه رحمة الملك لـاري ثم نقى الى احدى المدارس لثمان و تو في رحمه الله مطعونا و هو مدرس بها في أو سط جمادى لآخرة ( سنة حدى وتمايين وتسعمائة) ومسا للع عمره أربعين سنة ولعل ذلك مما فيه من العجب الرائد و ردراء لناس والوقوع في أعر صهم كثيرًا وقد وقع لي واقعة غريبة بعد موته أرحو انخير فيها وأستبشر بذكرها وهي انه لما رأيته في المام سألته عما بد له بعد موته فأخبر عن بفسه وقال لما انتقلت من هذه الدار أدحنت محسن السي صبى الله تعانى عليه وسلم وهو غاص بالأكابر وقد حتمع حوله من حتم هم بالايمان فعسني هيئة دلك المحسن و خدني دهشة وحبرة فأدا بِهَ بُل بِهُول كَبِف كَانَ عَتْقَادَكُ فِي لَدَنْهَا وَعَلَى أَي شَيْءَ خَتَمَتْ فَمَاقِدَرِتْ عَلَى الحواب مما عرض لي من الحبرة فاستمنت من الاطراق فوصل يدي الى صورة فتوى كتبها أني تتصمن عثقاد أهل السنة من التوحيد وعيره فأحدبها والولتها السائل وقلت في حتمت على ما في طيّ هذا الكتاب والله هو الذي وقع عليه اعتقادي وكان به اعتمادي فاكتنى عني بهدا القدر وليعلم اله وال كال يخصل للداحل في هد الحمع العطيم كمال الحيرة والدهشة الآأن فيه من التوسيع والعمو ما بريد عني المأمول ويرنو على المسؤول فانه حاء بعدي كثير من أرناب لملاهي وصعتاء الباس وعتر لحميعهم وعمي علهم حصوصا الخلناء الأرلعة فسأت بشدعتهم يعتى عن حلق لا يحصون كثرة ولا يحتملون عدَّة اللهم حم \_\_ مطاهر أنصافت الكاملة ورأفتك الوافرة الشاملة كال رحمه الله من لماين أورق

في ميدان الفضل والنبان وأحرروا التحصيل عند سابق التمرسان تصنع من العلم وبلغ الى نصابه ولم ينض عنه ثوب شابه ولمح في نبوت المعارف من كل باب والتحق بالشيوج و هو في سن اشباب وكان من جملة من تدرع الصيانة وبرز في العناف والديانة وقد أحق نصم برمرة العسوفية واسترشد ببعض المشابح الخلوتية وكان في قول لحق من السيوف الصواره الا يحاف في الله لومة لائم لا يشي عناد وكان في قول لحق من السيوف الصواره الا يحاف في الله لومة لائم لا يشي عناد عزيمته المحالس والا يصرف رمام صريمته طعية المدفد الله العرام والناس بحاف الناس قدما تند مثله النساء عبه رحمة الله تعانى ما تعاقب الصبح و لمساء .

ومن المحاديم الأعيان وخلص أبناء العصر و لأو ن عبد الكريم ن محمد اين أبي السعود)

سنا رحمه الله في روضة المجد و لافضال و دوحة العز و الاقبال الى أن والده بشدائد لمعوت و الانتقال فتكفل أمره جده المولى أبو السعود و أسبل عبه "ديال ملايس لمفضل و الجود و ترمى في كنف حمايته عدة سبب الى أن صار ملار ما منه و قمد أو لا ممدرسة محمود باشا محمين وكان ذلك له تعظيما بحده على يخلاف العادة فتصدى مدة للمدرس و لاهادة ثم نقل الى مدرسة أبي أبوب الايساري عليه رحمة الباري ثم نقل الى احدى المدارس الثمان ثم الى احدى مدارس السلطان سليمان و قمد أسرع في البقل و الحركات حتى مضى بين نصمه مدارس السلطان سليمان و قد أسرع في البقل و الحركات حتى مضى بين نصمه مدارس المحتصرات قدر ثمان أو نسع سوات و توفي رحمه الله مدرسا بهذه المدرسة وما بلع عمره ثلاثين سنة ( و دمث سنة احدى و ثمانين و تسمسائة ) كان رحمه الله مخدوما عبر دبا دا و جاهة فيه من الكرم و الحرم و النباهة مشهور ا بحدن رحمه الله عندوما عبر دبا دا و جاهة فيه من الكرم و الحرم و النباهة مشهور ا بحدن المحل و لكتابة من بين من حل بهذه المثابة مستحسنا في الزي و النباس متلطما معاملة الماس وقد داوم على الاشتغال والدرس حتى أفضت به المبة الى الرمس .

• (وغمل قرع لعوالي صيته مسامع الأكوان وافتخر بدرة وجوده صدف العصر والاوان وألقى اليه الشرف الواصح مقاليده وملك من العز الشامخ طريقه وتنيده واستولى عنى عمائر البراعة ببيض الطروس وسمر البراعة وبراز في هذه لأقطار وساد وبنى بيت التقدم على أرفع الاعماد المولى المعظم والمفتي المتحم

السعود م محمد م مصطفى عدد) ،

كان أبود من جدية من حنص تفسه السرية عن الكدرات الشرية وحمم الشريعة والطريقة مع النصبع من حاوم ارسدية باحقيقة وقد وقع الندة من ر سده مركزه وقصرة من مو طر سعاف معاجره في الشفاش المعدالية وسياتي هده العجمة يسيرة بعص مدقه عدة كثيرة وما رحده الله سة تحسان حعين وتُمَامُنائة بقرية قريبة من قسصصهرية محدية من حوص وُقف ار ورة ي بدها السطان ، زيد حان عليه ارجمة و أرضون للشيخ محيي الدين لمسفور له سوی شریور وقد مهد له ي مهده الصوات و سحر به أبيات خصاب وای فی حجر هم حتی رده و رفضع ثدی عصل این آب ترعرع و حما ولا ال جده هموم الشريفة حتى رحب ناعه و اثنتد ساعده و شند الساعه و قسيد ستعاد من لأحية اكبر م و لأعرة المجدم على ما دكره نفسه في صورة لأحارة شيخ عند ارحمن لمشتهر نشيخ رادة فلا نطيل أكلام بالتكوار و لاعادة وقد أن عنه رحمه لله أنه قال مرة قرأت عني والدي الشبح محيي الدين حاشية يمحريد للشريف حرحني من أول اكتاب لي حميم حميم حو شي للمقولة عبه وقد قرأت عايه شرح عندج للعلامة للمعلور مرتين وشرح لمواقف له أيصاً بالنداء ولكمان ولما صار ملازم من المولى سيدي جلبي قلد المدريس في مدرسة كفري خمسة وعشرين فتردد في الفنول فنقل في أثباثه الى مدرسة اسحق باشا تبدة ابدكول بثلاثين ولما تفصل عنها قيد بعد عدة أشهر مدرسة دود باشا عميلة قتصطيبة بأربعين ثم نفل علها أن مدرسة عي باشا بالمدينة المربورة حمسين ولما بنی الوزیر مصصفی باشا مدرسته آی نقصبة ککیوبره نقل ایها تم نقل بی مدرسة السلصان محمد تمدينة بروسه ثم نفل بي احدى لمدر من اشمال وقد أبشله رحمه بد

لنف عند قفوله عنها هذه الأبيات :

دي عنى عن جدو فسيحث قائلا في حمد تيث لمعناله والريب سيم لصاعرج عبها وبأدها

ودع لمن قد حن هذي اسارلا مها کل من ثهوی و ما کست ملا منذك نعو دي و بلا تم و للا

و مام دعائی هؤلاء الامائسلا فؤادي بمغناهم وان كنت واحلا عليك سلام بكرة وأصسائلا على مثم مذسقت عدل ارواحلا صروف النوى ببني وبينك حائلا بلى فعل التقدير ما كان فاعلا الى أن أرى أمرا من الدهر هائلا خيال ميغدو عند ذلك باطلا وسلم على قطبها الها داستكانة وقبل لهم ونبئهم أنبا اشتياقي وقل لهم وبا شاهقا حدث حدى ثم دود لبست لنباب لبيض بعدي فادني ولم أو أمراً سراتي منذ أصبحت فأت عنك داري الا قلى وسامة ولى تعرج الأشواق ترداد في لحشى اللها ال أحكام الطبعة الكها

وقد شرحت هذه لأدبات في نصف يوم من الأوقات لو كتبه كاتب في اليوم الوحد تُعدد من أكبر المحامد ثم قيد رحمه الله قصاء بروسه ثم بقل ال قصاء قسططينية المحروسة أنم نقل الى قصاء العسكر في ولاية روم ايلي و د م عليه مدة ثماني سبين وقد رئي برلال حسابه دوحة العلوء والمصائل وقلد جيد الزمان غرائد أفصاله وهو عاطل فعادت روصة المعارف الى بهائها ودوحة الآداب الى مائها وتمائها ولما انتقل المولى المرحوم عمدة فاصل الروء حسبة العصر والاوان لمولى سعد ان عيسي ان أدبر خان اصطرب أمر الفتوى وانتقل من يد الى يد ولم يشت سقف بيته على عمد أن أن سلم رمامه أيه و لقيت مقاليده لديه فنصم مصاحمه نظم اللآل واشتعل نتشييد مانيه أحسن الاشتعال وسيقت اليه الركائب من كل قطر وجانب واردحم على باله الوفود من أصحاب المحد و لحدود وشملت شمائله أندمة الحاصة والعامة ودلك سنة اثنتين وخمسين وتسعمائة وداه على هده علمة الحبسة نحوا من ثلاثين سنة وكتب الجنواب مرارا في يوم والحد على ألف رقعة مع حسن المقاطع والمقاصد وقد سارت أجولته في جميع العلوم في الآفاق مسير البحوم وجعلت رشحات أقلامه تميمة خر لكونها يتيمة خر فيا له مل بحو وكال بكتب الجواب عني منوال ما يكتبه السائل من الخطاب و قعا على لسان العرب والعجم والروم من المشور والمعلوم وقد أثبت منها ما يستعدنه لناطر ويستحسنه أرباب البصائر .

# ( صورة المؤال)

ما قول مولانا وسيده وقدونها وموضح مشكلاتها وقائق رئق معصلاتنا كعبة المحد والكمال قامع الربع والصلال نقاب العده ء ألاعب لام وشيح شابح الاسلام لا زالت دعائم المرع شرعة بيمن وجوده و سعاد الدين كاثرا بكتائب سعوده في قوم نحدو قول لا له لا لله موضوعا لتحريف لغمات ورعاية لصدعة لأصوت فطورا بريدول وطور يقصوب على حسب ما للائم الصاعات الباطلات و آراء العاسدات لا يرحون في دلك لله تعالى وقارا من المخذوا ذلك لبدعتهم شعارا ؟

#### ( صورة الجواب )

ما دكر أمر مخترع مكروه ومكر مبتدع بنسما مكروه فتر دوا في مهاوي الردى ومصارعه ولتحقو بالدين يخرفون لكنه عن مواضعه فيحعلون تلاوة الماني كترنجات الأعاني فوالدي أبرلها دلحتي لمين وحعلها كلمة باقية الله يوم الدي لأن لم ينتهو عما هم فيه من لمكر الكريه ولم يرجعو كنمة التوحيد الى نهجها لسديد لبمسهم عدات شديد و تما لدي ندب اليه وحرص المؤمنون عليه تزيين لأصوت بالقرآن لحيل من عبر تعدير فيه ولا تبديل والله يقول المحتى وهو يهدي السيل وهي حدي ونعم الوكيل .

### ( صورة السؤال )

خوجه دبن ودور دب مهی عصر وقدوه عدما خواجه دبن وداور اسلام جه توبسه جواب بن هنوی ربد درحالت کمال طوع کوید ارروی اهتماء تمام تابده سأل هررنی حو هم بطلاق ثلاث باد حرام فسح باء أنحلال بن سوکدهیج ممکن بود یقول امام هرکه کوید جواب أجرش رابدهد دو الحلال والاگرام

# ( صورة الحواب)

کر حصوص عبارة حالف آنحین شد نوقت سوق کلاء بطلب می شودیمین منحل بعد أران عقد میرسد بتماء نی تردد تمدهب ذکران بی توقف بعیر رأی

. . .

امام حجت حق ودیشوای خلق مقند آی مشایخ اسلام کفت آیں رآ <sup>\*</sup>بو السه حقیر کمبترین عباد رب آنام .

ولم يزل يفتح قدل المشكلات ويسهل طهور و للمصلات ويبث كه الرمور ويلقي مكامل بحار العلائف عن سواحل طهور و لبرور ويعيب الأسشة لسداد تأجولة حدال لى أن دعي من حدال ربه لى رياص الجدال .
( و كان دلك في أو تل حدادى لاول من شهور سبسة ثبتين و ثميام وتسعمائة ) وقد حضر جدارته العلماء و لوزراء وسائر أرباب الديوان ولح لا يحصول كثرة وشهدوا له بالرحمة والرضوال وصلى عليه المولى سبال محمم تفسير لبيصاوي في حامع الديان في عمد خال و ذهبو به الى حوار أبي أيوا الانصاري و هم يبالعول في ثنائه و دفيره في حطيرة عدها لمنسه و الدائه .

مبحسان من لم يسسبزل عنيا ليس لسه في العلسو ثـــاني قضى عسى خفسه المنايسا فكـــل حي ســواه فـــاني ولما تقبص طله وكان طبيلا لم يتركه بعده مثيلا وعديدا وترك لافت، وا اضطرب خره وعري من غرر الفرائد لحره وتعطلت أسواقه المافقة وسكــ راياته الحافقة ولم يحد من يأحده بحقه ويتحدل بشقه ونعما قبل حربا بانفو

كان رحمه الله من الدين قعدوا من أمضائل و المعارف عنى سامها وغاربه وضربت له نوبة الامتياز في مشارق الارض ومعاربها تصرد في ميد لل عصافلم يجاره أحد وصافت عن احاطته صدور الحصر واحد ما صارع احدا المصرعة وما صمم شيأ الاقطعة انقضع عن القريل ولم يبق من يعارضه ويكايد وقد وصل تلاميذه وأصحابه الى المناصب السمية و لمراتب السية فكال لايصيم صه كلام ولا يقوت له مرام ولو تكم في نقل الجمال الراسيات والاطلب المدورة

لا يعلم قدر البدر الا بعد الافول .

الشامحات لأبر كلامه ولو قصد الى راحنة الدهر لالفت لديه زمامه وحصل أ من المحد و لاقبال والشرف و لافضال ما لا يمكن شرحه بالمقال وقد عاقب الدرس والفتوى والاشتعال تما هو أهم وأقوى عن التمرع للنصبيف سوى أنه

س فرصا وصرفها الى التفسير الشريف وقد أتى فيه بما لم تسمح به الاذهان فرع به الآدان فصد ق لمثل السائر كم ترك الاول للآحر وسماه بارشاد السديم أن مزايا الكتاب الكريم ولما وصل منه الى تحر سورة فس ورد هي من طرف السلطان سبمان خان وطهر كمال الرعمة والاعتمار فيم يمكن ف و ايمر ر فبيص الموجود و أرسنه الى الياب العالى حامع أشتات المحاسن بالي لصهره المولى محمد المشتهر باس المعبول فقاينه لسبطان بحسن القبول وأبعيم ، بما أنعم وراد في وطبقته كل يوم حمسم ثة درهم وقال في تاريحه محمد نهر بالمنشي :

حفے اللہ بسعید راکے ان سلطان سريسر اللسسن أبرز اليسسوم لئسا تفسسيره بحر علم زاخم أمواجمه كيف يطرى وجلاياه لقمد اذ وعي ذاك امسمام الامسة هام للملك عمادا يعتني

أيها المنشيء قسل تاريخــــــه

باسسه کل آریسب رائسسز قد علت كل لبيب فائه سحرت كل أديسب راجسز قد حساه محساء تاجسسز شاطب کل غسوی تاخسز باح تفسير كملام معجمز

وبعد دلك تيسر له لختام ورثبه بالكمال والتمام وقد أرسيه الى السلطان نبا بعد اتمامه فقائله السطان بمريد لطنمه والعامه وراد في وظيفته مائة أحرى وی ما قدر له وأحری و لما ارتبط به المولی حس بك و هو من خدام أورير إعظم رسم داشا قرأ عليه دروسا من الكشاف من أول سورة الفتح فكتب حمه لله حواشي على لكة ب المزبور مع قلة الأستمار وكثرة لاسفار حيث كان المرحوم يومئذ قاصيا بالعسكر فحرح مع السلطان فيمن حصر السفسر تقلبوا في البلاد وبارلو قامة بمغراد ولما وقع الخلاف بينه وببن لمولى محمد لمثنهر بحوي زاده في جوار وقف القود الدي شاع في هده لديار وجرى عليه لتعامل في تلث الافطار كتب رحمه لله رسالة يحقق فيها جواره وأكثر مسس الدلائل والنقول الدالة مطبقا على جواز وقف المقول أذ جرى عليه التعامل سي من الفحول .

 وله رحمه الله حاشية عنى العداية من أول كتاب البيع من الهداية تسعو عدة من الكراريس والاور في وقد مام الريادة كثر ة الفيود وتواتر الفتوي مر الآماق وكان رحمه لله طويل القد حميف العارصين غير متكلف في لطعــــا. و لمباس عبر أن فيه نوع مداهمة وأكبرات تمداراة ألماس وفيه الميل أأرائسة والنعومة الى أزياب الرياسة والحكومة وكان رحمه الله ذا مهانة عطيمة وتؤدة حسيمة قلما يقم في محالسه للعطام المبادرة بالخطاب والكلاء وكان واسم التقرير سائم التحوير ينتقط الدر من كلمه ويشائر الجوهر من حكمه آذا نثر تواه يحرا زاخرا وآذا نطم قند جيد آليان درا فاحرا وكتب رحمه الله صورا تتعلمق باوفاف لملوك واأورراء وقد أرسى فيه على من تقدم وأتى بما يدل على غابة رسوخ القدم ( ومن زو هر ) درر عبانه ما كتبه في وسالة أرسيها الى أحيانه قال رحمه الله : وأما حال البعاد من آلاً عالماًي والبعاد وما دهمه من تباريح الشوق والعرام وأعتراه من لواعج توحد والاوام مذغاب طلعتكم عن العين ونعب بينا غراب آليين وزمت الركاب للرحال وانبت من بيننا حيل الاتصال فلا يحيط بها نطاقي النحرير ولا يعلمها الا العليم الحبير .

### (وله فيها).

با باثنا ومحلسه بهستوادي كيف البعساد وأينمسا تعتاز زمت ركبك للرحيسل بدولة الله جارك حيثمسا تعتسار وجدي وأشواقي اليسك حقيقة ومحساز

وجدي واسواقي اليسك حقيقة والشوق منه حقيقة ومجساز (وله من المنظوم) ما يستميل الاذواق السليمة بلذائذ حثاه الكريمة (ومها) قصيدته الحيمية التي شهد الاساطين برصانة بنيانها واعتلى الافاضل بشرحها وبيانها وقد عارض فيها ميسية انعاضل السري امام هدا الشان أي العلاء المعري وقد أتبت منها بعض أبيانه ليكون من آماته :

أبعد سليمي مطلب ومسرام وغير هواها لسوعة وغسرام

وفوق حماها ملجسأ ومثابسة وهميهات أن يشي الى غير بابهسا هي الغاية القصوى فان فاتنيلها ملا النفس عنها واطمأنت بنأيها وصب سقاه الدهر سلوان رشده صحا عنسلاف الغي بعد انهماكه محوت نقوش الجاه عنارح خاطري نسبت أساطير الفخار كأنهسسا أنست بلأواء الزمسان وذلسه الي كم أعاني تيههــــا ودلالهـــا على حين شيب قد ألم بمفــــــرق طلائع ضعف قد عارت على لفدي فلا هي في برج الجمال مقيمـــة وعادت قلوص العزم عنهأكليلة

(وله):
فكم عشرة ماأورثت غير عسرة
لقد ثم أزمان المسرات وانقصت
فسرعان ما مرت وولت وليتها
دهور تقضت بالمسرة ساعسة
فلله در الغسم حيث أمساني
أرى عمر نوح كل عام يمر بي
فما عشت لاأنسى حقوق صنيعة
عما عشت الإناء الزمان وأجمعت
تبدلت الاطوار وانحل عقدها
خبت نار اعلام المعارف والحدى

ودون ذراها موقف ومقسمام عنان المطايا أو يشممه حممترام فكل مني الدنيسا على حسرام سلو رضيع قد عراه فطــــــام فامسي وما للقلب منه هيـــــام فأضحى كأن لم يجر فبه مسلام فياعزة الدنيا عليك سلاء ألم يأن عنهـــا صلوة وســــّـه وعاد دهام الشعر وهبسو تغيام وثار بميدان المسنزاج قتمسام ولا أنا في عهد المحول مسدام وقدجب منها غارب وسنسام

ورب كلام في القلوب كلام الكل زمان غايسة وتمسام تلوم ولكن ما لهسسن دوام وآن تولى بالمساءة عسمام بطول حياة والغموم سمسام وما حام حام حول ذاك وسام وهيهات أن ينسى لدي ذمام عليسة فتسمام السر فشام وبدد من جيد الزمان نظلمام وشب لنيران الضلال ضمرام

يباغى القباب السم وهي عطام عزيزا منيعا لا يكاد بـــــرام غواثل أبدي الحادثات قسدام فخرت عروش منه ثم دعـــام فلم يبق منها آيــــــة ووســـام مساق أسير لا يسزال يضمام وما كل افراد الحديد حسمام نعيم ويؤس صحبة وسقبام يعانده والناس عنسمه نيسام تنبه فهائيك الحياة منسام على رأس ربات الحجال عمام ولايك فيهسأ رغية ومسوام ودانت لك الدنيا وأنت هممام وفزت بما لم تستطعه أنـــــام أليس بحتم بعد ذاك حمسمام وبين المنايا والنفوس لـــزام لهم فوق فرق المرقدين مقـــام لهم شوكة تسي النهى وعسرام من العز جند محضرون لهــــام وما صنعت عاد واین ارام بجنته والعيش منسمه مسسدام فهم تحت أطباق الوغام رغمام هياء وباد التساج ثم وهـــــام تناه وحد مبسدأ وختسسام

وكان سرير العلم صرحا ممسردا متينا رفيعا لا يطــــار غرابــــــه له شرف قد جل عن أن ينالــــه فجرت عليه الرامــــات ذبولها محا لذاربات الهوج آبات حسمه وسيق الى دار المهـــانة أملـــــه فماكل قيلقيل علم وحكمة فللدهر تارات تمسر على الورى تشكل فيها كل شيء بشكــــل ما فعز يهسون والهسوان بعسيزة وجابعن اللذات واهجر زلالها يرى النقص في زيّ الكمالكانها فدعها وما قيها هنيثا لاهلهـــــــا هب أن مقاليد الامور ملكتهـــا جبيت خراج الحافقين بسطسوة ومتعت باللذات دهرا بغبطية فيين البرايا والحلود تبــــايسن صل الأرض عن حال الملوك التي خلت لديهم ألوف من خميس عومرم فهل هم على ماهم عليه وحولهم وما بال ذي الاوتاد ماخطب قومه ألم بهم ريب المنسون فغالحسم وأمسوا أحاديثا وأصبح ملكهم فسبحان رب العرش ليس لملكه و هذه قصيدة طويلة تبيف على تسعير بينا ( وله ) مثيرا الى تعلق النفس لاتسائي بالعلم الجسمائي :

طال الثواء يسدارة الهجسران معمورة اللأواء معترك البسردي باحيرة لغريب القيساه النوى شط المزار عن الاخلــة وانفضى قد كان من ملأ علت أقدار هم ما ان بحد جهاتهم بمحدد تبدو ضمائرهم بنبر مترجسم بينا يمير عملي بلهنيسة مسناك بختال في حلل الكرامة زاهيـــــا اذ نالم ما لم يحسر بالسه فجرى عليه يراعسة التقدير بال فهوى بمهواة العناصيسر بغتبة طورا يفارقهم وليس مفارق بوما يعاديهم بموجب طبعسمه فاعتادههم بعسه اللتيسا والتي قد خولطت أنواره بغياهـــب تبدو شوارقها لديسه تلألسؤا باحاثرا في أمسره مالي مستى حتام ترتع في مراتــع غفلــــة فكأن قلبك في جناحسي طائـر ما زلت ثبغي مطلباً عن مطلب أوماكفي ماقد بلغث مــــن المني

مثوى الكروب قرارة الاشجان مأوى الخطوب غيابة الاحتران تي مهمه ناء عسن العمسران زمن اتصال الاهمل والاوطان ومكانهم قد فاق كـــل مكــان كلا ولا أوقائهم بزمسان يجري تحاورهمم بغير لمسان يعيش الرغيد بروضة الرضوان مستنزها في ساحسة السيجمان وبدا له ما ليس في الحسيان أمر المقدر أيمسا جريسسان فكأنمـــا يرمى به الرجـــــوان وتجاورت باسافـــل وأداني حينا يدانيهم وليس بمسداني وقثا يؤانسهم بحكسم قسران وسرى البه خليفية الجسيران واسود شعلة نساره بدخسان أبماض برق فانسر اللمعسان تجثو بدار مذلسة وهسوان وإلام تسلك مسلك الخسسران بادي التقلب دائم الخفقـــان وتحل في مغنى عقيـــب مغــاني قد کان ما

ألقى الزمان اليك حبــــل قبـــاده ورقبت في صهوات عز شامـخ وبلغت من زلفاه أقصى مبلخ لو أنت تملك كل ما قد رمنـــه قوتض خيامك وارتحلمن سوحهم سر في فضاء العالم العلوي كـــم والدهر قد جربت مسن أطواره حرب غدا وعدا عسلي أبنائسه ماض عليهم حكمه واذا جيني من ذا الذي لم تلقه أيدي السردى قد آن من شمس الحياة طلوعهما فتنح من دار الغرور وقر مسن صلى الآله على مشرقه مدى الم ( وله رحمه الله تعالى ) :

مقالة غر اعسور قائلهسا عوجا قويسة لا ترى بهسا عوجا آياتها سطرت على صحف الدكانها ذاك عنسد معتسبر ليس بسه فرة وان صغرت كانهسا على حلب غير عن كل نكتة سئلت أن ومت تحقيق ما سمعت فسر طف بالهالاد التي تبوآها

مع ما به من شـــدة وحـــران والناس بين معــزز ومهـــان هل بعد ذلك من مني وأمـــاني فاعلم بان جميع ذلك فـــاني ودع التواني لات حين تـــواني هذا الجثوم بعالم الجنمسيان ونقضت عهد أولئك الاعيــــان ما لا يحيط به نطاق بيسان قد سل سبف البغي والعسدوان ذهبت جنابته بغسير ضمسان من ذا الذي ينجو مـــن الحدثان من حضرة الاشباح والابدان سامى الرواق وشامخ الاركان أيام والاحقاب والازمــــان

مذكورة في النهسى دلائلها لا قلس الله مسسن يجادلها عالم ممتازة قواصله سائلها رسالسة صدرت مسائلها الا وفي ضمنها عايلها أوقد في رأسها مشاعلها بغير خلف فاين سائلها في الارض بارزة مراحلها صدر الملوك وقصف تسائلها وعاطلها وعاطلها

ومن له حفرت جداولهـــــا وللافاعيال أين فاعلها وظلت ايدي البلي تزارلمـــــــا عن الشؤون التي تحاولهــــــــا روايـــــة لا يرد قائلهـــــــا عن الحروف وما بشاكلهـــــا أمة مجنوبها وعاقلهما عقمة لا يظـــن بأطلهـــا بعسزة لا يسذل نائلهسسا وحثمة لايضام واصلهما ترهب من بأسهـــا قبائلهــــــا يهماب مطولهما أماثلهمما ولا على الارض مــن يعادلهـــا وأزينت منهسم محافلهبسسا فلم يسع بحرهميا وساحلهما تجبي عواثدهما وحاصلها ونعمسة لا يخيسب آملهمسما في هـــرية لا يريـــم ناز لهـــــا ای دیار حسست مبار لحسب طريقمة لا يؤوب سابلهمسا عن ذاك أم غالهـــم غوائلهـــا ثم أحلب بهم كلاكلهما ولا لهــم عـكر يقابلهـــا يد العجاريف لا تداخلهــــــا

من شق انهارهــــــــا وعمرهــــا قل للمصانع أين صانعهــا وسل قصورا عفست مراسمها وقد تصدى لنسسخ آبنهسا تجبك فيسسا سألت معربسسة تروي أحاديث أمية سلفيت عبارة عبقريسة عريسست على طراز يكاد تفهمسه ال كم من ملوك علت أرائكهــــــا ودولية لاتسرام شانحيسة دانت لمسم كسل أمة وغدت يحاف يطشتهما مرارسممسا لم يبق في الملك مـــن يعارضهــا تشرفت باسمهم منابرهما امثلأ الارض مسن كنائبهسم الى خزالتهــــــم وسائهــم فبينسا هسم عسن بهينسة أصابههم ما أصابههم فغيلوا فابتهسم النائبات فانقلبسسوا مفسازة لا يفسوز سالكهسسا لم أدر هل صدهم صوارقهـــــا بسلي أناخست بهسم نواثبهما فما لحسم فاصر يخلصهسسم لانحب الارض بعد باقية

منينة كامسلا هياكلهسا حبران طالعهسا وآفلهسا ان الدفسا جمسة نوازلهسا ومشكل النائبات هائلهسسا الا تزولك أو تزابلهسسا فلا يصدنكسم شواغلها تعز صلطان مسن يداولها

ولا قبساب السماء صامية سوف تكون النجوم كاسفة فيا لها من ملحة نزلت والدهر صعب الخطوب منكرها أن كل ما في الوجود من نعم فلا يغرنك مناها علم المكانة الدهر هكالها دول

وهذه قصيدة تسيف على ستين بيتا ( وقال رحمه الله ) :

وانقض فوق عروشها جدزائها وتفرقت أيدي سبا مكانهـــا صحف الكتاب قد انمح عنوالها سيان عندي عزها وهواتهــــا وتمزقت بيد الردى اردانها مثل القلوب تراكمت أحزالها وغدت الى دار البلي أقرابها أرأيت ما صنعت بها ازمانهسا نفرت فصد الزانبات ارانها نسخت ظلال فاستنار مكانهسا ركن البلاغة قسها سحبالهــــا حكم تولى درسها لقمانهـــــا يحكي جواهر زالها أوزالهـــــا كحبال سحر اذبدا تعبابها لمن الديار تضعضعت أركانها أضحت مثابة كل يوم صـــادح ولقد علاها وحشة وكأنهــــــا أو بفعة الدنيا تناهسي أمرهسا اذ ليت الدنيا تدوم بحالــــــــة او غادة خلفت ثياب جمالهـــا وعا محاسنها الصروف كانهسا لحقت بحزب الغابرين لدائهـــــا وتنكرت في ذاتهما وصفاتهما لو محفل بجماعة السمار قسد او بیت شعر ظل منسوخا کسا اذ قام في نادي البراعة منشد ينشى بدائع يستحيل مناله\_\_\_ا يبدي لآلي صائهـــن نحور هــــــا أتفاطها اصداف اشتبلت عيلى لقد أضمحل ببطمهانظم الوري

نه در ادیب ادرك فضله المسام مادة ملكوا زمام تقسمام نشأوا بارض بوركت وتقدست ارض بها نزلت على خیر الوری بارفعة فازت بها ومكانسة طوبى لعین عاینت آثارها

بل سادة جادت بها اذهائها في حلبة للفضل هم فرسائها ارجاؤها فسهولها ومتائها آبات وحي باهمر برهائها باعزة قد حازها قطائها وتكحلت بغبارها اجفائها

( وله بطريق الثنبيه والنصيحة هذه الكلمات العصيحة ) :

ويرقى منيع السمك صرحا ممسردا بديع المراقي عبقريا منجــــدا تصدى لمبناها فأنشـا وأنشــدا تباهي به عقد النريا المنضـــدا ويبقى على مر العصور مخلــدا وطين ميغدو عنقريب مبددا

الامن بنی فلیبن رکنا مشسیدا عجیبا غریبالصنع نسبی له النهی علی طرز ابیات فلله در مسسن علی حسن نبطیم ولطف صناعه صنائع لا تبلی الجدیدان رسمها وماذا بناء یبتنی من حجسارة

( وله بطريق التحية والسلام على بعض الاحبة الكرام ) :

نتيجية الاماجد الفخيام عليك مني أفضل السيلام كهف الانام مفضل منعيام فقت بها طوائف الانسلام مدى الليالي وملى الايسام واختلط الضياء بالظيال سلالة الاكابر العظــــام لطف الاله الملك العـــــلام بالك من سميدع همـــام كم لك من مفاخر جسـام لا زلت في عز وفي اكـــرام ما احتجب السـماء بالغمـام

(ولما وردعليه) من شريف مكة كتاب أبدع في الجواب وكتب فيه هذا الشعر المستطاب :

> وخريدة برزت لنا من خدرهـــا عربية فتنكـــرت وازينـــــت

كالبس يبدو من خلال غمام بملابس الاعجـــام والاروام عرضت على كل الانام جماله...ا تسبى من العربالعقول باسرها وتقودهم اسراه نحو دباره....م طوبى لمن رزق الوقوف ببابه...ا باب اليه تشوقي وتوجه.....ي ياليت شعري هل ادوز بزورة

كي تستميل قلوبهم بتمـــام وتطير لب الروم والاعجـــام بسلاسل من لوعة وغــــرام فهو المراموأي أيمـــرام حرم اليه تحيثي وســــلامي يوما وقد ضربت هماك خيــامي

(وله على تمط الضراعة بباب من تجب له الطاعة ) :

لا هم يا مقلب القلـــــوب وعالم الاسرار والغــــــوب

وكاشف الغموموالكــــــروب هون علي جملة الخطـــــوب

( ولما انتقل ) الى رحمة الله تعالى رئاه من أصحابه المخدوم المبجل نادرة الزمن السيد مصطفى بن السيد حسن بقصيدة جيدة النظام ولنختم ببعض أبياتها هذا الكلام:

با جامع الاموال والاسسباب لا تلهك الدنيا بحسن مثالما أين الذين ترفعوا بحصوبهم الدهر بلد بالمنية شهد مطلم يا طالما ركبوا الجياد وطالما يا من تسم بالقصور بعيشة كم وائل بالدهر يأمل راحسة كم عامر قصرا ليخلد عيشه أين الذي يسبي النهى بكلامه شمس البلاد وصدرها ورئيسها اعني بذاك ابا المعود الفاضلا امسى رهينا في القبور الى القيا

يا مالكا للخلق بالار هـــــاب كل يصير الى فنا وذهــــاب وتمنعوا بالملك والانســـاب ورماهم هنها بسـهممصاب مســارت لديهم قادة الركاب اذكر هوافك في الثرى وتراب والموت مسترله بالبـــاب امسى قتيلا واليا بخــــاب وقد انتهى في الحسن والاعراب مفتي الانام وواحد الاقطاب ورئيس أهل العلم والالباب م وماله من عودة وابـــاب

ـــران الحرى في مهجة الاحباب شمس توارت في الضحى بسحاب جرت العيونامن الفلا وشعاب نارا ودمع السحب في تمسكاب والبرق من ذا في لظى ولحساب فقد الهجوع مسهر الاهسمداب تلقى لنادر الكلام عجـــاب وعاوم غيرك في الفلا كسراب لا يستطاع بيالها بكتــــاب عبيض البدور وزال كل شهاب نجم الهدى في أوج افق صواب أنفت صدور الغانيات أنساب أمست قصور الغضل شريباب ني جنة ومكارم وشــــــراب وتشبثوا في غبهب بصعــــاب ولو أنها دارت مدى الاحقاب خدم الورى زلفي وحسن مآب وكرامة في جنسسة وثسواب

قد خاض في بحر البقاء وشب نيـ نبذ الجميع وراءه فكــــأنـــه بكت الصخور بموته فلأجلسه والفقده شبهب السيماء تلهبت والرعد مضطرب الحثا متلهف واللبل قد لبس السواد ونجمسه قد كنت بحرا للشريعة لم تــــزل هذا هو الشمس المنير بنمسوره كم قد أرافا من سماء كلامه با من بفقد حباته ووجــــوده أمسيت جارا للكريم وجمساره لا جار من أفضوا الى سبل الهوى هيهات للافلاك بأني مثلهه يرجى له عند الاله بطول مـــا يا رب روح روحه بسمعادة

( هذ آحر ) ما وقع من وعيات أولئك الأعيان في دولة السلطان سليم خان ابن السلطان سليمان وقد انقضت أيام دولته ال هرة و عوام غرته الراهرة في أوائل رمصان من شهور سنة اثنتين و ثمانين وتسعمائة وقد وقع حوسه عنى سرير الملك في أوائل ربيع الاول سة أربع وسعين وتسعمائة وفي أيامه انقطعت الحرب والعن بين العرب والروم في بلاد اليمن وسام رمامها اليه و لقيت مقاليدها لديه ودانت لاقيال بسطوته وخضعت الاشراف عند سرادقات هيئه عنى الما عبه مفصلا في كتابه المه بي بدادرة الرمن في تاريح اليمن وقد رام فتسح

جزيرة قبرس فألفذ البه جبشا وأمر عليهم وزيره الرابع مصطفى باشا فقر المسلمون بميامن التأبيد و لنصر والخدل الكفار هوقموا في شرك القتل والاسلام من الصلا وملئت هذه الدار بالنهب والعارة وربنت أكافها بشعائر الاسلام من الصلا والزكاة و لصيام وقد أرسل بحرية ودرية للحرب الى أقصى ممالك الغرب فشحمنا السمى برحال لباسهم حديد وقنوجهم جلاميد فيرلوا كالقصاء لمهرم عنى رؤوم الكمرة اللمنام و فارلوا مدينة توسس وهتحوها عنوة في عدة أيام واستحصوها ميد لكمار واستأصلوا من بها من السحرة لشرار واستولوا على القنعة الموسوم بعلق لواد التي لم يحتق شها في البلاد وكانت من أحصن معاقل الكمار وأحسن ما نتي بمارد والصدود في مقده الديار عذراء ما حطمها حد من الملوك ذوي الجدود الاوقاعة بالردود والصدود في مهرها المسمول كن سيف مدلول حتى تيسر لهم يحول الم بالردود والصدود فأمهرها المسمول كن سيف مدلول حتى تيسر لهم يحول الم بالردود والصدود فأمهرها المسمول كن سيف مدلول حتى تيسر لهم يحول الم بالردود والصدود فالمهرها المسمول كن سيف مدلول حتى تيسر لهم يحول الم بالردود والصدود والدخول فيما ظاهروا بها ولدوها البياب والخراب وجعلوها مثابا لمبوم والخراب وجعلوها مثابا المصدود في المدود والمادود والمادود كان رحده الله تعالى حاله من المداحر والتر مصداق ما المداعود :

هو المقيم وقد سارت مآثـــــره كأن علياه من دبياه تنطـــــم

حيث لمرباشر المخروب بنفسه حتى أوصلته المنية الى رمسه ويقال اله رحمه الله مات بالعنة المعروفة بليث عب وقد جهله رئيس الاضاء الل عرس الدين بصه برساما فعالجه تعلاجه فارداد المرض واستقر به العرض فلم ينفعه الفليب. والحكيم ذلك تقدير العزيز العليم وكان منهدكا على لذاته في المساء والصباح ويك على اللهب واللهو ويرجح السكر على الصحو منتلى بشرب الراح ومبتهجا بالكؤوس والاقداح فكانه عمل بما قبل وجعل عليه الاعتماد والتعويل:

اشرب على زهر الرياض يشوبه زهر الحدود وزهرة لضحيساء من قهوة تنسي الهموء وتبعثاك سوق الذي قد طل في الاحشاء

وقد من الله تعالى عليه قبل موته بالتيقظ العطيم والتبه الناء فاعرض عسن الملاهي ورعب في صحبة المشابخ الكرام وقعد عن كل خلق ردي وتاب عي بد مهد مرق رآمدي و کسر آن مهر و تو به شر ب و شع مسة محد و راصحت و سر نر ما راحق بالارة سع شهر دوه عی عدد به ختی عات امر با سبة و نشر من هذه ساب سبة عدد سبة ختی عات امر با سبة و نشر من هذه ساب سبة

. (دكر ما وقع من رفيانها في شوية السطال مراد حال ال السطال

حان ) • اید ندی حیده دریه در عدد حدود رسم • و دی عرو و سعوده عن اده الکرام) •

ه ولان صب عبد وحور يا عديه عبد أبي في هوسانه عبد له والدين رجهاده در الأماني عبب الس شراماني الأ

و مدرجه الله من و قرمان و شب على العصل و هوانا أن أن من الله تعالى و دارعنا و علما في تحصيل هذه و بالدب فحرج من بلاده بعدم حرور مس ن و کان ما در کان و بدر در مکان از مکان ختی و صال بی حدمیده كبير سعن وحصل عنده عص عاوه ب. عند وفتح حالون تي عندهن سوق و تکست مدة الصاند و بين العساحي و لاشوند ال أن قلد المساون مانهار الحي الديم مسارسة پدري الله المناسلة السام اي وايي المرحواه النسب العار ف هوه فاخ د يې خاونه وټر په غېله يې پټه وهاخې ای سری مرسور و ډخی مای حجر ت الدرانية و الله أمل الجنصر التوسوم بالقصود و شعل عليه فيها هذم رمان ترعد تراینه و تنف عباله تم عدد ای سارسهٔ مربورهٔ و کال ما ں وال حصور من عمرہ کرنے شار عملج نے کار ت عدم عهر موس ی حیثه ثم ترفی ان الما صد او سدش و تشع کند. ترسال وطاع الأحاديث واعداب وقارات ماوفي في أرمانا أيسير وحرر مة من برساني فحدّن فيها كلاه عصر بالداني وحدّن ما قاله سبي بالميحد من ب ثبرً وحدُ وحدًا والمشهد رحمه لذي شهر دي غمدة من شهور من بنین و آداری و ندمد ند را کال رحمه اینا می ایسان اید دری مع که با اور خ عصب في حال آيا في راهد و عقوى متسدك من الشريعة الشريعة عا هو

أحكم وأقوى مشاركا في العلوم العقالية متبحرا في لعلوم الشرعية النقالية مهتما بالنظر في كتب أرباب الاجتهاد ومن دونهم ممن جدم لهم التقليد والرشـــاد وكان يفسر القرآن الكريم وينتمع عمطسه خلق عطيم وكان رحمه الله تعالى في أول أمره معرضا عن أبناء الدنيا قانعا لكسبه من جهة طبابته فاتفق الد التلي بعض الامراء بالامراض الهائنة فراجع المرحوم في دلك فعالحه وانتدم به فاستشفع له وسمى في حقه حتى عين له وطيمة من بيت المال فاستجداه طعه واستلذه نفسه من حيث لم يدر أن السم في اللسم فخالط الامراء وتقرب لهم بالطب واتصل بالوزير الكبير محمد باشا وأمره بترجمة أني يوسف فاتمها ورفعها البه وفي اثناء ذلك جلس السلطان الافخم مراد خان المعظم على سرير السلطنة فقوي به أمر فرهاد باشا وكان معرولا عن الوزارة فشاع عوده اليها عني خلاف مراد الوزير الكبير محمد باشا بشفاعة السيدة صفية حظية السلطان وأم أولاده الكرام بسبب أنها كانت في أول أمرها من جواري السيدة بنت السلطان محمد من السلطان سليمان زوجة فرهاد بأشا المزبور وكان فرهاد باشا المدفور مبتلي بحبس البول براجع في ذلك الطبيب الياس المذكور ويستمع بآرائه فاتفق انه أمر فرهاد باشا في أثباء ما ذكر باكل المعجون المعروف بمترود يطوس فأكله ومات يعد أيام قلائل بعلة الزحير فاتهم الطبيب المزبور وقيل آنه سمه في ذلك المعجون باشارة الوريو محمد باشا فدخلت زوجته الى السلطان وطلبت الثار وهمت بقتل الطبيب المسفور فأخذ وحبس أياما ثم أخرج وفنش فلم يثبت عليه شيء واستشفع في خلاصه المفتي ونعض العلماء والصلحاء فاطلق فاجتمع عـــدة من خدام فرهاد باشا وترصدوا له يوما في باب داره ولما خرج رحمه الله صبيحة ذلك اليوم الى صلاة الصبح هجموا عليه وضربوه بسكاكين وجرحوه عدة جراحات ونفروا بطنه فمات رحمه الله من وقته وهربت القتلة ولما وقف السلطان على ذلك غصب على جميع خدام فرهاد باشا فأخذ منهم ستون نفرا وصلب منهم عشرة اشحاص منهم الزعيم ابن أخى فرهاد باشا ونفى الباقون عن البلد فسبحان من جعل لكل شيء حداً . وهمن خاص عمار المجاهدات و قتحم الحصار بي ل ب و وتسنم طريق الحق عي تلاله ووهده وحاهد في لله حق حهاده و في عدره في طريق الحق عي تلاله ووهده مصبح الدبر ال الشبح علاء عدير المشتهر الرهد و لعادة شبحا الشبح مصبح الدبر ال الشبح علاء عدير المشتهر الراح زاده ) •

ولد الشيح رحمه الله تداينة أدرانه في شهر صغر سنة احدى وتسعمائة والثبا بالبا للعلوم والمعارف وساعيا في قشاء شوارد اللطائف وقرأ رحمه الله مــــدة كتاب المعتاج بالنقال وتحقيق عن مولى لطف الله الن الموال شبحاع و هو مدر س ب مدرسة اخامع لعتيق ثم قاص لله تعالى عديه محال رحانه من شآبيب لصفه ورقته فهت عليه نسائم لرهاء وعلاج وداده منادي المور والصلاح لأحاله بالسمع والطاعة وتحسل مشاق العبادات بقدر لاستطاعة وتبتل الى الله سلحاله وجد وحتهد حني علا أقراله وقد سألته رحمه الله عن سب سلوكه ودخونه في طريق الصوفية فف رحمه لله كنت في أوائل حالي وأوال طلبي في عابة لاعر ض عن طريق لصوفية و تفق أبي حنسعت في بعض الليالي مه الاحوان واحلان وتحاريم في شحون الكلاء وقصينا الوطر عما يكون وكان فالمكن من في المجلس فادا بصبحة عصيمة وأصوات مرعجة من طرف السمء فرفعت رأسي فرأيت حجر عطيم القدر نزل على البيت الذي كنا فيه فكسر المقف ونزل الى ساحة لبيت وعات في الارض فاستيقظ من همده تصبحة لعطيمة كل نائبه من أهل المجلس وأخدوا بشاءلون عنها ولم يطلعوا عني شيء و الدير الى الموم وحصل لي من دلك دهشة عطيمة وكادت أن تدهب بسي فقمت المحلس مرتاعا وارد د تأثري في كل وقت وحيل الى أل يفنو عفي ولم بنق لي من الروية الا القاليل فنر لسنت الطريق و نعت جديم ملاسمي الفاحرة وأن على هذه الحالة من الاعر فس عن طريق الصوفية وفي أثناء دلك دعاني أني اليها وكلمني في للمحول فيها وقابلته بالانكار و لأعراص قال وم أَدْكُرُ حَنَّى رَفِّعُ العَظَّءَ عَنْ نَصْرِي وَانْكَشْفُ لِي أَحُولُ الْقَنُورُ فَكُنَّ كَارِمُ المفامر وأنبت عندها وكان أصحاني وأقاراني في العذل والملامة وأز في عسده

الالتفات ليهم والاعراض عن كالإمهم فسألته رحمه لمنه عن كيفية رؤيت واطلاعه على أهل القبور فقال رحمه الله رأيتهم قاعدين في قمورهم كالاحباء إ بيوتهم فمنهم من أتسع قبره فالمي في أسعة وأخاور و أوفاهية والسرور ومنه من لا يقدر على أغياء لصيق المقاء ومدينه من المتلاُّ قدره بالدحان ومديمه من أحم قبره بالنيران ورأبت بعصهم في عابة لضعف والاصطراب وينثلم ويصطرر كالسحاب والسراب وأنا اتكبم مفهم واستجبر حاهم واستنسر أسباب موته فيجيمون ويسألونني الدعاء وأنا احد نفسي في اثباء دلك تارة في قسطيطيرة وتار في بروسه وتارة في عيرهما من الامكنة لتي ما رأينها قط وأنا في حديم دلك كمائه الولهان الذي مسه احان وكنت في غاية العجر عن أكل لطعاء لصهور نجاسته وانكشاف عدم طهارته وداست هده احالة لي مدة سعة أشهر فسيا أو مفهم بدر و لدي وقد افتشر سواد الليل في الآفاق و ١١م كل من في السيت مر الصغير والكبير أذ جاء رحل فاحذ برباي ودهب فدهبت معه فسررنا بمواضع غربية وأمكنة عجيبة ما رأيتها ولا سمعتها من قبل حتى وصدا الى سمح حسس ورأبت فيه شحصا قاعدا فتقدم الرجل فيه وقال جثت يطمك وقدمني البسم فحست بخذائه فاحذ دلك الشحص بيدي البمني فوضع فيها علامة فادا حيء بشحص آحر فعل به ما فعل بي ثم أمرنا بالقيام و لدخول ال حطيرة هـاك فنــ ذهبنا اليه فتح لنا باب الحطيرة فنظرنا الى داحلها فرأبداها مملوءة من البيران الصافية ليس فيها دخان ولا سواد فامتحا عن الدخول فاجرنا عليه وأعمستي الباب من ور ثنا فعملت النار فيها ما تعمل في أمنالنا واحترقما بها محيث لم يمق مد موضع لا في ظاهر الحسد ولا في ناطبه الا وقد مسته البار ثم فتح الباب و مرنا فالخروج وجاء الرحل وأخذ بيدي وأوصلني الى مكاني الذي أحدني منه فدا أصبحت وقام والدي الى الصلاة جاء الي ورآني مشكرًا مصطربًا ثما وقع في من شدائد هده الديلة فسألني عن هذه الحالة فقصصت له الواقعة فقال ال هده أمار جذبة من تيران المحبة والهيساء ولمعة من حرارة العشق والعراء وأن هده الواقعة ثلال على ألمث ستصير طالبا للحق و محبا للتصوف وأريانه قال رحمه لله قمن هذه

اللبلة أخذ ولهي في الانتقاص وجنوني في الارتفاع وزال عني بالتدريح ما حصل لي من الكشف والحركات المحالفة للعادة وعن لي الميل الى التصوف واشتد الانجذاب الى جناب رب الارباب ودخلت في ريقة التمليم والعبادة وصهر في أمري ما شاء الله واراده وتبت على يد والدي و خذت في لمجاهدة و لاشتعال وترقيت عدده من منزل الى منزل ومن حال الى حال ثم أرسلني الى قدوة أرباب الطربق ولي الله تعالى على التحقيق صاحب الكرامات المشهورة والاخبار المُثُورة الشيخ عبد الرحيم المؤيدي المشتهر نحاجي جلبي فخدامته مدة وحصلت من فنون التصوف عدة وكان مني ما كان فطهر ما في حيز الامكان و دمت على المصابرة والاجتهاد اثنتي عشرة سنة واحير لي بالارشاد وقد سألته عن تحسير الحالات الني وقعت له عند شبحه فقال رحمه الله كنت مقيماً في بعض الحاوات عند الشيخ عند الرحيم المؤيدي وانا مداوم على الذكر ومشتعل بالتوحيد فادا بشحص عظيم الهيئة دحل على وقصد الي ومزق جسدي بيديه كل ممرق وتركني فعاد جساءي لي حالته الاولى فعاد في التمزيق وتكرر ذلك من الطرفين واستمر ساعات وعرض لي من ذلك انر عاح كالي واضطراب عظيم وحصل لي من الفناء والسكون ما لا يمكن تعبيره فعرضت ذلك على الشيخ ففرح به ونشرئي بحصول المطموب والحاز لي بعد دلك بالارشاد والرسلني الى والدي قلت ولما انتقل والده رحمه الله قام هو مقامه في زاوية الشيخ شجاع واكب على الاشتغال ولازم التوجه والاقبال الى جماب حصرة المتعال وعامل الله في سره وجهره حتى صار فريد عصره ووحيد دهره وفتح باب التربية والارشاد على أربساب السعى والاجتهاد فرب ساع قطع بصارم تربيته صريمة الامل وحصل بهمته الشريفة طرفا صالحا وكمل ثم نقل الى راوية الشيخ محيى الدين بقسطنطيسية المحدية فشرفها بمقدمه الشريف ونورها بروائه للطيف وأقام بها مدة سبع سنين وقد اتصلت به في اقامة ذلك وتبركت بمجالسته الشريفة وأنفاسه اللطبفة وكلما بمر ذلك بالحاطر يذكرني قول الشاعر :

وكانت بالعراق لنسما ليسال سرقناهن من أيدي الزمسان جملناهن تاريسخ الليسمالي وعنسوان المسرة والامسماني وأكرر كثيرا ما في البال ماأنشده بعضهم وقال :

لبسائي اللسذات مقيما لك ما كست الا مسرحا كسنك عودي كما كست لنسسا اولا ونحن ان عسدت عبيسد لك

ثم عاد رحمه الله الى مدينة ادرنه والنقل بها الى رحمة الله تعالى و دفسن بقرب زاوية الشيخ شجاع ( و كان ذلك في شهر محرم من شهور سنة ثلاث وثمانين وتسعمائة ) .

كان رحمه الله بحرا من بحار الحقيقة وكهما منيعا لارباب الطريقة متخليا عن العلائق الناسونية متحلباً في مماحر الحلل اللاهوتية مهبطا للانوار السيحانية ومخزنا للاسرار الالهامية مسجمعا عن الناس معرضا عن تكلفاتهم وراغبا عن بدعهم ومزخرفاتهم لايطوف بابواب الامراء ولايطرق مجالس الاغسياء مشتغلا بنفسه في يومه وأمسه وله كشوفات عجببة واشرافات على الخواطر غريبة وطني به كونه محيطا بجميع احوال من امترشد به وتشبث بسببه وله اليد الطولي في تصريف قبول المريدين وتربية المسترشدين ولولا تزكية النفس واحتمال التحج والرباء لذكرت ما ظهر لي عند اقامتي في زاويته الشريفة في بعـــض الاوقات الميقة بانفامه الطيبة وهممه الصيبة وحكى بعض من التي به من الاشراف انه قال كنت معنكما عنده في بعض الايام و لما صليت الصبح جلست في المسجد مشتعلا بالذكر والشيخ رحمه الله في الجانب الآخر من المسجد متوجها الى القبلة مراقباً وكان يلاحظني بنظره الشريف احيانا ويلتفت اليُّ مراراً فينا أنَّا على هذه الحالة اذ عرض لي انجذاب عظيم وتوجه تام وغلب علي الوجد والحال وظهر لى أمور غريبة وآثار عحيبة كادت ان تذهب بلبي ومن الله تعالى في اثناء ذلك بمنح لا يليق ذكرها واستمر ذلك لي ما دام الشيخ جالسا في مكانه دائما على الوصف السابق.

• وله رحمه الله كرامات عظيمة وافعال غريبة أتبرك منها بذكر نبذ

(منها) مادكره لمولى المعروف بالعصل والاحادة محتي أماين المشتهر ناحي زاده قال كنت مدرسا عمدرسة اخامع العثيق تمدينة أدرانه فندحل على والحد من الصوفية وقال حثتث منشراً لك وراجبًا منت شيأ استعبل له على كتاف عبال فدأنته عما يبشر به فقال انك تكون مدرسا عدرسة الوزير اكبير رسيم باشاني بناهــــا تقصة حبره تولى في أيوم ألملائي ويأثيث خبر في الساعة اللابية قال سلمه الله فعرص في أكار عطيم و ردراء شده حيث تحيري عن لآني وطلب عليه لاحر فقصدت نی د لا تصدق عبه سنی، و اُرده محروم شم بد بی د ساله عسن كيمية حصول دلك خبر ف ألته الم ما في رحل من حاء الشبح مصبح أمين لمعروف خرح ر ده ذو عبال كثيرة وقد على عقر وركني سيون فشكوت أنيه من دمك وشرحت حالي فقال بي احتمعت في هده للبينة مع رسوب الله صلى الله عايه وسنم فاحتري بال لمولى محيى الدين المدرس عدرسة الحامج العتيق سيوحه أبه مدرسة رسم ناشا ويصل أخبر أبه في أبيره النلاني في الساعة التملالية وأنا ما رأيت دلك المدرس قط ولا أعرفه نشيء فادهب بيه و شره بدلك الحبر فعلم يستُأثرك بشيء تستعين له على فقرك واتسد له بعص جوعتث فاعتمدت عليه وحثت البك لدنك العرص قال سلمه الله فدهب عنى تعض مسنا عرض في من لاكار والانتفاض لما سمعته قال دلث من محاسن الشيخ المربور ومعارفسه واعطيته شيأ وقلت له ادا كان الامر كما قلت وحصل ما بشر ثني به زلات على ذلك و تكمل بنعص مهمانك فذهب الصوفي وبقيت في الامنية والرجاء الى ال وصلت البشارة في دلك الرقت الدي عبه الصوفي وكان لامر كما قال. ( وقال ) أيصا سلمه الله خرجا دات روم من السدة المردورة قاصدين الى بعض النقاع وكان اليوم سديد الحر وفقدنا الطربق فيقيما في لمصيق وغلمتنا الحرارة وركب العطش ولم يوحد في الرحل ماء ولا من يدلما عليه فعلبنا الصعف وحيرة وكدنا أن تموت من العطش والحرارة قال سلمه الله فنرلت عن ديني وقعدت متفكرًا في أمري فاذا بسواد ظهر من بعيد فامعنت النظر فيه ساعة فتبقيت به انسان يقصد اليها فاستقمه و حد ما وجاء به اليها فلما وصل اليها أدل عن صهره

غرارة وأخرج منها عدة بطاطيخ ووضعها بين يدي وقال إن الشبخ مصلح الدين المشتهر بحراح راده يسلم عليكم ويقول لتأكلوا من هذه ولتسيروا الى الطريق الملاني ولا تخرجوا بعد ذلك الى السفر بغير زاد وعدة فسألته عن مكانه وعن سبب محيثه فقال أن وراء هذا ألجبل قرية للشيح فيه ضيعة وكان مقيما فيها أذ خرح من بيته وقال أن المولى محبي الدين مدرس المدرسة الفلانية فقد الطريق وجهده لعطش ووقع في أمر عطيم فليقم منكم أحد وليأحذ من هذه البطاطيخ ما يتحمل وليسارع البه وليدله على 'طريق دنه مقيم في الموضع الملاني داحبت وقصدت نحو کہ فکاں الامر کا رأیتم ( وقد حکی ) واحد من مریدیہ بسمی عثمان الرومي قال أوقدت شمعة في بعض اللبائيهوالإحلتها حجرتي ووضعتها على اسطوانة وأحذت في شغلي فاخذني النوم فلم أتبه الا وقد احترقت الاسطوانة وكادت الحجرة ان تحترق منها فدفعت البار وشكرت الله تعانى في دومها ولم يصع على ذلك أحد وما "حبرت بذلك أحداً فنما أصبحت وحضرت مجلس الشيخ عاشني وقال كدت ان تحترق بالسبت لا تعد الى مثل ذلك و كن على بصيرة وتحمط قى أمرك .

و لما وصلنا من التحرير والتسطير الى هذا المقام عرض لما أن نذكو فبدا من ماقب الإجلة الكرام الذين مر ذكرهم في عرض هذا الكلام مستمدا من أرواحهم الطيبة ومستدرا من سحائب بركاتهم الصيبة وقد ارتكب مافي التطويل من كلفة والزحمة معتمدا على ما قيل عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة (فأولهم) عسب مسلة المطريقة وأقدمهم في الظاهر والماطن بحسب الحقيقة شهرة الديار و لآدق ولي الله تعالى بالاتفاق الشيخ محيي اللدين وقد ولد ذنك المحل المجيب بقصية تسمى اسكلب ونشأ طالبا للمعارف و له وم فدار في بلاد العجم والعرب و يرد في الفنون ومهر و تضيع من العلوم وتبحر ثم صرف عبال العزيمة عن العلوم وبرد في الفنون ومهر و تضيع من العلوم وتبحر ثم صرف عبال العزيمة عن العلوم الرسية الى المعارف الاخية السمية وانصل بالمرشد السري الشيخ الراهيم القبصري وهو من نخيه خلفاء الشيخ المعروف بتق شمس الدبن بير الادام وهو مسن

تخلص خعفاء الشيخ حاح بيرام والشيخ محبي الدين المربور وان كان بفضلـــه المشهور وكاله الباهر وتقدمه لطاهر مصداق ما قلت :

حار الفصائــــل والمـــآثر جمة لم تحص لو ذكرت بكل لـــان لا أبي أتبرك بالداء نبذ من محار مآثره وقطرة من سحاب سماء مفاخره وأثبت ق آنعر هذه لتراجم المباركة رسالة من نتائج طبعه الشريف هدية لكل طالب حالب وماهر عريف (مه ) ما حكه الشيخ مصطفى رحمه الله تعالى اني النسبت بالحمى وأد في ست أو سبع من العمر وقد اشتدت في حتى أشرفت على الموت فاتفق ان الشيخ محني لدين لمردور جاء ال مدينة أدرنه فأحذ و لدي ببدي وجاء بي الى مجلسه الشريف فقبلت يده وقمت بين يديه فسأل والدي فقال الله لني مصطفى وقد ابتلى بالحمى لشديدة فأيسا من حياته فنرجو في ذلك همتكم العالية فقال الشيح ادهب به الى أسوق و شتر له ثوبا من شعر الشاء وألبسه فانها تتركه ان شاء الله تعالى قال رحمه الله فذهب في و لدي الى السوق وفعل ما وصاه به الشيخ فتركتني لحمى من ليوم ولم تعد الي ما دمت كبس هذا لثوب (ومنها) مارواه المولى العلامة محبي الدين المشتهر باخي رده قال احتمعت يوما والشيخ العارف بالله محبي الدين المشتهر بحكيم حسي فتحادثنا زمانا وأعر الكلام الى ذكر المشايح فقال المرحوم كبف اعتقادكم في الشبخ محبي الدير لاسكليبي فقمت في و ن كمــت حــ الطن وحسين الاعتقاد فيه لا أني لم أطلع عنى شيء من مآثره فقال المرحوم فاعتم اله كان رحمه الله من الرجال الكامس ممنو المعارف الالهية من فرقه الى قدمــــه وروحه المطهرة متصرفة لآن في هذه الاقطار و ن أرباب السلوك وطنبة المعارف الاهية مستميدون من معارفه الجنبية وأنا أخبركم بما وقع لي بينما أن قاعد في المحرب بعد صلاة الصبح والمريدون مشتعلون بالاوراد وفي المسحد أيصا أناس مخصوص للشيوخ البيرامية فلما رأبته قمت جلالا فحاء لي وسدم عني ورددت سلامه فقال أن هذا الثوب الذي في يذي أرسله البك سيدنا وسيد لاءم محمد عليه الصلاة والسلام لألبسكم ياه فتهيأت فلما تهيأت ألبسي هدا لنوب فسد

لسته حصل لي من العتوج و تكشوف م لا يختمنه البيان ثم قال بارك لله ناث بلوغك هذه المرتبة السية فانه كن طريقت وانتهى أمرك ثم حرح من المسج وعاب من فوره ونقي على النوب وكنت طنت أن حميم الحاضرين أطلع عني هذه الأحوال فاد هم عافلون على جميم ما سرى بينا ولم يضعوا على محي تشبح ولم يرو قيامي له قال رحمه الله وقد لست هد النوب مدة حتى تنعوا عنى وحللته في البيت ( قلت ) وهذا غير مستبعد من أمثال أو للك للمحول وق وقع نظائره لافراد الناس ( منها ) ما حكاه لشبح عني الدين أحمد بن ابراه المحاس الدمشقي في كتابه المسمى بمشارع الاشواق قال توجهت الى الاسكندري فی سنة احدی و نماندلة فمرزت فرشید فر فلمی جماعة من أعیالها فموزنا بثا يعرف نتل يوري وقد كان حصل فيه معركة بين المساسين والعرائح واستشها به جماعة فحكوا عن رحل من أهل وشيد وأثنو عنبه حبر أنه مر لينة بهد التا فوجد به عسكرا وخباما ونيرانا فطل نه لسركر حدمل للزهرة وترك همان قالوا فلخل بيبهم فسأبود ال أن تتوجه فاحبرهم أنه متوجه الى القاهرة فقال له بعضهم آني مرسل معث كتابا الى هني فاوضمه اليهم تم كتب كتاب ودفعا اليه وعرفه أمارة بينه و بين أهله قال فلما وصنت ألى لله هرة سألت عن البيست فارشدت ليه فلما طرقت آلبات قالوا ما تريد قلت معي كتاب من ألان أنما وا أنت مجول ان فلانا قتل في الوقعة برشيد منذ سبن فلما ذكرت هم لامرة عرفوا صدقي ودفعت ايهم كتاب فتعجبوا لدلك عابة التعجب نتهي كلامه . ه وله في هذا لياب نطائر كثيرة أصريا عن ذكرها ( ومن كرامته ) قدس سره ما حكاه الشيخ علاء الدين المدكور وهو سبب دحوله في سبث التصوف فإنه كان رحمه الله في أو ثل أمره من افر د السطان بايريند حان فائتق الله غرا مرة بعض بلاد الكفار فسافر هو معهم ولما قدو من هذه العروة أحذهم في أثباء الطريق برد شديد وأمطار كثيرة وسحائب هاصة وسلجال هائلة فسر المرحوم قبل المغرب بقرية ليضيف أهمها فالواأن يصيعوه فدهب علها وقد آقبل بسواده لابل و مطر السماه و کثر السیل و مسی کل و د ک سحسر

العصير وتوال من السماء لعدات الأليم والشيخ علاء الدين المستنور محدعي المسير و لدهاب متو کلا علی ست او هاب داشهی مسیره ای مهر یعراف دالمهر الاسواد وقد ستمد دنگ أنهر من لديول حرية و لامصر عازلة فاشتد طعيانه وعظم عصيانه وعيب لخسر المنني عليه والسلط في أكدف أوادي فللحل لمرحسوم و تى لماء غرفلا عما ور ءه من كثرة نباه نسب صمة للين وتر كم نسحب ولما دهب في لذه رمان را دارتدان الماء حتى علي علي دالله فحشي العراق فعراء عي لعودة فقصد هريق ماي حاء دره فاستول عبه حبرة والاصطراب ولم يشك في فلاك وأندب فاحد في أنصرع والاستعمار منصرا للموت واأتبار فاذا بصوت من وراثه فالمنات أبه فاذا هو رحل عن هيئة واحد من أرباب أسفر السبه عني شبح علاء ماين وقال فقدتم الطريق ووقعتم في المصيق فقال الشيمة يعها فسنقه أرحل وقال بشبح من ولا تتحانب عن أثري فسار أرحل وأشبح مدار في اثره بي ن وصاو حدر وعروه وسارو افي عام بي أن براي الماء بي رك الدواب قال الشبح فالمنت الرحل وأشار بيده الى قاحية فقال سر الى هذه اجهة شح باشاء لله تعالى قاد سرق حصف عصري ولما عاد نظرت البه قالم أره فسرت في هذه ماحية وحنصت من تنك ورعة هالمة وأن في عابة لعجب من حال الرحل لدين وعالماء من أ- ين وقال رحمه لله أنم في لم وصلت في محمية أدرنه ومصيعي أياء وأحد عد كر سطانية جيؤب أيه حتمه على طائعة من أهل المحمة و تفقو عن صيامة فدأيتهم عن سبها فقالوا ل للسلصال شبح يقال له الشيخ محيي لدين لاسكنبي رحن شريف من أولياء لله تعالى نقصد المعرث بصحته والتشرف لرؤينه قال شبح فدحنت فيهم وكنت من جللة أرباب الضيافة تم أنهم حضرو بطعام وهيؤ لمحسن ودعو الشيح لمدبور فأحسب دعوتهم وحصر مجسهم فاذ هو الشخص أسي طهر أني في تلك باينة الشديدة وكان مسا أخلاصي من هذه أورطة أعظيمة قال لمرحوم فصبرت حني ثم المحسن وتفرق أراره فدهبت ايه وقبلت رجله فقال من أنت فقبت هو الدي حنصته من تلك أبرطة في لموضع أنملاني والمينة أنملانية وعرضت عليه أتمصة

يتمامها فأنكرها وتغير على وقال عبطت ووهمت وافتريث علي مقلت له يا سيدي عندي من اليقين والحرم ما لا يرول نامثان هذه الكسات فلم بمكل الا الاعترف فقرببي اليه وأقر بالقصة ووصالي بالسر وعدم لاشاعه والافشاء فما قمت من هد المحلس الا وقد حصل لي الرعبة التامة في لتصوف وازداد بي الشوق والانحداب الى حيات وب الارباب ويآخرة تبت على يد الشيح سموو ودحلت في زمرة مريديه ثم سافر الشيح الى وطنه دسكليب ولم عكن بي المسير لقيد الاهل والأولاد مقيت في الحد ب و صطراب الى أن جاء الشيخ مصلح الدين السيروري من حلماء الشيح محبي أندين المرفور فدهنت اليه واشتعلت عليه الى أن سافر الى سكنيب وقصك زيارة الشبخ فقمت معه وتركت المنصب والعيسال وسافرت معه الى اسكنيب وأقمت عبد الشبح عبة سبين وأنا في غاية المجاهدة والطب ثم عدت الى وطني ثم الى الشيخ الى أن نلت المراد وأجار لي بالارشاد وكان الشيخ علاء الدين المرحوم من أجلة مشايخ الروم صحب كرامات سنية ومراتب سمية أفني عمره في العبادة والرياضة فأفاض الله تعالى عليه من العلم والمعرفة ما أفاضه وقد فوص اليه المشيخة في راو له الشبح شحاح عديمة أهرائه ودام على اللَّم بية والارشاد حتى أناف عمره على مائة سنة ( ومن كراماته ) ما حكاه شبحنا شيح مصلح لدين رحمه الله فان كنا حلوسا في حارح لر وية المربورة مع بعض المريد من وفد وقعت في مخلة سدعين من المديمة المسفورة أد حاء وحل دناع فياس يداو لدي وقال رجبه وقان لولا أنت لما فتحت الشعة فقال والدي ما هذه القلعة وليس لي منها خبر ولا أثر وعاد الرجل ان ضراعته واستكانته وهو مستديم عبي انكاره فسألما الرجل عن القصة فقال خرجت في رمرة من الدناعين عازيا مع السلطان فيما حاصرنا التلعة التلالية وعرمنا على فتحها ودارت رحى اخرب واشتعل ضرم الطعن والضرب عصت التملعة وأبت الفتح وتحبر العسكر ويئسوا من فتحها فاد نشيح في الماه راية هجم على الكفار وقرقهم تفويق العبار عبدما يهب عليه الصرصر لحرار وطلع على الذبعة ونصب عليها الراية فاتصل بعقبه أناس من لعسكر الاسلامية ودحنوا القلعة من هد

فور محدعلي لمسبر مرف بالنهر الاسود فاشتد طعيانه وعصم ي فدخل المرحــوم روتراكم السحب فحشي العرق فعرء ة والأصطراب ولم اللموت والتبار فاده ناه من آر باف اسفر المصيق هقاب الشيح الرحل وأشيح الی آل برل الماء ای ية فقال سر ان هده نظرت له فلم أره في عاية العجب من لما وصلت لی محمیه وتنمع على ً طائفة من سلطال شيح يعال له تعالى تقصد التبرك ت من حملة أرياب خ المداور فأحساب ب تلك اللينة الشديدة و مصر ت حتى تم بت فقلت هو الدي

عرضت عبيه القصة

الموضع و تيسر فتحها بسب دلك الرحق فالمعنث أد و بعد رائد في في دلك . فادا هو الشيخ علاء لدي فيم يشك به من حسة من مدور بي هاه أه ه ه وحصر فتح النسمة وتعمدما من عدم رؤيته في أثب التمر من قال الشبح رحمه . خنوت مع والدي سألته على حقيقة لأمر وأنومت عليه كشف هدا سر فد رد عبي أن يقول يعرفه من يصل ان هذه ارتبة وستنف ال شد، بد تعلي عبد بموعك هذه الرثية بنعنا الله وايركم أن أمر تب أعلية وأداص طليم من بالحال ألطافه الخفية و لحاية ( وأما الشيخ عله الرحيم المؤيدي ) فلان أوحد . . . به وفريد عصره وأوانه من الدين فاروا بالفدح المعني وحاروا المنصب الأوفر والحمد الأعلى وكان رحمه لله في أوائل أمره من طلبة العلم الشريف وحصال من العالم والأدب ما ينتهج وأمثاله وينسج على مرواله وصار ملازما من لمرئي مشتهر بخطيب زادة ثم قدر در هيم الرواس ١١٠ عدية قسطسينية ثم اتفق اله مصل والشيح محنى الدبن السائق دكره ونروح سته وطهر فيه محايل الرهد والورع فينا هو في دلك د عرص له بعص لأمر ص هائلة و شاء ي أن أشرف على الموت ولما أيس من صحته قال لروحته بنت شبح لمسفور هن لك أن تروحي الى أبيك وتقولي له عني لي أبست من حياة ولم يمتى ب معد دلك رحا السلامة وها أنا أموت خاليا عن لعرفال وأدهب عربنا عن الأهل و لأوطال وهن لا يمكن الاحسان الي نقدر الامكان . فقامت ودهنت أن أبيها الشيخ ونكث عبده وأحبرت بما قاله فتراء الشيح ودهب الى روحها ومعه عدة من أصحابه وقيهم الشيح علاء الدين والدشيجد الشيح مصمح الدين فندا دحاوا البيت حلس الشيح عبد فراشه وعاده و ستحبر عن حاله فأعاد عايد الشبخ عب الرحيم ما قابه أولا وأفرط في التصرع و لادراء ونعما قيل الابراء يحصل لمراء ورق له الشبح فأومأ الى بعص الحاصر بن بأن يوضئوا الشبح عبد الرحيم ووصؤه تم قال أحلب ه الى الفيلة وقال للشيح علاء لدين احلس أنت حدمه و مسكه واصدمه اليك ثم قام

12

<sup>(</sup>ه) أمول: معن المعصود هذاء قدم مدرسة الراهدية الرواس لا والهي مدرات سيراد الرابد السيران المال المال

الشيخ عند الرحيم وصاح صيحة ورمي بنفسه على الأرض ويقي معشيا عليه مد ولما أدنى سأله الشيخ عما ظهر له فأحبر به ثم قال الشبح اتي أطلك في أعلى رثمة من ذلك الاأنه يكفي لك ذلك ان شاء الله تعالى .

خشسودم او تسبوای یسر دارم بسی باتر نطسسر خسوش آمسدی جسان بدر أهلا وسهسلا مرحبسا

ولما سافر الى البلدة المزبورة مرة ثانية لتفتيش بعض الكتب الموقوفة بواقعة وقعت لها و دخل الزاوية المعروفة وحصر محلس السماع عانقه روح الشيخ جلال الدين المسفور و دار به عدة دورات و هو يقول بيت :

خموش باش که أحوال فقروفنا 💎 دل تو نخرن أبيها بو دبهمت مـــــا

وكان رحمه الله يصف الشيخ جلال الدين المزبور بصفاته التي كان عليها على ما ضبطه به من اعتلى به وكان بقول ما سمعت البيتين قبل ذلك من أحد وقد ظهر له كشوفات حقة وكرامات محققة (منها) ما حكاه الثقات وتطابق عليه الرواة ان امام المرحوم السلطان بايزيد خان المسمى ببكناش أحد جوهرة ثمية من السلطان المزبور ليعرضها على بعض من له خبرة بعلم الأحجار فوضعها في موضع من بيته ثم عاد اليه فلم يحدها فسقط في يده وتحبر في أمره وتردد الى الرمالين والمشايخ فلم يفيدوا شيئا فانفق أنه اجتمع بالشيح عبد الرحيم وقص عليه القصة وعرض عليه اضطرابا عطيما وكان بينهما حقوق سابقة ومعرفة قديمة فرق له الشيخ فراقب زمانا ثم رفع رأسه وقال هل في طرف من عرصة دارك أحجار مبثوثة باقية من البناء فقال الامام نعم فقال ان واحدة من جواريك أحجار مبثوثة باقية من الموضع الذي تركتها فيه ووضعتها تحث حجر من تمث أحذت هذه الجوهرة من الموضع الذي ثركتها فيه ووضعتها تحث حجر من تمث أحذت هذه الجوهرة من الموضع الذي ثركتها فيه ووضعتها تحث حجر من تمث

ل داره ووصل الى ذلك الموضع وعرف الحجارة ورفعها فوحد الحوهرة وشكر . تعالى وخلص من الاضطراب ديركة الشبح رحمه لله .

(ومنها) انه وقع في رواية احتماع عطيم وأصنها لقراءة مولد الدي صلى له عليه وسلم وقد حصر ديها الاشراف من العلماء والأمراء وديهم المفتى مظم و لمولى المصخم أحمد ن كمان باشا زاده و سكسار حلمي الدفتر دار وعلب لى الشيح وحمه الله في أثباء المحسس حال وراقب رمانا ثم رفع رأسه وقال قیت رسول لله صلی اللہ تعالی عدیہ وسلم وحری بیما مصاحبہ ومکالمہ وکاں ن جملة كلامه عليه الصلاة و لسلاء قن لمتبكم ليهتم في أمر النتوى فأنه يهدل يها وقد وقع له في هذا لأسبوع خمسة أحوبة على حلاف الشرع الشربف فلما سمعه المثني المزبور صلى على لسي صلى لله تعالى عليه وسام وقال صدق رسول الله وصدقتم في خبركم عنه عليه الصلاة والسلام عانه قد وقع كما قلتم وقصدت تبديل ثلث الصور ولم أصفر مها ثم اله عاد الى اسكندر حلبي وقال ان من جملة ما قاله صلى الله عليه وسلم لتقل للدفتر دار لبهتم في أمور المسلمين ولبتق الله ربه وليحذر من غضب السطال وهلاكه في يده ال خالف ما أمرنا به وكان الأمر على ما أخبره من الابعاد فان السطال أهلكه بعد مدة وأباد وقد الثقل في حياته ابنه المسمى بعبد الهادي وكان شابا مفرطا في هوساته ومنهمكا على لذاته وجزعت عليه أمه وبكت أياما فاذا بيوم خرج فيه الشيخ عن صومعته وهـــو يبكي ويقول لها لا تنكين على فقد ولدك وموته بل على عذابه في الآخرة فاني فحصت في غرفات الجنال فما وجدته ثم فتشت في دركات البيران فما وحدته فاديته بأعلى صوت فأجابني بصوت حزين فاستدللت عبيه بصوته فادا هو معذب بعذاب قوم لوط وهل كان له في حياته ابتلاء بالعلمان ثم انه جمع مريديه واعتكف معهم أياما وجاهدوا واجتهدوا في التضرع والدعاء الى أن خرج الشيخ يوما من معتكفه وهو يضحك ويبشر أمه بالعفو والرضوان اللهم اعف عنا مع الصالحين في عرف الجمال.

( ومن كراماته ) انه كان يقول لزوح بنت أحيه عـد الرحم بن المق محبي الدين الصاري وكان قاصيا بالعسكر فيولاية روم ابلي لا تحف أنت م العزل ما دمتُ حيا وقد عزل المولى المرحوء ثاني بوء مات فيه لشبح عبد الرح المرحوم وكان يقول المفتي أبو السعود كنت أرى كتيرا في منامي كأبي قاء أضب القيام فيحيء الشبح عند الرحيم فيأخذ ترأسي ويمنعني من لقيام فنبنا أ بلبلة وقعت لي فيها مثل هذه الو قعة وطهر ني تشبح عند الرحبم لبصعبي ع القباء كما هو عادته فاذ تو لدي قد صهر وقصد ب قدما رآه لشبح عبد الرح تركني وغاب عني فاستنهضت وقنت عي قدمن فاله بدهب الأقبيل حتي صرت قاصیا بالعسکر بمکان لمونی محبی لدین لندري وقد حصم ني رهم بشك آثر وية من الرهاد وأرباب لسعى والاحتهاد ما لا يتدن لا علمبيل مر أصحاب لارشد (وقد حكي) و حد من لثقات انه كان في از و بة لمر بور رجل من مريديه يقال له (١٠ وكان صحيح البدل سالة الرحيل وقد رأيته مر، بعد أياء وقد عرص له عراج فكألت بعض الحاصرين عن وجهه فلا ب كســــ حالسين في المسجد مراقبين مشتعبين اداوقه اله السلاح فتبع حسده روحه و العروج الى العالم العلوي والانقطاع عن المررج السمي فارتمع الى أن قارب مطح البيت فاطلع عليه بمص احاصرين فلم يتلث لقده وصاح صبحة فعاد روحه الى جسده دفعة فوقه على الأرض من فوق دحتت رحمه وعده قصة مشهورة وقد سألت شيحي الشيخ مصلح الدين رحمه لمدتدى عن كيفية سلاح وقع له مرة فقال رحمه الله كـت مرة مشتعلا بالذكر الجميل د ظهر لي بد في غاية العظمة والمهابة فنظرت الى كنها فرأيت فيه اسم اخلالة مكنونا عط بديه وأسلوب غريب فأدمت البطر فيه وغبت عن نفسي في دلك فاد الروحي قد السلخ عن جسدي فوقع في عالم فسيح فأحد بسير فيه ويسلح وشاهدت من يدائع النطائف واطلعت على غرائب المعارف ما لا يمكن شرحه ولا ينيق نيانه

اذا سيري قد انتهى الى الموضع الذي ابتدأت منه فرأيت جسدي ملقى في محرتي فما أردت الدخول فيه فسمعت صوتًا مهولًا بأن ادخل في جسدك الى رقت معلوم فاذا أن في جمدي على ما كنت عليه قبل دلك وقد سألت يومسا شيخي عن شيخه موالده رحمهما الله تعال أيهما أكمل في اعتقادكم فقال وقع لي فيه واقعة عربية وهي اني كنت مشتعلا براوية الشبح عبد الرحيم فحطر لي ان الشيخ محبي الدين وخليفته لشيخ مصرح الدين لسيروري والشيخ عبد الرحمل ووالدي والشيح علاء الدين أيهم أرفع رثبة وأقوم منزلة فوقعت لي وقعمة ورأيت فيها طريقة و ضحة ومحجة بيضاء ممندة من الأرص ان السماء فدحلت في هذه لطريق مما دهبت الاقريلا حتى أعطاني الله تعالى جدحين فطرت محو السماء قاذا بصوت مهيب بحيء من فوقي فرفعت رأسي فنظرت اليه فاذا هو رجل ذو جنحين مثلي يطبر ويسير بهما فاحتمعنا فقال لي أي شيء تربد فقنت عظمة قدرة الله تعالى وسألته عنه فقال أن الشبح أبو يريد السطامي وتعال نتطاير وقتساير فتطايرنا وتسايرنا مدة وتحادثنا رمانا الى أن اخر الكلام الى بيان مراتب المشايخ المذكورة فقال لي انطر تحتث فنظرت فرأيت أرضا بيصاء فيها طريقة بيضاء وحس عني هذا لطريق أردعة رجال مراقبين متوجهين الى حباب الحضرة مع كمال الأدب و لوقار ثم قال ال هذه الأرص هي التي تدخلها أولياء لله تعالى وتلهث الطريق طريق الحتى وهؤلاء ارجال هم لدين سألت عبهم فانظر البهم وتأمل مراتبهم ولما أمعت البطر فيهم فادا الشيح محبى الدين مقدم الجميع ويعده الشيخ مصلح الدين وبعده الشيخ علاء الدين والدي والشيخ عند الرحيم لا أن والدي أقرب الى الشيح في الحملة ثم رأيت على هذا الطريق رحلا على نعد ملهم فسألته عده فقال هو الشبخ المشتهر بمهاء الدين زاده من حملة خدداء الشبح محيي الدين فقت فلم معده عن شيخه وعدم دحوله في دلك مجلس قال لاجل أنه أكثر الاشتعال بالعنوم الطاهرة فعاقته عن مسيره وأخرته عن نظرائه والشبح محيي الدين وان كان له فضيلة تامة في العلوم الطاهرة الا أنه جعلها نسيا مسب

وحصر نفسه في طلب المعارف الالمبة ثم قال لي هل تريد النحوق الى مقسد هذه الطريقة الشبح محيي الدين فقلت اني استحني من هؤلاء المشابح الكبا أحدهم شيخي والآخر والذي والآحر شيخ ولدي فقال هدا طريق الحز وميدان المحبة لا يراعي فيها خاطر من الخواطر بل كل من يسلك فيها ويصم البها يأحذ منها بقدر ما يقدر عليه هُمْصَنَّى من حباحي ورماني الى تلك ،لأرض فما وقعت الاعند الشبخ محتى الدبن مقدما على الشبح عبد لرحيم فرفع رأسه فقا! أسأت الأدب وتقدمت على مرتبتك فقست ما جئت الى هدا لمكان بالختباري وانظر الى الذي يقف عند رأسك فنظر فركى الشيخ أنا يزيد فسأل عنه ففلت هو الشيخ أبو يزيد الذي رماني لى هذا المكان وأوصلتي الى هده المبرلة فقال سلم الله وان لأمر أمره فقام وأحذ إزارا وشده في وسطى وقلدني سيفا فانتبهت وتفكرت فعرفت الخال وفهمت المقال وهاأنا أورد الرسالة المباركة وفاء بالعها السابق فعليث بالفكر اللائق والتأمل لصادق فيما حوته من الاشارات الدقيقة او الأسرار الأنبقة وتنبيهات فائفة الى بدائع رائقة تنكشف بها الحطوب وتطمل لم القلوب حتى تستدل على مقامه من آثار أقدامه .

#### ( صورة الرسالة بعبنها ) :

إعلم ان حصول المقصود انما يكون بالتوحيد وانفاء وهو انما يكون بكسة التوحيد لأن السائك لم يصل الى الصاء وانبقاء الا برفع الحجب فبالمي ترفع الحجب وبالاثبات يثبت الحق لأن التنزيه شأن السائك على الوجه الخاص وهو طريق المعراج كما صرح به نشيح الأكبر في كتبه وأما قولهم الطرق إلى الله يعدد أنعاس الحلائق فمعاه ان سلوك كل أحد انما يكون بحب استعدده وقابليته كما يشعر به قولهم بعدد أنعاس الخلائق و لدكر اللساني في ممازل الممس وهي جوهري بخاري حاصل من قوة الحيوان والحس والحركة الاراديسة ويسميها الحكماء الروح الحيواني وهو واسطة بين القب الدي هو العس المجردة وبين البدن المادي ومبعه التحويف الأيسر من اللحم الصوبري ويطش المغبرة عنه عنو وحل ما وسعني القلب عليه فقوله عليه الصلاة والسلام حكاية عن الله عز وحل ما وسعني

أرضى ولا سمائي ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن . وقوله عليه الصلاة والسلام ان قلب المؤمن بين أصبعين الحديث ناظر الى الأوَّل وقوله عليه السلام ان في جسد بني آدم لمضغة اذا صلحت صلح بها سائر الجسد واذا فسدت فسد بها سائر الجسد الا وهي الفلب ناظر الى الثاني وهي تكون ( امارة ) تميل الى الطبيعة البدنية وتأمر باللذات الشهوانية الحسية وتجذب الفلب الى الجهة السفنية فتكون مأوى الشر ومنهع الأخلاق الذميمة والأفعال المسيئة فتكون أرض البدن أو النفس حاثلة بين شمس الروح وقمر القلب ولم تمعكس أنوار العلوم والمعارف فينقطع الانخساف للجمع (ولوأمة) منوّرة بنور القلب المنوّر من الروح بحسب زوال ميلها إلى الطبيعة الجسمانية فتتيقظ من سنة العفلة وتبدأ بأصلاح حالها مترددة بين الجهة السفلية فاذا صدرت عنها سيئة بحكم حبلتها الطلمانية يدركها نور التنبيه الالهي فتلوم نفسها ( ثم مطمئنة ) تبور بنور القلب فيسري النور الى البدن فيكون الكل نورا فينزل الذكر الى القلب بالمعنى الثاني فيسمع منه الذكر والذكر القلبي ليس هذا ثم يحصل الدكر القلبي وهو ذكر الأفعال أي تصور نعماء الله تعالى وآلاته فالذكر هها ليس من جنس الحروف والأصوات لأن القلب جوهر محرد فلا يكون ذكره الا من جنس الادراك الذي يعجز عنه القلوب القاسية والعقول المدركة ثم يحصل الذكر السري وهو معاينة أفعال الله تعالى وتصرفاته ومكاشفة علوم تجبيات الصفات ئم يحصل ذكر الروح وهسو مشاهدة الأسماء والصفات مع ملاحطة نور الذات اذ الاسم باصطلاح أهل الحق ليس هو اللفظ بل هو الذات المسمى باعتبار صفة وجودية كالعلم والقدرة أو عدمية كالقدوس والسلام فتظهر للسالك في مقام الروح الأسماء الالحية الكبية التي هي مائة الا واحدا وألف وواحد على وجوه مختلفة وأنحاء شي لا يمكن وصفها للمحجوبين فيسمع من كل اسم بلا جهة وحرف وصوت وترتيب بشيء اذا خرح السالك الى عالم الأحسام يكون لفظا مركبا مرتبا مثلا يظهر اسم الله تعالى في صورة بحر يسمع منه بلا صوت وحرف وترتيب فاذا عاد السالث الى مقام الشهادة يعبر عنها عما سمع بحرف وصوت وترتيب حروف مسموعة

مرتبة من جهة كلفظ الله تعالى وكذا غيره من الأسماء فيكون ذكر الروح مشاهدة الأسماء والتوحه البها بالكلية فادا داوء السالث على الذكر بكون فاليا في أوصافه ناقباً بأوصاف الحق متحقا بأحلاق الله تعالى وفي هد الموضع بختاج الى المرشد الكامل عاية الاحتياج أد هو مقاء الخيرة فأذا الكشف سم الله تعاني مثلا يقول المرشد الكامل اشتعل ناسم الله تعالى أي بالدات المستجمع لحميع الصفات فلا تنتفت الى عبر دلك الاسم حتى تظهر تفاصيل الأسساء والصفات فاذا طهر اسم السميع مثلا تكون مشاهدة اسم السمرم وهكدا الى أن تنتهي الأسماء بالكنية وفي هذا المقام قد تعير كثير ممل وصل اليه نه لا مرتبة أعلى مما وجلم كحسين بن منصور حين طهور اسم الحتى واتصافه به فابه قال لا مرثبة أسي أي أعلى منها ومن اطلاق لفط الاسم على المركب من الصوت والحروف وقع العض في غط لقصور العهم ولذا قال الشيج الراهدي الكيلاني للشيخ الصافي عليهما الرحمة حين وصوله الى اسم الله تعلى اشتعل باسم الله تعالى فتمهم الشيح الصافي أن مراده مشاهدة الاسم الدي هو عين المسمى ولا تنتفت أني غيره فأن الذكر في ذلك المنزل مشاهدة الاسم وتوهم العير كالشيخ عمر الخلوتي ان المراد اشتغل بلفط الله تعانى وكذا غيره من الأسماء فاشتعارا بالأسماء اللفطية في منارل النفس ولزمهم أن يكون لفط الله وحي وهو وغيرها عين مسمى الذات الوحب الوجود فالتزمه بعد من بحذو حذوه وسمعت من بعضهم يقول أن النفط الحارج من العم كهو والله هو عين المسمى وقال بعضهم ان أصل هو الهواء ومنشأ علطه انه يفهم من الهواء الخارج من أنفه لفطة هو وهو اسم والاسم عين المسمى فمع هذا سيرهم معكوس ومنكوس لأن اسم الله تعالى اسم للذات المستحدم بخميع الأسماء المتصف بجميع الصفات وتعاصيل هذه الأسماء الاصطلاحية تحصل بالاشتغال به على تقدير تسليم السلوك به و لعط هو اسم للدات الأحدية أي اسم للذات المأحوذة من حيث انتماء جميع النسب والاضافات والسلوب وبعده لا اسم ولا رسم ولا لسان حتى لو عير بلفط الوجود وغيره لا يكون اسما له حقيقة فكيف يشتغل بغيره من الألتاط ثم الذكر الحمى وهو مشاهـــــد جمال

the second of th مدائمه دي جادرت تي در بهم ماج سان منظم عن سور ان دار روت ت ساء آه د ده ده دست آه دم او حاس در حاس در حاس شهد د است د ایمید دل ده را دارای آن افعال د حری ای و پیهم د مه عليم بذات الصدور.

ا او الدي عصم في سابك الأنفوات في هذا المصر و الأوال أنه أنها في الموارقي عوالة التصوع واعدامي الدول عند اراحمال ال سيامين عني الأمامين اله

الأنظامي المتحالين أنه ما يراملة مدينه أن والله العاراتي ورأ أن أن أن الأمان أنه الالمدراسة عديلة غاديمه أغراره والوجويفة الماء راه أم فيبار وجوراته وابيا حدياس أنم لقال ال سرسة حاصكية إمامنصيبيه أم عن بي حدى درارس الدان أم ي مدرسة المستعدل ويريد خما عسايلة أدرقه بستايل أه الانتصلي عرميا أه أنمي لا ما أه أنساء يروميه و دما. د د د د الله ير غل عليه ال قصاء أدر به فأؤه مه أرام مناس تم صال قاضيا بعسكر روم ابي فدم حاله قريبا من حديد إسان أنه عرب عبه والثن معرولاً ای آن قاد قصاء مکهٔ شرفها بله تعال کی دمن فی دوله السالیات مديمان وية ل له جندم في بعض ساءرته بالسديد ل مايم خال ال حياة أبيسه السعتال سليمان وهو أمير بسدة معيسا وعرص له هديا سبية والدع سمية فاستمال قسه واستمين له فوعد له بقضاء مسكوان قدار له سيرس عي سرير سيضة وتيسر فلما ساعده أرمان وأحسه على سرير أيام لسجدن سيدان وفي يعهده الزبور وأقر عينه بالمنصاب لمسفور فتصرف فيه قرينا من مستين مع كمان التهتاث في مراعة الحوطر وتمشية مرادت الأكادر وقام لتقل في أندله السلطال الى حوار الرحمن وحسل لمنصان مراد خان عي سرير الساصة فحدمه شهورا وم يكان منة فهجمت عليه الأمراض فعاقته عن التصرف فتحكات الألمراص واختل أمر المتعريض والنذبيد واوحه المناصب ني كال وعد والمبد فعرب قدن مرته بشلالة أياء فاستراحت قلوب ندس وارتدم عمهم لصلام (ودلك في شهر ربيم الأول من شهور ثلاث وتمايين وتسعمائة ) كان المولى لمرقوم مشارك في نعلوم معرودا بقوة الدهن وسرعة الائتقال وتأدية المطالب خس المقال وقد عتلي تكسات استاذه المرقوم النولى الممتي سعاء لله المرجوم وأحرجها من هو مش كتبه ورشها منها الحواشي التي علقها على العدية شرح الهدية والحوشي أتي علمها على لمناموس للعلامة الهيروز ابادي وقد عاد من قصاء مكة بناء بلمة عل أول كتاب الهدية وكان يدعى الله كتب شرحا كاملا له ونماس فيه قيل وقال و شه عمم يسرائر الأعمال وكان سامحه لله تعانى مع ما يه من التيقط والدراسة ملهمكسا في طلب الرفعة والرياسة في غاية البيل الى حالب الأمراء والمداهمة العطيمة مع لأكابر والورراء ومن حملة مداهناته أنه رغب الوزراء في تعيين أشحاص من طرف السحطان ليقبضوا تلات الوصايا من الأمرات الواقعة في حسيم البلدال فلم طرف السحطان ليقبضوا تلات الوصايا من الأمرات الواقعة في حسيم البلدال وأعادنا من مطالم الحكاء وأفاص محرده أهل لايمال وأعادنا من مطالم الحكاء وأفاص عليها سحال الإنعام انه ذو الحلال و لاكرام.

. ﴿ وَمِنْ الوَعَاطَ لَمُنَاهِيرَ بَحِسَ الآدَّ ءَ وَلَطَفَ التَّقَرِيرَ فِي مُحَالِسَ الْوَعَظَّ والتذكير الشيخ محرم ابن محمد ﴾ •

ولد رحمه الله تعالى يبلدة قسطموني وبشأ بها على طب العالم م واقتساء شوارد المطوق والمفهوم فقرأ على علماء عصره واحتمع بأماثل دهره وقد تشرف بالاستفادة من المولى اسرافيل زاده والمولى حوي زاده واتصل بالمولى سعد لله واشتغل عليه مدة من فنون عدة ثم رغب في التصرف وتصمية الباطن فتنقل لذلك في لبلاد والأماكن وتصل أولا بالمشايح الحروتية منهم الشبح سنان المشنهر يسسل ثم حدم عدة من المثنايح الدير مية وسهم حصل آماله ونال عندهم ما ناله وأجاز له الشيخ السامي البيرامي ولما قتبس الخير من أنرارهم تزيا دريهــــم وتشرف بشعارهم ثم سلك مسلك الرخظ والتصيير فعقد المحالس الشريمسة ويصح وأعاد وانتصب للأمر بالمعروف والنهي عن الملكر في عدة من البلاد ثم عاداني قسطيطينية وشاع فبها أمره وارتدم دكره وقوص اليه التدريس بمدرسة محمد باشا الصوفي بالبلدة لمزبورة وعيل له كل يوم ثلاثون درهما ولما أتم السنمان سليمان جامعه المعروف لدى القاصي والدان نصب له به كرمني للوعط وعين له كل يوم عشرون در هما فكان بدرس ثارة ويعط أخرى وقد أتم مرارا تمسير البيصاوي والكشاف وأحبا سنن الأكارم الأسلاف الى أن ( نوي في شهر جمادي الآحرة سنة ثلاث و ثمانين و تسعمائة ) وقارب الثمانين كان رحمه الله شيخا جميل الصورة مقبول السيرة واسع النقرير متبحراً في علم التفسير وك من حفظه يقرأ القرآن ويقرر ما قاله أرباب التعسير بايقان و تقال وبذكر في أثنائه من مدقب الصلحاء والمشابخ ومواعظ النضلاء ما يقيد أوالد النموس العاصية ويبين شدائد القلوب القاسية وكان يحضر مجالسه الفئام من لخواص

والعوام ويزدحمون فيها للاستماع وينتفعون بها أي انتماع وقد اثفق له بعض التآليف جزاه الله تعالى بمزيد احسانه انه بعباده خبير لطيف .

• (ومنهم العالم الأمجد المولى شمس الدين أحمد) •

ولد رحمه الله تعالى في بلدة سراي ونشأ طالبا للعلوم والمعارف ومستفيدا من كل عالم عارف وتحرك في ميدان التحصيل والاستفادة حتى صار ملازما من المولى محبى الدين المشتهر بعرب زاده في مدرسة السيدة مهروماه ببلدة اسكدار بطريق الاعادة وتنقلت به الأطوار والأحوال وتميز بتعليم الوزير محمود باشا المشتهر يزال ودرس أولا بمدرسة أفضل زاده بثلاثين ثم مدرسة ابراهيم باشا بأربعين كلتاهما بقسطنطينية ثم مدرسة يلدرم خان بمدينة بروسه بخمسين ثم الى مدرسة السلطان محمد بالمدينة المزبورة وقد توفي رحمه الله مدرسا بها وهو في عنفوان شبابه ( وذلك في شهر رجب سنة ثلاث وتمانين وتسعمانة ) كان رحمه الله عالما عارفا حسن السمت مرضي الطريق مقبول السيرة نقي السربرة صاحب ذهن سليم وطبع مستقيم مكبا على الاشتغال معرضا عن القيل والقال جيد الكتابة حسن الحط لم يعرف السوء عنه قط وكان المرحوم قادرا على المتثور والمنظوم عارفا بكلام العرب متضلعا من أنحاء الأدب وقد نظمنا في سلك الاملاء والرقم بعض ما قاله (في وصف القلم): شجرة تخرج من طور سبناء أصلها ثابت و فرعها في السماء اذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وكلما أتت بأثمارها تجددت بوسف عانفه أخوته عناق الحب وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب قد" قميصه من غير طغيان مسجن ولبس له عدوان تارة تراهوهو كباسطكفيه الى الماءليلغ فاه ومرة تلقاهوهو كطائر يطير بجناحيه على قفاه ملبحشعته لعساءوهو أحلس أمرط لاينجوعن الفادح وقد ابتلي بالضرس مفلج الثنايا مخضوب البنان كريم المركب يداه مبسوطتان ربما يقعدعلي النهر ويدلي رجليه فيه فلما يقوم يتكلم فيسيل الدممن فيه براعة قد تتنفس في جنح الظلماء جريح غسق جرحه وهو ملقي الأمعاء طويل العماد دعامة من أوتاد الأفراد ساقه يراوح بين قدميه قائما على ساق رقيق لا يستخدم بدون الغل وليس باباق آدم عطى لسانا وشعنين وله قرة مودعة في ارائدتين المائنين ماص دو الثلاثة بمصارع قرون لا يأمن الكسر وان قارن الرب وضع لايشاء المدح أو الده دحل نحت لاجام وهو على جدم نام متحرك في بعص الأحيان حوهر يقوم به الاعرص ن الألوان فتى دو حال كلما أحال لا يُعلى كلامه عن القبل والفال بشوة رنما غيرت وحوصلتها ملئة علقت كثير النعرت في عبن حمئة أعمد به ملاعت فلم اذعر ما لم يبلله الفطر لم ينتظر و دا أنت ريشه لا يتسكن من المطار الى أن يحصل خبر صليب العود قري العصب لا يأوي الا الى ظل دي ثلاث شعب عيف لا يحمو من المقش في الأسمار مستحف بالليل وسارت بالمهار ومسين العجاف اله كليم مقوال وفي فيه جار سيال مرسال قرة يقرم المحلم في عريق بعطع عروقها في الحال ملك صاحب العار يقال له ذو المار وهو جائع غريق بعسطش بانف شامح وأذن شرقاء رعوم دو ناب له خرطوم.

### ﴿ وَلَهُ فِي وَصِفَ السَّيْفَ ﴾ :

ويا سائلي عن أصل ذلك المصل استمع لما يتلى عليك في هذا المصل انه نص قاطع وبرهان ساطع ذو البون ذهب معاضبا فالتقمه الحوت فادى في ظلمة فاحمة فنبذناه وأنتما عليه شجرة قائمة ذو القرئين بقبصته الشرق والغرب وله الله الطولى في كل ضرب من لحرب سلطان مصري فاتح الشاءات قاهر القروم قهرمان دمشقي مالك رقاب العجم والروم عصد الدولة رونق الملة فتح لاوليائه ومقت لاعدائه طالما أبعد نفسه عن نيام قامام تحت طله الانام في شجرة النسب فناري أما في العصب قناري كرماني ينشره ما في متنه من المأثور ويسمع اثناء محادثته باللؤلؤ المنثور اشراقي بجلائه الطبع وصفائه الحميم وقد كان في شرحه من المشائين بنميم خرجت من منكبيه الافعيان فكأنه ضحاك ناسب أن ينسب الى تبمور حيث انه سفاك حديد اللسان في تبيانه ومن لسانه علو شانه صبيح الصلب تبمور حيث انه سفاك حديد اللسان في تبيانه ومن لسانه علو شانه صبيح الصلب عارضه مصقول ناحل قد يعرض له ذات الجنب وهو مسلول تارة وهو من أصحاب البمين يتلألؤ وجهه البريق بانوار مشرقة مصرما ومرة تنقاه وهو من أصحاب الشمال الذين اغشبت وجوههم قطعا من الليل مطلما اسمه خليل و كبئه

أبو السليل الصاحب بالجدب وابن السيل ألف القطع يثبت في أبدي الاخيار ولا يسقط عن رؤوس الاشرار عاند يداوم الحمس في وقتها المحتار زاهد أليف الوحدة معتكف العار معصوب بل عطشان ضاحك مع أنه غضبان معيث وهو الندير العربان طرار طبار بأرز بادىيه لدرك النار عادر قد يلبس جلد السر فتجر أدنه عن ساعدته عبد القتال قاض قد يقيم الحد ويفصل بين ذوي أبخدال في الحال شيخ له وعام اقعس كانه للموت تنكس ذو الحرطوم كتبل ونقطع البنعوم كفيل مرآة مصقولة تطهر تمثال لاحل مشكاة مشعرة بمحو ظلاء الامل مفتاح أبواب الآجال اقليد أقمال الآمال قطعوا بانه بائي هو مصدر المثال والعجب ان اسمه أجوف ولا يقال له الاحوف واسم الآلة وليس باسم الآلة معتل العين ونظره أدق ذو الوجهين لكنه أصدق خادة لعمودها مين قلما تنترح منه بالطبع متحرك مرة له حركة بمعنى التوسط وأخرى بمبنى القطع صفحة ملساء وشكبه مخروط شاب أمرد وعارضه مخطوط مصراع مصنع في حسن المقطع مطبع ملمع مرصع سلالة منقب بقياع من الاثواب ذات النطاقين صانت ماء وجهها فتعطت بالجليات مرسنة مسرج وحاجبه مرجح مخنث تهتث يهتر بقائمة المشطب وبحك رنده قد يقتدح نار الحرب جارحة قد تضير من منعتها فنضرب المنهب مشروح الصندر مرفوع القدر نهر جار من خمسة انهار مهيب وله الكف الخصيب سماك رامح سعد ذابح ذؤابة قرين بالخمسة المنحبرة وقت اللمعان معدل قاطع فيما يمر تحت فبابه سوى المنوان ولولم يكن له قوَّة المعطف الصولحان لما أطار كرات الرؤوس في الميدان .

و (ومن علماه العصر والزمن مولانا محمد بن أحمد المشتهر بان بزن) و كان أحمد المزبور في أو ائل حاله من ندماه السلطال سليم خال هاتج الديار المصرية والشامية وله كل يوه ثمانون درهما ثم تغير عليه السطان لمعض الزلات فاخرجه ثم قلده قضاء بعص الفصبات وولد المرحوم نقصة اسكنيب وشأ على طلب العلم والفضائل واشتعل على كثير من الاجعة الافاضل ودار على علماء عصرد واستعاد حتى صار ملارها من المولى المعظم أبي السعود صاحب لارشاد

ورس ممدرسة براهيم باشا وأدرته معشرين ثم مدرسة قاسم باشا عند مرقد الامير طال سروسه بخمسة و عشرين ثم مدرسة هرار غراد بالوصيفة المرابورة ثم مدرسة ايته بالملائين ثم مدرسة ببري باشا بقسطنطيمية باربعين ثم صار وطيمته فيها خمسا وأربعين بقل الى مدرسة سان الكيكحي بالمدينة المربورة بحمسين ثم وقع في عيابه العزل بول ثم قمد بعد التعتيش و لامتحان مدرسة السلطان سيم بالمورة رودس ثم نقل بول حدى المدارس الله بالم ملى مدرسة معيسا ودن له بالافتاء وعين له كل بوم معين ودن له بالافتاء وعين له كل بوم معين ودراهم ثم تقاعد عمها بنسمين بالم يكن ضعه طبيلاوم شم الاقليلاحي توفي بقسطنطيمية في شهر شوال مسة تلاث وثمان و تسعين في نشين و تسعين في نشين و تسعين في نشين و تسعين في المنتخفين في كل رمان و أوضى أن تعلط في المنتخفين في كل رمان و أوضى أن تعلط في المنتخفين في كل رمان و أوضى أن تعلط في المنتخفين في كل رمان و أوضى أن تعلط في المنتفين في كل رمان و أوضى أن تعلط في المنتخفين في كل رمان و أوضى أن تعلط في المنتخفين في كل رمان و أوضى أن تعلط في المنتخفين في كل رمان و أوضى أن تعلط في المنتخفين في كل رمان و أوضى أن تعلط في المنتخفين في كل رمان و أوضى أن تعلط في المنتخفين في كل رمان و أوضى أن تعلط في المنتخفين في كل رمان و أوضى أن تعلط في المنتخفين في كل رمان و أوضى أن تعلط في المنتخفين في كل رمان و أوضى أن تعلط في المنتخفين في كل رمان و أوضى أن تعليلا في المنتخفين في كل رمان و أوضى أن تعليلا في المنتخفين في كل رمان و أوضى أن تعليلا في المنتخفين في كل رمان و أوضى أن تعليلا في المنتخفين في كل مان و أو من أن و أن في المنتخفين في كل مان و أو من أن و أن في المنتخفين في كل مان و أو من أن في أن أن في المنتخفين في كل مان و أن في المنتخفين في أن أن في المنتخفين في أن أن أن أن أنه المنتخبين في أن أن أن أنه المنتخبة المنتخبة

امع السلطان محمد لحان.

و كان رحمه الله معروفا بالقصل والكمال ومعدود من الرجال كثير الطلاع عن الدقائق العربية طويل الباغ في العلوم الادبية مع الوقوف التاء في عن الكلام مطرح التكلف كثير التنصف مائلا الى محالسة الاحوال ومعاشرة لحلال وكان رحمه الله أطلس بحيث د عري عن زي الرجال يشتمه ممره على لحلال وكان رحمه الله أطلس بحيث د عري عن زي الرجال يشتمه ممره على

لذطر ويكون مصدق ما قاله الشاعر :
وما أدري وسوف احال أدري أقوم لل حصن أم المسلماء بحكى به لما تشرف بصحبة السلطان لاعظم مر د حان المعظم ببلدة معنيا كان في رمن ظهر فيه الجراد وأتلف المرازع الكائمة في هذه البلاد فقال السطاب لمرقوم بعد الانقصال عن صحبة لمرجوم عجبت من لحية لمقني فكانما لعب بها

بلحر دو كثر فيها التمداد رحمه الله تعالى يوم التدد. • (ومنهم المولى محمود أحو الموى أحمد بن حسن الساميسوني السسالق ذكره في هذه الجريدة ) •

قرأ رحمه لله عي علماء عصره وصار ملارما من المولى خير الدين معمم المسطان سيمان ثم درس تمدرسة العامع العنيق بادرته بثلاثين ثم مدرسة عمسه بازيعين ثم صار وصيمته فيها خمسين ثم عرب وقدد مدرسة عي باشا المستصفيدية وظیمة المزاورة ومکث بها سنین ثم نقل الی احدی المدرستین المتحاورتین بادرنه ثم مدرسة السلطان بایزید خال باسیمة المربورة ثم صارت وطیعته فیها ستین ثم قند قصاء حلب ثم نقل لی قصاء دمشق ثم الی قصاء مکة شرفها الله تعالی ثم تقاعد عنه بوظیمة مثله ثم ارسال ای تفتیش مصصتی باشا المفتول آخرا و کان بومئد آمیر الامراء بولایة بودیم قدما عاد عنه زیدت وطیعته فصارت کل یوم مائة در هم وقد کان رحمه الله عالم صاخ مشتعلا بنصه حید حفظ کثیر العلوم محمود السیرة فی قصائه عامله لله تعالی بده بوم جر نه آمین .

 (ومن أرباب الفضل و لافادة محمد من عبد تعرير المشتهر بمعبد راده). كان أبوه من العنماء المعروفين بنندة مرعش وقد توجه لي قسطنطيبية لطنب بعض أليقاع فاحتمع فيها بالمولى سيدي الاسود وهو مدرس باحدى المدارس الثمال فجعل معيدة لندرسه في المدرسة المذكورة فدما صار ملازما قبد أورابية البستان فداء فيها على الدرس والأفادة حتى أفياه الدهر وأناده وولد المرحسوم بالبلدة المزيورة سنة النتين وعشرين وتسعمائة واشتعل عبي عيماء بلده ثم حاء الى فسطنطينية وتحرك بحسب العادة وقرأ عني المولى المعروف بمعمان زاده ثم على المولى سنان ثم صار ملازما من لمولى خير الدين معلم السلطان سليمان ثم درسي يمدرسة ابراهيم باشا بخمسة وعشرين ثم مدرسة الجامع العتيق بثلاثين كلاهما بمدينة أدرته ثم مدرسة سنان الشهير بكبكحي يقسطنطينية المحمية ثم بالمدرسة المعروفة بمناستر في محروسة بروسه بجمسين ثم نقل الى دار الجديث بادريه ثم صارت وظبنته فيها ستين ثم نقل الى مدرسة السطان سليمان بمدينة دمشيق بشمانين واذن له مالافتاء فيها في هذه الدبار ثم قلد قصاء بيث المقدس بتعمسماتة وهو أوَّل قاص بها من زمرة الموالي وقد توفي فيها قبل احلوس في محلس الفضاء في شهر ذي القعدة سنة ثلاث وتمانين وتسممانة كان رحمه الله تعالى عالم فاصلا محققا مدققا صاحب اليد لطولي في للمنوم لادنية والقدء لراسح في الدول لعربية مع المشاركة لتامة في سائر العلوم المتداوية له تعلية ت على بعص لمو ضع من التعسير والفروع وقد أنشد للمسه عبد رتجاله عن مدينة بروسه :

عن معنی بالا هما و و می

ره شدخ به باید شدوس

وه ر فیه حد شدوس

وه باید به حد شدوس

ره بدر به باید باید باید

ولا بشکرد فی شید به شدوس

یک شده فیهه شروس

رفت جور وطیهم تقوس

لفتا ثلث شع فی بروسیا

الله المناف المناف المناف الله المناف المناف

ولم الي تسبية الأحوال الشاري المعا والحسرات

ملا تفحر الانحسل ولا تعلم و سينس فان المعسر لايقسى مكم شياهات من فسار وكم أدركت إدراكسا فقل بالصبر يا صياح من الصر منساح

( و له ) في رمن كثر فيه الأعتباء ديشمر ، فوق علمه ،

عبهم ضنى بالرحب البقساع وعلم الشرع أكسند ما يساع وغايتها خماس بل ريسساع لقد أضحى له أمر مطسساع أضاعوني وأي فنى اصاعسوا

نقد جار الزمان على بيسب ترى الاشعار في الاسمعار أعلى فقد جارت جوائرهم عفود وكم من شاعر أمسى ذليسلا وذي فصل بنادي في البسوادي

#### ه (وملهم لمون محمود شتهر بانکات) .

ولما بقصه ما الالام من الموال الما هوا وافاد و المتعادم الدالم على وجه العداد حتى صار العلازات من الموال الما دري المدادة التدكرة أنه العراس المساومة الدالم المترابي المدادة الديال المدادة المساومة المداد المداد

#### ه ( ومن تعلمه دمیده موی ری تعاد ) ه

رحرف سب مكن على الشعار و سرس وكان رحمه مد قوي الحال مصق الله الله معتمدا على حالة رأبه معتران على علماء عصره وكان له أح يسمى على مدوح ملاره لمون على مردكره على عدد حريدة درس ولا عدرسة غدصي محمود بعشرين أم مدرسة أخوجه خير سبن محسه وعشرين كلفاها القسصطيلية محمية أم مدرسة أوروح دالله دسمة ديمو توقه بثلاثين أم مدرسة عصاء دال يسدة قسطموي دربعين أم مدرسة سبف ديمو توقه بثلاثين أم مدرسة عصاء دال يسدة قسطموي دربعين أم مدرسة سبف ويكود معيده ملارم في وقته كل هو الهدة في أماده أم نفي الي مدرسة لسطال ويكود معيده ملارم في وقته كل هو الهدة في أماده أم نفي الي مدرسة لسطال مليمان حال عديمة حتى يتقل في مليمان عدر القرار سنة أرده وأن بن وتسعمائة رحمه الله تعالى آمين .

# م (ومن لافاصل عددة لموى رمضات الشتهر يعاظر راده) .

ك أنوه من رمزة تقصاة احكمين في القصات وقد ولما المرجوم يفصية صوفیه می بلاد اروم وقد انتقی أنوه ای رحمة ربه القدیر و هو طفل صعبیر هرباه واحد من ألمص السلطانية مثالة دليه قاراله الناس منزلة أليه وقد نشأ راحمه لله في صب عدم و لادب نعبت يقضي منه العجب ولا رال يحدم العدوم الشريعة حتى أصبح وله ايها قدم راسح وعصل دائب من النضل شامح و شتعل على لمولى عند أناقي و مون فرو بر وصار ملازم من لمونى محمد المعروف بقطب بديق راده فحفظ لكبر فنوسطته قالد أولا مدرسة أحمد المتأي خمسة وعشرين ثم مدرسة أن ولى الدين تثلاثين ثم مدرسة يندره حان ناربعين لكن في بروسه المحروسة ثم مدرسة قاسم باشا محمسين ولما بني الرزير على باشا مدرسته المحمية بقال المرحوم البها مرعبة وأفرة وعرة متكاثرة ثم بقل أني حدى لمدرس شدل تم لی مدرسة اسلطان محمد حال بقراب یا صوفیه ثم ای حدی شار رمی سلیمایة كتاهما بستين فلما التأيي لسصال سايم حال مدرسته الكانبة بادرته شله سهيب بثريبة معلمه عطاء الله وكان أهلا لدلك وعين لدرسه معيد وأمر تملارمة تلالة تقر من أصحابه تشريفا للمنصب مردور ثم قند قصاء الشاء ثم بذل ف قصاء مصر

أم الى قصاء دروسه ثم الى قصاء دربه وقس أن يصل أيها قدد قصاء قسطه فيها (ومات فيها فحاة في أواسط شعاب من شهور سنة أراع وأنا بن وتسعمانة) وقد وصل سنه بي سنين في معسدر بحصائي وصل سنه بي سنين في معسدر بحصائي وشهد يوفور قصله وعرارة علمه لافاصل عربا من أسفامة علمه في لاستفامة ورعا عتبه هيد يصفا حميل أضورة حسل سنرة متحد باحس الحافق موضوعاً ناوضعه على أرة ومن و لاحد في ومع دمك بعيل با هر و نتسم عماهي في ير أنه يل معامياً بحرارة على سنة بن حصاء عامله في يلطفه يوم المؤتراه م

#### ( ومن علماء الزمن المولى حسن )

كال من عبدال عول الدوري فرها من الركار الله الما والمحالة الما الله والمحالة الما الله والمحالة الما الله والمحالة الما الله والمحالة المحالة المحالة

ه (ومي غروم لاماحله لمالي حامله) م

کان بره من آریات . و با فلام فی د و پامل حدید و مدر حمله ایما لسمه

به و میث مینت عیب و دخی مدخی عیم و بادی عید عربی مشر به عی ر الشباب وطبعا وسع من سن منجا وقرأ عن عدم من الأصال محول بر عبدهم دهف الأعداث وحسل شاران منهم الدان المدي محشي العسير تساوي وصار ملازم من موان تذادري خدمة عدكارة أراء قصاله بالعسكار في ر صفر عشر سے ۱۹۶۰ وقت فی شہر امراز مدرسہ مال حدرو و تمالہ وسه بعشرين ثم الواحدية لكوادهية حسنة واعشرين ثم ميد سنة الن مالي ساس وسه محروسه شاش تم مدرسة داء داك عنصصينة المحية الراهي والماك و ١٤١ حديد مه ومصب هاكند حصد رحمه مه أنه أن ديدرمية مصصبي بالله كيور و حسين أم يقي ل مدرسة و ساة الدعال مديدال بالده معيد ولد م به علی مدرس و رافته این آن نقل ان مدرسهٔ است با محدد حال این است با سيمان خال سنتي والمنك بأرابة السهارة سرقوم الشبيع محمد المعاروف الحراي ده عد سطاوهو درج في ديك رمان الرحية شاريه سنعال تما فالم عباء دمشق شاء فيم يمكت فيه سنة الأواندي أن قصاء مصر إلى الأسلام فقال م تم فيه الإث سين عرب ثم قد تدريس بدرمية ميده رة بدمه ب صوفيه ثم قد عده دروسه محروسة أنم بلل بي قسطينية محمية أنم بي قصده بعد كر سطور : پ و لایة روم أین معمورة فرشر أمرو عادرا عن سلامة مصهر أكمال سماد والاستقامة فحطي عند تستعال أماية المدرة والتمكين وادام عليه مدة تسع سبيل رقد قصد سعاد مرامور لکثرة عصاده خيه ان توجيه الرازار عصلي ليه و م عنني نسطان فالحوار ترحم عرانا موق مرتور فلني على توجه ساكور ف ن دهت سوی دو تسعود ی دار خارد فاقها در جوه در مه و سایه تبخیا و تشرف په تاپ رمانه ده. د عبيه غيارة و تمكيل ( ان با عنفي بار رحمة الله تعالى بعد عدة سين و شك في أو لل شعبال سنة حسيل و ثما بين و تسعيد لله ) و حصر حدر ته عور راء والأمراء وعامة الاشراف والعلماء وصاي عليه حامع السطاء محمد حانا ودعي له پالرحمة و ترصو با و دفي خوار أي أبوب الأنصاري عبيه ارجمة رايه ساري

وكان المرحوم من أعيان علماء الروم محضوظا بكثرة المحفوظ معروها بسمعة الباع وكان المرحوم من أعيان علماء الروم محضوظا بكثرة المحلوظ معروها بسمعة الباع وكان وحمه الله عظيم المعس شديد البأس مهيما في أعين الناس بعيد المطلب صعب المقصد والمذهب قلما بحاريه في ميدانه أحد عليه رحمة العرير الصمد.

### (ومنهم المولى محمد عبد النطيف المشتهر ببحاري زاده)

كان أبوه المزبور قاعدا في مسد الارشاد بزاوية الشيخ محمود البخاري داخل قسطنطيية المحمية على ما مر ذكره في هده الجريدة قرأ رحمه الله علماء عصره وصار ملارما من المولى عبد الرحمن المار ذكره فيها ثم تزوج ابنته ودرس بمدرسة عند السلام بالموضع المعروف بكوحك جكمجه بأربعين ثم صار قاضيا ببعض القصبات فلما تولى صهره المزبور قصاء العسكر ثانيا أتى به الى قسطنطينية وجد واجتهد ببذل عرضه وماله الى أن جعله مدرسا بدلطانية بروسه ثم نقل الى احدى المدارس الثمان فعن قريب ذاق مر كأس الحماء وقرأ على الدنيا السلام فجعل المرحوم قاضيا بطرابلس الشام وهو أول قاض بها من زمرة الموالي ( وتوفي قاضيا بها سنة ست وثمانين وتسعمائة ) كان المرحوم مع قلة حظه من العلم و حليم المص مطرح تتكيف مأمون العائمة مبذول النعمة مائلا قلة حظه من العلم و ملاطنة المحلان عليه رحمة ربه المان .

ومن أفاضل العصر و الأوان و توادر الدهر و الزمان المولى يوسف المشتهر
 بالمولى سبتان ) .

ولد رحمه الله بقصة سونسه وجد في الطلاب وقلقل الركاب وتحسل المصاعب وركب المتاعب واجتمع بأهاضل عصره واستفاد حتى دحل في سبك أرباب الاستعداد وتحرك على الوجه المعهود والسنن المعناد قرأ رحمه الله على المولى محيى الدين الفعاري ثم على المولى علاء الدين الجمالي وصار ملازما من المولى خير الدين معلم السلطان سليمان ثم درس عدرسة صاروحه باشا بقصبة كليبولي بخمسة وعشرين ثم بالمدرسة الحجرية بأدرته بثلاثين ثم مدرسة دود بسلشا

سطنطينية فأربعين ثم مسرسة مصطنى وشا فككيورره تحبسين ثم نثن ف دار صیت بادرته نم ای حدی شارس انسان نم ی مدرسة سلطان بازرید حال هرت هديك ثم عرن وقيل الوصوب ألى قسططينية بشر القصاء همشتي ثم نفي ألى ساء دريه ثم ن قصاء قسططيبة وقيل وصوب أبها بشر نقصاء عبدكر تصورة في ولاية أناطولي معمورة وحسل للدرس عام وحصر عبده علم من أحلة الكراء فكم من مشكن نقاب نصالح ذكره عنده سهلا ومعصل عاد سائب فكره مصمحلا و د م في هذا الله مدة حمسة أعوام ثم تحرك عليه لعص إداب العرص من تذبن في قدر سه مرض فالتل د نعران و هو با والتغليش في نامع السطان محمد حال مع شريكه لمولي مصلح الدين الشهير الستال ولما صهر راءة دمته وحدل حاله شرف يتعيلن وطيفة أمثاله ثم قلد التدريس فللمار لحديث أي نده تدهار سيمار نقرب الحامع لمعروف لدى تقاضي والدار ريد على مرسومه ثلاثون تم ريد أربعون قدم فيها على ندرس والأفادة في لأبء لمعتادة في حديث وأنصبر بنطف أنتقربر وحس ألتحرير أن استولى ميه سلطان الهراء نظلالع الصاءف والأما فاستعنى عن مدرسة المردراة فلقي مدة الوطينة لمدكورة ( رقد التقل رحمه الله في شهر صفر من شهور السة ملت إنمانين وتسعمائة ) وقد أرف عمره على تسعين سنة كان المرحوم من أجنة فاصل الروء شهد بنصيبته لتامة لخاصة والعامة واعترفوا برسوح قلمه في الفلول ثبات قدمه في علم المفروض و لمسبول طالما شيد ما درس من بديان الدروس ررق برشحات أقلامه وحواه عرائس الطروس وسار مسير البدري سماء التحقيق إثمنق بصائر همته حتى علا دروة التدقيق وكابا رحمه لله شبيحا جمبل الصورة حسن السير مبارك النفس كريم لأحلاق متواضعًا طبيب لأعر في مشهورًا الخصال الحميدة معرود بالحلال الأكيدة متدرع بالديانة متعمما بالصلاح الصبانة وقد كتب رحمه الله حواشي عي تفسير البيصاوي أصهر فبها آيد البيضاء والمحمة الزهراء وكتب شرحا لكتاب لكراهية وكتاب الوصايا من الهداية بما فيه لأرناب الدراية من الكفاية وقد اتفق في أياء اشتعلي بدرس المطول أني قد احتمعت في عالم الرؤيا برفقة من فرقة العسماء فانحر كلامنا الى ذكر المولى حسن جنبي محشي الكناب لمربور فقال واحد منهم من أحب أن يرى مثله وينظر عدله فنينظر الى المولى سنان من علماء الرمان قانه يواريه في الفضيلة ويحق لأن يعد عديله .

 ( وصهم ألمالم الأعد المولى أحمد بن محمد المشتهر بنشانحي ز ده ) ه كان أبوه موقعا في الديوان العالي في دولة السلصان سليمان مشتهرا بابن رمضان وهو الذي كتب مختصراً الصيفاً في أسلوب طريف يشتمل على حوادث الأيام وتواريخ لانام من بدء الدنيا الى أو حر الدولة المزنورة وقد ولد المرجوء عدينة قده نظينية سه (باص بالأصل) فلما لم ودب وحصل طرفا من العلم و لأدب قرأ على الشيخ المرز في ميدان الافادة المونى المعروف يشيح زاده شارح تفسير السيضاوي وعلى العالم لأمجد المولى المشتهر بعبد الكريم راده وعلى صاحب التحقيق والتمييز المولى عبدالله المعروف بنزويز وصار ملارما م المولى مسان المار ذكره الآن ثم درس أولا بمدرسة احاحى حسن والاثبي ثم مدرسة أبرأهيم بأشا بأربعين كلتاهما لقسط صينية ثم مدرسة قاسم باشا بحاسب ثم نقل الى المدرسة المعروفة بخانقاه ثم الى المدرسة الحاصكية ثم انتنق أن مات عدة نفر من أولاده فعرض له ما عرض من النمرة عن تصاريف الدنيا فترك التدريس واختار الانزواء ونعد يرهة من الزمان رجع عما عبه وصار مدرسا باحدي المدارس الثمان ثم قبد قضاء مكة شرفها الله ثم عرل ثم قبد قصاء مصر القاهرة ثم عرل ثم قلد قضاء المديمة المنورة وقالي أن يتوحه اليها رفع بيد بعض حواشيه مكتوبا الى السطان فتغير عايه خاطر الساطان العطيم الشان فعرله وأمر له بالخروج عن البلدة فخرج متوجها الى الحج فساحج وعاد مات بقرب دمشق فأتي به اليها ( ودفن فيها سنة ست و ثمانين وتسع بائة ) كان رحابه الله من

من تبحر من عبون العنون وتمهر في عدم المعروض والمسود وشارك ل ي علم العروع والأصول طويل الناع في العلوم العربية كثير الاطلاع لعيث والتفسير والعنون الأهبية مع حراءة الحنال وصلاقة اللسال ولمحاورات لأقر د وكان رحمه الله ماثلا لى الصلاح ومتصلا بأرباب الرهد والملاح على الاشتعال مجاوبا عن القبل ولقال بدأ باعراب القرآن المبين مقتميا لأثر نسي والسمين وصل به اني سورة الأعراف وشرح الحرر المسوب الى العالم على م أبي صلب كرم لله وحهه الذي أوله اللهم با من ولع لسال وعق حراشي عن موض من تعصر اليصاوي و هداية وشرحا للموقف الحولة رسائل بقبت أكثرها في المسودة وكان له يد في الشعر والافشاء عربر والاملاء ( وله هد الكلام ) في التحق في المشاء :

نديم الصح ن سافرت شاما فمع أرضيا مني السلاما يحن القب مد فارقت عها وكال الطيب قد وصل المشاما لعن الله ينطف في بمصب ويسر دورة ذاك المقاما

ر ومن الطرائف ما قال في مدح الطائف):

ولطائف تحوي لطائف جمة من عرف أمام مع لطيف هواء رُص تــاوي روصة تمحاس ماء بخاكي كوثرا بصناء وسيمها بلطافة بخيي السيسم وقواكه التحساور الاحصاء (وله):

تعضل الله اني لا أسسالي وال كال العدو رمى نعهله وليس يضرفا الحسساد شيئاً فسرء المكر ماتحق بأهلسه و (ومنهم لمولى محمد المعروف ممشيره راده) ه

كان أموه من قصاة لقصبات وأمه أحث المولى محمد الشهير بقط الدين المولى أمد الصدور في الدولة السايمانية وهو السبب لشهرته بالسنة المردورة الرحمة الله على علماء عصره وأعرك على الوحه المعتاد واشتعل مدة على لى مصلح الدين المشتهر بسئان أثم صار ملازما مع حالة المسئور ودرس أولا

بقسططينية في المدرسة الموتونية بعشرين ثم مدرسة الأمير بحمسة وعشرين ثم مدرسة بلده مدرسة بلده مدرسة بلده مدرسة بلده حان عليه الرحمة و العفران فأربعين لكن في مدينة بروسه ثم مدرسة علي باشا الجديدة ثم نقل الى الحدى المدرستين لمتحاورتين فأدربه ثم نقل الى الحدى المدارس اللمات ثم نقل الى مدرسة السطال سيم خان العنيقة ثم الى مدرسة السطان سيم خان العنيقة ثم الى مدرسة وثمانين وتسعدت المديدة (توفي مدرس بها في ول الربيع الآخر سنة تسع وأسع التقرير كثير التنطف عاربا عن التكلف في الطعام والداس ومعاملة واسع التقرير كثير التنطف عاربا عن التكلف في الطعام والداس ومعاملة عبر أنه كثير الاقتحام في مصلح المثم باذلا عرصه العطير في الأمر الحقير عمله المقاد والعالم في المحدد الم عمل المداه بالمعاد في مصلح المثم باذلا عرصه العطير في الأمر الحقير عامله الله ولطفه المكثير .

ومن المحديم لأعيال وحلص أماه العصر و لأوان محمد بن المولى
 منان،

ولد رحمه الله و تنار المحابة في مطالع شمائله طاهرة و توار المحد و لشرف في طوائع محابعه باهرة ونشأ في روصة المعرف المقطاع من أرهارها و دوحة لعلوه و اللطائف محتيا من ثمرها حتى استهل الحصور في مجالس الفحول والصدور فقرأ مدة على أبه وحصل عنده ما يعبه ثم عكف على التحصيل والاستفادة من المولى أحمد المعروف بقاري راده وبعد برهة المن الرءان صار الملارما من المولى مصالح الدين الشهير بستان ثم درس ممدرسة داود باشا بأردمين ثم صار وطبعته فيها حمسين ثم نقل الى المدرسة المعروفة حائقاه ثم الى المدرسة الحاصكية ثم الى احدى المدارس اللمان ثم الى مدرسة السطان محمد من السلطان سليمان خان ثم الى احدى المدارس السابمانية (وءات فيها في آحر الربيعين سنة صنع وثمانين وتسممائة ) كان رحمه الله محدوما عطيم الشان دهر البرهان المرحدة ذهبه وصفاء فطنته و فرط ذكانه و نقاء قريخته و قوة بخله وحس تقريره و تحرير العصل و تصويره من الانساع و طول الباع في العلوء المنداولة كتب رحمه الم

و شي على الشرح الشريفي للمعتاج وعلى بعض المواضع من لهدية وله لطائف مر وباخسة كان رحمه لله من بدائع الرمان ويوادر العصر والاوان ولو عاش دة لكان له شان عليه ارجمة والعفران .

ومنهم المولى أحمد لمشتهر بالكامي)

ولد رحمه لله تعالى ملدة أدرانه وقرأ عي علماء عصر د وحصل طرفا مل هلوه و لمعارف وتحرك نحسب العادة حتى وصل أن محسن المول المعظم أبي لسعود ثم صار ملازم من لمون القادري ثم درس تمدرسة محدود دت بالقوية لقريبة من أدريه المعروفة خاص كوي بعشرين ثم مدرسة الحواجه حسل بأدريه نخمسة وعشرين ثم مدرسة سبال الكيكلحي لثلاثين ثم مدرسة يندرم حممان عمدروسة دروسه بأربعين ثم مدرسة مصطفى باشا السطيطيبية تحسين غم نقل إلى مدرسة الدعال محمد حال حوار مرقد أبي أيوب الانصاري قدم الله سره أم إلى حدى المدارس الدال أم إلى حدى الدارس السعد ل سود ال أم قد قصاء أدريه كل ذلك بتراية بعص حرشي السطية وتدريه إلى السلط المرمور بالمعارف الحرائية كالشعر ولانشاء ولما النقن السلطان إي حرار الرحمان رمي المرحوم بسهام العرل ولهرب ولما فتحت جريرة قبرس في دولة السنطال سليم حال قلما بصبه قصاء الحريرة لمرقرمة وسالم البه رمام الحكرمة في جميع قلاعها وبالادها وتلالها ووهادها فسن كمال المعرق والتشتت لم يمكن له قطه المورها في سلمث الاعتدال فاستعنى عن المنصب ورضي بالانفضال فعرل وعاد الى قسطنطيبية مرة أخرى وتقاعد بوظيمته الأولى ثم تفق للسلطان سايم حان رغبة في صحبته بتعريف بعص الحواشي وتربيه فطب وهو عن الصهد في بعص النقاع فتبسر لـــه التشرف بالدحول و لاحتماع ثم ال المستور أحس من لسنطان لمربور كمال التوجه أيه فحاف من تقدمه عايه والدم ذلك البديم على ما فعل فاعمل أساب المكر والحيل ولم يقصر في السعي والاحتهاد حتى قدر عني التفريق و لا عاد . ﴿ وَقَدْ نُونِي رَحْمُهُ اللَّهُ نَعَى فِي أُوائِلَ رَحْبُ لِمُرْجِبُ سَنَّهُ سَمَّ وَتُعَالِبَ وَسَعَمَانَةً كان لمرجزم مشاركا في يعص العنوء دا حط وافر من الشعر والأنشاء ويد صاهرة

في الاملال والاملاء بدأ بترحمة كيمياء لسعادة للاماء عبي أنحس النظام الا أنه لم يتبسر له الاتمام وله مكاتب على أساليب مرغوبة وأفايل مطلوبة فتارة يختار فيها الحروف العاربة عن النقط و تارة ينترم في كلمه حرفا و احدا فقط و من الذي ما ساء قط.

## ( ومن المخاديم السادة محمود لمشتهر تمعلم زاده ) .

كان أبو المربور من جمعة الصدور في لدونة لسليمية . ولد رحمه مذ تعالى في روضة المحد و لاحلال ونشأ في دوحة لعر و لاقبال محتميا من ثمار النطائف ومفتطنا من أزهار المعارف وقرأ على أنيه وأكثر من لاستفادة ثم صار ملازما من المولى أي السعود يطريق الاعادة و در س أو لا تمدرسة مر اد باشا بثلاثين ثم مدرسة داود باشد بأربعين ثم مدرسة رستم دشا حسين أكن في قسطنطينية المحمية ثم نقل الى مدرسة بنت السيطان سبيمان خان باسكد رائم أن أحدى المدار س الثمان ثم بذل منعا عطيما بباب بعص الأعالي حتى صار موقعا في الديوان العالي فخدم هيه الى أن وجد نعض أرباب الحسد سبيلا الى نقص شانه وتقص ديانه فمني بالغزل والهوان وهة من الرمان ثم لم يتيسر له ما يُحمه وبرضي حتى جعله الدهو لسهاء المبية غرضا ( وذلك في أو اسط جم دى الأوى سنة سنع و ثمانين و تسعمائة ) كان المرحوم مشاركا في العلوم ذا حط وافر من المعارف والمداحر ساعيا في اقتباء الكنب الشريفة بالحطوط اللطيفة وكان رحمه للدشابا جميلا ومخدوما حليلا خلوقا ذا دعاية عارفا بالشعر و لكتابة عامله الله يلطقه الخير اله يعباده خمير

## ( ومنهم المولى محمود المشتهر بنا حابي ) •

ولد رحمه الله بقصبة فلبه ونشأ على طلب المعارف واللطائف وقرأ على علماء أوانه واجتمع بمصلاء زمانه حتى وصل الى خدمة المولى الفادري ثم دهب مذهب الصلاح وانصل ببعض أرباب الزهد والفلاح الى أن اشتهر بالمتقوى والديانة والزهد والصيابة فحعل من خواص الحرم وخدام المحلس المحترم

ونصب لتعليم بنت لملطان سليمان خان صاحبة الخبرات احسان فلما زوحت بالوزير الكبير رستم باشا أكرمه عابة الاكراء وأبرله مسراة أنبه في لاعرار والاحترام فيهذه الملابسة اشتهر بالاسم المربور واليه أشار لمولى على بن عبد العزيز المعروب بأم الولد راده بقوله في الرسالة لقلمية :

ملاذ الخلق في الأحوال طر ومن يمعي له المكروه حاما وبيت العلم محسروز منبسع له قد كان داك الحمر مابسا

ففاز من الرياسة بالحط الو هو و صبح نانه ملحاً للأصاعر والأكانو و قصده العلماء والشعراء بالرسائل الشريفة والأشعار اللطيفة و توجه اليه أرباب الحاحات بالتحف السبية والهدايا السمية فاجتمع عبده من نفائس الكتب والتحف و لأموال ما لم يتفق لعيره من الأمثال الى أن انتقل محاديمه الكرام الى دار السلاء فقائله الدهر بالانضاص و نظر اليه بعين الاعرض وأنول قدره و نقص قدره و هكدا الدهر يرفع وينزل وينصب و يعزل:

أرى الدهر الا منحنونا نأهنه وما صاحب لحاحث الا معديا (توفي رحمه الله تعالى في أواسط رجب سنة سنع و ثمانين وتسعمائة ) كان رحمه لله عالما عارفا محبا للعلم وأهله ساعيا في اقتماء الكتب النفيسة صمانا بها ضة لمحب بالمحبوب ولم يرل محدا في تحصيلها حتى كتب في حر عمره تصبر المتني أبي الدعود وقد دهي بالتحرد و لانصراد ولم يترك من يقوم بحقه مسن الأقارب والأولاد فتعرق نعائس كتبه أبدي سنا فجزء حوته الدبسور وجرء حوته الدبسور وجرء حوته الدبسور وجرء حوته الدبسور وجرء محوته الصبا.

ه ( ومن أرباب المجد والافادة المعروف بالاحسان والاجادة لمولى شمس الدين أحمد بن المولى بدر الدين المشتهر بقاضي زاده ) .

كان أبو المزنور عن عتقاء الوزير على ناشا العتيق وقد تصرف في عدة من المدارس والمناصب الى أن صار قاصيا بمدينة أدرنه في دولة السلطان ديريد حال وقد ولد المرجوء وأنوار العر والشرف من طوالع شموسه شارقة وآثار المحد

والشرف في مطالع فدوره بارقة فعن قريب حقق ما تتمرس فيه المصار من أنطهور و لشهرة كالشمس في وسط الهار قرأ رحمه مدّ عن علماء عصره وأدصق دهره منهم المولي محمد لمعروف خوي راده و لمولي سعاي محشي البيصاوي وصار ملارما من المولى للدوري و درس أو لا د شرهادية حمس و عشرين ثم مدرسة اس ولي لدين بثلاثين أم مدرسة بعدر عامان دار نعين الخل تمديمة دروسه أم مدرسة على باث بقسطنطيسية علمسين بو سطة كونه مشروطة لعنة ، أو رر المربور وولادهم ثم نقل ای احدی المدرستین متحاور این بادر به ثم نی احدی المدارس الثمال ثم الى حدى مدارس المعدن سيمان وهو أوَّل مدرس به عي ما سق دكره موة نم قدر قصاء حب بعد م قده من آلام المكث و أتعب وبعد عدة مسين رفع عن لفضا ووقه مدة في غيابة حرن و لأسى بن أن ساعده بعص الأهائي بالهمم السية فيصب قاضيا بفسططيبية المحمية ثم ش بي قصاء العدكر المصورة في ولاية روم ايلي مدمورة فبعد سبعة أشهر حن أمره والراجع شعره فدرع صائر عزه وصار قمل أن يقصي لأوطار و دلك بالوحشة أوقعة بهم و بين لمول عصاء الله معمم الداطان مايم حال فتقاعد بوظيئة مائه أء قدد تدريس دار الحديث عديمة درنه وعبن له کل بوء ماتنا درهم ثم ترکه وعد ب قسصطبیة ویی ثداند حسن اسطان مراد حال على سرير السطنة وأعاد المرحوم الى قصاء العسكر بالولاية لمربورة لما صمع فيه من التصيبة الناهرة والصلالة الدينية الصهرة فعاش الله في كلف العرا و السلفان شامح الألف سامي المكان دافقا القول في الحديق . حقير حاري حكم في كبير و تصعير أن قند عانوي بدار الدعامة الساية تسطيطينية المحمية فدم عني لافتاء والدرس ف أنا فصت به لمية الى الرمس و دلك في تخر الربيعين سنة ثمان و ثمارين و نسعه ثة ) و دفن بالمكاب الدي عيمه حن البيدة قريبًا من حامم السبطان محمد خان جنه الله تعالى بأستار الرحمة الغفران كان المرجوم من الجهائذة القروم طالمًا حال في ميد ل الفصائل فعرار حرر زمن قصبات الديق في مضماره ما أحور أفحم مي عارضه بشفاشقه افرة وأرعم من عاده خقرئق الدادرة كثير الاعتداء بدرسه دئم لاشتعال في يومه وأهسه رقع القدر شديد أناس عرير النفس بهايه أدس له شرح فحدية من أول كتاب الوك الة الى آخر اكتاب وحشرة على أشرح أشر على للمفتاح من أوله الى آخر ألف التابي وحشية على أول صدر الشريعة وحشية أنحريا من عيث الماهية ورسال على مواضع أخر وقد كال رحمه المدايرة قصائه العسكر على عبر الرام الماليا سبا ليس سنة جمية حسنة حينة وهو تذابه قصاة العسكر على عبر الرام وأمير الأهراء في الرلايش فقط وكال قال دلك بتداء عبد كل من كال أمر أمر الأهراء في المدلك والحدية كال رحمه الله على الأعراء في المدلك والحديدة كال رحمه الله على الأعراء على المعاد السترة الله والعرب المدلك والمدلة المدلك والمدلك و

· (وسهم لعلم لأعد مولانا أحمد الشهور عطوم مث) .

كن رحمه لله من ملارمي المرنى حميد نصدور في الدولة السبمانية ودرس أولا عدرسة الرهيم دشا بعشرين أم مدرسة الى الدس خمسة وعشران وكند هما تقسصطيانية أم مدرسة أمير ساعات في بروسه بثلاثين أم مدرسة والدد كامير عثمان شاه كلدهما القسطسطينية أثم الصب المعسا الألماء الساطان السيمان في الدار العامرة فلما الحليمان السلطان مراد خال على سرير السلطة وقتل محاديمه عي ما هو العادة المطالبية من رامن السلطان محمد حال فاتح قسطيلينية المحمية بني المرحوم براهة من أرامان في الدن والموال ممثل بالدموم والأحزال أم قدد قصاء بيت المقادس أم يقل من قصاء المدينة المورة أم من قصاء مكة المشرفة أم عزل عم وجاء الى قسطيطينية فلم المبث في هذه خطيرة الأحدة يسيرة و يتقل من رحمة راء الكثيرة (ودلك سنة تسع وأنما بن وتسعمانة) كالرحمة الله عاملا فصبحا حارما حيد العقيلة صاحب الأحارق الحميدة مع كان السكينة وأوقار والاتعاط والاعتبار عامه الله تعالى بنطعه في دار غرار من المول في المدينة أرابات المحد والحدود عدد والسعار عالمه الله تعالى بنطعه في دار غرار المول في المدينة أرابات المحدود عدد والمديدة والمدين المول في المحدود عدد والمدين المول في المول في المدينة أرابات المحدود عدد والمدينة والمدين المول في المدينة أرابات المحدود عدد والمدينة والمدينة المول في المدينة أرابات المحدود عدد والمدينة والمدينة المول في المدينة أرابات المحدود عدد والمدينة والمدينة المول في المدينة أرابات المحدود عدد والعدود عدد والمدينة المول في المدينة أرابات المحدود عدد والمدينة المدينة أرابات المحدود عدد والمدينة المحدود عدد والمدينة ألمينانية المحدود عدد والمدينة المدينة ألم المدينة ألم المدينة ألم المحدود عدد والمدينة ألمينانية المدينة المدينة ألم المدينة ألمينانية المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة ألم المدينة ألمينانية المدينة ا

المعود) .

بثُّ رحمه الله منظور "نظار جده العالية فطفر من المع ي بما لا يمكن تحصيله

والأثنان عائبة و هرس أو لا تمدرسة محمود دش لا سعيه وحده بن تشريفا سالب حده أنه نفن الى مدرسة سحال محمد حال نعور أني أروب الانصاري عليه رحمة نمك أمري أنه حدى بدرس تحدل أنه مدرسة ساط لاسريه حال نفسط بليه لمحمية أنه أن حدى بدرس سيمانية أنه أن مدرسة ساطان سيم حال تمدية أدريه (اوفي بها سنة تسعيل و تسعم أن كان المرجوم مثا كافي العموم داعش سيم و دهل مستقم حس الأحلاق طيب الأعراق كتب المعط مصروح الكماني كتب المعط المحميل عميل عمله المداهر الحميل عمله المداهرة المان المحميل عمله المداهر الحميل عمله المداهر المحميل عمله المداهر المعلم المداهرة المحميل عمله المداهر المحميل عمله المداهرة المحل المحميل عمله المداهرة المحليل عمله المداهرة المحميل عمله المحميل ال

ه ( وثمن حرص في عبدر عدب حيفائق على عرز حصائص الليقائق المولى محمد بن بور الله بمشتهر بأحلى راده ) ه

كان أنوه مرابور من لقصاة حاكيل في المصات والسنة لمرابورة في حده من جهة أمه مول أخي روسف لفرق في محلي صدر الشريعة بثأ رجمه لله مثيداً لأركان حقائل لمه بي ومعمراً لسيال دفائل بهائي في أن تدرج مو في المعلى الماكر وتصلح بي در المصائل و معاجر وصاحب الاحيار والازم لكدر لي أي سحب الميال محد و لفحار قوا ملكة على لمول شسس لمايل المعره في بعسرت بلجي محصل علمه ما حصل ولمع ملك الكس الم تحرك على لوحه المعهود والسل لموحود أم قوا عي المولى الله المال أم عي المولى المحلول المعالى وهو في حدى المولى حير المال أم عي المولى المحلول المحلول

لمبدأ ثم درس بمدرسة بري داش بدوري خدسة وعشرين ثم مسرسة حامع درس بمدرسة بري داش وريز كبير رسني داش مدرسته كائة عبد عسيره بوني فقي المرحوم بها داريعين لامتوره بعصبيته شامة عبد داصة و عامة ثم قاد مدرسة حير اندين بالدا بعدهــــر قسصصبية المحمية الموضع المعروف بمشك صال الحميين ثم عرل ثم قدد مدرسة سيمان في عرف ثم قدد مدرسة السيمان في يارييق ثم نقي بي الحسيدي المدرس الشداد ثم بي مدرسة السيمان

<sup>)</sup> قوله ثم عني مون أحد ح سقط سمه من لاصل لمدي ويدينا

محمد من السلطان سليمان خان ثم قلد قصاء حس ثم يقل ل قصساء بروسه ثم ل قضاء أدرته ثم صار قاصيا و بعد كر المصورة يولاية باصولي المعبورة ثم تقاعد عنه يوصيعة منه ثم قلد تدريس در الحديث السليماية ورب على وصيعته ستول درهما قداء فيها على الدرس والافادة في الارمية المعهدودة والايام المعتادة (الى ل درح لى رحمة بقد تعال في آخر دي الفعدة سنة تسعيل وتسعمائة) كان المرحوم خرا من خاراته وم يقدف للقريب من حواهر معارقه عحدثها وببعث للعريب من طباطم فصائله سحوانا فتح عمائح المصارة بدقيقة معابق المعصلات وحمد تعطره البقطان وفكرة العجيب الشال عقد المشكلات وكان رحمه الله عديم للعير في سرعة الالقاد وحس التقرير صاحب دهسس وكان رحمه الله عديم للعير في سرعة الالقاد وحس التقرير صاحب دهسس وكان رحمه الله عديم للعيرة وبالحسة كان رحمه الله أدب وسكيمة ووقار وكان رحمه الله أبيل الصحبة حلو المقاربة حس السبت لطبق المحودة وبالحسة كان رحمه الله أنظر أهل رمانه وفارس مديه والقدم عني قر نه عاميه الله عربد احسانه.

وهم ارتقى بعص المدارج لعليا ونزل عنها قدر وصوله الى لعاية القصوى المونى شمس الدين أحمد المعروف بالعرمي )

كان أبوه من حملة من يحدم الاموال الاميرية وبضبط المقاطعات السلطانية وقد ولد رحمه الله في دار السلطنة السية قسططينية المحمية ونشأ في صحبة الاكامر العظام ومحلس الافاضل لفحاء عائصا في خار فصائلهم للاحرة وملتقطا من درر معارفهم الفاحرة فبعد ما تحرك في ميدال الاستفادة صار ملازما من الموق علاء الدين الحدوي بطريق الاعادة و درس أولا بمدرسة رستم باشابسدة و وسحق غصمة وعشرين ثم صار وضيفته فيها ثلاثين ثم بالمدرسة الافصلية المسطينية المحمية باربعين ثم مدرسة سال باشا فسطك طاش نخمسين ثم نقل الله الحدى المدارس الثمان ومنها أرسس في تعتيش حريرة قبرس فلما عاد عنها نقل الى احدى المدارس الثمان ومنها أرسس في تعتيش حريرة قبرس فلما عاد عنها نقل الى احدى المدارس الشمان ومنها أرسس في تعتيش حريرة قبرس فلما عاد عنها نقل الى احدى المدارس الشمان ومنها أرسس في تعتيش حريرة قبرس فلما عاد عنها نقل الى احدى المدارس السليدية فنسا

توفي معدم السطسان مجمله امن السلطان مراد حال نصب مكانه فحده مدة في الدار العامرة باللغه جميلة والحشمة الو فرة وفي رمله رفع السور شارك الميمول وشرف محدومه سنة ارسول لامين الأمول فليع ملع لاحلال و لاكراء وتدرج مدارج تتمجيم والاحترام وفي أثباته ألم يساحته سول وتوفي عمرص الصاعول (سنة تسعيل وتسعمائة) كان المرحوم مشارك في بعض بعوم داحظ من المعارف ويد في المصافف حليم النفس حسن المحاورة سهم عصع حلو المحاورة ما مائلا الى صبحة الحلال ومعاشرة الاحوال من ذوي العرفال وله كتاب تركي بشتمل على بكان لصبغة وأشعار تركية مقره لة عبد أهالها.

(وعمل انتظیم فی سبٹ هؤلاء لسادة لمولی محمد بن لمعروف بصاروکرر
 اوغلی زادہ ) •

كال أبوه من القصاة في القصات و لسنة المربورة الى جده من جهة أبيه نشأ رحمه لله في مجالس لالاضل الاكارم ومحاف لاماثل الأعاصم مغترفا من حياض معارفهم ومتأنفًا في رياض لط ثفهم ولما صار ملازما من المولى أي تسعيره در من تمدرسة يحيى حدى بالموضع المسوب اليه من نواحي قسصصيدية المحمية ثم مدرمية حاجي خاتون بحمسة وعشرين ثم مدرسة عبد لسلام بالموضع المعسروف بكوجك جكمجه بثلاثين ثم المدرسة المعروعة بقىلوحه ناربعين في بروسمه ثم مدرســــــة داود باشا بقــطنطيـية بخمـــــين ثم نقل عنها بلى احدى لمدرستين المتجاورتين بادرته ثم الى احدى المدارس الثمان فقبل أن يدرس بها نقل أن مدرسة السلطان محمد ابن السلطان سابِمان خان بستين ثم نقل الى احدى مدار س المرجوم السلطان سليمان خان ثم نقل الى مدرسة السلطان سايم خان الحديدة بسبعين ثم قلد قضاء المدينة المورة فتعلل القنول والدهاب وتشبث بديل الاسباب ولم يقصر في السعى والاهتمام راجيا من مضمون قولهم الابرام يحصل المراء فبعد بذل وتعب بدله بقضاء حلب الا أن دلك لم يبارك له فلم يشمر النصب لا النصب فبعد عدة أشهر من مباشرته القصاء نزل عليه القضاء ﴿ وَذَلْكُ سَنَّهُ تُسْحُ وثمانين وتسعمائة ) كان رحمه الله عالما عاملا فاضلا كاملا حليما سليما لصينا

منا وقورًا صنور مهتم بدرسه مشتعلاً بنفسه له تعاين عني كتاب أفسره من بداء وحراس على مفتاح من هانون الأول أن تحرا حال الأستعاراة حو می می داک شرح امر قت و به رساله می و صف اما و او در

فوفيا فه حاث عل القطاع فلم بك حمدياهي أهل دوب و عام وأصحت من تعرضروت بصنعه صلاة وتدره على روصيه في غد أن لأفلاه شرق عاسسه عي أنا كتاب مي العرب والمحم

و کی به عن ایر جامی اسفید تعصره وأتدسها سالة والشباء

(وقب في أنده الترسيب) . ألا وهو من عبدائب الأفاق و عراب الأند في ئی قلمہ تو جدد فی نصوب الماور فی و ہو شات حسن دو اناعة و سے اللہ قالہ كالمن رعف شامل فكال يشار اليم بالأنامل فسيح الحالية فصريع الهابعة حسال الحيا محاسبه حارجه عن خد عتل على مدار الأصاح حصر وأصل لساله في ميادين نصروس دي، فكأنه ر في سبان بال صغير او هم عقاد معاني فحساها لؤلؤا بنثور سی کامل شہر باسخ کئے الزامیہ آدم تنفی می رباء کیمات و ہو والبہ بحرجه من نصبتات أو دو النوب لتقمه حرات فمه مفتوح فللذ بالعراء فهو سقيم و ایوب بصبر عی اسود و هو محروح مه اله علی حدمة دار به مقبیم أو يوسف رس من خوته يرته وينعب وقد نفي في عيامة لخب فياله من عجب خسرير قادر على لتحرير وسند كامل في التعيير أصلى جسده كسالك مرتاص وأفنى عمره في خدمة الباري والى أمره راض .

 وهم انقطع في الطريق عن القرين والرفيق لمولى حضر بيث ابن عمد الكريم القاضي ) •

ك أنوه رحمه الله خلالا المسطور في الشقائق النعمانية وولما رحمه الله تقسططينية لمحمية ونثأ فيحدمة لافاصل الأكارم وصحبة الأماحد لافاحم وقرأ على فصلاء عصره وأوابه وعلماء دهره ورمانه وتشرف ملهم بالاستفادة حتی صدر ملازما من بلوی آحمد باشتهر تنعلم را ده و در س او لا تمدرسة حده لمفتي أحمد بات تمجروسة بروسه بعشرين ثم صار وطيئته فيها حمسا وعشرين أم به ثانيا بثلاثين ثم ممدوسة سنى حاتون نقسط طينية المحمية باربعين ثم مدوسة اعا (۱) عالمه بنة المربورة نخسين ثم عوال عنها وقيد لمدرسة بنعرو وقة بماستر معجروسة بروسه وتوفي مدرسا بها سنة تسع وتحابين وتسممائة كان لمرحوم من العائصين في بحار العبوم عى غرد درر دقائق بمهوه مكما عنى الاشتغال غيم انه لا يحبو عن غيل و بقل مطلق المسان في السنف ومردريا بشان انعيف مع غلية الاعتجاب بنفسه عما المة تعلى عنه بنصفه في دمسه وكان له أح أكبر منه يسمى محمداً ملقنا بزلف بكار من ملارمي المون جعمر المار ذكره في هذه الجريمة انتقل مدرسا بمدرسة خورجه حير الدين بقسصنطيبية المحمية بخسة وعشرين وله حوش مقبولة على حاشية النجريد للشريف ورسالة أحرى في علم المعاني وعبره وكان رحمه لله عملا عملا وضلا كاملا أدينا لبيبا دينا وقورا خيرا صبورا وكان رحمه لله عملا وضلا كاملا أدينا لبيبا دينا وقورا خيرا صبورا أربع وثمانين وتسعمائة .

<sup>(</sup>١) قوله عسرمية أعا هكدا بالاصل و اهل اسمه ساقط فابتحرر .

## فهرست كتاب الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية

صحفة

ه خطبة الكتاب

الطقة الأولى في علماء دولة
 السلطان عثمان)

- المولى أده بالي

٧ المولى طورسون فقيه

المولى خطاب بن أبي القاسم القره
 حصاري

١ المولى مخلص بابا

٧ المولى عاشق باشا

١ المولى علوان جلبي ٨ الشيخ حسن

٨ ( الطبقة النائبة في علماء دولسة السلطان أورحان ابن عثمال )

٨ المولى داود القبصري

٩ المولى تاج الدين الكردري

٩ المولى علاء الدين الأسود

١٠ المولى خليل الجندري

صحيفة

١٠ المولى محسن القيصري

١١ لمولى العارف بالله الشيح كيكمون،

١٢ المولى قرهجه أحمد

١٢ المولى العارف بالله أخي أور ان

۱۲ المولى موسى أبدال

١٢ الشيخ المجذوب ابدال مراد

۱۲ الشبخ المجذوب المشهور بدوغلو بابا

> ۱۲ ( الطبقة لنالثة في عاماء دولة السلطان مواد )

> > ١٢ المولى محمود القاضي

١٤ المولى جمال الدين الاقسرائي

١٥ المولى برهان الدين قاضي ارزنجان

١٦ المولى الحاج بكتاش

١٦ الشيخ محمد الكشتري

١٦ الشيلخ المجذوب ملعروف ديوستين

## ۱۱ ( الطبقة الرابعة في علماء دولـــة السلطان بابزيد خان )

۱۲ المولىشمس الدين محمد العناري ۲۱ المولى حافظ الدين المشهور نابن البزازي

٢١ الموتى مجد الدين الفيروز ابادي
 صاحب القاموس

۲۲ المولىشهاب الدين السيواسي

۳۳ المولی حسن باشا ابن المولی علاء الدین الأسود

۲۳ المولى صفرشاه

۲۳ المولى محمد شاه اين المولى شمس الدين الفياري

۲٤ المولى يوسف بالي

٢٤ المولى قطب الدين الأزنيقي

۲۶ المولى بهاء الدين عمر بن قطب الدين الحمي

٢٥ المولى ابرأهيم بن محمد الحنفي

٢٥ المولى تحم الدين احتفى

۲۵ المولى يارعبي الشير زي

٢٥ الشيخ أنو الحير محمد الجزري

۳۰ المولى عبد الواحد

٣٠ المولى عز الدين عبد اللطيف

٣١ المولى محمد بن عبد اللطيف

صحيفة

٣٩ المولى عبد الرحمن بن علي
٣١ المولى علاء الله الرومي
٣٧ المولى فخر الله ن الرومي
٣٧ المولى أحمدي
٣٣ المولى أحمدي
٣٣ المولى بدر الدين محمد بن اسرائيل
٣٣ المولى احاح باشا
٣٣ المولى حامد بن موسى القيصري
٣٣ المولى حامد بن موسى القيصري
٣٣ المولى الحاج بيرام الانقروي
٣٣ المولى عبد الرحم الارزنجاني
٣٧ المولى طائدق أمره
٣٧ المولى يونس أمره

٣٧ ( الطقة الخامسة في علماء دولة السلطان محمد بن بايريد خان )

۳۷ المولی برهان الدین حیدر ۲۸ المولی فخر الدین العجمی ۲۹ المولی یعقوب الأصغر انقرامانی ۲۹ المولی یعقوب بن ادریس النکیدی ۲۹ المولی بعقوب بن ادریس النکیدی ۲۹ المولی بایر بد الصوفی

٤٤ المولى فصل الله

٤٠ المولى محيي الدين الكافيه جي

٤١ المولى عبدَ اللطيف القدسي

28 أنشيح عبد الرحيم الل الأمير عرير

ه٤ الموى نير الياس الاماسي

۴٪ المولى ركريا لخلوتي

صيلة

المولى عبد الرحمن جلبي المولى شجاع الدين القراماني المولى شجاع الدين القراماني المولى مظفر الدين الأوقيق المولى بدر الدين الأحمر الايل بدر الدين الأحمر المولى بدر الدين الأحمر المولى باباتحايس الأنقروي المولى صلاح الدين البولوي المولى مصلح الدين خليفة المولى عمر دده البروساوي المولى طف الله

٤٨ ( الطبقة السادسة في علماء دولة السلطان مراد خان )

٨٤ المولى محمد الشهير بيكان

۹٤ المولى محمد شاه

٩٤ المولى يوسف بالي

٤٩ المولى محمد بن بشير

٥٠ المولى شرف الدين بن كمال

٥٠ المولى سيد أحمد بن عبدالله

٥١ السيد علاء الدين السمرقندي

١٥ المولى أحمد الكوراني

ە د المولى مجد الدين

ەە المولى حضر بك

٥٨ المولى شكرالله

٨٥ المولى تاج الدين الشهير بـــابن
 خطيب

٥٩ المولى حضر شاه

وه المولى محمد بن قاضي أيائلوغ المولى علاء الدين علي الطوسي ٢٢ المولى حمزة القراماني ٢٢ المولى ابن التمجيد ٢٢ المديد علي العجمي ٢٦ المديد علي العجمي ٣٦ المولى حسام الدين التوقاني ٣٣ المولى الياس ابراهيم ٣٣ المولى الياس ابراهيم ٣٣ المولى الياس بن يحبى ٣٣ المولى الياس بن يحبى ٣٤ المولى عمد ابن قاضي ميناس ١٤ المولى علاء الدبن علي ١٤٠ المولى عليه المولى عليه الدبن علي ١٤٠ المولى عليه المولى عليه الدبن علي ١٤٠ المولى عليه المولى المولى عليه ا

٦٤ المولى المشتهر بقاضي بلاط

٥٥ الفقيه بخشايش

د ٦ المولى محمد بن قطب السدين الأزنيقي

٢٥ المولى فتح الله الشيرواني

٦٦ المولى شجاع الدين الياس

٦٦ المولى الياس الحنفي

٦٦ المولى سليمان جلي

٦٦ الشيخ المجذوب آق بيق

٧٧ الشيخ محمد الشهير بابن الكاتب

٦٧ الشيخ أحمد بن الكاتب أخو الشيخ محمد المذكور آنفا

٦٧ المولى شيخي الشاعر

٦٨ الشيخ مصلح الدين المشتهر بامام الدباغين

٩٨ الشيخ بيري خليمة الحميدي

۱۸ الشیع تاح آلدین ابر اهیم من غشی
 فقیه

٦٩ الشيخ حسن خواجه

٦٩ الشبخ ولي شمس الدين

٧٠ ( الطبقة الدابعة في علماء دولة السلطان محمد محان )

٧٢ المولى خير الدين بن حليل بن قاسم

٧٤ المولى محمد الشهير بزيرك

۷۲ المولی مصلح لدین المشتهر بالمولی
 خواجه ژاده

٨٥ المرلى شمس الدين أحمد الحيالي

۸۷ المولی مصلح الدین مصطفی القسطلاتی

المولى محيى الدين محمد الشهير بان
 الخطيب

٩٢ المولى علاء الدين على العربي

٩٥ المولى عبد الكريم

٩٦ المولى حسن الساميسوني

٩٧ المولى محمد بن مصطفى

٩٧ علاء الدين علي الفوشحي

١٠٠ المولى علي بن مجد الدين الشهير بالمولى مصفف

۱۰۲ المولی سراج الدین محمد بر عدر الحلبی

۱۰۴ المول محيي الدين درويش محمدين حصر شاه

١٠٤ المولى اياس

۱۰۵ حو حه حیر اندین معلم السبطان محمد خان

۱۰۵ المولی حمید الدین الحسینی ۱۰۹ المرن سنان الدین این المولی-فضر ب**ك** 

١٠٩ المرلى بعقوب باشا

۱۰۹ مُون أحمد باشا ابن المولى ح**ضر** يت

١٠٩ المولى صلاح الدين

١١٠ المولى عبد القادر

١١١ المول علاء أسين على الفتاري

١١٤ المولى حسن جلبي

۱۱۵ الموئی مصلح الدین مصطفی ابر المولی حسام

١١٦ عبي الدين محمد الشهير باخوين

١١٦ المولى قاسم المشتهر بقاضي زاده

۱۱۹ المولى محيي الدين الشهير بــــان مغيسا

۱۱۸ المولى حساء الدين حسين المشهور **بأم ولد** 

١١٩ المون المعروف بان المعرف

١١٩ المولى محبي آلدين المشتهر بدير نوحه

۱۲۰ المولى بهآء الدين ابن العارف بالله تعالى لطف الله

١٢٠ المولى سراج الدين

۱۲۱ المولی محبی الدین محمد شهیر دان گوبلو

۱۲۲ المولى محبي الدين محمد الشهير بمولانا ولدان

١٢٣ المولى أحمد باشا

١٢٤ الموتى تاج الدين ابراهيم باشا

۱۲۱ المولى مصلح الدين مصطفى بن أوحد الدين

١٢٧ المولى يوسف الكرمامي

١٢٨ المولى ابن الأشرف

١٢٨ المولى عبدالله الاماسي

١٢٨ الموتى حاجي بابا الطوسي

١٢٩ المولى ولي الدين القراماني

۱۲۹ المولى علاء الدين علي المنتسب الى الفناري

۱۲۹ المولى سنسان الدين المشهور نقرهسنان

١٣٠ مصلح الدين مصطفى بن زكريا

۱۳۰ المولى مصلح الدين مصطفى أحو زوجة المولى عبد الكريم

۱۳۰ المولى شمس الدين أحمد الشهير بديك قوز

١٣١ المولى طشغون خليفة

ا ۱۳۱ نوى مصبح أدين مصطنسى الشهير بالبغل الأحمر

۱۳۲ نمونی شمس ۱۳۲

١٣٣ المولى المشتهر بالمليحي

۱۳۶ المولی سراج

١٢٥ الحكيم قطب الدين العجمي

١٣٥ حکيم شکر له الشيرو ني

١٣٥ خواجه عطاء الله العجمي

١٣٦ يعقوب الحكيم

١٣٧ الحكيم العجمي اللاري

١٣٧ الطبيب المشهور بالحكيم عرب

١٣٧ الفاضل المشهور بابن الذَّهبي

۱۳۸ المولى محمد بن حمزة الشهير بآق شمس الدين

۱۶۲ الشيخ عبد الرحيم الشهير بابن المصري

١٤٢ الشيخ ابراهيم الصرافالسيواسي

۱۱۶ الشيخ حمزة المشهور بالشيخ الشيخ الشامي

۱۶۶ الشيخ مصلح الدين الشهير بابن العطار

> ١٤٤ الشيخ أسعد الدين بن آق شمس الدين

١٤٤ الشيخ فصل للدر ق شمس الدين

١٤٤ الشيخ أمر الله بن آق شمس الدين

۱٤٥ الشيح حمد لله أن شيح. آقشمس الدين ا صحيفة

171 الموثى أخي يوسف التوقاتي 17۷ المولى قاسم الاماسي المشتهر بالحطيب

۱٦٧ المولى سنان الدين يوسف ۱۹۸ المولى سنان الدين يوسف المشتهر

بسنان الشاعر

۱۹۸ المولى شجاع الدين الياس الشهير بالموصلي شجاع

١٦٨ المولى شجاع الدين الياس

١٦٩ المولى علاء الدين علي البكاني

١٦٩ المولى لطف الله التوقائي

١٧١ المولى قاسم الشهير يغداري

١٧٢ الموتى قوام الدين قاسم الحمالي

١٧٣ المولى علاه الدين الجمالي

١٧٦ المولى عبد الرحمن الاماسي

۱۷۹ المولى مصلح الدين الشهير أبابن البركي زاده

١٧٩ المولى محبي الدين الساميسوني

۱۸۰ المولى الحميدي

۱۸۰ المولى القراماني

١٨١ المولى تور الدين القراصوي

١٨٢ الموتى محيي الدين محمد القوجوي

١٨٢ المولى بآلي الأيديني

١٨٣ المولى عبد الرحيم العربي

۱۸۳ المولى موسى الحسيني

١٨٤ المولى محيي الدين العجمي

١٨٤ المولى سنان الدين يوسف العجمي

۱٤٥ الشيخ مصلح الدين مصطفي الدون مصطفي

١٤٧ الشيخ عبداقه المشهور بحاجي خلينة

١٤٩ الشيخ سنان الدين الفروي

١٥٠ الشيخ مصلح الدين القوجوي

١٥١ الشبح مصلح الدين الأبصلاوي

١٥١ الشيخ محبي الدين القوجوي

١٥١ الشيخ سليمان خليفة

١٥٢ الشيخ عبدات الالمي

١٥٥ خواجه محمد بارسا البخاري

١٥٥ خواجه عبيدالله السمرقندي

١٥٩ الشيح عبدالرحمن ب أحمد الجامي

١٦٠ المولى علاء الدين الخلوتي

۱٦٠ الشبخ دده عمر الأيديني الشهير **بروشني** 

١٦١ الشيخ حبيب العمري القراماني

١٦٢ المولى مسعود

١٦٢ الشبح محمد الجمالي الشهير نعلي خليفة

١٦٤ الشيخ سنان الدين يوسف الشهير بشيخ سنان

١٦٤ "السيد يحيى الشرواني

١٦٥ (الطبقة الثامنة في علماء دولة السلطان بايزيد خان )

١٦٥ المولى محيي الدين المكساري

١٨٥ السيد ابراهيم

١٨٧ المولى علاء ألدين على الأماسي

١٨٨ المولى بدر الدين محمود

١٨٨ المولى المشتهر بالمولى خليلي

١٨٩ المولي بير عمد الجمالي

۱۸۹ المولى ركن الدين الشهير بابن زيرك

. ١٩ المولى قوام الدين المشتهر بقاضي بغداد

١٩٠ المولى ادريس البدليسي

١٩١ المولى يعقوب ابن سيدي علي

۱۹۱ المولى نور الدين حمزة المشهور بليس جلي

١٩٢ المولى شجّاع الدين الباس

١٩٢ المولى شجاع الدين الياسالرومي

۱۹۳ المولى تاج الدين ابراهيم الشهير بابن الأستاذ

١٩٤ المولى الشهير بابن المعيد

١٩٤ المولى الشهير بابن العبري

١٩٥ المولى عبد الرحمن الحلي

١٩٥ المولى عبد الوهاب

۱۹۶ المولى يوسف الحميدي الشهير بشيخ سنان

١٩٦ المولَّى جعفر بن التاجي بك

١٩٧ المولى سعدي بن تاجي بك

۱۹۷ المولى قطب الدين الرومي

۱۹۸ المولی محمود المشتهر بالمولی میرم حل<sub>ای</sub>

۱۹۸ المولّی غیاث الدین المشتهر بباشا جلم

١٩٩ المولَّى مظفر الدين علي الشيرازي

٢٠٠ الحكيم شاه محمد القزويني

٢٠٠ المولى السيد محمود

۲۰۱ المولى محيي الدين المشتهر يطبل البازي

۲۰۱ المولى ايراهيم المشتهر بـــــابن الحطيب

۲۰۱ المولى الشيخ يحيى بن بخشى

۲۰۱ المولى كمال الدين اسمعيــــــل القراماتي

۲۰۲ المولى عبد الأول بن حسين الشهير يابن أم الولد

۲۰۲ المولى شمس الدين أحمدالمشتهر بالاماسي

٣٠٣ المولى علاء الدين على الايديني

٢٠٤ المولى الشهير بالشيخي

٢٠٤ المولى الشهير بضميري

٢٠٤ المولى عمر القسطموتي

٢٠٤ المولى علاء الدين علىالقسطموتي

٢٠٤ المولى الشهير بابن عمر زاده

٢٠٥ المولى حسام الشهير بابن الدلاك

٥٠٥ المولى محيي ألدين الطبيب

٢٠٥ الحكيم حاجي

٢٠٩ الشبخ محبي لذين محمد الاسكليبي

٢٠٧ الشبخ مصطفى السبروزي

۲۰۷ السيدولايت

۲۱۰ الشريخ محيي الدين الشهير بمولوي جلبي

۲۱۰ الشيح شجاع الدين الياس الشهير بنيازي

٢١٠ الشيخ صفي الدين مصطفى

٢١٠ الشيخ رسم خليفة البروسي

٢١١ الشيخ ابن على دده

٢١١ الشيخ علاء الدين على المشتهر بعلاء الدين الأسود

٢١٢ السيدعلي من ميمون المعر في الأندلسي

٢١٢ الشيخ علوان الحميدي

٢١٢ الشيخ محمد الشهير بابن العراق

٣١٣ الشيخ عبد الرحمن الشهير بابن صوفي

٢١٤ المولى اسمعيل الشرواني

٢١٤ الشيخ بابا نعمة الله

٢١٤ الشيخ محمد البدخشي

٢١٥ السيد أحمد البخاري الحسيي

٢١٧ الشيخ مصلح الدين الطويل

۲۱۸ المولی عابد جلبی

٢١٨ الشيخ لطف الله الأسكوبي

۲۱۹ الشيخ بدر الدين الشهير ببدر الدين بابا

صحيقة

٢١٩ الشيخ علاء الدين خليفة

٢٢٠ الشيخ سليمان خليفة

۲۲۰ الشيخ سونديك الشهير بقوغه جي دده

. ر. ... ٢٢١ الشيخ المعروف بابن الإمام

٢٢١ الشيخ صلاح الدين الأزنيقي

٢٢١ الشيخ بايزيد خليفة

۲۲۱ الشيخ سنان الدين يوسف الشهير بسنبل سنان

٢٢٢ الشيخ جمال الدين إسحست
 القرامائي المعروف بجمال خليفة .

٣٢٣ الشيخ داود

٢٢٤ الشيخ قاسم جلبي

٢٢٤ الشيخ رمضان

٢٢٤ الشيخ بابا يوسف السقر يحصاري

٢٢٦ ( الطبقة الناسعة في علماء دولة السلطان سليم خان )

۲۲۲ شمس الدین أحمد بن طلیمان ابن كمال باشا

٢٢٨ المولى عبدالحليم

٢٢٨ المولى محبي الدين محمد شاه

۲۲۹ المولی محیي الدین محمد بن علي الفناری

٢٣٠ المولى محيي الدين محمد ابن المولى علاء الدين الجمالي

۲۳۰ المولى محمد شاه ابن المولى محمد

۲۳۱ المولى حسام الدين حسين بن عبد الرحمن

٢٣١ المولى مصلح الدين مصطفى بن خليل والد المؤلف

۲۳۴ المولى قوام الدين قاسم بر خبيل عم المؤلف

٢٣٤ المولى عبد الواسع بن خضر

٢٣٥ المولي عند العرير ابن السيديوسف الشهير بعابد جلبي خال المؤلف

المولى عبد الرحمن بن السيد يوسف خال المؤلف

٢٣٧ المولى بير أحمد جلبي الأيديني

٢٣٧ المولى محبى الدين محمد بن الحطيب

۲۳۸ المولی ژبن الدین محمد بن محمد شاه الفناري

۲۳۹ المولى داود بن كمال القوجوي

المولى بدر الدين محمود الشهير ببدر الدين الأصغر

٢٤٠ المولى نور الدين حمزة الشهير بآوح باش

٢٤٠ المولى محمي الدين محمد البردعي

۲٤١ المولي سيد بن محمود الشهير بابن المجلد

٢٤١ المولى محبي الدين محمد الشهير باجه زاده

۲٤٢ المولى محبي الدين محمد لشهير بشيخ شاذلو

۲۶۲ الموی سان سان بدین پوسف لیکانی المولى بير أحمد المشهور بابن

ليس جابي المحالي البكائي البكائي

٢٤٤ المولى باشا جلبي ابن المولى زيرك

٢٤٤ الموتى محبي الدين محمد ابن المولى زيرك

٢٤٤ المولى عبد العزيز حقيد المولى الشهير بأم الولد

٢٤٥ المولى محبى الدين محمد القوجوي

٢٤٦ الشريف عبد الرحم العباسي

٢٤٧ المولى بخشى خليفة ألأماسي

٢٤٧ المولى محبي الدين محمد بن عمر

المولى خير الدين خضر المعروف بالعطوقي

۲۵۰ المولى عبد الحميد بن شرف

۲۵۰ المولى عيسى خليفة

المولى شعيب الشهير بالترابي

المولى محيي الدين محمد الامامي

٢٥١ المولى التوقاتي

المولى مصلح الدين موسى الاماسي 

الاماسي

۲۵۲ المولى عبدالله خواجه

المولى الشهير بابن دده جك

۲٦٣ المولى خليفة الأماسي ٢٦٣ المولى عبد اللطيف ٢٦٣ المولى الحاج رمضان ٢٦٣ المولى سنان الدين الشهير بسوخته سنان

٢٦٤ ( الطبقة العاشرة في علماء دولة السلطان صايمان خان )

۲٦٤ المولى خير الدين ۲٦٤ المولى عبد القادر الشهير بقادري جلبي

د۲۲ المولّق سعدالله بن عيسى ۲۳۵ المولى محبي الدين محمد المشتهر بجوي زاده

٢٦٦ المولى محبي الدين محمد ٢٦٦ المولى حافظ الدين محمدالمشتهر بالمولى حافظ

٢٦٩ المولى محمد التونسي الغرقي ٢٧٠ المولى عبد الفتاح بن أحمد ٢٧٠ المولى علاء الدين علي الأصفهاني ٢٧١ المولى مصلح الدين الشهير بجاك مصلح الدين الشهير بجاك مصلح الدين

۲۷۱ المولى شاه قاسم ۲۷۱ المولى ظهير الدين الأردبيــــلي الشهير بقاضي زاده

۲۷۲ المولی محیی الدین محمد انفراناعی ۲۷۲ المولی الشهیر نابن شبخ شبشری ٢٥٢ المولى الشهير بابن القفان

٣٥٣ المولى صادق خليمة المغساوي

٢٥٣ المولى محمد ابن الحاح حسن

۲۵۳ المولى محمد باشا حفید ابن المعرف

٢٥٤٠ المولى عيسى باشا

٢٥٤ المولى الشهير بنهائي

۲۵۵ المولی حیدر

۲۵۵ المولى خضرشاه

٢٥٦ المولى محمود المشتهر بأخيحلبي

۲۵۷ المولی بدر الدین الطیب للقب بهدهد بدر الدین

٢٥٧ المولى مصلح الدين

۲۵۷ المولی محمد الشهیر بان أحي شوره

۲۵۸ المونی محبی الدین محمد المعروف بأنی شامة

۲۵۸ المولی عبد الرحیم المؤیـــــدي المشهور بحاجي جلبي

٢٥٩ المولى عني الدين محمد

٢٦٠ المولى مصلح الدين

٢٦٠ المولى مصطفى الشهير بابن المعام

٢٦١ الشيخ بني خليفة

٢٦١ المولى محيي الدين الأسود

٢٦١ المولى لطَّف الله

٢٦١ المولى أمير علي بن أمير حسن

۲۹۲ المولى خضر بك بن أحمد باشا

المتر المولى محمود المشتهر باللامعي

٢٧٣ المولى الشهير بالشريف العجمي ٢٧٣ المولى حسام الدين الشهير يابن الطباخ

٢٧٣ المولى عبي الدين محمد الجمالي ٢٧٤ المولى عبد اللطيف

٢٧٤ المولى بايزيد الشهير بنقبضي

٢٧٥ المولى يعقوب الحميدي المشتهر باجه خليفة

۲۷۵ لماری محبی اندین محمد شهیر آنی

المعمار ۲۷۲ المولی شمس الدین أحمـــد المثتهر بابن الحصاص

٢٧٦ المولى علاء الدين على المشتهر

٢٧٦ المولى المنتشوي الملقب بالدب

٢٧٧ المولى حيدر المشهور بحيسمار الأسو د

٢٧٧ المولى عبيدالله جلبي الفناري

۲۷۸ اللولي محساء الدين أشهير لكدك

٢٧٨ المولى محبي الدين محمد الشهير بأبن القوطاس

٢٧٩ المولى سنان الدين يوسف الشهير بأخي زاده

٢١٩ المولى جلال الدين القاضي

٢١٠ المولى محمد بن عبد الرحمن

الكرمياني

٧٨١ المولى بدر الدين محمود ۲۸۱ الولی بدر الدین محمود بن

عديد الله

٢٨١ ااولي اسحق الاسكوبي

٢٨٢ المولى أبو السعود المشتهر يابن بدر الدين اده

۲۸۲ المولى المشتهر بدلي برادر ٢٨٣ المولى جعفر البروسوي المشتهر بنهالي

٢٨٣ المولى المشتهر باشق قاسم ٢٨٤ المولى فخر الدين ابن اسراقبل

٢٨٤ المولى شمس الدين أحمد بن عبدالله ٢٨٤ المولى حسام الدين حسن جلبي القراصوي

٢٨٥ المولى أمير حسن الرومي ٧٨٥ المولى محمد شاه اليكاني

۲۸٦ المولى سليمان الرومي

٧٨٦ المولى قطب الدين المرزيفوتي

۲۸۷ المولی بیر أحمد

٢٨٧ المولى محمد المغلوي الوفائي

المولى أحمد الشهير نعرب حلبي YAA

٢٨٨ المولى شمس الدين أحمد الشهير بورق شمان الدين

٢٨٩ المولى محبي الدين محمد التبريزي ٢٨٩ المولى محبي الدين محمد المشتهسر ا بالمعلول

۲۹۰ المولى محيي الدين محمـــد الشهير بمرحبا جلبي

۲۹۰ المولى عبي الدين بير محسد الفناري

٢٩١ المولى علاء الدين علي بن صالح

٢٩١ المون صالح نشهير بصالح لأسود

۲۹۲ المولى أبو الليث

۲۹۲ المولى فخر الدين بن محمد

۲۹۲ المولى مصنح الدين مصطفى الشهير بمصدو

٢٩٣ المولى محمد الشهير بشبخي جلبي

۲۹۳ المولىسنان الدبن يوسف الشهبر بكوبريحاث زاده

۲۹۶ المولى علاء الدين علي المشهور بحاجي جلبي

۲۹۶ المولى عبي الدين محمد الشهير بمحمد بك

٢٩٥ المولى الشهير بمناستر لي جلبي

٢٩٥ المولى ابراهيم الحلبي الحنفي

۲۹۶ المولى محيي الدين محمد الشهيسر بسيرك محيي الدين

٢٩٦ المولى محيي الدين محمد الفوجوي الشهير بمحيي الدين الأسود

۲۹۷ ألمولى خير آلدين حصر

٢٩٧ المولى هداية الله العجمي

۲۹۱ المولى محيي الدين محمد بن حسام الدين

۲۹۸ المولی محبی لدین لایدبنی المشتهر بأهالجه

۲۹۹ لمولی عبد تقادر الشهیر عباد عبدی

۲۹۹ المولى حسام الدين حسين جلبي القراصيوي

۲۹۹ المول كمال لدين الشهير بكمال جلتي

٣٠٠ المولى أمير حسن جلبي

، ۳۰ المونى محيي الدين محمد بن الورير مصطفى **باشا** 

٣٠٠ آلولى محيي الدين محمد بن خبر الدين

٣٠٠ المولى قرج خليفة القراماني

٣٠١ المُولَى شمسَ الدين أحمد اللارمي المعروف بشمس الأصفر

٣٠١ المولىشمس الدين أحمدالع وسوي

۳۰۲ المولى عبد الرحمن بن يونس الامام

٣٠٢ المولى عبد الكريم الويزوي

٣٠٢ المولى شمس الدين أحمد الشهير القاف

٣٠٣ المولى سعد الدين حسي الأقشهري

٣٠٣ المولى خير الدين حضر

۳۰۳ المولىعبد الرحمن المشهور بان الشيخ

٢٠٤ المولى حسن القراماتي

فيحيثة

٣١٢ المولى عثمان الطبيب

۲۱۳ المولى يحيى جلي

٣١٤ العارف بالله تعالى عبد الكسريم

القادري

٢١٥ الشيخ محمود جلي

٣١٥ الشيخ بير خليفة الحميدي

٣١٦ الشيخ حاجي خايفة المنتشوي

٣١٦ الشيخ بكر خايفة السيماوي

٣١٧ الشيجيسات للدين يوسف لأرديبي

٣١٧ الشيخ رمضان

٣١٧ الشيخ بالي خليفة الصوقي

٣١٧ الشيخ مصلح الدين مصطفى الشهير بمركز خليفة

٣١٨ الشيخ سنان خليفة

٣١٨ الشبح مصلح الدبن مصطمى الشهير بكوندر

٣١٨ الشيخ محيي الدين الأزنيقي

٣١٨ الشيخ اسكندر دده

٣١٩ الشيخ يحبى الدين محمد

٣١٩ الشيخ ادريس

٣١٩ الشيخ داود خليفة

٣١٩ الشيخ بابا حيدر

٣٢٠ الشيخ صفي الدين شيخ السراجين

٣٢٠ الشيخ محيي الدين محمد المنسوب

الى قملة

٣٢٠ الشيخ عبد الغفار

٣٢١ المولى اسحق

٢٠٤ المولى محيي الدين الشهير بابن الحكيم محي الدبن

٣٠٤ المولى علم الحي بن عبد الكريم

ه. ٣٠ المولى سنان الدين يوسف

٢٠٥ الولي يدر لدي محمود الأيديثي

ه ٣٠٠ المولى علاء الدين على الأيديني

٣٠٦ المولى شمس الدين محمد

٣٠٦ المولى خير الدين

٣٠٧ المولى بخشى

٣٠٧ المولى جعفر المنتشوي

۲۰۷ المولي درويش محمد

٣٠٧ المولى مصلح الدين مصطفى المنتشوي

٣٠٨ المولى سعدالله المشتهر بابن شيخ

شادبلو

٣٠٨ المولى عبد الكريم بن عبد الوهاب

٣٠٨ المولى مير على البخاري

٢٠٩ المولى حسام الدين حسين النقاش

٣٠٩ المولى مهدي الشير ازي

٣١٠ المولى سعبي

٣١٠ المولى قاسم

٣١٦ المولى الشهير بابن المكحل

٣١٦ المولى محبي الدين الشهير بابن المرجون

٣١١ المولى بير محمد

٣١١ الحكيم سنان الدين يوسف

٣١٢ الحكيم عيسى الطبيب

صحفه

٣٢٣ الشيخ تاج الدين الشهير بالشيخ الأصغر العريان ٣٢٤ الشيخ محيي الدين المعروف بامام قلندر خانه ٢٢٤ الشيخ مصلح الدين مصطفى ۳۲۳ الشيخ أحمد بن الشيخ مركز ۳۲۰ الشيخ علي الكازرواتي تحليفة

صحيقة ٣٢١ الشيخ أحمد جلبي الأنفروي ٣٢١ الشريف عبد المطلب أبن السيد ٣٢٢ الشيخ عبد المؤمن ٣٢٢ الشيخ شجاع الدين الياس ٣٢٣ المونى قور الدين حمزة الكرمياني هذا الكتاب

## فهرست كتاب العقد المنظوم في ذكر أفاضل الروم

صحيفة

۳۳٦ المولى عصام الدين المشتهر بطاش كبري زاده

٣٤٠ المولى يحيى الشهير بكوسج الأمين ٣٤١ المولى محمود الأيديني المعروف بخواجه قايني

١٤١ المولى مصلح الدين

٣٤٣ المولى مصلح الدين بن شعبان

٥٤٥ المولى عيي الدين الشهير بجرجان

٣٤٩ المولى عمد الشهير بعرب زاده

٣٥٢ المولى نعمة الله الشهير بروشي

٣٥٣ المولى شاه علي جلبي

عه المولى شمس الدين أحمد بن أبي السعود

٣٥٦ المولى قورد أحمد جلبي

٣٥٧ الشيخ غرس الدين أحمد

٣٦٠ المولى عبد الباقي العربي الحلبي

٣٦٢ الشيخ عبد الرحمن ابن الشيخ جمال الدين الشهير بشيخ زاده ٣٦٤ المولى محمد ابن المفتي أبي السعود

صحيفة

٣٦٦ المولى مصلح الدين المشتهر بابن المعمار

٣٦٨ الشيخ عبد اللطيف النقشيندي البخاري

٣٦٨ المولى صالح بن جلال

٣٧٠ المولى محيي الدين الشهير يابن الامام

٣٧١ المولى تاج الدين ابراهيم

٣٧٤ المولى دده خليفة

٢٧٥ ( ترجمة السلطان سليمان )

٣٨١ ( ذكر ما وقع من وفياتهم في عهد السلطان سليم خان الثاني ابن السلطان سليمان )

٣٨١ الشيخ محيي الدين المشتهر بحكم جلبي

٣٨٧ المولى علاء الدين المنوغادي ٣٨٧ المولى شمس الدين أحمد ابن

أخى القراماني

۳۸۳ المولى يعقوب الشهير بجالق ۳۸۳ المولى تاج الدين ابراهيم

حيفة

صحيفة

٣٨ المولى عدد بن عبد الوهاب

٣٩ السيد حسن بن سنان

۴۹ المولى مصلح الدين المشتهــر بداو د زاده

۳۹ المولى محمود معلم الوزير الكبير محمد باشا

۳۱ المولى مصلح الدين الشهير بمعلم السلطان جهانكير

> ۳ المولى عبد الرحمن المشتهر بيلدار زاده

۳ المولى مصلح الدين المشتهر بيستان

٣ المولى عبدالله الشهير يغزالي زاده

٣ المولى جعفر ابن عم المفيي أبي السعود

ة المولى شاه محمد بن حزم

ة المولى أحمد بن عبدالله

٤ المولى يحيى بن عمر

ة المولى أحمد الساميسوني

٤ - ٧٠٤ المولى عطاء الله معلم السلطان سليم خان

الشيخ رمضان

٠١٠ المولى بير أحمد المشتهر بليس والذة

١٠٤ المولى سنان

٤١١ المولى علاء الدين علي المشتهر بخناوي زاده

٤١٧ الشبخ يعقوب الكرماني

١٨٤ المولى محمد بن خضر شاه

٤١٩ المولى مصلح الدين اللاري

٤٢٢ الشيخ أبو سعيد ابن الشيخ صنع الله

۵۲۵ المولى أحمد ابن الشيخ مصلح
 الدين المشتهر بمعلم زادة

٤٢٦ الشيخ بالي الخلوتي المعروف بسكران

٤٣٠ المولى على المشتهر بأم الولد زاده

٤٣٦ الثبيخ محيي الدين الشهير ببركيلو

٤٣٧ المولى محيي الدين المشتهر بنكساري زاده

٣٩٤ المولى عبد الكريم بن محمد بنابي السعود

٤٣٩ — ٤٤٠ المولى أبو السعود

٤٥٤ ترجمة السلطان سليم خان

دولة السلطان مراد خان)

٢٥٦ الطبيب الياس القراماني

١٥٨ الشيخ مصلح الدين المثتهر

صعيفة

٤٩٤ المولى أحمد المشتهر بنشائجي زاده
 ٤٩٢ المولى محمد المعروف بهمشيره
 زاده

زاده ۱۹۶ المولی محمد ابن المولی سنان ۱۹۶ المولی أحمد المشتهر بالكامي ۱۹۶ المولی محمود المشتهر بمعلم زاده ۱۹۶ المولی محمود المشتهر ببیا جلبي ۱۹۶ المولی شمس الدین أحمد ابن المولی بدر الدین المشتهر یقاضی

زاده ۱۹۸ المولی أحمد المشهور بمظلوم ملك ۱۹۸ المولی عبد الواسع

٤٩٩ المولى محمد المشتهر بأخي زاده ٢٠٠ المولى شمس الدين أحمسه

المعروف بالعزمي ۱۰۱ المولى محمد ابن المعروف بصار وركز أوغلي زاده

٠٠٧ المولى خضر بك

پراح ژاده

٧٦٤ المولى عبد الرحمن الاماسي

٤٧٨ الشيخ عرم بن عمد

٤٧٩ المولى شمس الدين أحمد

٤٨١ المولى محمد المشتهر بابن بزن

٤٨٦ المولى محمود أخو المولى أحمد الساميسوني

۴۸۳ المولی محمد بن عبد الغزیز المشتهر بمعید زاده

٨٥٥ المولى محمود المشتهر بالمكاتب

٨٥ المولى زين العباد

۱۸۶ المولی رمضان المشتهر بناظر زاده

٤٨٧ المولى حسن

٤٨٧ المولى حامد

149 المولى محمد بن عبد اللطيف المشتهر ببخاري زاده

٤٨٩ المولى يوسف المشتهر بالمولىستان

0043734